



> ولِطَبْعَتْ ثِمُ لَكَافُوكِثُ 1277ء – 1677ء



All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including copying, photocopying or other electronic, mechanical methods, it also includes scanning, recording, storing by a mean or another that could be retrieved. It is also not allowed to quote or translate any part of this book into any language; and it is not allowed to amend the existing material of this book or any parts of it without the prior written permission of the publisher.

#### ڴٳؙۯڵڷٵٞڟؽڵڵ ؙؙؙؙڡؙڰۯڶۼٷؙؽٚٳٚۏٙڤؽؽٙٳڵؠۼڸٷڶڮؙ

34% أحسد البزمبر - مندينية نيمبر - النشاهبرة - جنميهبرويية منصر العبرية تلفرن : 22741017 - 22870935 / 00200 المحمول : 01223138910 أبنان - يورت - منالية الجنزيبر - شبارع ببرليبين - بننايية البزهبور الماتف :9611807488 فاكس : 9611807477 الرمز الريدي :11052020 الماتف :9611807488 فاكس : 5136/14 الرمز الريدي :11052020 في www.taaseel.com - mail2tsl@yahoo.com - admin@taaseel.com







# 

# بُلِيمُ الْخُلِيمُ عُلِيمٌ الْخُلِيمُ عُلِيمٌ عُلِيمٌ عُلِيمٌ عُلِيمٌ عُلِيمٌ عُلِيمٌ عُلِيمٌ عُلِيمٌ عُلِيمٌ

# (وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ ، عَوْنَكَ يَارَبَّ الْعَالَمِينُ ﴾

# ١- ذِكْرُ (أَفْضَلِ)(١) مَا (يَتَعَوَّذُ)(٢) بِهِ الْمُتَعَوِّذُونَ

• [۷۹۸۷] أُخْبِ رُا قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُويِّ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ فَقَالَ: ﴿ يَا عُقْبَةً ، قُلْ ﴾ . قُلْتُ : مَاذَا أَقُولُ وَسَكَتَ عَنِي ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ يَا عُقْبَةً ، قُلْ ﴾ . قُلْتُ : مَاذَا أَقُولُ وَلَا عُقْبَةً ، قُلْ ﴾ . قُلْتُ : مَاذَا أَقُولُ يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ: ﴿ وَلَا عُقْبَةً ، قُلْ ﴾ . فَقَالَ: ﴿ وَالْمَعْبَةُ وَلَا اللَّهِ ؟ فَقَالَ: ﴿ وَالْمَا عُقْبَةً ، قُلْ ﴾ . فَقَالَ: ﴿ وَالْمَا عَنْيَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ: ﴿ وَالْمَا عَلَى اللَّهِ ؟ فَقَالَ: ﴿ وَالْمَا اللّهِ ؟ فَقَالَ: ﴿ وَالْمَا اللّهِ ؟ فَقَالَ: ﴿ وَالْمَالَ اللّهُ وَالْمَا اللّهُ ؟ فَقَالَ: ﴿ وَالْمَالَ اللّهُ وَلَا اللّهُ ؟ فَقَالَ: ﴿ وَالْمَالَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ ؟ فَقَالَ: ﴿ وَالْمَالِ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «فضل»، والمثبت من (ح).

<sup>(</sup>٢) في (ح): «تعوذ».

<sup>(</sup>٣) كذا ضبطها في (ط) ، وفي (م): «إليَّ».

<sup>(</sup>٤) الفلق: الصبح. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٨/ ٧٤١).

#### السُّهُ وَالْهِ مِبْرِي لِلنِّسْمَ إِنِّي





أَتَيْتُ عَلَىٰ آخِرِهَا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ : (مَا سَأَلَ سَائِلٌ بِمِثْلِهَا ، وَلَا اسْتَعَاذُ مُسْتَعِيذٌ بِمِثْلِهَا» .

- [٧٩٨٨] (أَضِعُنُ) (') قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عُقْبَةً بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : اتَّبَعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ وَهُو رَاكِبٌ ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ : اتَّبَعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ وَهُو رَاكِبٌ ، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَىٰ قَدَمِهِ فَقُلْتُ : أَقُرِ ثْنِي سُورَةَ هُودٍ ، أَوْ سُورَةَ يُوسُف . فَقَالَ : فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَىٰ قَدَمِهِ فَقُلْتُ : أَقُرِ ثْنِي سُورَةَ هُودٍ ، أَوْ سُورَةَ يُوسُف . فَقَالَ : (لَنْ تَقُرَأُ شَيْتًا أَبْلَغَ عِنْدَ اللَّه (ﷺ ) مِنْ ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلق: ١]» (٢).
- \* [۷۹۸۷] [التحفة: س ۹۹۲۷] [المجتبئ: ۵٤۸۲] تفرد به النسائي من هذا الوجه، وقد اختلف في هذا الإسناد على سعيد بن أبي سعيد المقبري ؛ فرواه محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن عقبة بن عامر به .

أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٧٧)، والطبراني في «الكبير» (١٧/ ح ٩٤٩) من طريق أبي خالد الأحمر عنه، والدارقطني (٣٤٤٠)، والبيهقي في «الشعب» (٢٥٦٤) من طريق الليث بن سعد وفيه: «أن عقبة بن عامر قال»، والحميدي (٨٥١) من طريق سفيان، وزاد في إسناده فقال: عن سعيد المقبري عمن حدثه عن عقبة.

وخالفه محمد بن إسحاق عند أبي داود (١٤٦٣)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٢٧)، والطبراني (١٢٧) . والبيهقي في «الشعب» (٢٥٦٣).

فرواه عن سعيدبن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن عقبة به مختصرًا ، وليس عند الطبراني ذكر أبيه . والحديث عند مسلم (٨١٤/ ٢٦٥) من طرق عن قيس بن أبي حازم ، عن عقبة بن عامر مختصرًا .

وقد ذكر ابن كثير طرق هذا الحديث عن عقبة ، ثم قال: «فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث». اه. (٤/ ٥٧٣). وانظر ماسيأتي برقم (٢٠٦٨) بنفس الإسناد والمتن.

- (١) في (ط) ، (م) : «حدثنا» ، والمثبت من (ح) .
  - (٢) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (١١١٨).
- \* [٧٩٨٨] [التحفة: س ٩٩٠٨] [المجتبى: ٥٤٨٣]

#### كالخالانتيغاكة





- [٧٩٨٩] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ قَالَ : سَمِعْتُ (يَحْيَى) ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ التُّجِيبِيِّ ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَالَ : عَالِ اللَّهِ ، أَقْرِنْنِي مِنْ سُورَةِ يُوسُفَ أَوْ سُورَةِ هُودٍ . قَالَ : عَامِرٍ قَالَ : قَلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَقْرِنْنِي مِنْ سُورَةِ يُوسُفَ أَوْ سُورَةِ هُودٍ . قَالَ : ﴿ يَاعَقْبَةُ ، اقْرَأْ بِ : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلت : ١] ؛ فَإِنَّكَ لَنْ تَقْرَأَ سُورَة لَوَاللَّهُ عَلْنَاهُ مِنْهَا ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا (تَفُوتَنَكَ) (١) فَافْعَلُ (٢) .
- [۷۹۹۰] أَضِرُ مَحْمُودُ بْنُ حَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍ و ، وَهُوَ : ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ وَهُوَ : ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنِي (أَبُو عَبْدِاللَّهِ بْنُ عَابِسٍ الْجُهَنِيُ ) (٢) ، (أَخْبَرَهُ) أَنَّ النَّبِيَ الْحَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنِي (أَبُو عَبْدِاللَّه بْنُ عَابِسٍ الْجُهَنِيُ ) لَا أَدْبُولُ مِأْفُضَلِ مَا يَتَعَوَّدُ وَالْفَيْ وَالْفُضَلِ مَا يَتَعَوَّدُ وَالْفَلِ مَا يَتَعَوَّدُ وَالْفَلِ مَا يَتَعَوِّدُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ وَالناس : ١] هَ اللهِ وَقُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ . [الفلق : ١] ، وَ ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلنَّالِ ﴾ [الناس : ١] هَا تَانِ السُّورَ قَانِ ) .

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط) : «تفوتك» ، والمثبت من (ح) .

<sup>(</sup>٢) هذه الطريق لم يذكرها المزي في «التحفة» ، ولم يستدركها عليه أبو زرعة العراقي وابن حجر .

<sup>\* [</sup>۷۹۸۹] [التحفة: س ۹۹۰۸]

<sup>(</sup>٣) كذا وقع في (ح)، أَ(ط)، (م)، ووقع في حاشيتي (م)، (ط): «لعله عقبة بن عامر بن عبس وروي: ابن عابس لا ابن فطيس»، ووقع في «التحفة»: «أخبرني أبو عبدالله أن ابن عابس الجهني أخبره»، وغالب الظن أنه الصواب.

<sup>\* [</sup>۷۹۹۰] [التحفة: س ۱۵۵۳] [المجتبئ: ۵۶۷۱] • أخرجه أحمد (۱۵۲/٤)، وأخرجه أيضا (۳/۲) من طريق يجيئ بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن ابن عابس . . . الحديث ولم يذكر أباعبدالله، وأخرجه أيضًا (٤/٤٤) وفيه: عن محمد بن إبراهيم أن أباعبدالرحمن أن ابن عابس . وقد اختلف في إسناد هذا الحديث على يجيئ بن أبي كثير فرواه عنه شيبان النحوي ، واختلف و

#### السيُّهُ الْإِبْرِيلِ لِيْهَا فِيْ



• [٧٩٩١] أخبر عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (بَحِيرٌ) (١) ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ جُبيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ جُبيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ : أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ لِعُقْبَةً : 
﴿ الْعُرَا اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

ر: الظاهرية

د : جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار الله

ت : تطوان

هـ: مراد ملا

<sup>=</sup> عليه ، فرواه عنه هاشم بن القاسم عند أحمد (٣/ ٤١٧) ، وأبي عبيد في «فضائل القرآن» (ص ١٤٥) عن محمد بن إبراهيم عن عقبة به . وهذا إسناد منقطع .

وخالفه حسن بن موسى فرواه عن شيبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله أو أبي عبدالرحمن القاسم بن عبدالرحمن ، عن عقبة به .

أخرجه أحمد (٤/ ١٤٤)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٥٧٤).

وتابع الحسن بن موسى عليه أحمدُ بن خالد فيها رواه النسائي فيها يأتي .

ورواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير ، واختلف عليه ؛ فرواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي كرواية حسن بن موسى أخرجها النسائي هنا ، لكن فيه عن أبي عبدالله فقط .

وخالفه يحيى بن عبدالله البابلتي فرواه عن الأوزاعي بإسناده ، ولم يذكر القاسم بن عبدالرحمن في الإسناد كذا أخرجه الطبراني (١٧/ح ٩٤٣).

ورواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن عقبة به دون ذكر القاسم فيه. كذا أخرجه البيهقي في «الشعب» (٢٥٧٤).

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ٧٥): «قال أبي: يقال: إن ابن عابس هو عقبة بن عامر بن عابس». اهـ.

<sup>(</sup>١) في (ح) : «يحيلي» ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) شهباء: بياضها يغلب سوادها. (انظر: لسان العرب، مادة: شهب).

<sup>(</sup>٣) في (ط) ، (م) : «بها» ، والمثبت من (ح) .

 <sup>\* [</sup>۷۹۹۱] [التحفة: س ۹۹۱٦] [المجتبئ: ٥٤٧٧] • أخرجه أحمد (١٤٩/٤)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٢٦)، والطبراني (١٧/ح ٩٣٠) من طريق بقية بن الوليد به .





• [۲۹۹۷] (أَخْبَرَنْ) (() مَحْمُودُبْنُ حَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا (ابْنُ) جَابِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَقُودُ بَرِسُولِ اللّه ﷺ فَيْ نَقْبِ (() مِنْ تِيكَ النَّقَابِ، إِذْ قَالَ: (أَلَا تَرْكُبُ يَاعُقْبُ (() ؟) فَأَخْلُتُ فَيْ نَقْبِ أَنْ أَرْكَبَ مَرْكَبَ رَسُولِ اللّه، ثُمَّ قَالَ: (أَلَا تَرْكُبُ مَا فَالَ: (أَلَا تَرْكُبُ مَا فَلَ: (أَلَا تَرْكُبُ مَا فَلَ: (أَلَا تُرَكُبُ مَا فَلَ: (أَلَا تُرَكُبُ مَرْكَبَ رَسُولِ اللّه ، ثُمَّ قَالَ: (أَلَا تُرَكُبُ مَرْكَبَ رَسُولِ اللّه ، ثُمَّ قَالَ: (أَلَا أَعَلَمُكَ سُورَتِيْنِ مِنْ حَيْدٍ سُورَتَيْنِ (قَوَا أَيْ يَكُونَ مَعْصِيَةً، فَنَرَلَ وَرَكِبْتُ هُنَيْهَةً (٥)، ثُمَّ نَرَلْتُ وَرَكِبُ رَسُولُ اللّه ﷺ ، ثُمَّ قَالَ: (أَلَا أُعَلَمُكَ سُورَتِيْنِ مِنْ حَيْدٍ سُورَتَيْنِ (قَوَا أَيْ يَكُونَ مَعْصِيَةً، فَنَرَلَ وَرَكِبْتُ هُنَيْهَةً (٥)، ثُمَّ نَرَلْتُ وَرَكِبْتُ هُنَيْهَ وَرَكِبُ رَسُولُ اللّه ﷺ ، ثُمَّ قَالَ: (أَلَا أُعَلَمُكُ سُورَتَيْنِ مِنْ حَيْدٍ سُورَتَيْنِ فِنْ وَقُلْ اللّهُ عَلِي بِهِمَا ) (() النَّاسُ ؟) ، فَأَفْرَأَنِي: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ الْفَلَدَ: ١]، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَتَقَدَّمَ فَقَرَأَ بِهِمَا ، ثُمَّ مَرً بِي فَقَالَ: (كَيْفَ رَأَيْتَ يَاعُقْبُ (() ؟) اقْرَأْ بِهِمَا كُلَمَا نِمْتَ وَقُمْتَ ) . فَقَالَ : (كَيْفَ رَأَيْتَ يَاعُقْبُ (() ؟) اقْرَأْ بِهِمَا كُلّمَا نِمْتَ وَقُمْتَ ) .

وتابعه علي بن المبارك كها هنا ، وابن الضريس في «فضائل القرآن» (٢٨٩) ، وبشر بن بكر عند الطحاوي في «شرح المشكل» (١٢٥) ثلاثتهم عن عبدالرحمن بن يزيدبن جابر ، عن القاسم بن عبدالرحمن أبي عبدالرحمن ، عن عقبة بن عامر به . وسيأتي من وجه آخر عن عبدالرحمن ابن يزيدبن جابر برقم (١٠٨٣٥) .

<sup>(</sup>١) في (ح): «أنا».

<sup>(</sup>٢) نقب: مدخل، وأصل النقب: الطريق بين الجبلين. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٩٦/٤).

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) ، (ط) ، وصحح فوقها في (ط) ، وهو ترخيم عقبة ، ويجوز في الباء الضم والفتح ، وفي (ح) : «عقبة» .

<sup>(</sup>٤) فأجللت: أعظمت. (انظر: المصباح المنير، مادة: جلل).

<sup>(</sup>٥) هنيهة: زمنًا قليلًا. (انظر: تحفة الأحوذي) (٩/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ط): «قرأَتُهُما»، والضبط من (ط).

 <sup>\* [</sup>۷۹۹۲] [التحفة: دس ۹۹٤٦] [المجتبئ: ۵٤۸۱] • أخرجه أحمد (٤/ ١٤٤)، وابن خزيمة (٥٣٤)،
 وأبو يعلى (١٧٣٦)، والطحاوي (١٢٤) من طريق الوليد بن مسلم.



- [٧٩٩٣] أخبراً مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارِكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، وَهُوَ : ابْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ (بْنِ) (() جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ (بْنِ) (() جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ : سَمِعْتُ عُقْبَةً بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَرَأُ بِهِ عَامِرٍ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَرَأُ بِهِ مَا كُلَّمَا نِمْتَ وَكُلَّمَا قُمْتَ (()) . بالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي صَلَاةٍ ، وَقَالَ لِي : «اقْرَأْ بِهِمَا كُلَّمَا نِمْتَ وَكُلَّمَا قُمْتَ ()
- [٧٩٩٤] (أَخْبَوُ) (٢) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ سَعِيدِ قَالَ : حَدَّثَنِي يَرِيدُ بْنُ رُومَانَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ (الْأَسْلَمِيُّ ) أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ وَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ صَدْرِهِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿قُلْ ﴾ . (قَالَ : ) قَلْتُ : ﴿قُلْ هُو اللَّهُ أَحْدُ ﴾ . (قَالَ : ) قَلْتُ : ﴿قُلْ هُو اللَّهُ أَحْدُ ﴾ . (قَالَ : ) قَلْتُ : ﴿قُلْ اللَّهُ عَلَىٰ صَدْرِهِ ، ثُمَّ قَالَ لِي : ﴿قُلْ ﴾ . (قَالَ : ) قَلْتُ : ﴿قُلْ الْعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ اللَّهُ مِنْ مَنْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ فَرَغْتُ (مِنْهَا ) ، ثُمَّ قَالَ لِي : ﴿قُلْ الْعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَسُولُ اللَّهُ وَلُكُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَىٰ وَاللَّهُ وَلُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

ح: حمزة بجار الله

<sup>(</sup>١) في (ط)، وحاشية (م): «عن»، وكتب في حاشية (ط): «بن»، والمثبت من (م)، (ح).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب اليوم والليلة ، والذي يأتي برقم (١٠٨٣٥)، وفاته أن يعزوه إلى هذا الموضع من كتاب الاستعاذة.

<sup>(</sup>٣) في (ح) : «نا» .

<sup>\* [</sup>٩٩٤٦] [التحفة: دس٩٩٤٦]

<sup>(</sup>٤) في (م) ، (ط) : «ابن الأسلمي» ، وهو خطأ ، والمثبت من (ح) .

<sup>(</sup>٥) في (ط) ، (م) : «فَتَعَوَّذُوا» ، والمثبت من (ح) .

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث بهذا الإسناد ثابت في جميع النسخ الخطية التي بين أيدينا ، لكن لم يذكره المزي في «التحفة» ، ولاذكر مايدل عليه في تراجم «تهذيب الكمال» ، ولم يترجم لعبدالله الأسلمي هذا ، =



# (قال أبو عَبارِجِمن ): هَذَا خَطَأٌ.

• [٧٩٩٥] أَخْبَرَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيّ ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حَبْيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ خُبَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُولِ اللّهَ عَقْبَةً ، قُلْ ، (قَالَ ) فَي غَزْوَةٍ إِذْ قَالَ : قَالَ عُقْبَةً ، قُلْ » . (قَالَ ) : فَاسْتَمَعْتُ ، فَقَالَ الثَّالِثَةَ ، قَلْ » . (قَالَ ) : فَاسْتَمَعْتُ ، فَقَالَ الثَّالِثَةَ ، فَقُلْ » . (قَالَ ) : فَاسْتَمَعْتُ ، فَقَالَهَا الثَّالِثَةَ ، فَقُلْتُ : مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : (﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١]» . فقَرأَ السُّورَة حَتَى خَتَمَهَا ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ [الفلق: ١] ، وَقَرَأْتُ مَعَهُ مَتَى خَتَمَهَا ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١] ، وَقَرَأْتُ مَعَهُ حَتَى خَتَمَهَا ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١] ، وَقَرَأْتُ مَعَهُ حَتَى خَتَمَهَا ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١] ، وَقَرَأْتُ مَعَهُ حَتَى خَتَمَهَا ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١] ، وَقَرَأْتُ مَعَهُ حَتَى خَتَمَهَا ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١] ، وَقَرَأْتُ مَعَهُ حَتَى خَتَمَهَا ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١] ، وَقَرَأْتُ مَعَهُ حَتَى خَتَمَهَا ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١] ، وَقَرَأْتُ مَعَهُ حَتَى خَتَمَهَا ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿ قَلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلللّٰ الْكَالِيْ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ ا

و ترجم له ابن حجر في «تهذيبه» (٦/ ٨١)، وعزاه لهذا الموضع من النسائي، وذكر هذا الإسناد، وقال: «كذا في النسخة، وهو عند البزار، عن شيخ النسائي بسنده، لكن قال: عن عامر بن عقبة الجهني، عن عبدالله الأسلمي، وهو أشبه، وقد قال النسائي بعده: (هذا خطأ). ثم أخرجه من وجه آخر، عن عبدالله بن سليان الأسلمي، عن معاذبن عبدالله بن خبيب الجهني، عن أبيه، عن عقبة بن عامر، والحديث معروف بعقبة بن عامر، له عنه طرق بألفاظ مختلفة». اهد. وذكر نحو هذا في «الإصابة» (٤/ ٣٥).

وذكر ابن كثير هذا الحديث بهذا الإسناد في «تفسيره» (٤/ ٥٧٣)، عن النسائي، وجاء فيه: عبدالله الأسلمي، وهو ابن أنيس.

<sup>(</sup>١) راحلته: الجَمل القويُّ على الأسفارِ والأحمال. (انظر: لسان العرب، مادة:رحل).

<sup>\* [</sup>۷۹۹۰] [التحفة: س ۱۹۷۰] [المجتبئ: ۷۷۶۰] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، والحديث أخرجه أبوداود (۵۰۸۲)، والترمذي (۳۵۷۰) من وجه آخر عن معاذبن عبدالله بن خبيب عن أبيه بنحوه، ولم يذكر عقبة بن عامر، وسوف يأتي برقم (۸۰۰۷).

#### السُّهُ الْهِ بِرَوْلِلْسِّهِ إِنِّي





- [٧٩٩٦] (أَخْبَرَنْ) (') صَفْوَانُ بْنُ (عَمْرِو) (') ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ أَبَاعَبْدِاللَّهِ عَلَيْ الْبُنَ عَامِرٍ) (٣) الْجُهَنِيَّ أَحْبَرَهُ ، قَالَ رَسُولَ الله ﷺ : (يَا (ابْنَ عَامِرٍ) (٣) الْجُهَنِيَّ أَحْبَرَهُ ، قَالَ رَسُولَ الله ﷺ : (يَا (ابْنَ عَامِرٍ) (٣) الْجُهَنِيُّ أَحْبَرُكُ بِأَفْضَلِ مَا تَعَوَّذُ بِعِ الْمُتَعَوِّذُونَ؟ ) قَلْتُ : بَلَىٰ يَارَسُولَ اللهِ . قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : (﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلق : ١] ، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ وَسُولُ الله ﷺ : (﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلق : ١] ، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس : ١]» (٤)
- [٧٩٩٧] أخبر أ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ١٠ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. قَالَ : وَأَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَارِثِ ، (يَعْنِي : الْعَلَاءُ) ، عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَىٰ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ : كُنْتُ أَقُودُ بِرَسُولِ اللَّه ﷺ نَاقَتَهُ فِي السَّفَرِ ، مَوْلَىٰ مُعَاوِيةً ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ : كُنْتُ أَقُودُ بِرَسُولِ اللَّه ﷺ نَاقَتَهُ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ : ﴿ يَاعُقْبَةُ ، أَلَا أُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُورَتَيْنِ قُرِئَتًا؟ ) فَعَلَّمَنِي ﴿ فَلْ أَعُودُ بِرَبِ اللهِ قَالَ : ﴿ يَاعُشِهُ مَا لَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[1/1.7]

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) في (ح): «أنا».

<sup>(</sup>٢) في (ح): «عمر» ، وهو خطأ ، والمثبت من (م) ، (ط) ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٣) كذا في (م)، (ط)، (ح)، ووقع في «التحفة»: «ابن عابس» وهما واحد، قال أبوحاتم الرازي في «العلل» (٢/ ٧٥): «يقال: إن ابن عابس هو عقبة بن عامر بن عابس». اهـ.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث بهذا الإسناد لم يذكره المزي في «التحفة»، ولم يستدركه عليه أبو زرعة العراقي وابن حجر، وهو ثابت في جميع النسخ، وقد سبق برقم (٧٩٩٠) من طريق محمودبن خالد شيخ النسائي، عن الوليدبن مسلم، عن الأوزاعي، عن يجيئ، به غير أنه قال فيه: ابن عابس.

<sup>\* [</sup>٧٩٩٦] [التحفة: س٧٩٩٦]



#### لاح بِهِمَا (جِدًّا) ، فَلَمَّا نَزَلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ صَلَّى بِهِمَا (صَلَاةً) الصُّبْحِ لِلنَّاسِ ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّه ﷺ مِنَ الصَّلَاةِ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ : (يَا عُقْبَةُ ، كَيْفَ رَأَيْت؟)

• [٧٩٩٨] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ ،

\* [۷۹۹۷] [التحفة: دس ٢٩٩٦] [المجتبئ: ٥٤٨٠] • اختلف في هذا الإسناد على معاوية بن صالح، أخرجه أحمد (٤/ ١٤٩)، وابن خزيمة (٥٣٥)، والبيهقي في «السنن» (٢/ ٣٩٤) من طريق زيد ابن الحباب، وأبو داود (١٤٦٢)، والبيهقي في «السنن» (٢/ ٣٩٤) من طريق عبدالله بن وهب، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٧/ ح ٢٦٩) من طريق أسد بن موسئ، وأبو زرعة الدمشقي (١/ ٥٠٠)، والطبراني (١٧/ ح ٢٦٩) من طريق عبدالله بن صالح، أربعتهم عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن القاسم مولى معاوية عن عقبة بن عامر به.

ورواه عبدالرحمن بن مهدي واختلف عليه ؛ فرواه ابن خزيمة (٥٣٥) من طريق عبدالله بن هاشم ، وأحمد بن حنبل (١٥٣/٤) كلاهما عن عبدالرحمن بن مهدي عن معاوية بالإسناد الماضي . وخالفها محمد بن بشار وعمرو بن علي الفلاس ؛ فروياه عن عبدالرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح ، عن العلاء بن الحارث ، عن مكحول ، عن عقبة بن عامر ، كذا رواه النسائي ، كما سيأتي .

وهذا إسناد منقطع ؛ فمكحول لم يلق عقبة ولم يسمع منه ، وخالف الجميع سفيان الثوري ؛ فرواه عن معاوية بن صالح عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عقبة بن عامر بنحوه . أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٥٣٥) ، وأبو زرعة في «تاريخه» (١/ ٥٠٠) ، وأبو يعلى الموصلي أخرجه ابن خزيمة (٥٣٦) ، والبيهقي في «السنن» (٢/ ٢٩٤) ، وابن حبان (١٨١٨) من أوجه عن سفيان به .

قال ابن خزيمة في «صحيحه»: «أصحابنا يقولون: الثوري أخطأ في هذا الحديث وأنا أقول: غير مستنكر لسفيان أن يروى هذا عن معاوية وعن غيره». اهـ.

وقال أبوزرعة الدمشقي: «قلت له - أي لأحمد بن صالح: إن سفيان يحدث عن معاوية بن صالح . . . فذكره . قال: ليس هذا من حديث معاوية عن عبدالرحمن ابن جبير إنها روئ هذا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن القاسم عن عقبة . قال أبوزرعة: وهاتان الروايتان عندي صحيحتان ، لهما جميعًا أصل بالشام عن جبير بن نفير ، عن عقبة ، وعن القاسم عن عقبة » . الحديث سيأتي من وجه آخر عن القاسم برقم (١٠٨٣٥) .

#### السُّهُ وَالْكِيرِ وَلِلسِّهِ الْحُنِّ





عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَرَأَ بِهِمَا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ.

- [٧٩٩٩] أخبر عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مُعَاوِيةً ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَرَأَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ (بِحميم) السَّجْدَةِ.
- [٨٠٠٠] أَخْبِ رَا مُوسَىٰ بْنُ حِرَام، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُعَاوِيةً ابْنِ صَالِح ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّهُ سَأَل رَسُولَ اللَّهَ ﷺ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ. قَالَ عُقْبَةُ : فَأَمَّنَا رَسُولُ اللَّهَ ﷺ بِهِمَا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ (١).
- [٨٠٠١] أَضِعْ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْن حَكِيم، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبِ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿ يَاعُقْبَةُ ، قُلْ ، (قَالَ ): قُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ: ﴿ قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـكُ ﴾ [الإخلاص: ١]»، ثُمَّ قَالَ: ﴿ ﴿ (قُلُّ ) أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلق: ١] ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١]» ، فَقَرَأَهُنَّ

ح: حمزة بجار الله

<sup>\* [</sup>٧٩٩٨] [التحفة: س ٧٧٢] [المجتبئ: ٥٤٧٩]

<sup>\* [</sup>٩٩٧٧] [التحفة: س٩٩٧٣]

<sup>(</sup>١) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (١١١٧).

<sup>\* [</sup>٨٠٠٠] [التحفة: س ٩٩١٥] [المجتبين: ٩٦٤-٨٧٤٥]





رَسُولُ الله ﷺ ، ثُمَّ قَالَ : «لَمْ يَتَعَوَّذِ النَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ» ، أَوْ «لَا يَتَعَوَّذُ النَّاسُ وِمِثْلِهِنَّ» ، أَوْ «لَا يَتَعَوَّذُ النَّاسُ وِمِثْلِهِنَّ» (١) .

- [٨٠٠٢] أخبر هِ هِ شَامُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْإِنْسَانِ وَعَنْ الْجَانِّ حَتَّى نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَ تَانِ ، فَلَمَّا نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا ، وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا (٢).
- [٨٠٠٣] أَضِرُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَدَلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَدَلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الله عَلِيدُ الْجُرَيْرِيُّ، قَالَ: «اقْرَأْ يَاجَابِرُ». أَبُو نَضْرَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله عَلِيدٌ: «اقْرَأْ يَاجَابِرُ». وَمَا أَقْرَأُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي؟ قَالَ: «اقْرَأْ ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَى: ﴿ الْفَلَى: ١١] ، فَقَرَأْتُهُمَا فَقَالَ: ﴿ اقْرَأْ بِهِمَا وَلَنْ تَقْرَأُ وَهُمَا فَقَالَ: ﴿ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١]» ، فَقَرَأْتُهُمَا فَقَالَ: ﴿ اقْرَأْ بِهِمَا وَلَنْ تَقْرَأُ بِهِمَا وَلَنْ تَقْرَأُ وَهُمَا فَقَالَ: ﴿ وَمُنْ اللّهُ عَلْمَا فَقَالَ: ﴿ وَمُنَا لَا اللهُ عَلْمَا فَقَالَ: ﴿ وَمُنْ اللّهُ عَلْمَا فَقَالَ: ﴿ وَمُنْ اللّهُ عَلْمَا فَقَالَ: ﴿ وَمُنَا لَا لَهُ عَلْمَا فَقَالَ: ﴿ وَمَا أَقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا فَقَالَ: ﴿ وَلَيْ اللّهُ عَلْمَا فَقَالَ: ﴿ وَالْمُولَ اللّهُ عَلْمَا فَقَالَ: ﴿ وَمُنَا لَا لَا اللّهُ عَلْمَا فَقَالَ: ﴿ وَلَا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا لَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَا فَقَالَ: ﴿ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَا فَقَالَ اللّهُ عَلْمَا فَقَالَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَالِهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) انظر ماسيأتي برقم (۸۰۰۷).

<sup>\* [</sup>٨٠٠١] [التحفة: س ٩٩٧٠] [المجتبئ: ٥٧٥]

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث ذكره المزي في «التحفة» ، لكن عزاه بهذا الإسناد إلى الترمذي (٢٠٥٨) ، وذكر أن النسائي رواه عن هلال بن العلاء ، عن سعيد بن سليمان ، عن عباد بن العوام ، عن الجريري به ، وسيأتي هذا الإسناد برقم (٨٠٧٥) .

<sup>\* [</sup>۲۰۰۸] [التحفة: ت س ق ٤٣٢٧] • أخرجه الترمذي (٢٠٥٨)، وابن ماجه (٣٥١١). وقال الترمذي: «حسن غريب». اه. والحديث أورده الذهبي في «الميزان» (٦٨٤٠) في ترجمة القاسم بن مالك.

<sup>(</sup>٣) في (ح): «سعد» ، وهو خطأ ، والمثبت من (ط) ، (م) .

<sup>\* [</sup>٨٠٠٣] [التحفة: س ٣١١١] [المجتبئ: ٥٤٨٥] • هذا الحديث اختلف فيه على سعيد الجريري، وقد اختلط بأخرة.



- [٨٠٠٤] أخبر مُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا (يَحْيَىٰ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ) (١) قَالَ: حَدَّثَنَا (يَحْيَىٰ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ) قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَاتُ لَمُ يُو مِثْلُهُنَّ ﴾ [الناس: ١] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ وَ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَق: ١] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ (٢).
- [٨٠٠٥] أَخْبُ لِمُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِوُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ، عَنْ (زِيَادٍ أَبِي أَسَدٍ) (٣) ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ النَّعْمَانَ ، عَنْ (زِيَادٍ أَبِي أَسَدٍ) (٣) النَّعْمَانَ ، عَنْ (السُّورَتَيْنِ): ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلق: ١] ، النَّاسَ لَمْ يَتَعَوَّذُوا بِمِثْلِ هَاتَيْنِ (السُّورَتَيْنِ): ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلق: ١] ، وَ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلق: ١] ، وَ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلق: ١] ،

ح: حمرة بجار الله

<sup>=</sup> فرواه عنه أبو طلحة الراسبي شدادبن سعيد - وهو متكلم فيه - بهذا الإسناد من مسند جابر، وهو عند ابن حبان في «صحيحه» (٧٩٦).

ورواه خالد الطحان عن سعيد الجريري ، عن معبدبن هلال ، عن عقبة بن عامر بنحوه كما عند الطبراني في «الكبير» (۲۷/ ۳٤۸) ، وخالد سماعه من الجريري بعد الاختلاط .

وخالفهما ابن علية فرواه عن سعيد الجريري - وسماعه منه صحيح قبل الاختلاط - عن أي العلاء بن الشخير قال قال رجل: كنا مع رسول الله ﷺ . . . الحديث كما عند أحمد (٥/ ٢٤ ، ٧٩) بنحوه ، وهو الأشبه ، وسيأتي برقم (٨٠٠٨) .

<sup>(</sup>١) في (ح): «يحيى بن إسهاعيل» ، وهو وهم ، والمثبت من (ط) ، (م) .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يذكره المزي في «التحفة» بهذا الإسناد، ولم يستدركه عليه أبو زرعة العراقي وابن حجر، وسبق من وجه آخر عن قيس برقم (١١١٩).

<sup>\* [</sup>٨٠٠٤] [التحفة: م ت س ٩٩٤٨] [المجتبئ: ٨٤٠٤]

<sup>(</sup>٣) كذا وقع في (م) ، (ط) ، (ح) ، والذي في كتب الرواة : زياد أبو رشدين ، عن عقبة بن عامر ، وعنه النعان الجندي ، وأبو أسد هي كنية لعقبة بن عامر ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) تفرد به النسائي من هذا الوجه. ولم يذكره المزي في «التحفة»، ولم يستدركه عليه الحافظان أبوزرعة العراقي وابن حجر، وذكره ابن كثير في التفسير (٨/ ٥٥١) وعزاه إلى النسائي، وعنده: «أبي الأسد».

- [٨٠٠٦] أَخْبَرَنَى عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا (مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) أَنَّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَدَادُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ: ﴿ يَا جَابِرُ ، اقْرَأْ بِ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ لَهُ: ﴿ يَا جَابِرُ ، اقْرَأْ بِ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلق: ١] ، وَ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١] يَا جَابِرُ ، وَلَنْ تَقْرَأُ بِمِثْلِهِمَا ﴾ .
- [۸۰۰۷] أخبر لا يُونُسُ بنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَفْصُ بِنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (خُبَيْبٍ) ، عَنْ أَبِيهِ حَفْصُ بِنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ (خُبَيْبٍ) ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه عَيَّةِ فِي طَرِيقِ مَكَّة ، فَأَصَبْتُ خَلْوَة (٢) مِنْ رَسُولِ اللَّه عَيَّةِ فِي طَرِيقِ مَكَّة ، فَأَصَبْتُ خَلُوة (٢) مِنْ رَسُولِ اللَّه عَيَّةِ فَلَ اللَّه عَلَىٰ اللَّه عَلَىٰ اللَّه عَلَىٰ اللَّه عَلَىٰ اللَّه عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الل
- [٨٠٠٨] (أَكْبَرِنِي) (٣) يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) كذا في (ح)، (ط)، (م): «مسلم بن إبراهيم»، وذكر الحديث المزي في «التحفة»، وقال: «بدل بن المحبر»، وقد سبق برقم (٨٠٠٣)، وأخرجه النسائي في «المجتبئ» (٥٤٨٥) بهذا الإسناد وقال فيه: «عن بدل». وابن حبان (٣/ ٧٦) من طريق عمرو بن علي، عن بدل بن المحبر، به.

<sup>\* [</sup>٨٠٠٦] [التحفة: س ٣١١١] [المجتبئ: ٥٨٥٥]

<sup>(</sup>٢) خلوة: انفراد . (انظر : المصباح المنير ، مادة :خلو) .

<sup>\* [</sup>۱۰۰۷] [التحفة: دت س ٥٧٥] [المجتبئ: ٥٤٧٣] • أخرجه أبو داود (٥٠٨٢)، والترمذي (٣٥٧٥) ومن وجه آخر عن معاذ، وأحمد (٣١٢)، والضياء في «المختارة» (٩/ ٢٨٧)، وقد تقدم من وجه آخر عن معاذ برقم: (٧٩٥) (٨٠٠١) وفيه ذكر عقبة، وسيأتي برقم (٨٠٠٩) (٣) في (ح): «أنا».

#### السُّهُ وَالْكِبِرُ وَلِلنِّسَائِيِّ





• [٨٠٠٩] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ عَلِيّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي قَالَ: أَبِي ذِئْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَيدُ بْنُ أَبِي أُسَيدٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَبِي فَالْ تَعْنَاهُ أَسِيدٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَصَابَنَا (طَشُّلُ) (٧) وَظُلَّمَةٌ ، فَانْتَظَوْنَا رَسُولَ اللّه ﷺ لِيُصَلِّي لَنَا ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامًا مَعْنَاهُ

<sup>(</sup>١) ضبطها في (ط) بفتح أولها وكسر ثانيها ، وصحح عليها .

<sup>(</sup>٢) الظهر: الإبلُ التي يُحمَل عليها وتُركب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة:ظهر).

<sup>(</sup>٣) يعتقبون: يركب الماشي ويمشي الراكب وهكذا. (انظر: مختار الصحاح، مادة:عقب).

<sup>(</sup>٤) ضبطها في (ط)، بكسر النون. والنُّزُول: الحلول، والمعنى: نوبتي. انظر: «لسان العرب»، مادة: (نزل).

<sup>(</sup>٥) منكبي: ث. مَنْكِب، وهو: ما بين الكَتِف والعنق. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة:نكب).

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث لم يذكره المزي في «التحفة» ولم يستدركه عليه أبو زرعة العراقي وابن حجر.

<sup>\* [</sup>۸۰۰۸] • أخرجه أحمد (٥/ ٢٤).

<sup>(</sup>٧) في حاشية (م): «أي: مطر».





فَخَرَجَ فَقَالَ: (قُلْ). قُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ: ﴿ قُلْهُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي، وَ (حِينَ أَتُصْبِحُ ثَلَاثًا يَكُفِيكَ كُلَّ شَيْءٍ اللهُ اللهُ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي، وَ (حِينَ أَتُصْبِحُ ثَلَاثًا يَكُفِيكَ كُلِّ شَيْءٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

- [٨٠١٠] أَخْبُوْ (مُحَمَّدُ) (٢) بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوهَانِئٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوهَانِئٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهَ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِو ، يَقُولُ : (إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ ) : ﴿ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ ) : ﴿ إِنَّهُ سَمِعَ مَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ ) : ﴿ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ ) : ﴿ إِنَّهُ سَمِعَ مَسُولَ اللّه عَلَيْ يَقُولُ ) : ﴿ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّه عَلَيْ يَقُولُ ) : ﴿ إِنَّهُ سَمِعَ مَسُولَ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ يَقُولُ ) : ﴿ إِنَّهُ مَلَى رَسُولُ اللّه عَلَيْ : ﴿ اللّهُمُ مُصَرّفَ الْقُلُوبِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ : ﴿ اللّهُمْ مُصَرّفَ الْقُلُوبِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ : ﴿ اللّهُمْ مُصَرّفَ الْقُلُوبِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ
- [٨٠١١] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ بَكَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوالْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوالْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوالْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثُنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْوَلِيدِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ إِذَا غَزَا أَوْ سَافَرَ فَأَدْرَكَهُ اللَّهُ بَنِ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا غَزَا أَوْ سَافَرَ فَأَدْرَكَهُ اللَّهُ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٨٠٠٧) من وجه آخر عن معاذبن عبدالله.

<sup>\* [</sup>٨٠٠٩] [التحفة: دت س ٥٥٠٠] [المجتبئ: ٧٤٧٠]

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ط) : «عبيد» ، وهو خطأ ، والمثبت من (ح) .

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٤) في (ط) ، (م) : «إصابعين» ، وفي حاشيتيهما : «إصبعين» ، وفوقها في (ط) : «خ» ، والمثبت من (ح) .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ط): «يشاء».

<sup>(</sup>٦) الحديث بهذا الإسناد لم يذكره المزي في «التحفة» وإنها ذكره من طريق محمد بن حاتم ، عن سويد ابن نصر ، عن ابن المبارك ، عن حيوة ، وعزاه إلى النعوت فقط ، وقد تقدم برقم (٧٨٩٠) .

<sup>\* [</sup>۸۰۱۰] [التحفة: م س ٥٨٨]

<sup>(</sup>٧) في (م) ، (ط) : «فقال» .





مَا فِيكِ وَشَرَّ مَا خُلِقَ فِيكِ وَشَرِّ مَا عَلَيْكِ ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرٍّ كُلِّ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ وَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ ، وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ ، وَمِنْ شَرِّ وَالِدِ وَمَا وَلَدَهُ (١).

• [٨٠١٢] أَخْبِى (مُحَمَّدُ بْنُ) عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ غَمَّا أَوْ هَمَّا، أَوْ (أَنْ أَمُوتَ) غَرَقًا، أَوْ أَنْ يَتَحْبَطَنِي (٢) الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، أَوْ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا<sup>(٣)</sup>) .

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ: هَذَا خَطَأٌ هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ. قال أبو عَلِيرِ مِهْن : إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَصْلِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.

\* [۸۰۱۲] • أخرجه أحمد (۲/ ۳۵۲).

ت : تطوان

مه: مراد ملا

<sup>(</sup>١) هذا الحديث من هذه الطريق لم يذكره المزي في «التحفة»، وسيأتي من طريق إسحاق بن إبراهيم بن راهويه ، عن بقية ، عن صفوان بن عمرو ، به في اليوم والليلة برقم (١٠٥٠٧).

<sup>\* [</sup>٨٠١١] [التحفة: دسي ٢٧٢٠] ● أخرجه أبو داود (٢٦٠٣)، وأحمد (٢/ ١٣٢)، وصححه ابن خزيمة (٢٥٧٢)، والحاكم (٢/ ١١٠).

وفيه الزبير بن الوليد لم يوثقه غير ابن حبان ، ولم يرو عنه سوى شريح بن عبيد .

وسيأتي من وجه آخر عن صفوان بن عمرو برقم (١٠٥٠٧) وقال هناك : «الزبير بن الوليد شامي ما أعرف له غير هذا الحديث» . اه. .

<sup>(</sup>٢) يتخبطني: التَّخَبُّطُ الإفساد، والمراد إفساد العقل وَالدِّين. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٤/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) لديغا: معضوضا من حية أو عقرب. (انظر: لسان العرب، مادة: لدغ).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث لم يذكره المزي في «التحفة» ، ولم يستدركه عليه أبو زرعة العراقي وابن حجر .





### ٢- (بَابُ) الإِسْتِعَاذَةِ مِنْ (دَعْوَةٍ)(١) لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

- [٨٠١٤] أَضِرُ (عُبَيْدُ اللَّهِ) (٥) بنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ اللَّهِ بنِ الْحَارِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ اللَّهِ بنِ الْحَارِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرُقَمَ قَالَ: لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْ لَنَا ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ لَكُمْ إِلَّا مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْ لَنَا ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِلَا مَا قَالَ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، اللَّهُمَّ آتِ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُحْلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، اللَّهُمَّ آتِ

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط) : «دعوات» ، والمثبت من (ح) .

<sup>(</sup>٢) الهرم: أقصى الكِبَر. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: هرم).

<sup>(</sup>٣) زكاها: طهرها. (انظر: لسان العرب، مادة: زكا).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث لم يذكره المزي بهذا الإسناد في «التحفة»، ولم يستدركه عليه أبوزرعة العراقي وابن حجر. ومعنى المغرم: الدَّين. انظر: «النهاية في غريب الحديث»، مادة: (غرم).

 <sup>★ [</sup>٨٠١٣] [التحفة: م س ٢٦٨] • تفرد به النسائي من هذا الوجه عن عبدالله بن الحارث،
 وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٥/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٥) في (ط) ، (م) : «عبيد» بغير إضافة ، والمثبت من (ح) .





أَنْفُسَنَا تَقْوَاهَا أَنْتَ حَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ -قَالَ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِهِ - : مِنْ عِلْم لَا يَنْفَعُ - وَقَالَا جَمِيعًا - : وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

 [٨٠١٥] أخب را واصِلُ بن عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ فَضَيْل ، عَنْ عَاصِم بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَانَ إِذَا قِيلَ لِرَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: حَدَّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهُ ﷺ قَالَ: لَا أُحَدِّثُكُمْ إِلَّا مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ يُحَدِّثُنَا بِهِ وَيَأْمُونَا أَنْ نَقُولَهُ: ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَم وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، اللَّهُمَّ (آتِي) (٢٠ نَفْسِي تَقْوَاهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْسِ لَاتَشْبَعُ ، وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ ، وَعِلْمٍ لَا يَنْفُعُ ، وَدَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا» .

ح: حمزة بجار الله

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يذكره المزي بهذا الإسناد في «التحفة»، ولم يستدركه عليه أبوزرعة العراقي وأبن حجر .

 <sup>\* [</sup>۸۰۱٤] [التحفة: م س ٣٦٦٨ م ت ٣٦٧٦] . أخرجه مسلم (٢٧٢٢) من طريق أبي معاوية به . (٢) كتب فوقها في (ط): «كذا» ، وفي (ح): «ايت».

<sup>\* [</sup>٨٠١٥] [التحفة: م س ٣٦٦٨] [المجتبى: ٥٥٨٢] • تابع ابن فضيل عن عاصم بن سليمان عن عبداللَّه بن الحارث وحده دون إقران أبي عثمان النهدي معه: عبدُالواحد بن زياد عند أحمد (٤/ ٣٧١)، ومحاضر بن مورع في «المجتبى» (٥٠٠٢)، وعبدبن حميد (٢٦٧)، والحسن بن صالح عند الطبراني في «الكبير» (٥/ ٢٠١).

وتفرد أبو معاوية بذكر أبي عثمان النهدي مقرونًا بعبدالله بن الحارث ، كما تقدم في السابق. وأخرجه الترمذي (٣٥٧٢) من طريق أبي معاوية ، والطبراني في «الكبير» (٥/ ٢٠١) من طريق علي بن مسهر كلاهما عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي وحده عن زيد بن أرقم به . وسيأتي من وجه آخر عن عاصم برقم (٨٠٤١).





# ٣- الإستِعَاذَةُ مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ

• [٨٠١٦] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، وَيُونُسُ ، قَالَا : (حَدَّثَنَا) (١٠) ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ حَدَّثَهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي اللهُمَّ إِنِّي أَمْلُكُ عِلْمَا نَافِعًا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْم لَا يَنْفَعُ (٢٠) .

اللَّفْظُ لِيُونُسَ.

• [٨٠١٧] أَضِوْ يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَسُامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَىٰ حَدَّثَهُ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَىٰ حَدَّثَهُ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، أَنَّ سُلِيْمَ عَلَىٰ يَدْعُو يَقُولُ : «اللَّهُمَّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، فَسَمِعَهُ يَذْكُو أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ يَدْعُو يَقُولُ : «اللَّهُمَّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، فَسَمِعَهُ يَذْكُو أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ كَانَ يَدْعُو يَقُولُ : «اللَّهُمَّ النَّهُ عَنِي بِمَا عَلَمْتَنِي ، وَعَلَمْنِي مَا يَنْفَعُنِي ، وَارْزُقْنِي عِلْمَا تَنْفَعُنِي بِهِ (٢).

<sup>(</sup>١) في (ح): «عن».

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يعزه المزي في «التحفة» للنسائي ، ولم يستدركه عليه أبو زرعة العراقي وابن حجر .

<sup>\* [</sup>٨٠١٦] [التحفة: ق ٣٠٠٧] • أخرجه ابن ماجه (٣٨٤٣)، وأبويعلى (١٩٢٧)، وعبدبن حميد (١٠٩٣)، وابن أبي شيبة (٧/ ٨٢)، وصححه ابن حبان (٨٢) من طريق وكيع عن أسامة ابن زيد بإسناده بلفظ: «اسألواالله علمًا نافعًا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع». ولفظ ابن حبان كلفظ النسائي هنا.

وقال البوصيري في «الزوائد» (٣/ ٢٠٠): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». اهـ. وأسامة ابن زيد الليثي فيه مقال مشهور.

 <sup>★ [</sup>۱۱ • ۱۷] • صححه الحاكم (١/ • ٥١ •)، وسبق في الحديث الماضي الكلام على أسامة بن زيد الليثي .
 وقال الدارقطني في «الأفراد» (٢/ ٢٤١): «تفرد به سليمان بن موسى عن مكحول عن أنس ، ولم يروه عنه إلا أسامة بن زيد» . اهـ .



# ٤- (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ

• [٨٠١٨] أَضِمْ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، أَنَّ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَخِيهِ عَبَّادِبْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَقُولُ: ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْأَرْبَعِ: مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمَنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءِ لَا يُسْمَعُ)<sup>(۱)</sup>.

وقال الدارقطني بعد ذكر الخلاف على سعيد فيه في «العلل» (١٠/ ٣٩٥): «وقول الليث عن المقبري عن أخيه عن أبي هريرة أولي». اه..

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٧٤٨) من وجه آخر عن سليهان بن موسى به ، ويغني عن هذين الحديثين في هذا الباب حديث زيد بن أرقم السابق، وفيه الاستعاذة من علم لا ينفع وهو مخرج في «صحيح مسلم» (٢٧٢٢).

<sup>(</sup>١) الحديث بهذا الإسناد لم يذكره المزي في «التحفة» ، ولم يستدركه عليه أبو زرعة العراقي وابن حجر .

<sup>\* [</sup>٨٠١٨] [التحفة: دس ق ١٣٥٤٩] • اختلف فيه على سعيد بن أي سعيد المقبري، فأخرجه أبو داود (١٥٤٨)، وابن ماجه (٣٨٣٧)، وأحمد (٢/ ٣٤٠، ٣٦٥)، وصححه الحاكم (١/ ١٨٥) من حديث الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن أخيه عباد عن أبي هريرة به ، وهو هذا الطريق. وسيأتي من وجه آخر عن الليث برقم (٨٠٢٠)، (٨٠٢٢).

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٨٧/١٠)، والنسائي كما سيأتي (٨٠٢١)، وابن ماجه (٢٥٠) من طريق محمد بن عجلان.

وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (١٣٦٥ ، ١٣٦٦) من طريق أبي معشر كلاهما عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة به دون ذكر عباد في الإسناد .

وذكر ابنُ المديني في «العلل» (ص ٧٩) أن ابن أبي ذئب أدخل بين سعيد وبين أبي هريرة رجلا ، فرواه عن سعيد ، عن عبدالرحمن بن مهران ، عن أبي هريرة .

وصوب النسائي طريق الليث فقال: «سعيد لم يسمعه من أبي هريرة بل سمعه من أخيه عن أبي هريرة» . اه. «المجتبئ» (٥٥٨٠) .





• [٨٠١٩] أَضِوْ قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَلَفٌ، (هُوَ: ابْنُ حَلِيفَةً)، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ يَدْعُو بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَشْمَعُ، وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَقَاءً لَا يُسْمَعُ، وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَقَاءً لَا يُسْمَعُ، وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَقَالًا وَالْأَرْبَعِ، وَقَالًا وَاللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ هَوُلا وَالأَرْبَعِ،

### ٥- (بَابُ) الإستِعَاذَةِ مِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ

- [٨٠٢٠] أَضِّ فَتَنَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، (يَعْنِي: ابْنَ سَعْدٍ)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ بْنَ أَبِي سَعِيدِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَقُولُ: ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْأَرْبَعِ: مِنْ عِلْم لَا يَنْفَعُ، كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَقُولُ: ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْأَرْبَعِ: مِنْ عِلْم لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ ، وَمَنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ ﴾ (١).
- [٨٠٢١] أَكْبَرِنى مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ

<sup>=</sup> وقال الحاكم (١/ ١٨٥): "صحيح ولم يخرجاه، وإنها لم يخرجا لعبادبن أي سعيد لا لجرح فيه، بل لقلّة حديثه، وقلة الحاجة إليه». اهد. وعباد ماروى عنه سوى أخيه سعيد هذا الحديث الواحد، قاله الذهبي في «الميزان».

<sup>\* [</sup>۸۰۱۹] [التحفة: س ٥٥٢] [المجتبئ: ٥٥١٤] • أخرجه أحمد (٢/ ٢٨٣)، وصححه الحاكم (٢/ ١٩٤)، وتابع قتادة تحفضًا، فروى أحمد (٣/ ٢٥٥)، والطيالسي (٢١١٩)، وابن أبي شيبة (١٨٧/١٠)، وأبو يعلى (٢٨٤٥)، وابن حبان (٨٣) من طرق عن حمادبن سلمة، عن قتادة، عن أنس بنحوه.

والحديث أورده ابن عدي في «الكامل» (٣/ ٦٤) في ترجمة خلف بن خليفة .

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٨٠١٨) من وجه آخر عن الليث.

<sup>\* [</sup>٨٠٢٠] [التحفة: دس ق ١٣٥٤٩] [المجتبئ: ١٥٥١١]





سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهَ ﷺ: «اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لَا يَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءِ لَا يُسْمَعُ». لَا يَتْشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءِ لَا يُسْمَعُ».

# ٦- (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ

- [٨٠٢٢] أَخْبَرِنِي (عُبَيْدُ اللَّهِ) (١) بن فَضَالَة بن إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُو: ابْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ (بْنُ سَعْدٍ)، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَخِيهِ عَبَّادِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ رَيْرَةً يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ: اللَّهُ عَلَيْ يَقُولُ: وَمَنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمَنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ قُلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمَنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ (٢).
- [٨٠٢٣] أخبر يزيدُ بن سنان، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن (مَهْدِيِّ) (٣)،
   قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن أبِي سِنَانٍ (وَاسْمُهُ : ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ ، وَهُو ثِقَةً ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَانَ يَتَعَوَّذُ

<sup>\* (</sup>٢٥٠] [التحفة: س ق ١٣٠٤٦] [المجتبئ: ٥٥٨٠] • أخرجه ابن ماجه (٢٥٠)، وصححه الحاكم في «المستدرك» (١٠٤/١).

وقال النسائي في «المجتبئ»: «سعيد لم يسمعه من أبي هريرة ، بل سمعه من أخيه ، عن أبي هريرة». اه. وانظر ما تقدم برقم (٨٠١٨).

<sup>(</sup>١) في (ح): «عبدالله»، وهو خطأ، والمثبت من (م)، (ط) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٨٠١٨) من وجه آخر عن الليث .

<sup>\* [</sup>٨٠٢٢] [التحفة: دس ق ١٣٥٤٩] [المجتبى: ٥٥٨١]

<sup>(</sup>٣) عليها في (ط)، (م) علامة لحق، وفي حاشيتيهما: «قال حمزة: هذا حديث غريب؛ لا نعلم أحدًا رواه عن سفيان إلا ابن مهدي».



مِنْ أَرْبَعٍ : مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ ، وَدُعَاءِ لَا يُسْمَعُ ، وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ .

### ٧- (بَابُ) الإستِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ الْمَنِيِّ

• [٨٠٢٤] أَخْبِى (عُبَيْدُ) (١) بْنُ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ (سَعْدِ) (٢) بْنِ أَوْسٍ، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلُ: اللَّهُمَّ أَبِيهِ قَالَ: قُلُ: اللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهِ اللَّهُمُ اللَّهِ اللَّهُمُ اللَّهِ اللَّهُمُ اللَّهِ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهِ اللَّهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهِ اللَّهُمُ اللَّهِ اللَّهُمُ اللَّهِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهِ اللَّهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُمُ اللَّهِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّهُ ال

\* [٨٠٢٣] [التحفة: س ٨٤٤٦] [المجتبئ: ٥٤٨٦] • أخرجه أحمد (٢/ ١٦٧)، والحاكم (١ ٢٣٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٣٦٢)، (٥/ ٩٣) من طريق عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري به . قال أبو نعيم : «غريب من حديث الثوري عن أبي سنان، تفرد به عبدالرحمن، ورواه خالد بن عبدالله عن أبي سنان فخالفه» . اهـ .

وتابع قبيصةً بن عقبة عبدَالرحمن عند الحاكم (١/ ٥٣٤) ولا يعتد بذلك؛ لضعف قبيصة في سفيان كها قال ابن معين.

وعنى أبو نعيم بالمخالفة : مارواه خالدبن عبدالله الواسطي الطحان عند أحمد (٢/ ١٩٨)، وعنده (٤/ ٣٦٢)، ويزيدبن عطاء اليشكري عند أحمد (٢/ ١٦٧) كلاهما عن أبي سنان، عن عبدالله بن أبي الهذيل، عن شيخ، عن عبدالله بن عمرو به؛ فزاد في الإسناد رجلا مبهمًا بين ابن أبي الهذيل وعبدالله بن عمرو.

والحديث روي من وجه آخر عند الترمذي (٣٤٨٢)؛ فرواه من حديث الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن عمرو به .

وقال الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبدالله بن عمرو». اه..

(١) في (ح): (عبد) بالتكبير.

 (۲) في (ط)، (م): «سعيد» وهو تصحيف، والمثبت من (ح)، وهو الصواب، وضبطها بسكون العين المهملة.





### عَافِنِي مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَنَفْسِي وَلِسَانِي وَقَلْبِي ، وَشَرِّ مَنِيِّي) . يَعْنِي : ذَكَرَهُ .

• [٨٠٢٥] أَضِمْ الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُونُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بِلَالُ بْنُ يَحْيَىٰ ، ( أَنَّ ) ( ا شُتَيْرَ بْنَ شَكَل أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِيهِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، عَلَّمْنِي (تَعَوُّذَاتٍ) (٢) أَتَعَوَّذُ بِهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي، ثُمَّ قَالَ: ((قُلْ) أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَشَرّ بَصَرِي، وَشَرّ لِسَانِي، وَشَرّ قَلْبِي، وَشَرّ مَنْيَيي). قَالَ: حَتَّىٰ حَفِظْتُهَا. قَالَ سَعْدٌ: وَالْمَنِيُّ مَاؤُهُ.

### ٨- (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الصَّدْرِ

 [٨٠٢٦] أَضِوْ هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَاشٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الشُّحِّ وَالْجُبُنِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ (٣) وَعَذَابِ الْقَبْرِ .

ح: حمزة بجار الله

<sup>\* [</sup>٨٠٢٤] [التحفة: دت س ٤٨٤٧] [المجتبئ: ٥٥٠٠-٥٥٠٥] ﴿ أَخْرَجُهُ أَبُودَاوِدُ (١٥٥١)، والترمذي (٣٤٩٢)، وأحمد (٣/ ٤٢٩)، وصححه الحاكم (١/ ٥٣٢).

قال الترمذي: «حسن غريب، لانعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سعدبن أوس، عن بلال بن يحيي». اه.

<sup>(</sup>١) في (م): «بن» ، وهو خطأ ظاهر ، والمثبت من (ط) ، (ح) .

<sup>(</sup>٢) في (ط) ، (م) : «تَعَوُّذا» ، والمثبت من (ح) .

<sup>\* [</sup>٨٠٢٥] [التحفة: دت س ٤٨٤] [المجتبن: ٨٨٨٥-٩٩٩٥]

<sup>(</sup>٣) فتنة الصدر: الوسواس. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: فتن).

<sup>\* [</sup>٨٠٢٦] [التحفة: د س ق ١٠٦١٧] [المجتبئ: ٥٥٢٦] . اختلف على أبي إسحاق السبيعي في =



صحابي هذا الحديث، وقد أشار المصنف في كتاب اليوم والليلة (١٤٣٥٢-١٤٣٥١) إلى هذا الخلاف:

- فرواه زهير عنه عن عمرو بن ميمون عن أصحاب محمد ﷺ كما في هذه الرواية ، وفي رقم (75.K), (7V.11).

- ورواه زكريا عن أبي إسحاق عن عمروبن ميمون عن عبدالله بن مسعود كما عند المصنف برقم (۸۰۳۰)، (۱۰۰۷۱).

- ورواه يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق، عن عمروبن ميمون، عن عمربن الخطاب: فرواية يونس عند المصنف (٨٠٦٢)، (٨٠٧٩)، وابن أي شيبة (٩٩/٩، ١٠/٩٨٩)، والبزار في «مسنده» (٣٢٤)، وابن حبان (رقم ١٠٢٤) وغيرهم، ورواية إسرائيل عند المصنف (۸۰۲۷)، (۸۰۲۰)، والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم ۲۷۰)، وأبي داود (۱۵۳۹)، وابن ماجه (٣٨٤٤)، وأحمد (١/ ٢٢، ٥٤)، وابن أن شبية (٣/ ٣٧٤، ٩٩ ٩٩، ١٨٩ ١٨٩)، والحاكم (١/ ٥٣٠)\_وصححه على شرط الشيخين\_كلاهما عن أبي إسحاق به.

- ورواه سفيان الثوري وشعبة عن أي إسحاق عن عمروبن ميمون مرسلا: فرواية سفيان عند المصنف (٨٠٦٤) ، (١٠٠٧٤) ، والطبري في «تهذيب الآثار» (رقم ٨٥٢) ، ورواية شعبة عند البزار (رقم ١٨٥٨)، والطبري في «التهذيب» (٨٥١، ٨٥٢)، والطحاوي في «المشكل» (رقم ١٨٣٥) كلاهما عن أبي إسحاق به.

- وخالف أبا إسحاق عبدُالملك بن عمير ، فرواه عن عمرو بن ميمون عن سعد بن أبي وقاص ، كها عند المصنف (٨٠٣١) ، (٨٠٥٩) ، (١٠٠٧٠) ، والبخاري (٢٨٢٢) وغيرهما .

وذكر الدارقطني في «العلل» (٢/ ١٨٧ -١٨٨) طرفا من الاختلاف على أبي إسحاق، فأشار لرواية عمر المتصلة ، وللرواية المرسلة ، ثم قال : «والمتصل صحيح» . اه. .

وأما أبوحاتم وأبوزرعة فلما سئلا عن الاختلاف على أبي إسحاق رجحا الإرسال، قالا: والثوري أحفظهم، وقال أبوحاتم: «أبو إسحاق كبر وساء حفظه بأخرة فسماع الثوري منه قديما - كذا -» . اهـ . وقال أبو زرعة : «تأخر سماع زهير وزكريا من أبي إسحاق» . اهـ . انظر «العلل لابن أبي حاتم» (رقم ١٩٩٠).

وروى الترمذي حديث سعد (رقم ٣٥٦٧) ثم نقل عن الدارمي أنه قال: «أبو إسحاق الهمداني مضطرب في هذا الحديث، يقول: عن عمروبن ميمون عن عمر، ويقول عن غيره ويضطرب فيه». اه.

ثم قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه». اه.. يعني من طريق عبدالملك بن عمير ، عن مصعب بن سعد وعمرو بن ميمون ، عن سعد ، وكأنه يشير إلى أن الراجح =





• [٨٠٢٧] أَخْبُولُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِيَّ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُحْلِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ (١).

### ٩- (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنَ الْجُبْنِ

• [٨٠٢٨] أَضِرُا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ يَقُولُ الله عَيْلِيَّ يَدْعُو بِهِنَ وَيَقُولُهُنَ : يُعَدِّمُنَا (حَمْسًا) (٢) ؛ كَانَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ الله عَيْلِيَّ يَدْعُو بِهِنَ وَيَقُولُهُنَ : اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرَدً إِلَىٰ أَرَدً إِلَىٰ أَرْدَ إِلَىٰ الْعُمُورُ " ) وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ (الْقَبْرِ) (٤) .

م: مراد ملا

\* [٨٠٢٨] [التحفة: خ ت س ٣٩٣٧] [المجتبئ: ٥٤٨٩] ● أخرجه البخاري (٦٣٦٥، ٦٣٦٠) =

ت: تطوان ح: حمزة بجارالله د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية

ت عن عمروبن ميمون ، عن سعد ، ويؤيده متابعة مصعب بن سعد له ؛ ولذا خرجه البخاري في «صحيحه» من الوجهين عن سعد (رقم ٢٨٢٢ ، ١٣٦٥ ، ١٣٧٠ ، ١٣٧٤ ، ١٣٧٠ ) . وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٠٦٣) ، (١٠٠٧٨) .

<sup>(</sup>۱) انظر ماسيأتي برقم (۸۰٦٠)، (۸۰۲۲)، (۱۰۰۷۲)، وهذا الحديث من هذه الطريق زاد الحافظ المزي عزوه إلى كتاب اليوم والليلة، وقد خلت عنه النسخ الخطية هناك.

<sup>\* [</sup>٨٠٢٧] [التحفة: دس ق ١٠٦١٧] [المجتبئ: ٥٤٨٧]

<sup>(</sup>٢) هكذا ذكر هنا خمسا وليس في المتن إلا أربع ، وكذلك وقع عند النسائي في «المجتبئ» من طريق محمد بن عبدالأعلى به ، لكن رواه النسائي في «المجتبئ» أيضا من طريق إسهاعيل بن مسعود وزاد : «وأعوذ بك من فتنة الدنيا» .

<sup>(</sup>٣) أرذل العمر: آخره. (انظر: تحفة الأحوذي) (١١/١٠).

 <sup>(</sup>٤) في (ح): «النار»، والمثبت من (ط)، (م)، وهو الموافق لرواية الحديث عند البخاري وغيره.
 والحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب اليوم والليلة - أيضا - وليس فيها لدينا من النسخ الخطية.



# ١٠ - (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنَ الْبُحْلِ

- [٨٠٢٩] أَخْبُ لِمُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّه ﷺ كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ .
- [٨٠٣٠] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ ، قَالَ : (أَخْبَرَنَا) الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَيْكُ يَتَعَوَّذُ مِنْ حَمْسٍ: مِنَ الْبُحْلِ وَالْجُبْنِ، وَسُوءِ الْعُمُرِ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَعَذَابِ
- [٨٠٣١] أَضِعْ يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ ، (كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ)(٢) هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغِلْمَانَ وَيَقُولُ: إِنَّ

من طريق شعبة به ، وتابعه عليه عنده زائدة بن قدامة (٦٣٧٤) ، وعَبيدة بن حميد (٦٣٩٠) ، وزاد في بعض الطرق: «وأعوذ بك من فتنة الدنيا». وسيأتي من وجه آخر عن خالد برقم (۸۰۷۸)، ومن وجه آخر عن شعبة برقم (۸۰۵۸)، (۲۹،۲۹).

<sup>\* [</sup>٨٠٢٩] [التحفة: س ١٣٩٠] [المجتبئ: ٥٤٩٢] • أخرجه أحمد (٣/ ٢٠٨، ٢١٤)، وسيأتي من وجه آخر عن معاذبن هشام برقم (٤٠٠)، وهو متفق عليه من وجه آخر عن أنس كما سيأتي برقم (۸۰۳٦).

<sup>(</sup>١) تفرد به النسائي من هذا الوجه، وقد تقدم برقم (٨٠٢٦)، وانظر ماسيأتي برقم (٨٠٦١) (١٠٠٧١) بنفس الإسناد والمتن.

<sup>\* [</sup>٨٠٣٠] [التحفة: س ٩٤٩٠] [المجتبئ: ٥٤٩٠]

<sup>(</sup>٢) في (ح): «كان يعلم بنيه» ، وفي حاشيتها: «قال: كان سعد يعلم بنيه».

رَسُولَ اللّهَ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُرُ الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ الْبُخْلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ الْبُخْلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمُعُودِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ اللَّهُ الْمُعُودِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّه

### ١١- (بَابُ) الإستِعَاذَةِ مِنَ الْهَمِّ

• [٨٠٣٢] أخبو أَبُو حَاتِم السِّجِسْتَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةً ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ (أَبِي ) عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ كَانَ إِذَا دَعَا قَالَ : 
«اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمِّ وَالْحَرْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُحْلِ وَالْجُبْنِ ، وَ (فَظَعِ) (٢)
الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ » .

(قَالَ أَبُوعَلِلِرِهِمْن : سَعِيدٌ هَذَا شَيْخٌ ضَعِيفٌ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ خَطَأٌ ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَيْهِ ﴾ .

ح: حمزة بجار الله

\_

<sup>(</sup>١) في (ح) : «بها» .

<sup>\* [</sup>۸۰۳۱] [التحفة: خ ت س ۳۹۱۰–خ ت س ۳۹۳۲] [المجتبئ: ۵٤۹۱] • أخرجه البخاري (۲۸۲۲) من طريق أبي عوانة به . والحديث يأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (۲۸۲۲) ، ومن وجه آخر عن عبدالملك بن عمير برقم (۸۰۰۹) .

 <sup>(</sup>٢) في (ط)، (م): «فضع»، وضبطها في (ط) بفتح وكسر الضاد المعجمة، وكتب في الحاشية:
 «رواية خ: وضَلَع»، والمثبت من (ح)، وفي الحديث: «لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفظع».
 وفَظَع أي: شديده وشنيعه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: فظع).

<sup>\* [</sup>٨٠٣٢] [التحفة: س ٩٧٦-خ دت س ١١١٥] [المجتبئ: ٥٤٩٧] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، ونقل المزي في «التحفة» عن النسائي: «سعيد بن سلمة شيخ ضعيف، وإنها أخرجناه للزيادة في الحديث». اهـ.





• [٨٠٣٣] أخب را عَلِيُّ بن المُنْذِرِ ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ لِرَسُولِ اللَّهَ ﷺ دَعَوَاتُ لَا يَدَعُهُنَّ ، كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَرْنِ ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبُنِ ، وَغَلَبَةِ الدِّيْنِ ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ، (١).

(قَالَ أَبُو عَبِالرَّمِمِن : عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ كَانَ لَا يُفْصِحُ بِالْكَافِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ خَطَأً لَيْسَ هُوَ مِنْ حَدِيثِ الْمِنْهَالِبْنِ عَمْرٍو ، وَالصَّوَابُ : ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ أَبِي عَمْرِو ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَعَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ ) .

• [٨٠٣٤] أخب را إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِهِ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ لِرَسُولِ اللَّهَ ﷺ دَعَوَاتُ لَا يَدَعُهُنَّ ، (كَانَ يَقُولُ): «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَرْنِ ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبُنِ ، وَالدِّيْنِ ، وَخَلَبَةِ الرِّجَالِ» .

انظر ماسيأتي برقم (٨٠٥٦)، (٨٠٨٥) من وجه آخر عن عمرو بن أبي عمرو .

قال المزي في ترجمة سعيدبن سلمةبن أبي الحسام: «ورواه غيره عن عمرو عن أنس، لم يذكر بينهما أحدًا وهو المحفوظ». اه..

وقال المزي في «تهذيبه» في ترجمة عمروبن أبي عمرو: «روى عن عبدالله بن المطلب بن عبدالله ابن حنطب إن كان محفوظا» . اه. .

والحديث أخرجه البخاري (٦٣٦٩) من وجه آخر عن عمروبن أبي عمرو أنه سمع أنسا... الحديث مطولا بدون ذكر عبدالله بن المطلب ، ويأتي .

<sup>(</sup>١) تفرد به النسائي من هذا الوجه.

<sup>\* [</sup>٨٠٣٣] [التحفة: س٢٠٦] [المجتبين: ٥٤٩٣]

<sup>\* [</sup>٨٠٣٤] [التحفة: خدت س ١١١٥] [المجتبين: ٥٤٩٤] • أخرجه البخاري (٥٤٢٥) ٢٣٦٩) من طرق أخرى عن عمروبن أبي عمرو به ، قال النسائي في «المجتبي» : «هذا الصواب ، وحديث ابن فضيل خطأ» . اه. .

### السُّهُ الْأَبْرُولِ لِيْسَالِكِيْ

- [٨٠٣٥] أخبرنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ تِيرَوَيْهِ ، قَالَ أَنْسُ (بْنُ مَالِكِ) : كَانَ النَّبِيُّ عَيَّا لا عُو ، يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَم ، وَالْجُبُنِ وَالْبُخْلِ ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ .
- [٨٠٣٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُو ، يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ مِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْهَرَمِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبُنِ، وَأَعُوذُ (بِكَ ) مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ) .

# ١٢ - (بَابُ) الإستِعَاذَةِ مِنَ الْمَأْتَمِ

• [٨٠٣٧] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةً -قَالَ: وَكَانَ مِنْ خِيَارِ أَهْلِ زَمَانِهِ - قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ أَبُوعُرْوَةَ ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْمَغْرَم

ت: تطوان

<sup>\* [</sup>٨٠٣٥] [التحفة: س ٢٠٦] [المجتبى: ٥٤٩٥] ● أخرجه الترمذي (٣٤٨٥)، وأحمد (٣/ ٢٠١، ٢٠٥ ، ٢٠٥) ، وصححه ابن حبان (١٠١٠) . قال الترمذي : «حسن صحيح» . اهـ. وهو عند البخاري (٦٣٧١)، ومسلم (٢٧٠٦/٥) من غير طريق حميد الطويل عن أنس. انظر ماسيأتي من طرق عن أنس برقم (٨٠٣٨)، (٨٠٤٠)، (٨٠٧٦).

<sup>\* [</sup>٨٠٣٦] [التحفة: خ م د س ٨٧٣] [المجتبئ: ٥٤٩٦] • أخرجه البخاري (٢٨٢٣) ، ومسلم (٥٠/٢٧٠٦). انظر ماسبق برقم (٨٠٢٩) وماسيأتي برقم (٨٠٤٠) كلاهما من طريق قتادة، عن أنس.





وَالْمَأْثَمِ (١) ، قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَكْثَرَ مَا تَتَعَوَّذُ الْمِنْ الْمَغْرَمِ! قَالَ : ﴿إِنَّهُ مَنْ عَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ » .

## ١٣ - (بَابُ) الإستِعَاذَةِ مِنَ الْكَسَل

- [٨٠٣٨] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ ، قَالَ : مَا لَكُ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ : ﴿ اللَّهُمَّ سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَنِ الدَّجَّالِ ، قَالَ : كَانَ نَبِيُّ اللَّه عَلَيْهِ يَقُولُ : ﴿ اللَّهُمَّ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ : ﴿ اللَّهُمَّ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ : ﴿ اللَّهُمَّ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَل
- [٨٠٣٩] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا أَقُولُ : «اللَّهُمَّ الشَّحَامُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا أَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ » . قَالَ : يَا بُنَيَّ ، مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ قَالَ : سَمِعْتُ مَنْ سَمِعْتُ مَنْ سَمِعْتُ مَنْ سَمِعْتُ مَنْ سَمِعْتُ مَنْ سَمِعْتُ مَنْ اللَّهَ عَلَيْهُ يَقُولُهُنَ (٣) . سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ يَقُولُهُنَ (٣) .

ف: القرويين

<sup>(</sup>١) **المغرم والمأثم :** الدَّيْن والإِثم . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة :غرم ، أثم) .

۵[ ۱۰۳] ا

<sup>\* [</sup>۸۰۳۷] [التحفة: س ١٦٦٧٥] [المجتبئ: ٥٤٩٨] • أخرجه البخاري (٨٣٢)، ومسلم (٥٨٩) من وجه آخر عن الزهري بنحوه .

انظر ماسيأتي برقم (٨٠٥٢) من وجه آخر عن الزهري .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٨٠٣٥) من وجه آخر عن حميد.

<sup>\* [</sup>٨٠٣٨] [التحفة: س ٦٤٤] [المجتبئ: ٥٥٠١]

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث لم يعزه المزي إلى النسائي، ولم يستدركه عليه أبو زرعة العراقي وابن حجر، وقد تقدم من وجه آخر عن عثمان الشحام برقم (١٣٦٣).

<sup>\* [</sup>٨٠٣٩] [التحفة: ت ١١٧٠٥]





## ١٤ - (بَابُ) الإستِعَاذَةِ مِنَ الْعَجْزِ

- [٨٠٤٠] أخبر عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُبْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخْبِ مَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ، أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُحْلِ وَالْجُبُنِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ) (١).
- [٨٠٤١] أَضِرُ أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَخْوَلُ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : لَا أُعَلِّمُكُمْ إِلَّا مَاكَانَ وَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ يُعَلِّمُنَا : وَاللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، اللَّهُمَّ آتِ أَنْفُسَنَا تَقْوَاهَا ، أَنْتَ حَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، اللَّهُمَّ آتِ أَنْفُسَنَا تَقْوَاهَا ، أَنْتَ حَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا ، أَنْتَ وَلِيُهَا وَ (مَوْلَاهَا) (٢) ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ ، وَمَنْ نَفْسِ لَا يَتُحْشَعُ ، وَمَنْ نَفْسِ لَا يَتُشْبَعُ ، وَعِلْم لَا يَنْفَعُ ، وَدَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا ) (٣) .

#### ١٥ - (بَابُ) الإستِعَاذَةِ مِنَ الذِّلَّةِ

• [٨٠٤٢] أَضِعْ أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ سَلَمَةً ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٨٠٣٥) ، وهو في «الصحيحين» من وجه آخر عن أنس كما تقدم برقم (٨٠٣٦).

<sup>\* [</sup>٨٠٤٠] [التحفة: س ١٣٩٠] [المجتبئ: ٥٥٠٣]

<sup>(</sup>٢) في (م): «مولها» ، والمثبت من (ح) ، (ط) .

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٨٠١٥) من وجه آخر عن عاصم الأحول.

<sup>\* [</sup>٨٠٤١] [التحفة: م س ٣٦٦٨] [المجتبئ: ٥٥٠٢]



رَسُولَ اللَّهَ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقِلَّةِ (١) وَالذُّلَّةِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُطْلَمَ .

#### خَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ:

• [٨٠٤٣] أَخْبُوْ مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرِو قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذَّلَّةِ، وَأَنْ تَظْلِمَ أَوْ تُظْلَمَ).

#### ١٦ - (بَابُ) الإستِعَاذَةِ مِنَ الْقِلَّةِ

• [٨٠٤٤] أخبر مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (عُمَرُ) (٢) ، وَهُوَ : ابْنُ عَبْدِالْوَاحِدِ ،

<sup>(</sup>١) القلة: أي: القلة في أبواب البر وخصال الخير. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (3/717).

<sup>\* [</sup>٨٠٤٢] [التحفة: دس ١٣٣٨] [المجتبئ: ٥٠٠٤] • أخرجه أبو داود (١٥٤٤)، وأحمد (٢/ ٣٠٥، ٣٢٥، ٣٥٤)، وصححه ابن حبان (١٠٣٠)، والحاكم (١/ ٥٤١).

قال الذهبي في «السير» (١٥/ ٤٩٢): «إسناده قوي». اه.. ثم قال: «وله علة من أجلها لم يخرجه مسلم ، رواه النسائي من وجوه عن الأوزاعي عن إسحاق المذكور فقال : عن جعفر بن عياض عن أي هريرة» . اه. .

وقال الذهبي في «الميزان» في جعفر هذا: «لا يعرف» . اه. .

وقال أحمد كما في «العلل» (٢/ ٨٥): «لا أذكره». اه.. وجعفر بن عياض ليس له إلا هذا الحديث الواحد. وسيأتي برقم (٨٠٤٥) من وجه آخر عن حمادبن سلمة.

<sup>\* [</sup>٨٠٤٣] [التحفة: س ق ١٢٢٣٥] [المجتبئ: ٥٥٠٥] ، أخرجه أحمد (٧٤ / ٥٤٠)، وصححه ابن حبان (١٠٠٣)، والحاكم (١/ ٥٣١). وسيأتي برقم (٨٠٤٦) من وجه آخر عن الأوزاعي.

<sup>(</sup>٢) في (م): «عَمرو» ، وهو خطأ ، والمثبت من (ط) ، (ح) .



عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ ، وَ (مِنْ ) الْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ ، وَأَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ ا (١٠) .

• [٨٠٤٥] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ سَلَمَةً ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِبْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقِلَّةِ وَالْفَقْرِ وَالذِّلَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ (٢).

## ١٧ - (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنَ الْفَقْرِ

- [٨٠٤٦] (أَضِعْ) (٣) يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَىٰ بْنُ شَيْبَةً ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عِيَاضٍ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً حَدَّثَهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ: ﴿تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذَّلَةِ ، وَأَنْ تَظْلِمَ أَوْ تُظْلَمَ (٤٠).
- [٨٠٤٧] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

ح: حمزة بجار الله

<sup>(</sup>١) تقدم في الذي قبله .

<sup>\* [</sup>٨٠٤٤] [التحفة: س ق ١٢٢٣٥] [المجتبئ: ٥٥٠٧]

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٨٠٤٢) من وجه آخر عن الأوزاعي .

<sup>\* [</sup>٨٠٤٥] [التحفة: دس ١٣٣٨٥] [المجتبين: ٥٥٠٦] (٣) في (ح): «نا».

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم (٨٠٤٣) من وجه آخر عن الأوزاعي.

<sup>\* [</sup>٨٠٤٦] [التحفة: س ق ١٢٢٣٥] [المجتبن: ٨٠٥٥]





عُثْمَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، أَنَّهُ كَانَ سَمِعَ وَالِدَهُ يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ ('') : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكُفُرِ وَالْفَقْرِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ » فَجَعَلْتُ أَدْعُو بِهِنَ ، فَجَعَلْتُ أَدْعُو بِهِنَ ، فَقَالَ : يَا الْبَهُ ، فَجَعَلْتُ الْعُورِ بِهِنَ فَقَالَ : يَا الْبَهُ ) (١) عَلِقْت (٣) هَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ ؟ قَالَ : يَا (أَبَهُ ) سَمِعْتُكَ فَقَالَ : يَا اللّه عَلْقَ فَي دُبُرِ الصَّلَاقِ ، فَأَخَذْتُهُنَّ عَنْكَ ، قَالَ : فَالْرُمْهُنَّ يَا بُنِيَّ ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللّه يَعْدُ عُو بِهِنَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ (٥) .

## ١٨ - (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ (الْقَبْرِ)(١)

• [٨٠٤٨] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ كَثِيرًا مِمَّا يَدْعُو بِهَوُ لَاءِ الْكَلِمَاتِ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِثْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ ، مِمَّا يَدْعُو بِهَوُ لَاءِ الْكَلِمَاتِ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِثْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ ، مَا يَدْعُو بَهُ وَفِئْ شَرِ فِثْنَةِ الْفَقْرِ ، وَشَرِّ فِثْنَةِ الْمُسِيحِ الدَّجَالِ ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ (الْغِنَى) (٧) ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ حَطَايَايَ بِمَاءِ النَّلْجِ وَالْبَرَدِ (٨) ، وَأَنْقِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ (الْغِنَى) (٧) ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ حَطَايَايَ بِمَاءِ النَّلْجِ وَالْبَرَدِ (٨) ، وَأَنْقِ

<sup>(</sup>١) **دبر الصلاة:** أي: عَقِبَها وخلفها، أو في آخرها. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٢٦٩/٤).

<sup>(</sup>٢) أنع : متى . (انظر : القاموس المحيط ، مادة :أني) .

<sup>(</sup>٣) علقت: حفظت وأخذت. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: علق).

<sup>(</sup>٤) في (ط): «أبة».

<sup>(</sup>٥) تقدم من وجه آخر عن عثمان الشحام برقم (١٣٦٣)، (٨٠٣٩).

<sup>\* [</sup>٨٠٤٧] [التحفة: س٢٠٧١] [المجتبئ: ٥٥٠٩]

<sup>(</sup>٦) في (ح): «الفقر» ، والمثبت من (م) ، وغير واضحة في (ط).

<sup>(</sup>٧) في (م) ، (ط) : «القبر» ، وهو خطأ ، والمثبت من (ح) .

<sup>(</sup>٨) البرد: ماء جامد ينزل من السحاب قِطَعًا صغيرة ، ويُسمئ : حَبّ الغمام وحَبّ المُزْن . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : برد) .



قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا أَنْقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنْسِ(١)، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَيَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَل وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثُمِ وَالْمَغْرَمِ (٢).

## ١٩- (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنَ الْجُوعِ

 [٨٠٤٩] (أخبرًا) (٣) مُحَمَّدُ بن أَلْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابن إِذْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ ؛ فَإِنَّهُ بِشَسَ الضَّجِيعُ (٤) ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ ؛ فَإِنَّهَا بنُسَتِ الْبطَانَةُ (٥).

قال المنذري كما في «عون المعبود» (٤/ ٢٨٤): «أخرجه النسائي، وفي إسناده محمد بن عجلان وفيه مقال». اه..

ورواية ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة فيها مقال؛ حيث اختلطت أحاديث المقبري على ابن عجلان.

<sup>(</sup>١) الدنس: الوسخ. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٤/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) الحديث سبق من وجه آخر عن هشام مختصرًا برقم (٦٨)، وهو عند البخاري من طريق هشام بن عروة به ، وفيه تقديم وتأخير ، وانظر ماسيأتي برقم (٨٠٥٧) .

<sup>\* [</sup>٨٠٤٨] [التحفة: س ٢٥٨٥٦] [المجتبئ: ١٥٥١٠]

<sup>(</sup>٣) في (ح): «نا».

<sup>(</sup>٤) الضجيع: المراد هنا الصاحب. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٨/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٥) **البطانة:** أي الخصلة الباطنة هي ضد الظَّاهرة. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (3/3A7)

<sup>\* [</sup>٨٠٤٩] [التحفة: دس ١٣٠٤٠] [المجتبيل: ٥٥١٧] . أخرجه أبو داود (١٥٤٧)، وصححه ابن حيان (١/ ٢٠٥ - موارد).





#### ٠ ٢- (بَابُ) الإستِعَاذَةِ مِنَ الْخِيَائَةِ

• [٨٠٥٠] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمُثَنِّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَجْلَانَ - وَذَكَرَ آخَرَ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه يَنَظِيْ يَقُولُ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ ؛ فَإِنَّهُ بِعْسَ الضَّجِيعُ ، وَمِنَ الْجُوعِ ؛ فَإِنَّهُ بِعْسَ الضَّجِيعُ ، وَمِنَ الْجُوعِ ؛ فَإِنَّهُ بِعْسَ الضَّجِيعُ ، وَمِنَ الْجُيَانَةِ ؛ فَإِنَّهُ بِعْسَ الْبِطَانَةُ ﴾ (١) .

#### ٢١- (بَابُ) الإستِعَاذَةِ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنَّفَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ

• [٨٠٥١] أَضِعْ (عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ) (٢) ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَةٌ ، عَنْ ضُبَارَةً ، عَنْ (دُوَيْدِ) (٢) بْنِ نَافِعِ ، قَالَ: (قَالَ أَبُو صَالِحِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً ): إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ وَالنَّقَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ».

ورواه محمدبن المثنى فزاد في إسناده رجلا آخر مقروتًا بابن عجلان ، وأبهمه النسائي ولم يسمه
 كما في الرواية التالية .

وذكر المزي في «التهذيب» (١٥/ ٣٤) أنه عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو مجمع على ضعفه وترك حديثه ، وللحديث طرق أخرى لا تخلو من مقال.

فأخرجه ابن راهويه في «مسنده» (٣١٦/١)، وأبويعلى كذلك (٦٤١٢)، وابن ماجه (٣٣٥٤) من طريق ليثبن أبي سليم، عن كعب أبي عامر المدني، عن أبي هريرة به، وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم، وجهالة كعب أبي عامر.

<sup>(</sup>١) تقدم في الذي قبله.

<sup>\* [</sup>٨٠٥٠] [التحفة: دس ١٣٠٤٠] [المجتبئ: ٥٥١٣]

<sup>(</sup>٢) في (ح): «عمرو بن علي»، وهو خطأ، والمثبت من (ط)، (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): «ذويلة» وهو خطأ، وفي (ط): «ذويد» وهو أحد أوجه اسمه، ذكره ابن حجر في «التقريب»، و «التهذيب» بالمعجمة وأحال على أنه تقدم بالمهملة، وكذا وقع بهما عند الذهبي في «الكاشف»، والمثبت من (ح).

<sup>\* [</sup>٥٠٥١] [التحفة: دس ١٣٣١٤] [المجتبى: ٥٥١٥] • أخرجه أبو داود (١٥٤٦)، والحديث أورده =





## ٢٢- (بَابُ) الإستِعَادَةِ مِنَ الْمَغْرَمِ

• [٨٠٥٢] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوسَلَمَةً سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمِ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه عَيَّةٍ يُكُثِّرُ التَّعَوُّذَ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ، فَقِيلَ لَهُ: يَارَسُولُ اللَّه بَاكُثِرُ التَّعَوُّذَ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ! فَقَالَ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تُكْثِرُ التَّعَوُّذَ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ! فَقَالَ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تُكْثِرُ التَّعَوُّذَ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثُمِ! فَقَالَ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا يَنْ مَنْ الْمَعْرَمِ وَالْمَأْثُمِ! فَقَالَ: ﴿ إِنَّ الرَّجُلُ إِذَا لَا اللّهِ مَا يَكُثِلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَلّمَ اللّهُ ا

#### ٢٣- (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنَ الدَّيْنِ

• [٨٠٥٣] أَضِعُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ حَوْدَكُرَ آخَرَ - قَالَ: أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ التُّجِيبِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ دَرَّاجًا أَبَالسَّمْحِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاالْهَيْثَمِ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ أَبَاسَعِيدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ أَبَالسَّمْحِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاالْهَيْثَمِ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ أَبَاالْهَيْثَمِ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ أَبَاسَعِيدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ . قَالَ رَجُلُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَيُعْدَلُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مَنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ . قَالَ رَجُلُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَيُعْدَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

<sup>=</sup> ابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٠٢) في ترجمة ضبارة بن عبدالله ، وقال : «ولا أعلم يروي عنه غبر بقية» . اه. .

قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (٤/ ٤٤): «ذكره ابن عدي في «الكامل» وساق له ستة أحاديث مناكر». اه..

وقال المنذري كما في «عون المعبود» (٤/ ٢٨٤): «في إسناده بقية بن الوليد، ودويدبن نافع وفيها مقال». اهم.

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (١٣٢٥)، (٨٠٣٧) من وجه آخر عن الزهري.

<sup>\* [</sup>٨٠٥٢] [التحفة: س ١٦٤٥٨] [المجتبئ: ٥٥١٦]

 <sup>\* [</sup>٨٠٥٣] [التحفة: س ٤٠٦٤] [المجتبئ: ٥٥١٧] • كذا أخرجه النسائي أيضًا في «المجتبئ» من طريق =



• [٨٠٥٤] (أَضِوْ) (١) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : ﴿ أَعُودُ بِاللّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَيْنِ » . فَقَالَ رَجُلُ : أَيُعْدَلُ اللّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَيْنِ » . فَقَالَ رَجُلُ : أَيُعْدَلُ اللّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَيْنِ » . فَقَالَ رَجُلُ : أَيُعْدَلُ اللّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدّيْنِ » . فقالَ رَجُلُ : ﴿ مَعْمُ » .

#### ٢٤ - (بَابُ) الإستِعَاذَةِ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ

• [٥٥٠٨] (أَضِرُ) أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ حَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو حُمَنِ الْحُبُلِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو حُمَنِ الْحُبُلِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ ابْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ

\* [٥٠١٨] [التحفة: س ٢٠٦٤] [المجتبئ: ٥١٨]

محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ عن أبيه عن حيوة ، وذكر آخر به ، ولعل هذا المبهم هو مافسرته
 رواية الإمام أحمد (٣/ ٣٨) فرواه عن عبدالله بن يزيد المقرئ عن حيوة وابن لهيعة به .

ورواه أبو يعلى في «مسنده» (١٣٣٠)، ومن طريقه ابن حبان (١٠٢٥) من طريق زهير بن حرب، وعبد بن حميد (٩٣١) كلاهما عن عبدالله بن يزيد المقرئ عن حيوة وحده، عن سالم به. وتابع ابن وهب حيوة عن سالم به عند ابن حبان (١٠٢٦)، وسيأتي برقم (٨٠٦٥).

وخالفهم محمد بن بشار كما في الحديث التالي ، وخشنام بن الصديق عند الحاكم (١/ ٥٣٢) وصححه ، فروياه عن عبدالله بن يزيد ، عن حيوة ، عن دراج به ، فلم يذكرا سالم بن غيلان بين حيوة وبين دراج ، وزاد في نسخة (ح): «قال حمزة: حيوة لم يسمع هذا الحديث من دراج ، وبلغنى أن أحمد بن حنبل قال: أحاديث دراج تشبه أحاديث القصاص» . اه.

وإسناد هذا الحديث ضعيف؛ لضعف دراج، وخاصة روايته عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري . (١) في (ح): «نا».

#### اليتُهُوَالْكِبِرُولِلنِسْمَاتِيُّ



بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدِّيْنِ ، وَغَلَبَةِ الْعَدُقِ ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ .

## ٧٥- (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنْ ضَلَع (١) الدَّيْنِ

• [٨٠٥٦] أخب را أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، وَهُو : ابْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي (عَمْرِو)(٢)، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَرْنِ، وَالْكَسَل وَالْبُحْلِ وَالْجُبُنِ ، وَضَلَع الدَّيْنِ ، وَعَلَبَةِ الرِّجَالِ ١ (٣) .

#### ٢٦- (بَابُ) الإستِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى

 [٨٠٥٧] أخبر إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير، عن هِشَام بن عُروة، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهَ عَلِيْتُ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيج

ح: حمزة بجار الله

ت : تطوان هد: مراد ملا

<sup>\* [</sup>٨٠٥٥] [التحفة: س ٨٦٦٨] [المجتبئ: ٥٠١٩] • أخرجه أحمد (٢/ ١٧٣)، وصححه ابن حيان (۱۰۲۷)، والحاكم (۱/ ۵۳۱).

وحيى بن عبدالله قال أحمد: «أحاديثه مناكير». اهـ. ووهاه البخاري بقوله: «فيه نظر». اهـ. ولينه النسائي، ومشاه ابن معين وابن عدي.

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٠٦٩) ، ومن وجه آخر عن ابن وهب برقم (٨٠٧٠) .

<sup>(</sup>١) ضلع: ثِقَل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ضلع).

<sup>(</sup>٢) في (م): (عمر»، وهو تصحيف، والمثبت من (ط)، (ح).

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن عمروبن أبي عمرو برقم (٨٠٣٤).

<sup>\* [</sup>٨٠٥٦] [التحفة: خ دت س ١١١٥] [المجتبئ: ٢٠٥٠]



الدَّجَالِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ حَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقَ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ» (١١).

## ٢٧- (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنْ (شَرٌّ) فِتْنَةِ الدُّنْيَا

- [٨٠٥٨] أَخْبَى أَمْحُمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدِ قَالَ : كَانَ سَعْدُ يُعَلِّمُنَا مَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ : كَانَ سَعْدُ يُعَلِّمُنَا مَقُولًا عِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ : كَانَ سَعْدُ يُعَلِّمُنَا مَقُولًا عَنْ الْبُحْلِ ، هَوَ أَعُودُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدً إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ الْبُحْلِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدً إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ الْنُ أُرَدً إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ الْنُ أَرَدً إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل
- [٥٠٥٩] أَضِوْ هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، (عَنْ) (٣) عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ (وَ) (٤) عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ قَالَا: عَبْدِ الْمَلْكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ (وَ) (٤) عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ قَالَا: كَانَ سَعْدُ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَوُلًاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ (الْمُكْتِبُ) (٥) الْغِلْمَانَ، وَيَقُولُ: كَانَ سَعْدُ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَوُلًاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ (الْمُكْتِبُ) (٥)

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم بنفس الإسناد وبمتن مختصر برقم (٦٨) ، ومن وجه آخر عن هشام برقم (٨٠٤٨) .

<sup>\* [</sup>٨٠٥٧] [التحفة: س ١٦٧٧٩ -س ١٦٧٨٠] [المجتبئ: ٢٥٥١١]

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٨٠٣١) من طريق أبي عوانة عن عبدالملك بن عمير وانظر ماسيأتي برقم (١٠٠٦٩) بنفس الإسناد والمتن .

<sup>\* [</sup>٨٠٥٨] [التحفة: خ ت س ٣٩٣٢] [المجتبئ: ٢٢٥٥]

<sup>(</sup>٣) في (ح): «بن»، والمثبت من (ط)، (م).

<sup>(</sup>٤) في (ح): «عن» ، والمثبت من (ط) ، (م) .

<sup>(</sup>٥) كذا ضبطها في (ط). والمُكتِب: أي: المُعلِّم. (انظر: «لسان العرب»، مادة: كتب).

#### السُّهُ وَالْهُ مِنْ وَلِلْسِّمَ الْحِيْ





إِنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ: ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُخْلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

- [٨٠٦٠] (أَخْبَرَنَ) أَخْمَدُ بْنُ فَضَالَةً ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ عُمَرَ ، (عَنِ) (٢) النَّبِيِّ عَيْقِيْ كَانَ يَتَعَوَّذُ وَنِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ عُمَرَ ، (عَنِ) (٢) النَّبِيِّ عَيْقِيْ كَانَ يَتَعَوَّذُ وَنِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مَيْمُونِ ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ (٣) .
- [٨٠٦١] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُسْعُودٍ مُوسَىٰ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُوسَىٰ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَيِّ مَنْ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسَةٍ : مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبُنِ وَسُوءِ الْعُمُرِ ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ( ) .
- [٨٠٦٢] أَضِرُ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمِ الْبَلْخِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ

<sup>\* [</sup>٨٠٥٩] [التحفة: خ ت س ٣٩١٠] [المجتبئ: ٣٥٥٣]

<sup>(</sup>١) في (ح): «أنا» . (٢) في (ح): «أن» .

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم : (٨٠٢٦) ، (٨٠٢٧) ، وهذا الحديث من هذه الطريق زاد الحافظ المزي عزوه إلى كتاب اليوم والليلة ، وقد خلت عنه النسخ الخطية هناك .

<sup>\* [</sup>٨٠٦٠] [التحفة: دس ق ١٠٦١٧] [المجتبئ: ٥٥٢٤]

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم (٨٠٣٠) وانظر ما سيأتي برقم (١٠٠٧١) كلاهما بنفس الإسناد والمتن.

<sup>\* [</sup>٨٠٦١] [التحفة: س ٩٤٩٠] [المجتبين: ٥٤٩٠]



يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللّه ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ (خَمْسَةٍ) (١): «اللّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُحْلِ، وَسُوءِ الْعُمُرِ وَفِئْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ (٢٠).

- [٨٠٦٣] (أَخْبَرَنَى) (٣) هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلْمِ وَبْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلْمِ وَبْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَدْرٍ ، وَعَذَابِ عَلَيْهُ مَا لَللهُ عَلَيْهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الشُّحِ وَالْجُبْنِ ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ ، وَعَذَابِ اللّهُ عَلَيْهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الشُّحِ وَالْجُبْنِ ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ ، وَعَذَابِ اللّهَ عَلَيْهِ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الشَّعِ وَالْجُبْنِ ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ ، وَعَذَابِ اللّهُ عَلَيْهِ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الشَّعِ وَالْجُبْنِ ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ ، وَعَذَابِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الشَّعْ وَالْعَبْرِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ
- [٨٠٦٤] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَتَعَوَّذُ... مُرْسَلُ (٥).

#### ٢٨- (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنَ الْكُفْرِ

• [٨٠٦٥] أَخْبَرُنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثُمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

<sup>(</sup>١) في (ح): «خمس».

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٨٠٢٧) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق، وانظر ما سيأتي برقم (٨٠٧٩) من وجه آخر عن يونس، وهذا الحديث من هذه الطريق زاد الحافظ المزي عزوه إلى كتاب اليوم والليلة، وقد خلت عنه النسخ الخطية هناك.

<sup>\* [</sup>٨٠٦٢] [التحفة: دس ق ١٠٦١٧] [المجتبئ: ٥٥٥٥]

<sup>(</sup>٣) في (ح): «أنا».

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم (٨٠٢٦) بنفس الإسناد والمتن .

<sup>\* [</sup>٨٠٦٣] [التحفة: دس ق ١٠٦١٧] [المجتبى: ٥٥٢٦]

<sup>(</sup>٥) وهو الذي رجحه أبو حاتم في «العلل» (٢/ ١٦٦)، وانظر ما سيأتي برقم (١٠٠٧٣).

<sup>\* [</sup>٨٠٦٤] [التحفة: دس ق ١٠٦١٧ -س ١٩١٨٠] [المجتبئ: ٢٥٥٧٧

الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ، أَنَّهُ كَانَ (يَتَعَوَّذُ) يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ، أَنَّهُ كَانَ (يَتَعَوَّدُ) يَقُولُ: «لَعَمْ» (٢).

#### ٢٩- (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنَ الضَّلَالِ

• [٨٠٦٦] (أَخْبَرِنْ) (٢) مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الله ، الله عَلِيمٌ إِذَا خَرَجَ قَالَ : ﴿ إِاسْمِ الله ، اللّهُ عَلِيمٌ إِذَا خَرَجَ قَالَ : ﴿ إِاسْمِ اللّه ، اللّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَزِلَ (١) ، أَوْ أَنْ أَضِلَ أَوْ أَنْ أَظْلِمَ ، أَوْ أَنْ أَجْهَلَ (٥) ، أَوْ (أَنْ) لَكُمْ عَلَى اللّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَزِلً (١) ، أَوْ أَنْ أَضِلَ أَوْ أَنْ أَظْلِمَ ، أَوْ أَنْ أَجْهَلَ (٥) ، أَوْ (أَنْ) يُجْهَلَ عَلَى اللّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَزِلً (١) ، أَوْ أَنْ أَضِلَ أَوْ أَنْ أَظْلِمَ ، أَوْ أَنْ أَجْهَلَ (٥) ، أَوْ (أَنْ) يَخْهَلَ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى ١٠ .

قال الترمذي: «حسن صحيح» . اهـ .

\_

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في (ط).

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن سالم بن غيلان برقم (٨٠٥٣).

<sup>\* [</sup>٨٠٦٥] [التحفة: س ٤٠٦٤] [المجتبئ: ٥٥٢٩]

<sup>(</sup>٣) في (ح): «نا».

<sup>(</sup>٤) أزل: أُخطئ . (انظر : لسان العرب ، مادة : زلل) .

<sup>(</sup>٥) **أجهل:** أفعل شيئًا من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (١٦٨/٤).

<sup>\* [</sup>٢٠٦٦] [التحفة: دت س ق ١٩٦٨] [المجتبئ: ٥٥٠٠] • أخرجه الترمذي (٣٤٢٧)، وأحمد (٣٠٦/٦)، والحاكم (١٩١١) من طريق سفيان، وفيه: "إذا خرج من بيته"، وأبو داود (٥٩٤)، وأحمد (٢١١٦)، والطيالسي (١٧١٢) من طرق عن شعبة، وشكّ شعبة في إحدى الطرق في قوله: "باسم اللّه"، وابن ماجه (١٨٨٤)، وابن أبي شيبة (١١/٢١)، والطبراني (٢١١/ ٢٦٠)، والطبراني (٢٢١/ ٢٣٠) من طريق عبيدة بن حميد، والحميدي (٣٠٣)، والطبراني في "الدعاء" (٤١٣) من طريق الفضيل بن عياض، والبيهقي في "السنن الكبرئ" (٥/ ٢٥١) من طريق جرير بن عبدالحميد، والطبراني في "الدعاء" (٤١٤) من طريق القاسم عن معن، وفي "الكبير" (٧٣١/ ح ٧٣٨)، وفي "الدعاء" (٤١٥) من طريق الدعاء" (٤١٥) من طريق الدعاء وي الدع

وتابع منصورًا عليه مجاهدٌ عند الطبراني في «الدعاء» (٤١٨)، وعطاء عند البيهقي (٥/ ٢٥١). والحديث أُعلَّ بالانقطاع، فالشعبي لم يسمع من أم سلمة، كذا قال علي بن المديني.

وقال الحاكم: «هذا صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وربيا توهم متوهم أن الشعبي لم يسمع من أم سلمة، وليس كذلك؛ فإنه دخل على عائشة وأم سلمة جميعًا ثم أكثر الرواية عنها جميعًا». اهـ.

وتعقبه الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» (١/ ١٥٩) فقال: «وقد خالف ذلك في «علوم الحديث» له ، فقال: «لم يسمع الشعبي من عائشة» ، وقال علي بن المديني في كتاب «العلل»: «لم يسمع الشعبي من أم سلمة» ، وعلى هذا فالحديث منقطع». اهـ.

والحديث اختلف فيه على الشعبي فرواه عنه زبيد اليامي، واختلف عليه فرواه أبو حذيفة موسئ بن مسعود النهدي، عن الثوري، عن زبيد، عن الشعبي، عن أم سلمة كرواية منصور ومن تابعه فيها رواه الطبراني في «الكبير» (٢٣/ح ٧٢٩)، وفي «الدعاء» (٤١٧)، وأبو حذيفة هذا ضعيف.

ورواه عبدالرحمن بن مهدي عن الثوري عن زبيد عن الشعبي عن النبي ﷺ ، فيها رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٠٠٢) .

ورواه مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة فيها ذكره الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» ، وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (٤٢٠) ، ومجالد بن سعيد ضعيف .

ورواه أبوبكر الهذلي فخالف كل من رواه عن الشعبي فرواه عن الشعبي عن عبدالله بن شداد عن ميمونة ، أخرجه الطيالسي (١٧٣٥) ، والطبراني في «الأوسط» (٢٣٨٣) ، وفي «الدعاء» (٤١٩). وأبو بكر الهذلي ضعيف ، وقد أعل طريقه الحافظ الدارقطني في «العلل» (١٥/ ٢٦٩) فقال: «والصحيح: عن الشعبي عن أم سلمة بيناه في حديث أم سلمة». اه..

وقد حكى تَعَلَلْتُهُ الحُلاف في الحديث على الشعبي (١٥/ ٢٢٢) وقال: «والمحفوظ حديث منصور ومن تابعه». اه..

وقال الحافظ ابن حجر في «النتائج» (١/ ١٥٩) بعد ذكره من خالف منصورًا في إسناده: «وهذه العلة غير قادحة؛ فإن منصورًا ثقة حافظ، ولم يختلف عليه فيه... والهذلي ضعيف، ومجالد فيه لين، وزبيد وإن كان ثقة، لكن اختلف عليه، فجاء عنه كرواية منصور بذكر أم سلمة، فها له علة سوى الانقطاع، فلعل من صححه سهل الأمر فيه؛ لكونه من الفضائل ولا يقال اكتفى بالمعاصرة؛ لأن محل ذلك أن لا يحصل الجزم بانتفاء التقاء المتعاصرين إذا كان النافي واسع =





## ٣٠- (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنْ أَنْ يُظْلَمَ (١)

• [٨٠٦٧] أخبر عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ جَرِيرٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَالَ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَزِلَ أَوْ أَنْ أَضِلَ أَوْ أَنْ أَطْلِمَ أَوْ أَنْ أَوْلُمَ ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُحْهَلَ عَلَيَّ » (٢).

## الإسْتِعَادَةُ مِنْ أَنْ (يَظْلِمَ) ٣١- (الإسْتِعَادَةُ مِنْ أَنْ

• [٨٠٦٨] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ : ﴿ بِاسْمِ اللَّهِ ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَذِلَ أَوْ أَضِلَ ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ ، وَبُّ أَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ أَذِلَ أَوْ أَضِلَ ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ ، وَبُّ أَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ أَذِلَ أَوْ أَضِلَ ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ ، وَبُّ أَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ أَذِلَ أَوْ أَضِلَ ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ ، وَبُّ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أَظْلَمَ ،

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية

ح: حمزة بجار الله

ت : تطوان

ه: مراد ملا

<sup>=</sup> الاطلاع مثل ابن المديني». اهـ. وسيأتي برقم (٨٠٦٨) من وجه آخر عن منصور، و(١٠٠٢٣) من وجه آخر عن الشعبي .

<sup>(</sup>١) ضبط أولها بالضم في (م) ، (ح).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث ليس في (ح) ، ولم يذكره المزي بهذا الإسناد ، ولم يستدركه عليه أبو زرعة العراقي وابن حجر ، وانظر ماسيأتي برقم (١٠٠٢٣) .

<sup>\* [</sup>۸۰٦٧] [التحفة: دت س ق ١٨٦٨]

<sup>(</sup>٣) كذا ضبطها في (م) ، (ط).

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم (٨٠٦٦) وانظر ماسيأتي برقم (١٠٠٢٣).

<sup>\* [</sup>٨٠٦٨] [التحفة: دت س ق ١٨١٦٨] [المجتبئ: ٥٥٨٣]





## ٣٢- (بَابُ) الإستِعَاذَةِ مِنْ غَلَبَةِ الدّين

• [٨٠٦٩] أَضِمُ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّوْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُيَيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ الْحُبْلِيُّ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: «(اللَّهُمَّ) (إِنِّي أَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ ، وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ » .

#### ٣٣- (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنْ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ

• [٨٠٧٠] أَضِوْ يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ حُيَيٌّ وَحَدَّثَنِي أَبُوعَبْدِالرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ كَانَ (يَدْعُو)(١) بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدِّيْنِ ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ (٢) .

## ٣٤- (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنَ الْهَرَم

• [٨٠٧١] أخبرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَة ، عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

<sup>\* [</sup>٨٠٦٩] [التحفة: س ٨٦٦٨] [المجتبئ: ٥٥٣١] • أخرجه أحمد (٢/ ١٧٣) وصححه ابن حبان (١٠٢٧)، والحاكم (١/ ٥٣١)، وسبق الكلام برقم (٢١٦٣) في حيي بن عبدالله.

<sup>(</sup>١) في (ح) ، (ط) ، (م) : «يدعوا» بزيادة ألف في آخرها ، وضبب عليها في (ط) .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٨٠٥٥) من وجه آخر عن ابن وهب.

<sup>\* [</sup>٨٠٧٠] [التحفة: س ٨٦٦٨] [المجتبئ: ٥٥٣٢]

#### السُّهُ وَالْهِ مِبْرَى لِلسِّمَ الْيُ



كَانَ يَدْعُو بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَم، وَالْجُبُنِ وَالْعَجْزِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، (١).

#### ٣٥- (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ

• [٨٠٧٢] أخبر إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُمَيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِح (إِنْ شَاءَ اللَّهُ) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ: مِنْ دَرَكِ الشَّقَّاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَجَهْدِ الْبَلَاءِ (٢). قَالَ سُفْيَانُ : (هُنَّ) (٣) ثَلَاثَةٌ ، (فَذَكَرْتُ) (١) أَرْبَعَةً ؛ لِأَنَّى (لَّا) أَحْفَظُ الْوَاحِدَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ <sup>(ه)</sup>

(١) تفرد به النسائي.

\* [٨٠٧١] [التحفة: س ٨٦٧٨] [المجتبئ: ٣٣٥٥]

(٢) جهد البلاء: أشد أنواع المشقة والتعب. (انظر: لسان العرب، مادة:جهد).

(٣) كذا في (ح) ، وفي (م) ، (ط) : «هو» .

(٤) في (ح): (فذكر)، والمثبت من (ط)، (م).

(٥) الحديث لم يذكره المزي بهذا الإسناد ، ولم يستدركه عليه أبو زرعة العراقي وابن حجر .

\* [٨٠٧٢] [التحفة: خ م س ١٢٥٥٧] [المجتبئ: ٥٥٣٥] • أخرجه البخاري (٦٣٤٧، ٦٦١٦)، ومسلم (٢٧٠٧)، وقال مسلم: «قال عمرو الناقد: قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها» . اه. .

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١٤٨/١١): «ووقع عند الحميدي عن سفيان الحديث: ثلاث من هذه الأربع، وأخرجه أبوعوانة والإسهاعيلي وأبو نعيم من طريق الحميدي، ولم يفصل ذلك بعض الرواة عن سفيان . . . وأخرجه الجوزقي من طريق عبداللَّه بن هاشم عن سفيان فاقتصر على ثلاثة ثم قال: قال سفيان: «وشياتة الأعداء»، وأخرجه الإسهاعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان ، وبين أن الخصلة المريدة هي : «شماتة الأعداء» ، وكذا أخرجه =

ح: حمزة بجار الله





#### ٣٦- (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ

• [٨٠٧٣] أخبر عُن تُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ كَانَ يَسْتَعِيذُ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ ، وَجَهْدِ الْبَلَاءِ (١) .

#### ٣٧- (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنَ الْجُنُونِ

• [٨٠٧٤] أَخْبِعْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْةٍ كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ (٢) ، وَالْبَرَصِ (٣) وَسَيِّعِ الْأَسْقَامِ .

وتابع حمادًا عليه همام بن يحيي كما هنا ، وشيبان بن عبدالرحمن عند ابن حبان (١٠٢٣) ، =

الإسهاعيلي من طريق شجاع بن مخلد عن سفيان مقتصرًا على الثلاثة دونها ، وعرف من ذلك تعيين الخصلة المزيدة . . . ويترجح كون الخصلة المذكورة هي المزيدة بأنها تدخل في عموم كل واحدة من الثلاثة ، ثم كل واحدة من الثلاثة مستقلة» . اه. .

<sup>(</sup>١) تقدم في الذي قبله.

<sup>\* [</sup>٨٠٧٣] [التحفة: خ م س ١٢٥٥٧] [المجتبى: ٥٥٣٦]

<sup>(</sup>٢) الجدام: مرض يصيب الأعصاب والأطراف، وقد يؤدي إلى تآكل الأعضاء وسقوطها. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: جذم).

<sup>(</sup>٣) البرص: مرض جلدي خبيث يأتي على شكل بقع بيضاء في الجسد. (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة : برص) .

<sup>\* [</sup>٨٠٧٤] [التحقة: س ١٤٢٤] [المجتبين: ٥٥٣٧] . أخرجه أبو داود (١٥٥٤)، وابن حبان (١٠١٧) من طريق موسى بن إسهاعيل ، وأحمد (٣/ ١٩٢) من طريق بهزبن أسد والحسن بن موسى، وابن أبي شيبة (١٠/ ١٨٨) من طريق الحسن بن موسى، وأبويعلى (٢٨٩٧) من طريق إبراهيم بن الحجاج ، والطيالسي في «مسنده» (٢١٢٠) جميعًا عن حماد بن سلمة .





## ٣٨- الإسْتِعَاذَةُ مِنْ عَيْنِ الْجَانِّ

• [٨٠٧٥] أَضِمْ هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَادُ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَبَّادُ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْجَانُ ، وَعَيْنِ الْإِنْسِ ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ أَخَذَ بِهِمَا ، وَتَرَكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْجَانُ ، وَعَيْنِ الْإِنْسِ ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ أَخَذَ بِهِمَا ، وَتَرَكَ مَا سِوَىٰ ذَلِكَ (١) .

## ٣٩- (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنْ سُوءِ الْكِبَرِ

[٨٠٧٦] أخبر مُوسَى بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةً، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَتَعَوَّذُ بِهَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، كَانَ يَقُولُ:
 «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُحْلِ، وَسُوءِ الْكِبَرِ، وَفِتْنَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُحْلِ، وَسُوءِ الْكِبَرِ، وَفِتْنَةِ اللَّهَمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُحْلِ، وَسُوءِ الْكِبَرِ، وَفِتْنَةِ اللَّهَمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُحْلِ، وَسُوءِ الْكِبَرِ، وَفِي اللَّهَ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْ إِلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ الْمُؤْلِى الللْهُ عَلَيْنِ الْكِبَرِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ الْعَلَيْنِ الْعَلَى الْعَالِ اللَّهُ عَلَيْنِ الْعَلَيْنِ الْعَلَى الْعَلَيْنِ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْعَلَى الللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال

## ٠٤- (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنَ الْهَرَم

• [٨٠٧٧] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ

ت : تطوان

ح: حمزة بجار الله

م: مراد ملا

 <sup>=</sup> والحاكم (١/ ٥٣٠) ثلاثتهم عن قتادة عن أنس مرفوعًا به .

وخالفهم معمر فرواه عن قتادة أن النبي ﷺ مرسلا ، أخرجه عبدالرزاق في «الجامع» (١٠/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن الجريري برقم (٨٠٠٢).

<sup>\* [</sup>٨٠٧٥] [التحفة: ت س ق ٤٣٢٧] [المجتبئ: ٥٥٣٨]

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن حميد برقم (٨٠٣٥).

<sup>\* [</sup>٨٠٧٦] [التحفة: س ٦٦١] [المجتبئ: ٥٥٣٩]



يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ عَنْ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ ، وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ » (١) .

## ٤١ - (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنْ أَرُذَٰلِ الْعُمُرِ

• [٨٠٧٨] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ عَبْدِ الْمَعْبَ مَعْبِ الْمَعْبِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ يُعَلِّمُنَا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ يُعَلِّمُنَا (خَمْسَا) (٢) ، كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَدْعُو بِهِنَّ ، وَيَقُولُهُنَّ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبُنِ ، وَأَعُودُ بِكَ أَنْ أُرَدً إِلَىٰ أَزَذَلِ الْعُمْرِ ، وَأَعُودُ بِكَ أَنْ أُرَدً إِلَىٰ أَزَذَلِ الْعُمْرِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (١٤) .

#### ٤٢ - (بَابُ) الإِسْتِعَاذَةِ مِنْ سُوءِ الْعُمُرِ

• [٨٠٧٩] أَصْبُ عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) تفرد به النسائي ، وسبقت مفردات هذا الحديث من طرق أخرى .

<sup>\* [</sup>٨٠٧٧] [التحفة: س ٨٨١٨] [المجتبئ: ٥٥٣٤]

<sup>(</sup>۲) في حاشية (ط): «خمسة».

 <sup>(</sup>٣) كذا ضبطها في (ط)، والبَخَل والبُخْل واحدٌ، وهو الحرص الشديد. (انظر: لسان العرب، مادة: بخل).

<sup>(</sup>٤) تقدم من وجه آخر عن خالدبن الحارث برقم (٨٠٢٨)، ومن وجه آخر عن شعبة برقم (٨٠٥٨).

<sup>\* [</sup>٨٠٧٨] [التحفة: خ ت س ٣٩٣٢] [المجتبى: ٥٥٤٠]

#### السُّبَاكِبَرُولِلسِّيَائِيُّ



يُونُسُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ وَسَمِعْتُهُ بِجَمْعِ (١) يَقُولُ: أَلَا إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ (خَمْسٍ): «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبَحْلِ) (٢) وَالْجُبُنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِثْنَةِ الصَّدْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِثْنَةِ الصَّدْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) (٣).

## ٤٣- (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ (الْكَوْرِ)(١)

• [٨٠٨٠] أَضِرُ أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ قَالَ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ (٥) السَّغْرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ (١) ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ (الْكَوْرِ) (٤) ، وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوم ، وَسُوءِ الْمَنْظُرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ » .

د: جامعة إستانبول

<sup>(</sup>١) بجمع: المزدلفة ، سميت به لأن آدم عليه السلام وحوّاء لما أُهْبِطا اجتمعا بها . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : جمع ) .

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطها في (ط).

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٨٠٦٢) من وجه آخر عن شعبة ، وهذا الحديث من هذه الطريق زاد الحافظ المزي عزوه إلى كتاب اليوم والليلة ، وقد خلت عنه النسخ الخطية هناك .

<sup>\* [</sup>٨٠٧٩] [التحفة: دس ق ١٠٦١٧] [المجتبئ: ٤١٥٥]

<sup>(</sup>٤) في (ط): «الكون»، والمثبت من (ح)، (م). والحَوْر بعد الكَوْر: أي: الفرقة بعد الجهاعة، والنقصان بعد الزيادة، أو الفساد بعد الصلاح. وقيل: الحور: فك العِمامة، والكور: لفُها. (انظر: تحفة الأحوذي) (٩/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٥) وعثاء: شدّة ومشقة. (انظر: لسان العرب، مادة: وعث).

<sup>(</sup>٦) كآبة المنقلب: سوء المرجع. (انظر: لسان العرب، مادة: كأب).

<sup>\* [</sup>۸۰۸۰] [التحفة: م ت س ق ٥٣٢٠] [المجتبئ: ٥٥٤٧] • أخرجه مسلم (١٣٤٣)، والترمذي (٣٤٣٩) وقال: «حسن صحيح». اهـ. ولفظ مسلم بنحوه، مختصر.





## ٤٤ - (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنْ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ

 [٨٠٨١] أخبو إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِم، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَوْجِسَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ ﴿ قَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفْرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ (الْكَوْرِ)(١)، وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوم ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ ) (٢).

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٣٥٣/٢٤) بعد أن أورده من رواية يحيى بن عبدالله بن بكير عن حماد: «وزاد: وسئل عاصم عن الحور بعد الكون؟ قال: صار بعد ماكان». اهـ.

قال ابن عبدالبر: «يعنى رجع عما كان عليه من الخير، ومن رواه: الحور بعد الكور فمعناه أيضًا مثل ذلك ، أي رجع عن الاستقامة ، وذلك مأخوذ عندهم من كور العمامة ، وأكثر الرواة إنها يروونه بالنون». اهـ. وانظر «تصحيفات المحدثين» (١/ ١٨٦ -١٨٧)، و «شرح النووي على صحيح مسلم» (٩/١١٢). ومن وجه آخر عن عاصم برقم (٨٠٨٢) (٨٧٤٩).

[1/1.8]1

وقال أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ١٢٢): «هذا مشهور ثابت من حديث عاصم ، رواه عن عاصم معمر وعمران القصير وحماد بن زيد وحرب بن خليل وأبو معاوية وحفص بن غياث» . اهـ.

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٤/ ٣٥٢): «وهذا يستند من وجوه صحاح من حديث عبداللَّه بن سرجس ، ومن حديث أبي هريرة ، ومن حديث ابن عمر وغيرهم» . اهـ .

ووقع عند مسلم والترمذي: «من الحور بعد الكون». قال الترمذي: «ويروي الحور بعد الكور أيضًا ، ومعنى قوله: الحور بعد الكون أو الكور - وكلاهما له وجه - يقال: إنها هو الرجوع من الإيبان إلى الكفر، أو من الطاعة إلى المعصية، إنها يعني الرجوع من شيء إلى شيء من الشر» . اهـ.

<sup>(</sup>١) في (ط): «الكون»، والمثبت من (ح)، (م).

<sup>(</sup>٢) تقدم في الذي قبله ، وانظر ماسيأتي برقم (٨٧٤٩).

<sup>\* [</sup>٨٠٨١] [التحفة: م ت س ق ٥٣٢٠] [المجتبى: ٥٥٤٣]



## ٥٥ - (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

• [٨٠٨٢] (أَضِرُ) (١) يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشُو بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ يَكِيْ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْتَاءِ السَّفَرِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ يَكِيْ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْتَاءِ السَّفَرِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ يَكِيْ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْتَاءِ السَّفَرِ ، وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ (الْكَوْرِ) (٢) ، وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ ، وَسُوءِ الْمَنْظَر (٣) .

#### ٤٦ - (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنْ كَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ

• [٨٠٨٣] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيّ بْنِ مُقَدَّمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بِشْرِ الْخَنْعَمِيّ ، عَنْ أَبِي زُرْعَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه عَيْلَة إِذَا سَافَرَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ قَالَ بِإِصْبَعِهِ ، وَمَدَّ شُعْبَة بِإِصْبَعِهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْلَة إِذَا سَافَرَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ قَالَ بِإِصْبَعِهِ ، وَمَدَّ شُعْبَة بِإِصْبَعِهِ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفْرِ ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ ، اللَّهُمَّ (إِنِّي) قَالَ : «اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفْرِ ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ ، اللَّهُمَّ (إِنِّي) أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفْرِ ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ» .

وقال الترمدي : «هذا حديث حسن غريب من حديث أبي هريرة ، ولا نعرفه إلا من حديث ابن أبي عدي عن شعبة» . اهـ .

ح: حمزة بجار الله

=

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) في (ح): «نا».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «الكون» ، والمثبت من (ح) ، (م) .

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن عاصم برقم : (٨٠٨٠) ، وكذلك سيأتي برقم (٨٧٤٩) .

<sup>\* [</sup>٨٠٨٢] [التحفة: م ت س ق ٥٣٢٠] [المجتبى: ٥٥٤٤]

<sup>\* [</sup>٨٠٨٣] [التحفة: ت س ١٤٨٩٢] [المجتبئ: ٥٥٤٥] • أخرجه الترمذي (٣٤٣٨)، والنسائي في «المجتبئ» (٥٥٤٥)، والطبراني في «الدعاء» (٨٠٧) من طريق ابن أبي عدي.

وأخرجه الترمذي عقب حديث (٣٤٣٨)، وأحمد (٢/ ٤٠١) من طريق عبدالله بن المبارك، كلاهما عن شعبة عن عبدالله بن بشر الخثعمي، عن أبي زرعة به، وفي رواية أحمد: فلان الخثعمي. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من حديث أبي هريرة، ولا نعرفه إلا من حديث



#### ٤٧- (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنْ جَارِ السُّوْءِ

 [٨٠٨٤] أخب الله عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّنْنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي (سَعِيدٍ) (١) الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِي دَارِ الْمُقَام (٢) ؛ فَإِنَّ الْجَارَ الْبَادِيَ مُحَوَّلُ (٣) عَنْكَ ( .

وروى ابن أي شيبة في «مصنفه» (٦/ ٤٩) عن أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أب سعيد قال: كان من دعاء داود الكلا: «اللهم إني أعوذ بك من جار السوء». اهـ. =

وقال: «كنت لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث ابن أبي عدي ، حتى حدثني به سويد ، حدثنا سويدبن نصر حدثنا عبدالله بن المبارك حدثنا شعبة بهذا الإسناد». اه..

وأخرجه حمزة الكناني في «جزء البطاقة» (٣) وقال: «ولا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن شعبة غير ابن أبي عدي» . اه.

ورواه عبدالجباربن العباس عن عميربن عبداللَّه بن بشر، عن أبي زرعة، فذكر عميربن عبدالله بدلا من أبيه .

أخرجه الحاكم (٢/ ٩٩)، والخطيب في «الكفاية» (ص ١٧٩). وعبدالجبار فيه مقال. والحديث رواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ، أخرجه أبو داود (٢٥٩٨) ، وأحمد (٢/ ٤٣٣). ومحمد بن عجلان اختلطت عليه أحاديث سعيد المقبري. وسيأتي برقم ( ۸۷۵ ) ، (۱۰ ٤٤٥ ) بنفس الإسناد والمتن .

<sup>(</sup>١) في (ط): «سعد» وهو خطأ ظاهر ، والمثبت من (ح) ، (م).

<sup>(</sup>٢) دار المقام: دار الإقامة. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٨/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) محول: منقول. (انظر: مختار الصحاح، مادة: حول).

<sup>\* [</sup>٨٠٨٤] [التحفة: س ١٣٠٥٤] [المجتبئ: ٥٥٤٦] ● تفرد به النسائي، ورواه من طريق صفوانبن عيسى البيهقي في «الشعب» (٧/ ٨١)، وقد أخرجه البخاري في «الأدب» (١١٧)، وصححه ابن حبان (١٠٣٣) ، والحاكم على شرط مسلم (١/ ٧١٤) من طريق أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان ، وذكر الحاكم متابعة عبدالرحن بن إسحاق لابن عجلان بنحوه .

#### السُّبَاكِبَرُولِلسِّبَائِيِّ





#### ٤٨- (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنْ غَلَبَةِ الرِّجَالِ

• [٨٠٨٥] أَضِرُ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ لِأَبِي طَلْحَة: اللَّهِ عَلَيْ لَا أَيْ عَلْمَا مِنْ غِلْمَا نِكُمْ يَخْدُمُنِي . فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَة يُرُدِفُنِي (١) وَرَاءَهُ، وَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكُثِّرُ أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ وَكُنْتُ أَحْدُمُ رَسُولَ اللَّه ﷺ كُلَّمَا نَزَلَ، وَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكثِرُ أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ وَكُنْتُ أَحْدُمُ رَسُولَ اللَّه ﷺ كُلَّمَا نَزَلَ، وَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكثِيرُ أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ وَلُحَرُنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُحْلِ وَالْجُبُنِ، وَضَلَمِ إِلَّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْهَمُ وَالْحَرُنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُحْلِ وَالْجُبُنِ، وَضَلَمِ اللَّهُ وَالْجُبُنِ، وَضَلَمِ اللَّهُ اللَّهُ الرَّجَالِ» (٢).

#### 8 ٩ - (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

• [٨٠٨٦] أَضِرُ قُتُنِيَةُ بْنُ سَعِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ النَّبِيَ عَيْقَةً كَانَ يَسْتَعِيدُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَقَالَ: ﴿إِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قَبُورِكُمْ ﴾ (٣).

ت: تطوان

ه: مراد ملا

ر: الظاهرية

لكن في «مسند أبي يعلى» (١١/ ١١) من طريق ابن أبي شيبة عن أبي خالد عن ابن عجلان عن
 سعيد عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>١) يردفني: يركبني خلفه على الدابة . (انظر : لسان العرب ، مادة :ردف) .

<sup>(</sup>٢) الحديث قد تقدم من وجه آخر عن عمرو بن أبي عمرو برقم (٨٠٣٤) ، (٨٠٥٦).

<sup>\* [</sup>٨٠٨٥] [التحفة: خ دت س ١١١٥] [المجتبي : ٤٧٥٥]

<sup>(</sup>٣) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٢٣٩٨).

<sup>\* [</sup>٨٠٨٦] [التحفة: س ١٧٩٤٤] [المجتبئ: ٨٤٥٥]





## ٥٠ (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

- [٨٠٨٧] أخبر أخمدُ بن حَفْصِ بن عَبْدِاللّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي اللّهِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الرِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبُو الرّبَولُ اللّه عَلَيْ : ﴿ أَعُودُ بِاللّهِ مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ ، وَأَعُودُ إِللّهِ مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ ، وَأَعُودُ بِاللّهِ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ ، وَأَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شَرّ الْمَسِيحِ الدّجَّالِ ، وَأَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شَرّ الْمَسِيحِ الدّجَّالِ ، وَأَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شَرّ الْمَسِيحِ الدّجَّالِ ، وَأَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شَرّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ، وَأَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شَرّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ، وَأَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شَرّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ، وَأَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شَرّ الْمَسَيحِ الدَّجَّالِ ، وَأَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شَرّ الْمُسَيحِ الدَّجَّالِ ، وَأَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شَرّ الْمَمَاتِ »
- [٨٠٨٨] أخبرُ يَحْيَىٰ بْنُ (دُرُسْتَ) ( ، قَالَ: أَحْبَرَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كُثِيرٍ ، أَنَّ أَبَاسَلَمَةً حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنْ رَسُولِ اللهَ عَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كُثِيرٍ ، أَنَّ أَبَاسَلَمَةً حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنْ رَسُولِ اللهَ عَنْ يَعُولُ اللهُ عَلَيْ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَةِ الْمَحْيَا (وَالْمَمَاتِ ، وَأَعُوذُ بِكَ) (٢) مِنْ شَرِّ عَذَابِ النَّارِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا (وَالْمَمَاتِ ، وَأَعُوذُ بِكَ) (٢) مِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ اللَّجَالِ ( ) .

## ٥ - (بَابُ) الإستِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ

• [٨٠٨٩] أَخْبُ رُا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

 <sup>\* [</sup>۸۰۸۷] [التحفة: س ١٣٩١٤] [المجتبئ: ٥٥٤٩] ● رواه البخاري (١٣٧٧)، ومسلم (٥٨٨) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة به .

ورواه مسلم (٥٨٨) أيضًا من طريق سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بنحوه.

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في (ط).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ح)، وكأنه ألحق بالحاشية، ولكن لم يظهر إلا قوله: «من فتنة المحيا»، والمثبت من (ط)، (م).

<sup>(</sup>٣) انظر ماسبق برقم (٢٣٩٣) بنفس الإسناد والمتن .

<sup>\* [</sup>٨٠٨٨] [التحفة: س ١٥٤٣٥] [المجتبئ: ٥٥٥٠]

عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ (أَبِي عُمَرَ)(١) ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ (خَشْخَاشِ)(٢) ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهَ ﷺ فِيهِ فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، قَالَ : ﴿ يَا أَبَا ذُرِّ ، تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ . قُلْتُ : وَلِلْإِنْسِ شَيَاطِينُ؟ قَالَ: (نَعَمْ).

(١) في (ح): «ابن عمر» وهو خطأ، والمثبت من (م)، (ط)، وفي حاشيتيهما: «ابن عمر هو: محمد بن عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد ، مقبول من الرابعة» ، وهو خطأ ، فإنه أبو عمر الدمشقي ، ويقال : أبو عمرو ، ذكره المزى في «التحفة» ، و «تهذيب الكمال» على الصواب .

(٢) في (ح): «الحسحاس» بمهملات، وهو وجه في اسم أبيه.

\* [٨٠٨٩] [التحفة: س ١١٩٦٨] [المجتبئ: ٥٥٥١] ● أخرجه أحمد (١٧٨/٥)، والطيالسي (٤٨٠)، ومن طريقه البزار في «مسنده» (٤٠٣٤)، والمزي في «تهذيبه» (٢٠٤/١٩)، والحاكم (٢/ ٢٨٢) - مطولا ومختصرًا، وليس في بعضها موضع الشاهد - من طريق المسعودي - وهو عبدالرحمن بن عبدالله - عن أبي عمر عن عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر به ، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبيدبن الخشخاش ، وقال البخاري : «لم يذكر سماعًا من أبيذر» . اهـ . وأبوعمر الدمشقى

وقال البزار: «هذا الكلام لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن أبيذر، وعبيدبن الخشخاش لا نعلم روى عن أبي ذر إلا هذا الحديث». اه..

والحديث أخرجه: أبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٦٦) مطولاً، وليس فيه موضع الشاهد من طريق إبراهيم بن هشام الغساني عن أبيه ، عن جده ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي ذر به وإبراهيم هذا كذبه أبو حاتم وغيره.

وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (٣/ ١٢٩)، وأبونعيم في «الحلية» (١/ ١٦٨)، والحاكم (٢/ ٥٩٧) من طريق يحيي بن سعيد السعدي ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي ذِّرِّ به ، وليس فيه موضع الشاهد .

وفي إسناده يحيي بن سعيد السعيدي وهو ضعيف. قال عنه ابن حبان: «يروي عن ابن جريج المقلوبات وعن غيره من الثقات الملزقات ، لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد . . . وليس من حديث ابن جريج ولا عطاء ولا عبيدبن عمير ، وأشبه ما فيه رواية أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر» . اهـ.

وقد أظهرنا علة حديث أبي إدريس فيها تقدم. والله أعلم.

ت: تطوان



#### ٥٢ - (بَابُ) الإستِعَاذَةِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا

- [٨٠٩٠] (أَضِرُ) (١) قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: (حَدَّثَنَا) أَبُو الرِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ قِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، عُودُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَالْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ مَا اللَّهِ مِنْ فِيْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَالْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ مِنْ فِيْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ مَا عُودُوا بِاللَّهِ مِنْ فِيْنَةِ الْمُحْيَا وَالْمَمَاتِ مَا اللَّهِ مِنْ فِيْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ مَا اللَّهُ مِنْ فَيْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَالْمَعْدِ اللَّهُ الْعَالِهُ مِنْ فِيْنَةِ الْمَالِيْ وَلَالْمُ الْعَلَى الْعَلْمِ الْمُعْتِيْ وَالْمَمْاتِ مُولُوا اللَّهِ مِنْ فِيْنَةِ الْمُحْيَا وَالْمَمَاتِ مِنْ فَلْهَالْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُنْوا الْعَلْمُ عُلْهُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْ
- [٨٠٩١] أَضِوْ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَاعَلْقَمَةً ، يُحَدِّثُ عَنْ شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَاعَلْقَمَةً ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ ، يَقُولُ : «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ ، يَقُولُ : «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ عَذَابٍ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ اللَّهَ جَالِ .

كذا رواه أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر بهذا الإسناد والمتن ، وخالفه محمد بن بشار كها رواه النسائي هنا فرواه عن محمد بن جعفر عن شعبة بإسناده فزاد متن حديث آخر يروئ بنفس الإسناد فزاد في أوله : «من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله».

وهذا الحديث أخرجه مسلم (٣٣/١٨٣٥) بنفس الإسناد، وأحال بلفظه على رواية أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة وليس فيها ذكر الاستعاذة، وتابع شعبةً على الحديث الأول أبو عوانة.

<sup>(</sup>١) في (ح): «نا».

<sup>(</sup>٢) تقدم سندًا ومتنًا برقم (٧٨٧٣).

<sup>\* [</sup>٨٠٩٠] [التحفة: م س ١٣٦٨٨] [المجتبى: ٢٥٥٥]

<sup>\* [</sup>۸۰۹۱] [التحفة: م س ۱٥٤٤٩] [المجتبئ: ٥٥٥٣] • أخرجه أحمد (٢/٢١) عن محمد بن جعفر، والطيالسي (٢٠١١)، وأبوعوانة (٢/ ١٠٩) من طريق حجاج بن محمد الأعور، ثلاثتهم عن شعبة عن يعلى بن عطاء به .



- [٨٠٩٢] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَذَكَرَ كَلِمَةُ مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاعَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاهُ رَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاهُ رَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ عَصَانِي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ عَصَانِي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهُ ، وَكَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَعَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَفِتْنَةِ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ ، وَفِتْنَةِ الْمُسِيحِ الدَّجَالِ.
- [٨٠٩٣] أَضِرُ أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاءِ، عَنْ أَبِيهِ كَذَا قَالَ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاءِ، عَنْ أَبِيهِ كَذَا قَالَ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةً مِنْ فِيهِ إِلَىٰ فِيَ قَالَ: وَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَ عَيَّا : «اسْتَعِيدُوا مِنْ أَبُو هُرَيْرَةً مِنْ فِيهِ إِلَىٰ فِي قَالَ: وَقَالَ يَعْنِي النَّبِي عَيَّا : «اسْتَعِيدُوا مِنْ أَبُو هُرَيْرَةً مِنْ فِيهِ إِلَىٰ فِي قَالَ: وَقَالَ يَعْنِي النَّبِي عَيَّا : «اسْتَعِيدُوا مِنْ أَبُو هُرَيْرَةً مِنْ فِيهِ إِلَىٰ فِي قَالَ: وَقَالَ يَعْنِي النَّبِي عَيَا اللَّهُ وَالْمَمَاتِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ».

(قَالَ أَبُوعَبِلِرِهِمِنَ ۗ هَذَا خَطَأُ ، وَالصَّوَابُ : يَعْلَىٰ بْنُ عَطَاءِ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةً .

#### ٥٣- (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَمَاتِ

• [٨٠٩٤] أَخْبُ لِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ

فزاد في إسناده: «عن أبيه» ، وبين النسائي أن هذه الزيادة خطأ .

ر: الظاهرية

أخرجه أحمد (٢/ ٤١٦) من طريق بهز وعفان ، وعبدبن حميد (١٤٦٢) من طريق أبي الوليد
 الطيالسي ، كلاهما عن أبي عوانة ، عن يعلى بن عطاء ، عن أبي علقمة ، عن أبي هريرة به .

ورواه النسائي كما هنا من طريق أبي داود الحراني ، عن أبي الوليد الطيالسي عن أبي عوانة عن يعلى بن عطاء ، عن أبيه ، عن أبي علقمة ، عن أبي هريرة به .

<sup>\* [</sup>٨٠٩٢] [التحفة: م س ١٥٤٤٩] [المجتبى: ٥٥٥٤]

<sup>\* [</sup>٨٠٩٣] [التحفة: م س ١٥٤٤٩] [المجتبئ: ٥٥٥٥]





عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ ، كَمَا يُعَلِّمُهُمُ الشَّورَةَ مِنَ الْقُورَةِ مِنَ الْقُورَةِ مِنَ الْقُورَةِ مِنَ الْقُورَةِ مِنَ الْقُورَةِ مِنَ الْقَوْدُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْذِيَ وَالْمَمَاتِ ، (١)

• [٨٠٩٥] أخبر لل مُحَمَّدُ بن مَيْمُونِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ، عَنِ النَّبِيِ ، عَنِ النَّبِيِّ ، عَنِ النَّبِيِ ، عَنِ النَّبِيِّ ، عَنْ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، عَنْ أَبِي هُونُوا بِاللَّه مِنْ فِثْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَعُودُوا بِاللَّه مِنْ فِثْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَعِنْ فِثْنَةِ الْمَحْيِعِ الدَّجَالِ » (٢) .

## ٥٤ - (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

• [٨٠٩٦] (أخبرا) الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَدْعُو يَقُولُ: «اللَّهُ ﷺ كَانَ يَدْعُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ يَدْعُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ

<sup>(</sup>١) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٢٣٩٦).

<sup>\* [</sup>٨٠٩٤] [التحفة: م دت س ٥٧٥٧] [المجتبئ: ٥٥٥٦]

<sup>(</sup>٢) تقدم طريق سفيان عن أبي الزناد برقم (٧٨٧٣) ، (٨٠٩٠) .

 <sup>\* [</sup>۸۰۹٥] [التحفة: م س ١٣٥٣-م س ١٣٦٨٨] [المجتبئ: ٥٥٥٧] ● قال الدارقطني في «العلل»
 (١١/ ٣٤): «اختلف فيه عن طاوس، فأسنده عمروبن دينار عن طاوس عن أبي هريرة، وخالفه ابن طاوس، فرواه عن أبيه مرسلا». اهـ.

الْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ) .

#### ٥٥ - (بَابُ) الإستِعَاذَةِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ

• [٨٠٩٧] أَضِرُ أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيرٍ الْمُقْرِئُ، عَنِ اللَّيْثِ ابْنِ سَعْدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ - كَذَا قَالَ - أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه يَظِيَّةً يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مَنْ فِثْنَةِ الْقَبْرِ، وَفِثْنَةِ الدَّجَالِ، وَفِئْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

قَالَ (أَبُو عَبِالِرَمِمِنَ): هَذَا خَطَأٌ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ يَزِيدَبْنَ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَسِنَانٍ) (١)، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَاللَّهُ (هُوَ اللَّهُ وَهُوَ اللَّهُ الْهُوَ فَلُونَ وَهُوَ أَعْلَمُ.

<sup>\* [</sup>۸۰۹٦] [التحفة: س ۱۳۸۵] [المجتبئ: ۵۰۵۸] • رواه البخاري (۱۳۷۷)، ومسلم (۵۸۸) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة به .

ورواه مسلم (٥٨٨) من طريق سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة بنحوه . (١) في (ح) : «يسار» ، وهو خطأ ، والمثبت من (م) ، (ط) .

<sup>\* [</sup>٨٠٩٧] [التحفة: س ١٣٤٧٩] [المجتبئ: ٥٥٥٩] • فائدة: ذكر المزي في «التهذيب» فيمن روئ عن سليهان بن يسار: يزيد بن أبي حبيب، ولم يرقم عليه ؛ ليبين أن روايته عنه لا توجد في أي شيء من الكتب الستة. وانظر ماسيأتي برقم (٨١٠٣) من وجه آخر عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليهان بن سنان على الصواب.

وتقدم في الحديث السابق أن الحديث أصله عند البخاري ومسلم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة .





#### ٥٦- (بَابُ) الإِسْتِعَاذَةِ مِنْ زُوَالِ النُّعْمَةِ

 [٨٠٩٨] أَضِرْا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُالْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زُوَالِ نِعْمَتِكَ ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ (١) ، وَجَمِيع سَخَطِكَ (٢) .

## ٥٧- (بَابُ) الإستِعَاذَةِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ

• [٨٠٩٩] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ اللَّه ، وَعُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، (وَ ) عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ (٣).

<sup>(</sup>١) فجاءة نقمتك: بغتة عقوبتك وانتقامك وغضبك وعذابك. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود ، ٤/ ٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يعزه المزي للنسائي في «التحفة» ولم يستدركه عليه أبوزرعة العراقي وابن حجر . وزاد بعده في (م)، (ط)، (ح) الحديث الآتي : «[«قال حمزة» كذا في (ح)، وفي (م) : «حدثنا حمزة»، وفي (ط): «حدث حمزة»]، أنا أحمد بن محمد بن عبدالعزيز، قال: ثنا يحيي بن عبدالله بن بُكَيْر ، قال : حدثني يعقوب بن عبدالرحمن ، عن موسى بن عُقْبَة ، عن عبداللَّه بن دِينار ، عن ابن عمر ، [أن النبي ع الله يعلم يقول: «اللَّهُمَّ إن أعوذ بك من زوال نعمتك» وذكر الحديث]». مابين المعقوفين كذا وقع في (ح) ، ووقع مكانه في (ط) ، (م) : «قال : كان النبي ﷺ يدعو ، فذكر مثله».

<sup>\* [</sup>٨٠٩٨] [التحفة: م د ٧٢٥٥] • أخرجه مسلم (٢٧٣٩) من طريق يعقوب بن عبدالرحمن به . (٣) تقدم من وجه آخر عن سفيان برقم (٨٠٩٥).

<sup>\* [</sup>٨٠٩٩] [التحفة: م س ١٣٦٨٨] [المجتبئ: ٥٦٠٥]





#### ٥٨- (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ

• [٨١٠٠] أَخْبِعُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَعْبَةُ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهَ عَيْلِةٌ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَ(مِنَ ) الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ .

#### ٥٩ - الإستِعَاذَةُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

• [٨١٠١] أَضِلُ (مَحْمُودُ) (١) بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوسَلَمَةً ، قَالَ : وَمَنْ اللّهُ عَلَيْ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ ، وَمِنْ شَرً اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ ، وَمِنْ شَرً الْمُحْتَلِقِ ، وَمِنْ شَرً اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ ، وَمِنْ شَرً اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

#### ٦٠ - (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنْ حَرِّ النَّارِ

• [٨١٠٢] أَخْبُ الْحُمَدُ بْنُ حَفْصٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ ، عَنْ جَسْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ ، عَنْ جَسْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَ

<sup>\* [</sup>۸۱۰۰] [التحفة: م س ۱۳۵۹] [المجتبئ: ٥٦١] • رواه مسلم (٥٨٨/ ١٣٣) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «محمد»، وهو خطأ، والمثبت من (ح)، وهو موافق لما في «التحفة».

<sup>\* [</sup>۸۱۰۱] [التحفة: م س ۱۵۳۸۸] [المجتبئ: ۵۰۲۰] • أخرجه مسلم (۱۲۸/۵۸۸) من حديث أبي عمرو الأوزاعي به، ولفظه: "إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع ...»، وتابعه هشام بن عروة عن يحيئ بن أبي كثير عند البخاري (۱۳۷۷) بلفظ: "كان رسول الله عليه يدعو ...».





رَسُولُ الله ﷺ : «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَاثِيلَ وَرَبَّ إِسْرَافِيلَ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَرَّ النَّادِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللهِ اللهِ الْقَبْرِ اللهِ اللهُ ال

- [٨١٠٣] أَضِرُ عَمْرُو بْنُ سَوَّادِبْنِ الْأَسْوَدِ (بْنِ) (٢) عَمْرٍ و، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ سِنَانٍ الْمُزَنِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةً يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَاالْقَاسِمِ يَقُولُ فِي ابْنِ سِنَانٍ الْمُزَنِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةً يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَاالْقَاسِمِ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ ، وَفِتْنَةِ اللَّجَالِ ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ (٣) .
- [٨١٠٤] أَضِرُ قَتُنِيَةُ بْنُ سَعِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرِيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ: (مَنْ سَأَلَ عَنْ بُرِيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ: (مَنْ سَأَلَ (اللّهَ عَلَيْ) الْجَنَّةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَتِ الْجَنَّةُ: اللّهُمَّ أَدْخِلُهُ الْجَنَّةُ. وَمَنِ اللّهَ عَلَيْ الْجَنَّةُ: اللّهُمَّ أَدْخِلُهُ الْجَنَّةُ. وَمَنِ اللّهَ عَرَاتٍ، قَالَتِ النَّالُ: اللّهُمَّ أَجِرُهُ مِنَ النَّارِ .

<sup>(</sup>١) تقدم مطولا من وجه آخر عن جسرة برقم (١٣٦١).

<sup>\* [</sup>٨١٠٢] [التحفة: س ١٧٨٣٠] [المجتبئ: ٣٢٥٥]

<sup>(</sup>٢) في (م): «عن» ، وهو خطأ ، والمثبت من (ط) ، (ح) .

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٨٠٩٧) من طريق الليث عن يزيدبن أبي حبيب ، عن سليهان بن يسار بدلا من «سليهان بن سنان» ، وزاد في «المجتبئ» قال أبو عبدالرحمن: «هذا الصواب» يعني قوله: سليهان بن سنان وليس ابن يسار .

<sup>\* [</sup>٨١٠٣] [التحفة: س ١٣٤٧٩] [المجتبئ: ٦٤٥٥]

<sup>(</sup>٤) **استجار:** طلب الحفظ والإنقاذ من النار ؛ بأن قال: اللهم أجرني من النار. (انظر: تحفة الأحوذي) (٧/ ٢٤٣).

<sup>\* [</sup>٨١٠٤] [التحفة: ت س ق ٢٤٣] [المجتبئ: ٥٥٦٥] ♦ أخرجه الترمذي (٢٥٧٢)، وابن =





# ٦١ (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعَ وَذِكْرِ الإخْتِلَافِ عَلَىٰ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرِيْدَةً فِيهِ

• [٨١٠٥] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، وَهُوَ : ابْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرِيْدَة ، عَنْ (بُشَيْرِ) (١) بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَا قَالَ : ﴿ إِنَّ سَيِّدَ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ : اللَّهُمَّ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا قَالَ : ﴿ إِنَّ سَيِّدَ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ (لَكَ) (٣) بِذَنْبِي ، وَأَبُوءُ لَكَ مِنْ شَرِ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ (لَكَ) (٣) بِذَنْبِي ، وَأَبُوءُ لَكَ مِنْ شَرِ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ (لَكَ) (الذُّنُوبُ ) إِلَّا أَنْتَ . إِنْ قَالْهَا حِينَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، فَاغْفِرْ لِي ؛ فَإِنَّهُ لَا (يَخْفِرُ ) (الذُّنُوبُ ) إِلَّا أَنْتَ . إِنْ قَالَهَا حِينَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، فَاغْفِرْ لِي ؛ فَإِنَّهُ لَا (يَخْفَرُ ) (الذُّنُوبُ ) إِلَّا أَنْتَ . إِنْ قَالَهَا حِينَ

<sup>=</sup> ماجه (٤٣٤٠)، وابن حبان في «صحيحه» (١٠٣٤) من طريق أبي الأحوص، وأحمد (٣/ ٢٠٨)، والخاكم (١٠٥٥)، والضياء في «المختارة» (٤/ ٣٨٨) من طريق إسرائيل، كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي، عن بريد بن أبي مريم، عن أنس به مرفوعًا.

قال الترمذي: «هكذا روى يونس بن أبي إسحاق هذا الحديث عن بريد بن أبي مريم ، عن أنس ، عن النبي على ، نحوه . وقد روي عن أبي إسحاق ، عن بريد بن أبي مريم ، عن أنس موقوفاً أيضًا» . اه. .

وطريق يونس المشار إليها متابعة لأبي إسحاق أخرجها أحمد (٣/١١، ١٤١)، وابن حبان (١٠١٤)، والضياء في «المختارة» (٣٨٨/٤). وسيأتي من وجه آخر عن أبي الأحوص برقم (١٠٠٤٨).

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في (ط).

<sup>(</sup>٢) أبوء: أُقِرُّ وأعترف. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٣/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) في (ح): (إليك» ، والمثبت من (ط) ، (م).



# يُصْبِحُ مُوقِنًا بِهَا (١) فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةُ ، وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ).

خَالَفَهُ الْوَلِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةً (٢):

\* [٨١٠٥] [التحفة: خ س ٤٨١٥] [المجتبئ: ٥٦٦٠] • أخرجه البخاري (٦٣٢٣، ٦٣٢٣) من طريق حسين به، وهو المحفوظ، وأشار النسائي إلى مخالفة الوليدبن ثعلبة، حيث رواه عن عبدالله بن بريدة عن أبيه عن النبي ﷺ، ولم يسقه النسائي هنا، ولكنه ساقه في موضع آخر سيأتي برقم (١٠٥٢٥)، وقال هناك: «حسين أثبت عندنا من الوليدبن ثعلبة، وأعلم بعبدالله بن بريدة وحديثه أولى بالصواب». اه..

وتبعه الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» (٢٨/ ٥٠٠) قال: «وهو المحفوظ». اه. يعني: رواية حسين المعلم.

وقال الحافظ في «فتح الباري» (١١/ ٩٩): «كأن الوليد سلك الجادة ؛ لأن جُلِّ رواية عبدالله بن بريدة عن أبيه». اه. وانظر «علل الرازي» (٢/ ١٩٤-١٩٥). وانظر ماسيأتي برقم (١٠٥٢٥)، .(1.017)

وحديث الوليد أخرجه أبو داود (٥٠٧٠) ، وابن ماجه (٣٨٧٢) ، وأحمد (٥/٣٥٦).

وفي «نتائج الأفكار» (٢/ ٣٢٢) ذكر الحافظ أن الأول هو المحفوظ، يعني طريق حسين المعلم، ثم عاد فذكر رواية الوليدبن ثعلبة وقال (٢/ ٣٢٤): «هذا حديث حسن صحيح... وقد وثقه - يعني الوليد - يحيي بن معين، وكنت أظن أن روايته هذه شاذة، وأنه سلك الجادة ، حتى رأيت الحديث من رواية سليمان بن بريدة عن أبيه ، أخرجها ابن السني ، فبان أن للحديث عن بريدة أصلا» . اه. .

قلت: حديث سليمان الذي أشار إليه الحافظ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٤٣) ، ومداره على ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف .

وحديث حسين المعلم سيأتي من أوجه عنه ويأتي مزيد بحث فيه برقم (٩٩٥٧)، (٩٩٥٠).

<sup>(</sup>١) موقنا بها: مخلصًا من قلبه مصدقًا بثوابها. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري)

<sup>(</sup>٢) حديث الوليدبن ثعلبة لم يسقه النسائي هنا ، وسيأتي برقم (٢٥٠٤) .





# ٦٢ (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلَ وَذِكْرِ الإخْتِلَافِ عَلَىٰ هِلَالٍ

• [٨١٠٦] أَضِرْ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَىٰ بْنُ شَيْبَة ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَبْدَة بْنِ أَبِي لُبَابَة ، أَنَّ ابْنَ يَسَافٍ حَدَّنَهُ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ عَبْدَة بْنِ أَبِي لُبَابَة ، أَنَّ ابْنَ يَسَافٍ حَدَّنَهُ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَاثِشَة زَوْجَ النَّبِي عَيْقِ : مَا كَانَ أَكْثَرُ مَا كَانَ (يَدْعُو) (١) بِهِ رَسُولَ اللَّه عَيْقِ قَبْلَ مَوْتِهِ ؟ قَالَتْ : كَانَ أَكْثَرُ مَا كَانَ (يَدْعُو) (١) بِهِ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ مَوْتِهِ ؟ قَالَتْ : كَانَ أَكْثَرُ مَا كَانَ (يَدْعُو) (١) بِهِ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ مَا عَمِلْ ، وَمِنْ (سُوءٍ) مَا لَمْ أَعْمَلُ ﴾ .

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) في (ح)، (ط)، (م): «يدعوا».

 <sup>\* [</sup>۱۲۰۸] [التحفة: س ۱۷۲۷۹] [المجتبئ: ۲۵۰۷] ● هذا الحديث رواه هلال بن يساف واختلف عليه، فرواه منصور بن المعتمر عند مسلم (۲۷۱٦/۲۰)، وأبي داود (۱۰۵۰)، وأحمد (۲۷۸/۲۰)، وابن حبان (۲۷۸/۳۰)، وتابعه حصين بن عبدالرحمن عند مسلم (۲۷۱/۲۰۱)، وابن ماجه (۳۸۳۹)، وأحمد (۲/۱۰۰)، وابن حبان (۱۰۳۲).

والأعمش فيها ذكر الدارقطني في «العلل» (١٤/ ٣٣٦، ٣٣٧) ثلاثتهم عن هلال بن يساف، عن فروة بن نوفل، عن عائشة، ورواه عبدة بن أبي لبابة عن هلال بن يساف، واختلف عليه فرواه وكيع عن الأوزاعي، عن عبدة، عن هلال، عن فروة عن عائشة فيها رواه مسلم (٢٧١٦)، وأحمد (٢/ ٢١٣).

وخالفه موسى بن شيبة ، وأبو المغيرة عبدالقدوس بن الحجاج كها هنا .

والوليدبن مسلم والفريابي فيها ذكر الدارقطني في «العلل» فرووه عن الأوزاعي، عن عبدة، عن هلال عن عائشة بدون ذكر فروة في الإسناد.

ورجح الدارقطني في «العلل» أن المحفوظ في إسناد الأوزاعي بإسقاط الواسطة فقال: «وقولهما – يعني: الوليد والفريابي – عن الأوزاعي أصحّ من قول وكيع عنه». اهـ.

ثم رجح أن الصواب في الرواية عن هلال ذكر فروة بن نوفل، فقال: «والصواب قول منصور وحصين والأعمش عن هلال». اهـ. وتابعه على ذلك الحافظ المزي في «التحفة» =





- [٨١٠٧] (أَخْبَرِنَ) (1) عِمْرَانُ بْنُ بَكَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأُوْرَاعِيُّ ، قَالَ : سُئِلَتْ عَائِشَةُ : الْأَوْرَاعِيُّ ، قَالَ : سُئِلَتْ عَائِشَةُ : مَا كَانَ أَكْثَرُ مُعَاكَانَ يَدْعُو بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَتْ : كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ أَنْ يَقُولَ : مَا كَانَ أَكْثَرُ مُعَانِهِ أَنْ يَقُولَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلُ بَعْدُ » .
- [٨١٠٨] أَكْبَرِنْ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ فَرُوةَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةً : (بِمَا) (٢) كَانَ رَسُولُ اللَّه عَنْ فَرُوةَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةً : (بِمَا) (٢) كَانَ رَسُولُ اللَّه عَنْ فَرَو مَا عَمِلْتُ ، وَمِنْ عَنْ فَرْدُ وَبِكَ مَنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ ، وَمِنْ عَنْ بِيكَ أَمِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ ، وَمِنْ يَعْنِي (مِنْ ) شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلُ (٤) .
- [٨١٠٩] أَضِوْ هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ اللهَ عَلَيْ يَقُولُ : ابْنِ يَسَافٍ ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ عَافِشَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَقُولُ : ابْنِ يَسَافٍ ، عَنْ فَرْوَةً بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ عَافِشَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَقُولُ : اللّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلُ (٥).

فقال: «المحفوظ حديث هلال بن يساف عن فروة بن نوفل الأشجعي عن عائشة». اه..
 وانظر ماسيأتي برقم (٨١١٠)

<sup>(</sup>۱) في (ح): «نا».

<sup>\* [</sup>٨١٠٧] [التحفة: س ٢٧٦٧٩] [المجتبئ: ٨٦٥٥]

<sup>(</sup>٢) في (ح): «عما».

<sup>(</sup>٣) في (ح)، (ط)، (م): «يدعوا».

<sup>(</sup>٤) وانظر ماسبق برقم (١٣٢٣) من وجه آخر عن جرير ، وماسيأتي برقم (٨١١٠) من طريق حصين ، عن هلال بن يساف .

<sup>\* [</sup>٨١٠٨] [التحفة: م دس ق ١٧٤٣] [المجتبئ: ٥٦٩]

<sup>(</sup>٥) انظر ماسيأتي برقم (٨١١٠).

<sup>\* [</sup>٨١٠٩] [التحفة: م دس ق ١٧٤٣] [المجتبين: ٥٥٧٠]





# ٦٣- (بَابُ) الإستِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ

- [٨١١٠] (أَضِوْ) (') مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى ، قَالَ حَدَّثَنَا (مُعْتَمِرٌ) ('' ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَصَيْنِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلِ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةً قُلْتُ : عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلِ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةً قُلْتُ : حَدِّثِينِي بِشَيْءِ كَانَ النَّبِيُّ يَتَعَلِّهُ يَدْعُو بِهِ ، قَالَتْ : كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ فَي مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَل (").
- [٨١١١] أخبرًا مَحْمُودُبْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ (الْحَفَرِيُّ)، قَالَ: (حَدَّثَنَا) (عَنْ شُعْبَةُ ، عَنْ حُصَيْنِ قَالَ: سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يَسَافٍ ، عَنْ فَزُوَةَ بْنِ نَوْفَلِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَخْبِرِينِي بِدُعَاءِ كَانَ (رَسُولُ اللَّهِ) (٥) وَ اللَّهِ يَدْعُو بِهِ، قَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلُ .

# ٦٤ (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنَ الْخَسْفِ<sup>(٢)</sup>

[٨١١٢] أخب را مُحَمَّدُ بن الْخَلِيلِ ، قَالَ : (خَبَرَنَا) (٧) مَرْوَان ، وَهُوَ : ابن مُعَاوِية ،

(٤) في (ح): «أنا». (٥) في (ح): «النبي».

\* [٨١١١] [التحفة: م د س ق ١٧٤٣٠] [المجتبى: ٢٧٥٥]

(٦) الخسف: سقوط الأرض بما عليها . (انظر: لسان العرب ، مادة : خسف) .

(٧) كذا ضبطها في (ط) بفتح الباء وتشديدها ، وفي (ح): «نا».

<sup>(</sup>١) في (ح): «نا». (١) في (ح): «المعتمر».

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن هلال بن يساف برقم (١٣٢٣) والحديث بهذا الإسناد لم يذكره المزي في «التحفة» وإنها ذكر الطرق المتقدمة برقم (١٣٢٣) ، (٨١٠٨) ، (٨١٠٩).

<sup>\* [</sup>٨١١٠] [التحفة: م د س ق ١٧٤٣٠] [المجتبئ: ١٧٥٥]

عَنْ عَلِيٌ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ مُسْلِمِ (الْفَرَارِيِّ) (١) ، عَنْ (جُبَيْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ) (٢) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ «اللَّهُمَّ . . . » وَذَكَرَ الدُّعَاءَ ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي (٣) . يَعْنِي بِذَلِكَ الْحَسْفَ .

قَالَ النَّسَائِيُّ : عَلِيُّ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ ، لَا أَعْرِفُهُ ، يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نَسَبُهُ إِلَىٰ جَدُّهِ .

#### خَالَفَهُ أَبُو نُعَيْمٍ:

• [٨١١٣] أَخْبِـرُا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ عُبَادَةَ

(١) في (ح): «الفزراي» وهو تصحيف.

(٢) كذا في (م)، (ط)، وفي (ح): «جنيب بن سليهان»، والجميع خطأ، والصواب: «جبير بن أبي سليهان» كما في «التحفة» وغيرها، وكما يأتي في الحديث الذي بعده.

(٣) أغتال من تحتى: أن يجيئني البلاء من حيث لا أشعر به . (انظر : حاشية السندي على النسائي) (٢٨٢/٨) .

(٤) في (ح): «أبو عبدالرحمن».

★ [۸۱۱۲] [التحفة: دس ق ٦٦٧٣] [المجتبئ: ٥٥٧٤] • تفرد به النسائي من طريق علي بن عبدالعزيز هذا، وقد رواه أبو داود (٥٠٧٤)، وابن ماجه (٣٨٧١) من طرق أخرى عن عبادة.
 والحديث صححه ابن حبان (٣/ ٢٤١)، والحاكم (١/ ٥١٧ ، ٥١٨).

وذكر الحديث الإمام البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٢٥) في ترجمة جبيربن أبي سليمان، فقال: «روى وكيع، عن عبادة بن مسلم، عن جبير، عن ابن عمر. الحديث». اه. وصححه ابن حبان (٣/ ٢٤١) والحاكم (١/ ٥١٧).

وأما علي بن عبدالعزيز - الذي تكلم فيه النسائي بعد هذا الحديث فهو علي بن غراب الفزاري . قال أبو حاتم : «كان مروان بن معاوية قلب اسمه ، فقال : علي بن عبدالعزيز» . اهـ .

ويقال: علي بن أبي الوليد. قال عنه الذهبي: «مختلف فيه». اه.. وثقه ابن معين، وقال أبو داود: «ترك حديثه». اه..

وقال الحافظ : «صدوق كان يدلس ويتشيع ، وأفرط ابن حبان في تضعيفه» . اهـ . وسيأتي من وجه آخر عن عبادة برقم (١٠٥١ ) .

#### السُّهُ الْهُ كِبُولِلنِّسْمَ إِنِّي



قَالَ : حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ: ﴿ (اللَّهُمَّ) وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، مُخْتَصَةً.

قَالَ جُبَيْرٌ : وَهُوَ الْخَسْفُ . قَالَ عُبَادَةً : فَلَا أَدْرِي قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ ، أَوْ جُبَيْر . ٦٥- (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنَ التَّرَدِّي<sup>(١)</sup> وَالْهَدُم

• [٨١١٤] أَخْبِ رُا (مَحْمُودُ بْنُ سُلَيْمَانَ) (٢) الْبَلْخِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ، يَعْنِي: ابْنَ مُوسَىٰ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَيْفِيِّ مَوْلَىٰ أَبِي أَيُّوبَ ، (عَنْ)(٣) (أَبِي الْيَسَرِ)(٤) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَقُولُ: ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي وَالْهَدْم وَالْغَرَقِ وَالْحَرِيقِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُنْبِرًا (٥) ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا ».

\* [٨١١٤] [التحفة: دس ١١١٢٤] [المجتبي: ٥٧٥٥] • اختلف في إسناد هذا الحديث على عبدالله بن =

ح: حمزة بجار الله

ت : تطوان

ه: مراد ملا

 <sup>\* [</sup>٨١١٣] [التحفة: دس ق ٣٦٧٣] [المجتبئ: ٣٧٥٥] • روى هذا الحديث أبو داود (٤٠٧٤)، والإمام أحمد في «مسنده» (٢/ ٢٠٥)، وابن حبان في «صحيحه» (٩٦١) من طريق وكيع عن عبادة مطولا ، وفي آخره : «قال وكيع : من تحتى يعنى : الخسف» .

<sup>(</sup>١) **التردي:** السقوط من علق . (انظر : حاشية السندي على النسائي) (٨/ ٢٨٢) .

<sup>(</sup>٢) في «المجتبئ»: «محمود بن غيلان». وقال محقق «تحفة الأشراف»: «وقع في كتاب أبي القاسم وكذلك في رواية ابن السني : محمود بن غيلان قال : وفي «الكبرى» من رواية ابن الأحمر ، وفي أصول «التحفة»: ابن سليان». اه..

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ط): «بن»، وهو خطأ ظاهر، والمثبت من (ح)، «التحفة».

<sup>(</sup>٤) في حاشية (م)، (ط): «أبو اليسر اسمه: كعب بن عمرو بن عباد بن غزية بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري ، وهو الذي كان أسر العباس بن عبدالمطلب يوم بدر».

<sup>(</sup>٥) مدبرا: أي: فارًّا، وقيل: مرتدًا، أو مدبرا عن ذكرك ومقبلا على غيرك. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٤/ ٢٨٧).



• [٨١١٥] أَضِوْ يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَيْفِيِّ ، عَنْ أَبِي الْيَسَرِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْقِ كَانَ يَدْعُو فَبُدِاللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَيْفِيِّ ، عَنْ أَبِي الْيَسَرِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْقِ كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَالتَّرَدِي ، وَالْهَرَمِ وَالْغَمِّ وَالْغَرَقِ وَالْعَرِيقِ ، وَأَعُودُ بِكَ أَنْ يَتَحْبَطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ ، وَأَنْ أَقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ وَالْحَرِيقِ ، وَأَنْ أَقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَدْبِرًا ، وَأَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا » (١) .

وخالفهم عبدالصمدبن الفضل المكي عند الحاكم (١/ ٥٣١) فرواه عن عبدالله بن سعيد بن أي هند عن جده أي هند ، عن صيفي عن أي اليسر به فزاد في الإسناد جد عبدالله بن سعيد ، وتابع مكيّ بن إبراهيم على الأول دون ذكر جد سعيد الفضلُ بن موسى كها هنا ، وعيسى بن يونس عند أبي داود (١٥٥٣) ، والطبراني في «الدعاء» (١٣٦٣) ، ومحمد بن جعفر كها هنا ، والطبراني (١٧٠/١٥) .

ورواه أبوضمرة أنس بن عياض عن عبدالله بن سعيد واختلف عليه ؛ فرواه أحمد (٣/ ٤٢٧) من طريق علي بن بحر ، وابن أبي عاصم (١٩١٩) من طريق يعقوب بن حميد ، والطبراني في «الدعاء» (١٣٦٢) من طريق هارون بن موسئ ، ثلاثتهم عن أبي ضمرة أنس بن عياض ، عن عبدالله بن سعيد ، عن حيد في الإسناد . وخالفهم يونس بن عبدالأعلى كها عند النسائي ، وإبراهيم بن حمزة الزبيري عند الطبراني وخالفهم يونس بن عبدالله بن سعيد ، عن عند الطبراني به وياه عن أنس بن عياض أبي ضمرة ، عن عبدالله بن سعيد ، عن صيفي ، عن أبي اليسر به – دون ذكر جد عبدالله بن سعيد –

وفي «العلل» لابن أبي حاتم (١٩٨/٢-١٩٩) رجح أبو حاتم طريق أبي ضمرة أنس بن عياض ، عن عبدالله بن سعيد ، عن جده أبي هند ، عن صيفي ، عن أبي اليسر ، عن النبي على ، وقال : «وهو أشبه» . اه. .

(١) بعده في (ح): «قال حمزة: واسم أبي اليسر: كعب، وهو مولى الحسن بن أبي الحسن البصري، وأم الحسن اسمها خيرة، وهي مولاة أم سلمة زوج النبي رضي الله المسلمة عبرة، وهي مولاة أم سلمة زوج النبي

<sup>=</sup> سعيد بن أبي هند؛ فرواه مكي بن إبراهيم عن عبدالله بن سعيد، واختلف عليه، فأخرجه أبو داود (١٥٥٢) من طريق عبيدالله بن عمر، والطبراني (١٩/ ١٧٠) من طريق علي بن بحر، وأحمد (٣/ ٤٢٧) ثلاثتهم عن مكي بن إبراهيم عن عبدالله بن سعيد، عن صيفي مولى أبي أيوب عن أبي اليسر به.

#### السيُّهُ الْأَكْبِرُ عِلْلَمْسَالِيُّ



• [٨١١٦] أَخْبُ مُ حَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَيْفِيٌّ مَوْلَىٰ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي (الْيَسَرِ) (١) (السُّلَمِيِّ) (٢) - كَذَا قَالَ - قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْم، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَحْبَطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُذْبِرًا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا» .

#### ٦٦- (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ

 [٨١١٧] (أَخْبَرِنِي) (٣) إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْعَلاَءُ بْنُ هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، وَهُوَ : ابْنُ عَبْدِاللَّهِبْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ مَسْرُوقِبْنِ الْأَجْدَع، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَلَبْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي فِرَاشِي فَلَمْ أُصِبْهُ ، فَضَرَبْتُ بِيَدِي عَلَىٰ رَأْسِ الْفِرَاشِ ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَىٰ أَخْمَصِ (٤) (قَدَمَيْهِ)(١) ، فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ: (أَعُوذُ بِعَفْوِكَ

ح: حمزة بجار الله

ت: تطوان

ه: مراد ملا

ر: الظاهرية

<sup>\*</sup> أ ١١١٨] [التحفة: دس ١١١٢٤] [المجتبع: ٧٥٥٦]

<sup>(</sup>١) في حاشية (م)، (ط): «الأسود»، ورمز فوقها: «خ»، وصحح عليها في (ط)، قال المزي في «التحفة» : «هكذا رواه أبوبكربن السني عن النسائي ، وهو وهم ، ورواه غيره عن النسائي فقال : عن أبي اليسر السلمي ، وهو الصواب» . اه. .

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطها في (ط) ، وصحح فوقها .

<sup>\* [</sup>٨١١٦] [التحفة: دس ١١١٢٤] [المجتبئ: ٧٧٥٥]

<sup>(</sup>٣) في (ح): «أنا».

<sup>(</sup>٤) أخمص: باطن القدم. (انظر: لسان العرب، مادة: خمص).



مِنْ عِقَابِكَ ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ) .

# ٦٧ - (بَابُ) الإسْتِعَاذَةِ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

• [۸۱۱۸] أَضِوْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، أَنَّ مُعَاوِيةً ابْنَ صَالِحٍ حَدَّثَهُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَاصِم بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةً (عَمًا) (٢) كَانَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ يَفْتَتِحُ قِيَامَ اللَّيْلِ ، قَالَتْ : لَقَدْ سَأَلْتُ عَائِشَةً (عَمًا) (٣) كَانَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ يَفْتَتِحُ قِيَامَ اللَّيْلِ ، قَالَتْ : لَقَدْ (سَأَلْتُ عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلْنِي عَنْهُ أَحَدٌ ، كَانَ يُكَبِّرُ عَشْرًا ، وَيَحْمَدُ عَشْرًا ، وَيَعْمَدُ عَشْرًا ، وَيَقُولُ : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي . وَعَافِي الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٤) .

المَّمَ كِتَابُ الْإِسْتِعَاذَةِ بِحَمْدِ اللَّهَ وَعَوْنِهِ) .

\* \* \*

۱۶ ) في (ح): «قدمه».

 $(\Upsilon)$   $\dot{y}$  (-) : (-)  $\dot{y}$  (-) (-) (-)

(٤) تقدم من وجه آخر عن زيدبن حباب برقم (١٤١٠).

\* [٨١١٨] [التحفة: س ق ١٦١٦٦] [المجتبيل: ٥٥٧٩]

<sup>\* [</sup>٨١١٧] [التحفة: س ٢٧٦٣٢] [المجتبئ: ٥٥٧٨] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وهو عند مسلم (٤٨٦) من طريق الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة به، وزاد: «لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك». وقد تقدم برقم (٢٠٢).







# وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

# ٢٥- كَالْفِضَالِ الْفَرَانَ

#### ١- ثُوَابُ الْقُرْآنِ

# ٧- كَيْفَ نُزُولُ الْوَحْي

- [٨١١٩] أَخْبُ رُافِع ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَىٰ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً ، عَنْ عَائِشَةً وَابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْدُ لَبِثَ بِمَكَّةً عَشْرَ سِنِينَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا .
- [٨١٢٠] أخبر لل قُتُنيَةُ بن سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْكَ قَالَ : «مَا مِنْ نَبِيِّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا قَدْ أُعْطِي مِنَ الْآيَاتِ (مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ) (١) ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيثُ وَحْيَا أَوْحَاهُ اللَّهُ

<sup>\* [</sup>٨١١٩] [التحفة: خ س ٢٥٦٢ -خ س ١٧٧٨٤] • أخرجه البخاري (٤٤٦٤ ، ٤٤٦٥ ، ٤٩٧٨ ، ٤٩٧٩) من طريق شيبان به .

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ط) ، وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٢٣٩) بلفظ: «ما مثله آمن عليه البشر»، وهو الموافق لما في البخاري (٤٩٨١)، ومسلم (١٥٢/ ٢٣٩)، وغيرهما.

#### السُّهُوالْهُبُولِلنِّيمَالِيُّ





#### إِلَيَّ ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

- [٨١٢١] أَضِمْ هَنَّادُ بْنُ السَّرِيُ ﴿ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُّولُ اللَّه ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ يُعَالِجُ مِنْ ذَلِكَ شِلَّةً (١) .
- [۸۱۲۲] أخبر الله عَنْ إِسْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: سَأَلَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ رَسُولَ الله ﷺ: كَيْفَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: سَأَلَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ رَسُولَ الله ﷺ: كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ قَالَ: (فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، فَيُغْصَمُ (٢) عَنِي وَقَلْ وَعَيْثُ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ قَالَ: (فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، فَيُغْصَمُ (٢) عَنْي وَقَلْ وَعَيْثُ عَنْهُ، وَهُو أَشَدُهُ عَلَي ، وَأَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صُورَةِ الْفَتَىٰ فَيَنْبِذُهُ إِلَي اللهَ (٣).
- [٨١٢٣] أَضِمُ عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبَادَةً سَوًا لاَ مَنْ عَبَادَةً ابْنَ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللَّه ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ كُرِبَ لِذَلِكَ، ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللَّه ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ كُرِبَ لِذَلِكَ،

ت: تطوان

<sup>\* [</sup>٨١٢٠] [التحفة: خ م س ١٤٣١] • أخرجه البخاري (٤٩٨١) ، ومسلم (١٥٢) من طريق الليث به ، وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٢٣٩) .

۵[۱۰٤]پ]

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، وسبق من وجه آخر عن موسى بن أبي عائشة مطولا برقم (١١٠٠).

<sup>\* [</sup>٨١٢١] [التحفة:خمت س ١٣٢٥]

<sup>(</sup>٢) فيفصم: يقلع ويتجلى ما يغشاني . (انظر: هدي الساري ، ص٢٠) .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، وسبق بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٩٨).

<sup>\* [</sup>٨١٢٢] [التحفة: م س ١٦٩٢٤] [المجتبئ: ٩٤٥]

<sup>(</sup>٤) كذا في (م)، (ط)، والضبط من الأخير، وهو تصحيف، والصواب: «سرار»، انظر «الإكهال» (١٠/ ٣١٣). «الإكهال» (٢١٣/١٠).





وَتَرَبَّدَ (١) لَهُ وَجْهُهُ فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَلَقِيَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ (٢) قَالَ: ﴿خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ لَهُنَّ سَبِيلًا: الثَّيِّبُ بِالثَّيْبِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ الثَّيْبُ جَلْدُ مِاثَةِ، ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ ، وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ ، ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ اللهُ .

• [٨١٢٤] أَخْبِ رُا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَىٰ بْنِ أُمِّيَّةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَيْتَنِي أَرَىٰ رَسُولَ اللَّه ﷺ وَهُوَ يُتُزَّلُ عَلَيْهِ، فَبَيْنَا نَحْنُ بِالْجِعْرَانَةِ (٢)، وَالنَّبِيُّ عَيْنِيْ فِي قُبَّةِ (٥) ، فَأَتَاهُ الْوَحْيُ أَشَارَ إِلَىَّ عُمَرُ ، أَنْ تَعَالَ فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي الْقُبَّة ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ (٦) بِعُمْرَةٍ مُتَضَمِّخٌ (٧) بِطِيبٍ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلِ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ؟ إِذْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَغِطُّ لِذَلِكَ فَسُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ: ﴿ أَيْنَ الرَّجُلُّ الَّذِي سَأَلَنِي آنِفًا؟ ۗ فَأُتِيَ بِالرَّجُلِ، فَقَالَ: ﴿ أَمَّا الْجُبَّةُ فَاخْلَعْهَا ، وَأَمَّا الطِّيبُ فَاغْسِلْهُ الْأَنْ

<sup>(</sup>١) تربد: تَغيَّر وصار كلون الرماد. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٥/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) سري عنه: كُشِفَ وأزيل عنه . (انظر : القاموس المحيط ، مادة : سرو) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ، من وجه آخر عن سعيدبن أبي عروبة برقم (٧٣٠٥) .

<sup>\* [</sup>۸۱۲۳] [التحفة: م دت س ق ۵۰۸۳]

<sup>(</sup>٤) بالجعرانة: ماء بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب. (انظر: معجم البلدان) (٢/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٥) قبة: خيمة . (انظر: هدى السارى ، ص١٦٩) .

<sup>(</sup>٦) جبة: ثوبٌ واسع الكمين مفتوح كله من الأمام . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : جبب) .

<sup>(</sup>٧) متضمخ: واضع عطرًا، ومكثر منه. (انظر: لسان العرب، مادة: ضمخ).

<sup>(</sup>٨) متفق عليه ، وسبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٣٨٣٦) .

<sup>\* [</sup>٨١٢٤] [التحفة: خ م د ت س ١١٨٣٦] [المجتبئ: ٢٦٨٨



- [٨١٢٥] أَضِوْ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ (عَمْرِو ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَىٰ) (() ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : وَدِدْتُ أَنِّي أَرَىٰ رَسُولَ الله ﷺ حِينَ يَعْلَىٰ مَنْ الله ﷺ حِينَ يَعْلَىٰ مَنْ الله ﷺ حِينَ يَعْلَىٰ مَنْ الله عَلَيْهِ ، فَلَمَّا كُنَّا بِالْجِعْرَائَةِ أَتَاهُ رَجُلُّ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتُ (٢) مُتَضَمِّحُ بِحَلُوقٍ ، يَتُولُ عَلَيْهِ مُقَطَّعَاتُ (لهُ رَسُولُ الله ﷺ : فَقَالَ : إِنِّي أَهْلَلْتُ بِالْعُمْرَةِ وَعَلَيَّ هَذَا ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ : فَقَالَ : وَأُنْزِلَ عَلَيْهِ فَسُجِّي (٣) بِثَوْبٍ ، فَدَعَانِي عُمَرُ فَكَ اللهَ عَلَيْهِ فَسُجِّي (٣) بِثَوْبٍ ، فَدَعَانِي عُمَرُ فَكَ اللهُ عَلَيْهِ فَسُجِّي (٣) بِثَوْبٍ ، فَدَعَانِي عُمَرُ فَكَشَفَ لِي عَنِ الثَّوْبِ ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَغِطُّ مُحْمَرًا وَجُهُهُ (١٤) .
- [٨١٢٦] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَذَّثَنِي أَنِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ اللّهَ حَذَّنِي أَنِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ اللّهَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَيْ قَبَلَ وَفَاتِهِ حَتَّىٰ تُوفِّي ، أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ يَوْمَ تُوفِّي تَابِعَ الْوَحْيُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَيْ قَبَلَ وَفَاتِهِ حَتَّىٰ تُوفِّي ، أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ يَوْمَ تُوفِي يَوْمَ تُوفِي رَسُولُ اللّه عَلَيْ .

<sup>(</sup>۱) كذا في (م)، (ط): «عمرو عن صفوان بن يعلى»، ووقع في «التحفة» بإثبات «عطاء بن أبير باح» بينها، وهو الصواب، وهو الموافق لما عند مسلم (٧/١١٨٠)، والترمذي (٧٦٥)، ورواية عبد الجبار أخرجها ابن خزيمة في «صحيحه» (١٩٢/٤) وفيه ذكر عطاء.

<sup>(</sup>٢) مقطعات: ثياب قصار، وقيل: المقطع من الثياب: كل ما يفصل ويخاط من قميص وغيره. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: قطع).

<sup>(</sup>٣) فسجى: فغُطِّي . (انظر: لسان العرب، مادة: سجا) .

<sup>(</sup>٤) سبق من وجه آخر عن عطاء برقم (٣٨٣٦)، وهذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» لكتاب الحج عن عبدالجبار، وليس في النسخ الخطية عندنا هناك، والله أعلم.

<sup>\* [</sup>٨١٢٥] [التحفة: خ م د ت س ١١٨٣٦]

<sup>\* [</sup>۸۱۲٦] [التحفة: خ م س ۱۵۰۷] • أخرجه البخاري (٤٩٨٢)، ومسلم في آخر الكتاب (٣٠١٦) من طريق يعقوب به .





# ٣- بَابٌ مِنْ كَمْ أَبْوَابٍ نَزَلَ الْقُرْآنُ

• [٨١٢٧] أَخْبَرُنَا سُفْيَانُ، عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْوَلِيدِبْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْقَاسِمِبْنِ حَسَّانَ، عَنْ فُلْفُلَةَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُاللَّهِ، وَهُوَ: ابْنُ مَسْعُودٍ: نَزَلَتِ الْكُتُبُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ مِنْ عَبْدُاللَّهِ، وَهُوَ: ابْنُ مَسْعُودٍ: نَزَلَتِ الْكُتُبُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ مِنْ عَبْدُ اللَّهِ، وَهُوَ: ابْنُ مَسْعُودٍ: نَزَلَتِ الْكُتُبُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ مِنْ عَبْدُ أَحْرُفٍ.

### ٤ - عَلَىٰ كَمْ نَرْلَ الْقُرْآنُ

• [٨١٢٨] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةً بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ

\* [۸۱۲۷] [التحفة: س ٩٥٣٤] • تفرد به النسائي ، وهو في «العلل» لعبدالله بن أحمد (٢/ ٥٧٥) من طريق سفيان به .

وقد اختلف فيه على أبي همام الوليد بن قيس السكوني: فرواه الثوري عنه ، عن القاسم بن حسان - كما هنا - ورجحه الدارقطني في «العلل» (٢٣٦/٥) ، ورواه زهير بن معاوية ، عنه عن عثمان بن حسان العامري ، أخرجه أحمد (١/ ٤٤٥) ، والشاشي في «مسنده» (٨٨١) ، ورجحه أبوحاتم كما في «الجرح» (١٤٨/٦) ، وانظر «التاريخ الكبير» (٦/ ٢١٩) ، (٧/ ١٤٠) .

وقال عبدالله بن أحمد: «قرأت على أبي ، حدثنا أبوأسامة بحفظه ، قال: أخبرني سفيان وزهير ، عن الوليدبن قيس ، عن القاسم بن حسان ، عن فلفلة الجعفي ، قال: قال عبدالله . . . » . العلل » (٢/ ٥٧٥)

فقد جمع أبو أسامة - من حفظه - بين سفيان وزهير في نسقٍ واحدٍ ، ولعله وهم في ذلك . وابن حسان ، وشيخه لم يوثقا توثيقًا معتبرًا .



هِ شَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَىٰ غَيْرِ مَا أَفْرَؤُهَا ، وَكَانَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ ، ثُمَّ لَبَّبَتُهُ (() بِرِدَائِهِ ، أَمْ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ ، ثُمَّ لَبَّبَتُهُ (() بِردَائِهِ ، فَحَرَّتُ الْعُرَاتُ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْ عَلَيْ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا! فقالَ لَهُ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ: (اقْرَأْ) ، فقرَأَ الْقِرَاءَةَ الّتِي اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا! فقالَ لَهُ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ: (اقْرَأْ) ، فقرَأَ الْقِرَاءَةَ الّتِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ : (هَكَذَا أُنْزِلْتَ ) . ثُمَّ قالَ لِي : (اقْرَأْ) ، فقرَأُ ، فقالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ: (هَكَذَا أُنْزِلْتَ ) . ثُمَّ قالَ لِي : (اقْرَأْ) ، فقرَأْتُ فقالَ دَهُولُ اللّه عَلَيْهُ : (هَكَذَا أُنْزِلْتَ ) فَقَالَ دَسُولُ اللّه عَلَيْهُ : (هَكَذَا أُنْزِلْتَ ) فَقَالَ دَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

• [۸۱۲۹] أخب را إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَرِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ اللّهَ عَلَيْ عَيْرِ قِرَاءَتِي ، فَقَالَ : أَقْرَأُ نِيهَا رَسُولُ اللّهَ عَلَيْ فَيْرِ قِرَاءَتِي ، فَقَالَ : أَقْرَأُ نِيهَا رَسُولُ اللّهَ عَلَيْ هَكَذَا . فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللّهَ عَلَيْ ، فَقُلْتُ : أَقْرَأُ نِي النّبِي عَلَيْ هَكَذَا . فَأَتَيْنَا رَسُولَ الله عَلَيْ ، فَقُلْتُ : أَقْرَأُ نِي النّبِي عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ : (لَعَمْ ) . فَقَالَ الرّجُلُ : أَقْرَأُ تَنِي آيَةً كَذَا وَكَذَا! فَقَالَ رَسُولُ اللّهَ عَلَيْ : (إِنَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَاثِيلَ عَلَيْكِا فَعَلَى مَنْ شِمَالِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ : (إِنَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَاثِيلَ عَلَيْكِا فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ : (إِنَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَاثِيلَ عَلَيْكِا فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ : (إِنَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَاثِيلَ عَلَى اللّهِ عَلَيْ : (إِنَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَاثِيلَ عَلَيْكِا فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ : (إِنَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَاثِيلَ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَمِيكَاثِيلَ عَلَى اللّهُ عَلَى مَالِي ، فَعَمَدَ جِبْرِيلُ فَقَعَدَ عَنْ يَمِينِي ، وَقَعَدَ مِيكَاثِيلُ عَنْ شِمَالِي ، فَعَمَدَ جِبْرِيلُ فَقَعَدَ عَنْ يَمِينِي ، وَقَعَدَ مِيكَاثِيلُ عَنْ شِمَالِي ، فَقَالَ جِبْرِيلُ وَمِيكَاثِيلُ عَنْ شِمَالِي ، فَعَمَدَ جِبْرِيلُ فَقَعَدَ عَنْ يَمِينِي ، وَقَعَدَ مِيكَاثِيلُ عَنْ شِمَالِي ، فَعَمَدَ جِبْرِيلُ فَقَعَدَ عَنْ يَمِينِي ، وَقَعَدَ مِيكَاثِيلُ عَنْ شِمَالِي ، فَعَمَدَ جِبْرِيلُ وَالْ الْعَلَا لَا الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ شِمَالِي اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ شِمَالِي الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) لببته : أخذت بمجامع ردائه في عنقه وجررته به . (انظر : شرح النووي على مسلم) (٦/ ٩٨).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه وسبق بنفس الإسناد برقم (١١٠٢)، وسبق التنبيه على قول المزي أنه قد رواه المسوربن مخرمة مقرونا بعبدالرحمن بن عبدٍ .

<sup>\* [</sup>٨١٢٨] [التحفة: خ م دت س ١٠٥٩١] [المجتبئ: ٩٤٩]

اقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفِ، فَقَالَ مِيكَاثِيلُ: اسْتَزِدْهُ، فَقُلْتُ: زِدْنِي فَرَادَنِي. فَقَالَ جِبْرِيلُ: اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَىٰ حَرْفَيْنِ. فَقَالَ مِيكَائِيلُ: اسْتَزْدْهُ. فَقُلْتُ: زِدْنِي. فَقَالَ جِبْرِيلُ: اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَحْرُفِ، حَتَّىٰ بِلَغَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفِ، فَقَالَ مِيكَاثِيلُ: اسْتَرْدْهُ. فَقَالَ: اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ؛ كُلِّ شَافٍ گ**افٍ»**(۱) .

#### ٥- باب كَيْفَ نَزَلَ الْقُرْآنُ

 [٨١٣٠] أَخْبُ لُو سُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ : أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ قَالَ : إِنِّي لَعِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ ، فَقَالَ: (أَيْ) (٢) أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، (أَرِنِي) (٣) مُصْحَفَكِ، قَالَتْ: لِمَ؟ قَالَ: أُرِيدُ أُوَّلُّفُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ؛ فَإِنَّا نَقْرَؤُهُ عِنْدَنَا غَيْرَ مُؤَلَّفٍ. قَالَتْ: وَيْحَكَ وَمَا يَضُرُّكَ (أَيَّهُ)(١) قَرَأْتَ قَبْلُ؟ إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَانَزَلَ سُورَةٌ مِنَ الْمُفَصَّل (٥) فِيهَا ذِكْرُ

<sup>(</sup>١) سبق من وجه آخر عن حميد برقم (١١٠٦).

<sup># [</sup>٨١٢٩] [التحفة: س٨]

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ط): «يا» ، وفوقها «خ» ، وصحح عليها .

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) ، (ط) ، والجادة : «أريني» كما في مصادر تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ط): «أيـتّـــهُ»، وأشار في حاشية (ط) إلى أنه في نسخة أخرى: «أيه» وصحح عليها، والمثبت هو الموافق لما سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٦٧٠)، وما في البخاري (٤٦٠٩) .

<sup>(</sup>٥) المفصل: من سورة «ق» إلى آخر القرآن، وسمى مفصلًا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٢/ ٢٥٩).



\$ (9Y)

الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى إِذَا ثَابَ (١) النَّاسُ لِلْإِسْلَامِ نَرَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ ، وَلَوْ نَرَلَ أَوَّلَ أَوَّلَ شَيْءٍ: لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرِ ، لَقَالُوا: لَا نَدَعُ شُرْبَ الْخَمْرِ ، وَلَوْ نَرْلَ أَوَّلَ شَيْءٍ: لَا تَدْنُوا ، لَقَالُوا: لَا نَدَعُ الزِّنَا ، وَإِنَّهُ أُنْزِلَتْ : ﴿ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ﴾ شَيْءٍ: لَا تَزْنُوا ، لَقَالُوا: لَا نَدَعُ الزِّنَا ، وَإِنَّهُ أُنْزِلَتْ : ﴿ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ﴾ [القمر: ٢٦] - بِمَكَّة ، وَإِنِّي جَارِيَةٌ أَلْعَبُ - عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنَّسَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ . قَالَ : فَأَخْرَجَتْ إِلَيْهِ الْمُصْحَفَ ، فَأَمَلَتْ عَلَيْهِ آيَ السُّورِ .

#### ٦- بَابٌ بِلِسَانِ مَنْ نَرْلَ الْقُرْآنُ

• [۸۱۳۱] أَضِوْ الْهَيْمُ مُنُ أَيُّوب، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، يَعْنِي: ابْنَ سَعْدِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ حُذَيْفَةً قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ، وَكَانَ يُعَازِي ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ حُذَيْفَةً قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ، وَكَانَ يُعَازِي أَهْلَ الشَّامِ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ فِي فَتْحِ أَرْمِينِيةً () وَأَذْرَبِيجَانَ () ، فَأَفْرَعَ حُذَيْفَة الْمُؤْمِنِينَ، أَدْرِكُ هَذِهِ الْأُمَّة قَبْلَ أَنْ اخْتِلَا فُهُمْ فِي الْقُرْآنِ، فَقَالَ لِعُثْمَانَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَدْرِكُ هَذِهِ الْأُمَّة قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْقُرْآنِ، فَقَالَ لِعُثْمَانَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَدْرِكُ هَذِهِ الْأُمَّة قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْمُعَاتِي كَمَا اخْتَلَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَة ، يَخْتَلِفُوا فِي الْكَتَابِ كَمَا اخْتَلَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَة ، يَخْتَلِفُوا فِي الْكَتَابِ كَمَا اخْتَلَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَة ، أَنْ الْكِيتَا بِالصَّحُفِ (نَنْسَخُهَا) () في الْمَصَاحِفِ، ثُمَ نَرُدُهُ هَا إِلَيْكِ ، فَأَمْرَ زَيْدَبْنَ الْمُعَاتِي وَعَبْدَاللّهِ بْنَ الرَّبِيدِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ فَعَ الْمَصَاحِفِ ، فَإِن وَصَعِيدَ بْنَ الْمُصَاحِفِ ، فَإِن وَعَبْدَاللّه حُفَى فِي الْمَصَاحِفِ ، فَإِن وَعَبْدَالرَّ حُمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنْ يَنْسَخُوا الصَّحُفَى فِي الْمَصَاحِفِ ، فَإِن

د : جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار الله

<sup>(1)</sup> **ثاب :** رجع . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١/ ٥٢١) .

<sup>\* [</sup> ٨١٣٠] [التحفة: خ س ١٧٦٩١] • أخرجه البخاري (٤٩٩٣) - مطولا - ، (٤٨٧٦) مختصرًا من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج بنحوه ، وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٦٧٠) .

<sup>(</sup>٢) **أرمينية :** مدينة كبيرة من بلاد الروم . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٩/ ١٧) .

<sup>(</sup>٣) أذربيجان: بلد كبير غربي جبال العراق. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٩/ ١٧).

<sup>(</sup>٤) ضبطها في (ط) بضم الخاء وسكونها ورقم فوقها: «معا».



اخْتَلَفُوا وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءِ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ ؛ فَإِنَّ الْقُرْآنَ نَرَلَ بِلِسَانِهِمْ ، فَفَعَلُوا ذَلِكَ حَتَّى إِذَا نَسَخُوا (الصُّحُفَ) (١) فِي الْمَصَاحِفِ رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةً ، وَأَرْسَلَ إِلَىٰ كُلِّ أُفْتٍ مُصْحَفًا مِمَّا نَسَخُوا .

# ٧- بَابٌ كُمْ بَيْنَ نُزُولِ أَوَّلِ الْقُرْآنِ وَبَيْنَ آخِرِهِ

• [٨١٣٧] أَضِرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، وَهُوَ: ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، وَهُوَ: ابْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَرَلَ الْقُرْآنُ فِي رَمَضَانَ لَيْلَةَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَرْلَ الْقُرْآنُ فِي رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَكَانَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُحْدِثَ شَيْئًا نَرَّلَ، فكَانَ بَيْنَ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ عِشْرِينَ (٢) سَنَةً.

(١) في (م): «المصحف»، والمثبت من (ط)، وهو أشبه.

\* [۸۱۳۱] [التحفة: خ ت س ٩٧٨٣] • أخرجه البخاري (٤٩٨٧)، وغير موضع من طريق إبراهيم بن سعد به .

(٢) كذا في النسخ ، وضبب عليها في (ط) ، والجادة : عشرون .

★ [۲۱۳۲] [التحفة: س ٢٠٨٦] • تفرد به النسائي، وهو موقوف، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٤٤)،
 والطبري (١٥/ ١٧٨)، وابن منده في «الإيهان» (٢/ ٧٠٥)، والحاكم (٢/ ٢٢٢، ٢٤٢) من طريق داود به.

أخرجه الحاكم (٢/ ٢٢٢). وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اهد. وقد رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس بنحوه.

أخرجه ابن أي شيبة (٦/ ١٤٤)، والطبراني في «الكبير» (٢١/ ٣٢)، والطبري في «التفسير» (٢٢/ ١٤٢)، والحاكم (٢/ ٢٤٢)، كلهم من طريق الأعمش، عن حسان بن أبي الأشرس، عن سعيد بن جبير، به نحوه.

وقال الحافظ في «الفتح» (٩/٤): «إسناده صحيح». اهـ. وليس لحسان في الكتب الستة غير هذا الحديث.

# السُّبَرَالُ؟بَرَىٰ السِّبَرَاكِ

- [٨١٣٣] أَضِوْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، يَعْنِي : ابْنَ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُبْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَزَلَ الْقُوْآنُ جُمْلَةً فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُحْدِثَ مِنْهُ شَيْئًا أَحْدَثَهُ .
- [٨١٣٤] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَسَّانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فُصِلَ الْقُرْآنُ مِنَ الذِّنْيَا ، فَجَعَلَ جِبْرِيلُ فُصِلَ الْقُرْآنُ مِنَ الذِّنْيَا ، فَجَعَلَ جِبْرِيلُ فَصِلَ الْقُرْآنُ مِنَ الذِّيْ مِنَ اللَّهِ يَوْ فِي بَيْتِ الْعِزَّةِ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَجَعَلَ جِبْرِيلُ السَّيْ يَنْ فَلُ مِنْ النَّيِيِّ يُرَتِّلُهُ تَوْتِيلًا . قَالَ سُفْيَانُ : خَمْسَ آيَاتٍ وَنَحْوَهَا .

#### ٨- بَابُ عَرْضِ جِبْرِيلَ الْقُرْآنَ

• [٨١٣٥] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّه ﷺ (يُعْرَضُ) (١) عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قَبِضَ فِيهِ ﷺ عُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ ، فَكَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ ، فَلَمَّا كَانَ قَلْمًا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قَبِضَ فِيهِ ﷺ عُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ ، فَكَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ ، فَلَمَّا كَانَ قَامِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُرَّتَيْنِ ، فَكَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ ، فَلَمَّا كَانَ

ر: الظاهرية

د: جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار الله

ت : تطوان

ه: مراد ملا

ت وتابعه آخرون عن سعيدبن جبير ، به ، نحوه .

أخرجه ابن الجعد (٢٣٦٣)، والحاكم (٢/ ٢٤٢)، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». اه..

والحديث سيأتي من وجه آخر عن داودبن أبي هند برقم (١١٤٨٣).

 <sup>\* [</sup>۸۱۳٤] [التحفة: س ٩٤٩٧] • تفرد به النسائي، ولم ينسب حسان فيه ، كما قال المزي ، وترجم له
 ب: «حسان بن أبي الأشرس» ، وهكذا جاء مسمّى في غير موضع . وحسان وثقه النسائي وحده .

<sup>(</sup>١) كذا جودها في (ط)، قال ابن حجر في «الفتح» (٩/ ٤٦) : «بضم أوله على البناء للمجهول، وفي بعضها بفتح أوله بحذف الفاعل».



الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ (١).

- [٨١٣٦] أَضِرُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْبَةً، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَاسٍ كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّه عَيْدٍ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّه عَيْدٍ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، قَالَ: فَلَرَسُولُ اللَّه عَيْدٍ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ (٢).
- [٨١٣٧] أَضِوْ نَصْرُبْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مُعْتَمِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيَّ الْقِرَاءَتَيْنِ تَقْرَءُونَ؟ قُلْنَا: قِرَاءَة عَبْدِاللَّهِ. قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ عُرِضَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ عُرِضَ عَلَيْهِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ مَرَّتَيْنِ، فَشَهِدَ عَبْدُاللَّهِ مَا نُسِخَ.

<sup>(</sup>١) سبق مختصرًا على ذكر الاعتكاف من وجه آخر عن أبي بكر بن عياش برقم (٣٥٢٨).

<sup>\* [</sup>٨١٣٥] [التحفة:خ د س ق ١٢٨٤٤]

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، وقد سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٢٦١١).

<sup>\* [</sup>٨١٣٦] [التحفة: خ م تم س ٥٨٤٠] [المجتبئ: ٢١١٣]

<sup>\* [</sup>۸۱۳۷] [التحفة: س ٥٤٠٨] • أخرجه الضياء في «المختارة» (٩/ ٥٤٢) من طريق النسائي، وأخرجه أحمد (١/ ٣٦٢)، وأبو يعلى (٢٥٦٢)، والطبراني في «الكبير» (١٠٣/١٢)، والحاكم (١/ ٢٥٠) من طرق عن ابن عباس، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة». اهـ.

قال ابن حجر في «الفتح» (٩/ ٤٤-٤٥): «إسناده صحيح». اه.. وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٣٩٨).



#### 97

# ٩ - بَابُ ذِكْرِ كَاتِبِ الْوَحْي

• [۸۱۳۸] أخب الْهَيْتَمُ بُنُ أَيُّوب، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، يَعْنِي: ابْنَ سَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَاقِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُوبَكُو، مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَأَتَيْتُهُ وَعِنْدَهُ عُمَوُ، فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي، فَقَالَ: إِنَّ الْقَدُلَ اسْتَحَرَّ ( ) يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَرَىٰ أَنْ تَأْمُو بِجَمْعِ فَقَالَ: إِنَّ الْقَدُلَ اسْتَحَرِّ ( ) يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَرَىٰ أَنْ تَأْمُو بِجَمْعِ فَقَالَ: إِنَّ الْقَدُلُ اسْتَحَرِّ ( ) يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَرَىٰ أَنْ تَأْمُو بِجَمْعِ فَقَالَ: إِنَّ الْقَدُلُ السَّيَعَا لَمْ يَفْعَلْهُ وَسُولُ اللّهَ وَسُولُ اللّهَ وَسُولُ اللّهَ عَيْرٌ ، فَلَمْ يَرَلْ يُواجِعُنِي ، حَتَّى شَرَحَ اللّهُ صَدْرِي لِلّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ عُمَرَ ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكَ عُلَامٌ شَابٌ عَاقِلٌ لَا نَتَهِمُكَ ، قَدْ كُنْتَ تَكُثُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللله قَلْنَ أَبُوبَكُمْ اللَّهُ عَلَانٍ شَيْتًا لَمْ يَقُعْلُهُ وَسُولُ اللّهَ عَلَانٍ شَيْتًا لَمْ يَقُلْ أَنْ فَعَلْهُ وَسُولُ اللّهَ عَلَانٍ شَيْتًا لَمْ يَوْلُ لَيُواجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللّهُ صَدْرِي لِللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَيْرٌ ، فَلَمْ يَرَلْ يُواجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللّهُ صَدْرَ أَبِي بَكُو وَعُمَرَ ، وَاللّهِ ، لَوْ كَلَقَانِي نَقُلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مِنَ الْذِي كَلَقَانِي ، ثُمَّ تَبَعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ (الْعُسُبِ) (٢) وَالصُّحُفِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ .

ت: تطوان

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) استحر: اشتدّ وكثر. (انظر: هدي الساري، ص١٠٤).

<sup>(</sup>٢) هكذا ضبطها في (ط). والعُسُب: جريد النخل. انظر: «لسان العرب» ، مادة: عسب.

<sup>(</sup>٣) الرقاع: ج الرقعة: وهي القطعة من الجلد يُكْتَب عليها. (انظر: مختار الصحاح، مادة: رقع).

<sup>\* [</sup>۸۱۳۸] [التحفة: خ ت س ۳۷۲۹-خ ت س ۲۰۹۹-خ ت س ۱۰۶۳۹] • أخرجه البخاري (۸۱۳۸] [التحفة: خ ت س ۴۷۲۹) من طريق إبراهيم بن سعد به بسياق أتم ، وفيه ذكر آخر التوبة . والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (۸۱٤٥) ، (۸٤۲۷) .



#### • ١ - ذِكْرُ قُرَاءِ الْقُرْآنِ

- [٨١٣٩] أَضِرُا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَالِدٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةً قَالَ : ذُكِرَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْرُوقٍ قَالَ : ذُكِرَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْرُوقٍ قَالَ : ذُكِرَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، فَقَالَ : ذَلِكِ رَجُلُ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَمَا سَمِعْتُ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، فَقَالَ : ذَلِكِ رَجُلُ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدِاللَّهِ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُدِيفة وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُدِيفة وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ : «اسْتَقْرِثُوا مِنْ أَرْبَعَةٍ : عَبْدِاللَّهِ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُدِيفة وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ : «اسْتَقْرِثُوا مِنْ أَرْبَعَةٍ : عَبْدِاللَّهِ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُدِيفة وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ : «اسْتَقْرِثُوا مِنْ أَرْبَعَةٍ : عَبْدِاللَّهِ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُدِيفة وَاللَّهُ عَبْهُ : بَدَأً بِهَذَيْنِ وَأُبْتِي بْنِ كَعْبٍ وَمُعَاذِبْنِ جَبَلٍ ». قَالَ : لَا أَدْرِي بِأَيْهِمَا بَدَأً .
- [٨١٤٠] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ صَبْدِاللَّهِ قَالَ: لَقَدْ قَرَأْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ بِضْعًا وَسَبْعِينَ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: لَقَدْ قَرَأْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً، وَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه ﷺ أَنِّي أَعْلَمُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَلَوْ أَعْلَمُ سُورَةً، وَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه ﷺ أَنِّي أَعْلَمُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحْدَا أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، لَرَحَلْتُ إِلَيْهِ. قَالَ شَقِيقٌ: فَجَلَسْتُ فِي حِلَقِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَعِيبُ ذَلِكَ وَلَا يَرُدُّهُ.

<sup>\* [</sup>۸۱۳۹] [التحفة: خ م ت س ۸۹۳۲] • أخرجه البخاري (۳۷۵۸، ۳۷۵۹، ۳۸۰۸)، ومسلم (۱۱۸/۲٤٦٤) من طريق شعبة به .

والحديث يأتي من وجه آخر عن شعبة برقم انظر ماسيأتي برقم (٨٣٦٩)، (٨٣٩٩)، ومن وجه آخر عن مسروق برقم (٨١٤٤)، (٨٣٨١)، (٨٤١٨).

 <sup>★ [</sup>۸۱٤٠] [التحفة: خ م س ٩٢٥٧] • أخرجه البخاري (٥٠٠٠)، ومسلم (٢٤٦٢) من طريق الأعمش به . وسيأتي من وجه آخر عن الأعمش برقم (٩٤٧٦).

قال المزي: «روي عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن ابن مسعود». اهـ. وسيأتي برقم (٩٤٧٥).

#### السُّهُ الْكِبِرُ وِللنِّيمِ إِنِيَّ





- [٨١٤١] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ عَلَىٰ أَبِي الْعَالِيَةِ، وَقَرَأَ أَبُو الْعَالِيَةِ عَلَىٰ أَبِي الْعَالِيَةِ، وَقَرَأَ أَبُولُ الله عَلَىٰ أَبَيٍّ، قَالَ: وَقَالَ أَبَيٍّ: قَالَ لِي رَسُولُ الله عَيْلِيدُ: ﴿ أُمِرْتُ أَنُ اللهِ اللهِ عَلَىٰ أَبَيٍّ، قَالَ: ﴿ أَمِرْتُ أَنُ اللهِ عَلَىٰ أَبَيٍّ ، قَالَ: ﴿ فَعَمْ اللهِ عَلَىٰ أَبَيٍّ ، قَالَ: فَلَا أَدْرِي (بِشَوْقٍ) (١) أَوْ بِحَوْفٍ .
- [٨١٤٢] صرثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمُرٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ لِأَبْيَّ : ﴿ إِنَّ رَبِي أَنْ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ : ﴿ أَمَرِنِي أَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ ﴾ . قَالَ: أَوَسَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ نَعَمْ ﴾ ، فَبَكَى أُبَيُّ .

### ١١ - ذِكْرُ الْأَرْبَعَةِ الَّذِينَ جَمَعُوا الْقُرْآنَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ

• [٨١٤٣] أَضِعُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً. وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسِ قَالَ: جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ أَرْبَعَةً - كُلُّهُمْ قَالَ قَتَادَةً، عَنْ أَنسِ قَالَ: جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ أَرْبَعَةً - كُلُّهُمْ قَالَ

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) في (ط): «أُوِشُوقٍ» ، والمثبت من (م).

 <sup>\* [</sup>۸۱٤۱] [التحفة: س١٧] • أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٦٧٩)، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن أبي العالية إلا الربيع». اهـ. وسيأتي سندا ومتنا برقم (٨٣٧٩).

<sup>\* [</sup>۸۱٤۲] [التحفة: س ۱۳٤۹] • أخرجه البخاري (۳۸۰۹، ۴۹۵۹)، ومسلم (۲۶٦/۷۹۹، ۲۲۲) ۱۲۲) من طریق شعبة، عن قتادة به .

وسيأتي كذلك برقم (٨٣٧٨)، (١١٨٠٣).



مُحَمَّدٌ: مِنَ الْأَنْصَارِ - أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَزَيْدٌ، وَأَبُو زَيْدٍ. قُلْتُ: مَنْ أَبُوزَيْدٍ؟ قَالَ: أَحَدُ عُمُومَتِي.

• [٨١٤٤] أخبر إِشْرُبْنُ خَالِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا غُنْدَرُ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَاثِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَاثِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَىٰ قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَىٰ أَبِي خُذَيْفَةً، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اللَّهِ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ

# ١٢ - بَابُ جَمْعِ الْقُرْآنِ

• [٨١٤٥] أَضِرُ الْهَيْثَمُ بِنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُراهِيمُ بِنُ سَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُراهِيمُ بِنُ سَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُرْ شِهَابِ، عَنْ (عُبَيْدِاللَّهِ) (٢) بْنِ السَّبَاقِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ (عُبَيْدِاللَّهِ) (٢) بْنِ السَّبَاقِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ أَبُو بَكْرٍ، مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَأَتَيْتُهُ وَعِنْدَهُ عُمَو، فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ. . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ (٣) .

 <sup>★ [</sup>۱۲۶۳] [التحفة: خ م ت س ۱۲۶۸]
 ♦ أخرجه البخاري (۳۸۱۰)، ومسلم (۲٤٦٥/ ۱۱۹)
 من طريق شعبة به .

وسيأتي من وجه آخر عن عبدالله بن إدريس برقم (٨٤٢٥).

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٨١٣٩) من وجه آخر عن مسروق.

<sup>\* [</sup>٨٩٣٢] [التحفة: خ م ت س ٨٩٣٢]

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) ، وهو خطأ ، والصواب : «عبيد» كما في «التحفة» وغيرها .

<sup>(</sup>٣) زاد في (م) ، (ط) : «معاد» ، وتقدم بنفس الإسناد برقم (٨١٣٨) مطولا .

<sup>\* [</sup>٨١٤٥] [التحفة: خ ت س ٣٧٢٩ -خ ت س ٢٥٩٤ -خ ت س ١٠٤٣٩]



#### ١٣ - بَابُ سُورَةِ كَذَا سُورَةِ كَذَا

- [٨١٤٦] أَحْبُ رُا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، يَعْنِي : ابْنَ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : ذُكِرَ لَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : ذُكِرَ لِي عَنْ (أَبِي مَسْعُودٍ) (١) فَلَقِيتُهُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : قَالَ لِي عَنْ (أَبِي مَسْعُودٍ) (١) فَلَقِيتُهُ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهَ ﷺ : (مَنْ قَرَأَ الْآيتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقْرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفْتَاهُ (١) .
- [٨١٤٧] أَخْبِرُا بِشُوبْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَلْقَمَةً ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ : «مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ مِنَ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفْتَاهُ ، قَالَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَلَهُ لَيْلَةٍ كَفْتَاهُ ، قَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ : فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ .
- [٨١٤٨] أُضِلُ عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةً وَعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ :
   ﴿الْآيتَانِ الْآخِرَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفْتَاهُ » .

<sup>(</sup>١) في (م): «ابن مسعود» ، وهو خطأ ، والمثبت من (ط) ، وانظر «التحفة» .

<sup>(</sup>٢) **كفتاه :** كأنه قام الليل تلك الليلة ، وقيل : حفظتاه من المكروه . (انظر : شرح النووي على مسلم) (٢) **كفتاه :** (٩١/٦) .

<sup>\* [</sup>۸۱٤٦] [التحفة: ع ۹۹۹۹] • أخرجه البخاري (۲۰۰۸، ۵۰۰۱، ۵۰۰۱)، وغير موضع، ومسلم (۸۰۸، ۸۰۷) وأخرجاه بذكر علقمة وبدونه. والحديث يأتي سندًا ومتنًا برقم (۱۰۲۱۶)، ومن وجه آخر عن منصور برقم (۸۱۲۱)، (۸۱۲۸)، (۸۱۲۳)، ومن وجه آخر عن إبراهيم برقم (۱۰۲۱۵)، (۱۰۲۱۲).

<sup>\* [</sup>۱۱٤٧] [التحفة:ع ۹۹۹۹-خ م س ق ۱۰۰۰۰]

<sup>\* [</sup>۸۱٤٨] [التحفة:ع ٩٩٩٩-خ م س ق ١٠٠٠٠]





• [٨١٤٩] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعَ رَسُولُ اللّهَ ﷺ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: سَمِعَ رَسُولُ اللّه ﷺ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي ابْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: سَمِعَ رَسُولُ اللّه ﷺ وَخُلًا مَنْ أَبِيهِ مَنْ اللّه عَلَيْهُ أَسْقَطُهُنَ مِنْ الْمَسْجِدِ لَيْلًا، فَقَالَ: ﴿ لَقُدْ أَذْكُرَنِي كَذَا وَكَذَا مِنْ آيَةٍ قَدْ كُنْتُ أَسْقَطُهُنَ مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكُونَا وَكُذَا وَكُذُا وَكُذَا وَكُونَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُونَا وَكُونَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُونَا وَنْ وَالْعَا وَكُذَا وَكُونَا وَكُذَا وَكُونَا وَنْ فَا فَا وَنَا وَنَا وَنَا وَلَا وَنَا وَالْ وَلَا وَلَا وَلَا

### ١٤ - السُّورَةُ الَّتِي يُلْكُرُ فِيهَا كَذَا

• [٨١٥٠] أخبر مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، قَالَ : مَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَارِسِيُ ، قَالَ : قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ : قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ : مَا حَمَلَكُمْ أَنْ عَمَدْتُمْ إِلَى الْأَنْفَالِ ، وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِي (١ ) ، وَإِلَى بَرَاءَة ، وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِي أَنْ ، وَإِلَى بَرَاءَة ، وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِي أَنْ ، فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ تَكُثّبُوا سَطْرَ بِسْمِ اللّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَوَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطِّوَالِ فَمَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ عُثْمَانُ : إِنَّ رَسُولَ اللّه وَوَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطِّوَالِ فَمَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ عُثْمَانُ : إِنَّ رَسُولَ اللّه عَلَى اللّهِ وَوَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطِّوَالِ فَمَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ عُثْمَانُ : إِنَّ رَسُولَ اللّه عَلَى اللّهُ وَوَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبِعِ الطَّوَالِ فَمَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ عُثْمَانُ : إِنَّ رَسُولَ اللّه عَلَيْهِ كَانَ إِذَا نُرُّلَ عَلَيْهِ الشَّيْعُ لَكُمُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا » . وَتُنزَّلُ عَلَيْهِ الْآيَاتُ فَيَقُولُ : (ضَعُوا هَذِهِ الْآيَاتِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا » . وَكَانَتِ الْأَنْفَالُ مِنْ أَوَائِلِ مَا أُنْزِلَ ، وَكَانَتُ قِصَّتُهَا شَبِيهَا بِقِصَّتِهَا ، وَقُبِضَ رَسُولُ اللّه ﷺ وَبَرَاءَةُ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ ، وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهَا بِقِصَّتِهَا ، وَقُبِضَ رَسُولُ اللّه ﷺ وَبَرَاءَةُ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ ، وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهَا بِقِصَّتِهَا ، وَقُبضَ رَسُولُ اللّه ﷺ وَبَرَاءَةُ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ ، وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهَا بِقِصَّتِهَا ، وَقُبضَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ وَلَوْلَ مَا أَنْ الْمُعَلِّ وَلَا اللّه وَالْمَالِهُ اللّه وَلَالَ مَنْ أَولُولُ مَا أَنْ الْمُسَلِّيةُ الْمَالِهُ الْمَالَةُ وَلَا اللّه وَالْمَلْمُ مَا أَنْ الْمَالَلُولُ الْمَالُولُ مِنْ أَولُولُ مَا أَنْهُ الْمَالُولُ مِنْ أَولُولُ مَا أَنْ وَلَا مَا أَنْهُ اللّهُ وَلَا مَا أَنْهُ الْمَالِلُهُ اللّهُ الْمَالُولُ مِنْ أَولُولُ مِنْ الْمَالَالَةُ وَلَا مَا أَنْهُ الللّهُ الْمُعَلَّا وَلَا مَا أَنْهُ الْمَالِقُ الْمَلْهُ الْمَالِلَ

<sup>\* [</sup>۱۲۹۹] [التحفة: خ م س ۱۷۰۶٦] • أخرجه البخاري (۵۰۲۸ ، ۵۰۲۲ ، ۵۳۳۵)، ومسلم (۸۱۲۸ ) ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ) ، ومسلم (۷۸۸ )

<sup>(</sup>١) المثاني: المراد هنا السور التي عددها أقل من مائة آية . (انظر: تحفة الأحوذي) (٨/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) المئين : ج . مائة ، وهي السور ذوات المائة آية . (انظر : تحفة الأحوذي) (٨/ ٣٨٠) .





وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا فَظَنَنْتُ أَنَّهَا مِنْهَا، فَمِنْ ثَمَّ قَرَنْتُ (') بَيْنَهُمَا، وَلَمْ أَكْتُبْ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ أَكْتُبُ بَيْنَهَا بِسَطْرِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

#### ٥١ - كِتَابَةُ الْقُرْآنِ

• [٨١٥١] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ . وَأَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ذَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) قرنت: جمعت. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: قرن).

 <sup>\* [</sup>۸۱٥٠] [التحفة: دت س ۹۸۱۹] • أخرجه أحمد (١/ ٥٧)، وأبو داود (٧٨٦، ٧٨٧)،
 والترمذي (٣٠٨٦)، وقال: «حسن لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي». اهـ.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣/٨/٧)، والبزار في «مسنده» (٨/٢)، وقال عقبه: «هذا الحديث لانعلمه يروى عن رسول الله عليه إلا من هذا الوجه، ولانعلم رواه عن رسول الله عليه إلا عثيان، ولاروى ابن عباس، عن عثيان إلا هذا الحديث». اهـ.

والحديث صححه ابن حبان (٤٣)، والحاكم (٣٠٣/٢)، وأخرجه الضياء في «المختارة» (٣/٣-٤٤).

ويزيد الفارسي هذا قد اختلف في تعيينه ، فقيل هو: ابن هرمز - قاله ابن مهدي ، وتبعه أحمد ، وابن حبان - وقيل بل هو غيره ، قاله: ابن معين ، والقطان ، وابن المديني ، وأبو حاتم ، وصوبه المزي ، وابن حجر ، وغيرهما .

فأما ابن المديني سئل عنه فلم يعرفه ، وقال : «كان يكون مع الأمراء» . اه. . وأما أبو حاتم فمشاه - يعني الفارسي - وقال : «لا بأس به أيضًا» . اه. .

وذكر البخاري ابن هرمز في «الضعفاء الصغير» (٤٠٧) وحكى سؤال ابن المديني عنه، وعن الفارسي، وذكر في «التاريخ الكبير» رواية عوف عنه لهذا الخبر.

وقد نظر الشيخ أحمد شاكر في هذا الحديث في «المسند» (١/ رقم ٣٩٩) واستنكره ، فراجعه .

#### كَالْفِضَا لِاللَّهُ النَّالِيُّ النَّالِيُّ النَّالِيُّ النَّالِيُّ النَّالِيُّ النَّالِيُّ النَّال





أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - وَقَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ -: (لَا تَكُتُبُوا عَنِّي شَيْتًا غَيْرَ الْقُرْآنِ - وَقَالَ مُحَمَّدٌ: إِلَّا الْقُرْآنَ - فَمَنْ كَتَبَ عَنِي شَيْتًا غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ .

#### ١٦ - فَاتِحَةُ الْكِتَابِ

\* [ ١٥١٨] [ التحقة: م ت س ٢١٦٧] • أخرجه مسلم في آخر الكتاب (٢٠٠٤/ ٧٧) وغيره، وفي «تحفة الأشراف» قال أبو داود: «هو منكر، أخطأ فيه همام، هو من قول أبي سعيد». اهـ.

وفي «فتح الباري» (٢٠٨/١): «ومنهم من أعلَّ حديث أبي سعيد، وقال: الصواب وقفه على أبي سعيد، قاله البخاري وغيره». اه..

وقال الخطيب في «تقييد العلم» (ص ٣١-٣٦): «تفرد همام برواية هذا الحديث عن زيد بن أسلم هكذا مرفوعًا». اه..

وقد روي عن الثوري عن زيد بمثله ، لكن الراوي عن الثوري وهو عمرو بن النعمان ، قد اختلف في حاله ، ولا يحتمل منه مثل هذا وحده عن الثوري ، وذكر ابن عدي روايته هذه في ترجمته من «الكامل» (٥/ ١٢٠).

وقد تقدم بإسناد الفضل بن العباس بطرف آخر منه برقم (٢٠٢٦).

- (١) كذا في (م) ، (ط) وهو خطأ ، والصواب : «محمود» كما في «التحفة» وغيرها .
- (٢) متفق عليه، وسبق بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٧٥)، ومن وجه آخر عن الزهري برقم (١٠٧٦).
  - \* [٨١٥٢] [التحفة:ع ٥١١٠] [المجتبى: ٩٢٢]





#### ١٧ - فَضْلُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- [٨١٥٣] أخب را مُحَمَّدُ بن بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بن جَعْفَرٍ ، قَنْ الله قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خُبَيْبِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بنِ عَاصِمٍ ، عَنْ الْبِي سَعِيدِ بنِ الْمُعَلَّىٰ قَالَ : مَرَّ بِي رَسُولُ الله عَلَىٰ وَأَنَا أُصَلِّي ، فَدَعَانِي فَلَمْ آتِهِ حَتَّىٰ صَلَّيْتُ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ ، فَقَالَ لِي : (مَا مَتَعَكُ أَنْ تَأْتِينِي؟) قُلْتُ : كُنْتُ أُصَلِّي . حَتَّىٰ صَلَّيْتُ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ ، فَقَالَ لِي : (مَا مَتَعَكُ أَنْ تَأْتِينِي؟) قُلْتُ : كُنْتُ أُصَلِّي . فَقَالَ : (أَلَمْ يَقُلِ الله عَلَىٰ الله عَ
- [١٥٥٤] أخبر عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَمِيدِ الْمَعْنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَتَرْلَ وَنَرْلَ رَجُلٌ إِلَىٰ جَانِبِهِ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَي مَسِيرٍ لَهُ فَتَرْلَ وَنَرْلَ رَجُلٌ إِلَىٰ جَانِبِهِ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَاللَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ وَالْحَمَدُ بِنَو مَنْ الْعَرْقَ وَلَا عَلَيْهِ فَاللَ عَلَيْهِ فَاللَّهُ وَالْحَمَدُ بِهِ مَنْ الْعَرْقَ وَلَا عَلَيْهِ فَاللَ : فَتَلَا عَلَيْهِ فَاللَ : فَتَلَا عَلَيْهِ فَاللَ : فَاللَّهُ اللَّهُ وَالْحَمَدُ بِهِ الْعَرْقَ وَلَا عَلَيْهِ فَاللَ اللَّهُ وَالْحَمَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ الْمُعْلِى الللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَ

<sup>[1/1.0]@</sup> 

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، وسبق برقم (۱۰۷۸)، والحديث سيأتي بنفس إسناد ابن بشار عن يحيل وحده برقم (۱۱۳۸۲).

<sup>\* [</sup>١٢٠٤٧] [التحفة: خ دس ق ١٢٠٤٧]

<sup>\* [</sup>٨١٥٤] [التحفة: س ٤٣٠] • صححه الحاكم على شرط مسلم (١/ ٥٦٠)، وابن حبان (٧٧٤). وعلي بن عبدالحميد لم يخرج له مسلم، إنها خرج له البخاري في موضع واحد تعليقًا، =



• [٥١٥٥] أخبو فَتُنِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُولُ فِيهَا بِأُمُ الْقُوْرَانِ هِي خِدَاجٌ ('') ﴿ هِي خِدَاجٌ مَنْ صَلَى صَلَاةً لَمْ يَقُولُ فِيهَا بِأُمُ الْقُورَانِ هِي خِدَاجٌ ، هِي خِدَاجٌ ، غَيْرُ ثَمَامٍ فَقُلْتُ: يَاأَبًا هُرَيْرَةً ، إِنِّي أَخِيانَا أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ . فَعَمَرُ ذِرَاعِي ، وَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِكَ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهَ عَمْرُ ذِرَاعِي ، وَقَالَ اللَّهُ عَلَىٰ : قَسَمْتُ الصَّلَاةً بَيْنِي وَيَيْنَ عَبْدِي نِضَفَيْنِ ؛ فَنِصْفُهَا فَعَبْدِي بَقُولُ اللَّهُ يَيْنِي وَيَيْنَ عَبْدِي نِضَفَيْنٍ ؛ فَنِصْفُهَا لِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ » . قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿اقْرَءُوا ؛ يَقُولُ اللَّهُ : ﴿ وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ » . قَالَ رَسُولُ اللَّه يَشِي : ﴿ الْفَعْدِي عَبْدِي . يَقُولُ اللَّهُ : ﴿ وَالْفَعْدِي عَلَيْ عَبْدِي . يَقُولُ اللَّهُ : أَنْفَى عَلَيْ عَبْدِي . يَقُولُ اللَّهُ : ﴿ وَالنِي الْبَعِيدِ ﴾ [الفاعَة : ٢] . يَقُولُ اللَّهُ : (مَجَدَنِي عَبْدِي ) عَبْدِي . يَقُولُ اللَّهُ : (مَجَدَنِي عَبْدِي ) " فَيْ فَيْدِ وَ الْفَعْدَ : ٤] . يَقُولُ اللَّهُ : (مَجَدَنِي عَبْدِي ) " الفاعَة : ٢] . يَقُولُ اللَّهُ : (مَجَدَنِي عَبْدِي ) عَبْدِي . وَلَعْبُدِي مَاسَأُلُ . يَقُولُ اللَّهُ : (مَجَدَنِي عَبْدِي ) " الفاعَة : ٢ - ٧] . فَهُولُا عِلْمِندِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأُلُ . عَنْمُ مَرَلُو الْمَنْدِي ، وَلِعَبْدِي مَاسَأُلُ . .

خَالَفَهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً:

<sup>=</sup> ووصله الترمذي، وهو أحد الحديثين اللذين له في الكتب الستة، وهو ثقة. وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٦٦٨).

<sup>(</sup>١) **حداج:** ناقصة. (انظر: تحفة الأحوذي) (٢/ ٥٤).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «مَلِك» ، وهي قراءة أكثر القراء . (انظر : إتحاف فضلاء البشر) (ص١٦٢-١٦٣) .

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) ، (ط) ، والحديث تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٧٤) بزيادة بعد هذا الموضع ، وهي : «يقول العبد : ﴿ إِيَّاكَ نَبْتُهُ وَإِيَّاكَ نَتْتَعِيثُ ﴾ » ، وسبق التنبيه عليها هناك .

<sup>\* [</sup>٨١٥٥] [التحفة: م دت س ق ١٤٩٣٥] [المجتبى: ٩٢١]



- [۲۰۱۸] أخب ال إستاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سُفيان، وهُو: ابن عُيئة، عن الْعَلاء بن عبدالرّحمن بن يعفّوب، عن أبيه، عن أبيه هُريْرة قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه عَلَيْ يَقُولُ: (كُلُّ صَلَاةٍ لَا يَقُولُ فِيهَا مِلْمُ الْقُرْآنِ فَهِي خِدَاجٌ، فَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرة، إِنِّي أَخْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ. قَالَ: يَا فَارِسِيُّ، افْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه عَلَيْ يَقُولُ: (قَالَ اللّهُ عَلَى عَبْدِي مَا سَأَلُ ؛ قَالَ الْعَبْدُ: ﴿الْمَعْنَ لَا اللّهُ : حَمِدَنِي عَبْدِي مَا سَأَلُ ؛ قَالَ الْعَبْدُ: ﴿المَعْنَ لَلّهُ اللّهُ عَلَيْ عَبْدِي . فَإِذَا قَالَ : ﴿ (سَلِكِ ) (المَعْنَ عَلَي عَبْدِي . فَإِذَا قَالَ : ﴿ (سَلِكِ ) (المَعْنَ عَبْدِي . فَإِذَا قَالَ : ﴿ (سَلِكِ ) (المَعْنَ عَبْدِي . فَإِذَا قَالَ : ﴿ (سَلِكِ ) (المَعْنَ عَبْدِي . فَإِذَا قَالَ : ﴿ (سَلِك ) (المَعْنَ عَبْدِي . فَإِذَا قَالَ : فَوْضَ إِلَيْ عَبْدِي . فَإِذَا قَالَ : ﴿ إِلَكَ مَنْ مَنِ اللّهُ اللّهُ : مَجَدَنِي عَبْدِي ، أَوْ قَالَ : فَوْضَ إِلَيْ عَبْدِي . فَإِذَا قَالَ : هُولِكَ بَيْنِي وَبَيْنَ وَبَيْنَ عَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ ، قَالَ اللّهُ : مَجَدَنِي عَبْدِي ، قَلْ اللّهُ الْمُدِيثِ فَحَدَّنِي عِبْدِي ، وَلْعَبْدِي مَا سَأَلُ ، قَالَ سُفْيَانُ : دَخَلْتُ عَلَى الْعَلَاء بْنِ عَبْدِالرّحْمَنِ فِي مَنْ مَرْيضٌ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِي بِهِ .
- [٨١٥٧] أَضِرُ عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُونِ عِيسَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،
   عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَيْنَا جِبْرِيلُ الطَّيِّلِ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ يَظِيْدٍ سَمِعَ صَوْتًا نَقِيضًا (٢)

<sup>(</sup>١) في (ط): «مَلِك»، وهي قراءة أكثر القراء، (انظر: إتحاف فضلاء البشر) (ص ١٦٢، ١٦٣).

<sup>\* [</sup>٨١٥٦] [التحفة: م س ١٤٠٢١] • أخرجه مسلم (٣٩/٣٩٥)، وانظر «العلل الكبير» للترمذي (١/ ٣٨)، و«علل الدارقطني» (٩/ ١٧) وما بعده .

<sup>(</sup>٢) نقيضا: صوتا كصوت الباب إذا فتح . (انظر : شرح النووي على مسلم) (٦/ ٩١) .





مِنْ فَوْقِهِ، فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ، مِنْهُ مَلَكٌ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ، وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٍّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، (لَمْ)(١) تَقْرَأْ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ (٢).

#### ١٨ - سُورَةُ الْبَقَرَةِ

- [٨١٥٨] أخب را قُتُيْبَةُ بن سُعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : (لَا تَجْعَلُوا بَيْرِتَكُمْ مَقَابِرَ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتْفِرُ أَبِيهِ هُورَةُ الْبَقْرَةِ » .
   مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقْرَةِ » .
- [٨١٥٩] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّهِ بْنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، (ط)، «المجتبئ»، ووضع عليها في (م)، (ط): «ض»، وكتب في حاشيتيهما: «لعله: لن». وهو الموافق لما في «صحيح مسلم» (٨٠٦)، وعمل اليوم والليلة (١٠٦٦٧)، وسيأتي من وجه آخر عن أبي الأحوص برقم (٨١٦٤)، وفيه: «لن».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، وسبق من وجه آخر عن أبي الأحوص برقم (١٠٧٧)، وانظر ماسيأتي برقم (٨١٦٤)، وهذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الصلاة، وقد خلت منه النسخ الخطية لدينا هناك، والله أعلم.

<sup>\* [</sup>۸۱٥٧] [التحفة: م س ٤١٥٥]

 <sup>★ [</sup>۸۱۵۸] [التحفة: م س ۱۲۷۲۹] • أخرجه مسلم (۷۸۰) عن قتيبة به ، وأخرجه الترمذي (۲۸۷۷) من طريق الدراوردي عن سهيل به ، وقال : «حسن صحيح» . اهـ .
 والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (۱۰۹۱۲) .



أُسَامَة ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ حَبَابٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ - وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ - قَالَ : قَرَأْتُ اللَّيْلَة سُورَة الْبَقَرَة ، وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ - قَالَ : قَرَأْتُ اللَّيْلَة سُورَة الْبَقَرَة ، وَمَنْ فَكُنْتِ الْفَرَسُ ، ثُمَّ قَرَأْتُ فَجَالَت (۱) جَوْلَة فَقُمْتُ لَيْسَ لِي هَمٌّ إِلَّا يَحْيَى ابْنِي ، فَسَكَنْتِ الْفَرَسُ ، ثُمَّ قَرَأْتُ فَجَالَتِ الْفَرَسُ ، فَرَفَعْتُ الْفَرَسُ ، فَقُمْتُ لَيْسَ لِي هَمٌّ إِلَّا ابْنِي ، ثُمَّ قَرَأْتُ فَجَالَتِ الْفَرَسُ ، فَرَفَعْتُ الْفَرَسُ ، فَوَقَعْتُ وَالْسَمَاءِ ، وَالْمَسَابِيحِ مُقْبِلٍ مِنَ السَمَاءِ ، وَالْمِنَ السَمَاءِ ، فَهَالَنِي (۳) فَسَكَنْتُ ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ وَعَالَتِ الْفَرَسُ وَلَيْسَ لِي فَهَالَنِي (۳) فَسَكَنْتُ ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللّه وَعَلَيْ فَأَحْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : وَاقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ » . قَالَ : قَدْ قَرَأْتُ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا فَرَاتُ الْفَرَسُ وَلَيْسَ لِي هُمُّ إِلّا ابْنِي . فَقَالَ : وَقُرَأْتُ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا مِسُولِ اللّه وَيَعْقَ وَرَاتُ ، فَرَفَعْتُ رَأُسِي فَإِذَا كَالُمُ الْبَيْ . فَقَالَ : وَقُرَاتُ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا كَالُونَ إِلَيْهِمْ ، وَلَوْ لَمَسُوتِكَ ، وَلَوْ لَمَعْتِ وَلَا لِصَوْتِكَ ، وَلَوْ الْمَاتِحُ فَهَالَنِي . فَقَالَ : وَقُلْ الْمَلَاثِكُةُ وَنُوا لِصَوْتِكَ ، وَلُو الْمَنْ الْمُورِقُ إِلَيْهِمْ .

\_

<sup>(</sup>١) فجالت: تحركت ولم تستقر في مكانها . (انظر : حاشية السندي على النسائي) (٥/ ٢٥٦) .

<sup>(</sup>٢) الظلة: السحابة. (انظر: لسان العرب، مادة: ظلل).

<sup>(</sup>٣) فهالني: فأفزعني . (انظر: لسان العرب، مادة: هول) .

<sup>\* [</sup>٨١٩٩] [التحفة: خت س ١٤٩] • علقه البخاري تحت باب: نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن، قبل حديث (٢٠١٥) قال: "وقال الليث: حدثني يزيدبن الهاد، عن محمدبن إبراهيم، عن أسيدبن حضير قال: بينها هو يقرأ..." فذكره.

قال ابن الهاد: «وحدثني هذا الحديث عبدالله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن حضير». اه. .

ووصله أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ٢٦) من طريق الليث بالإسنادين .

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٨٠)، ثم قال: «لا يروئ هذا الحديث عن أبي سعيد عن أسيد بن حضير إلا بهذا الإسناد». اهـ.





# ١٩ - آيَةُ الْكُرْسِيِّ

• [٨١٦٠] أخبر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّهُ كَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّهُ كَانَ

= وأخرجه مسلم (٧٩٦) من طريق ابن الهاد عن عبدالله بن خباب عن أبي سعيد، أن أسيد بن حضير بينا هو يقرأ . . . بدون ذكر أسيد بن حضير في إسناده .

قال الحافظ في «الفتح» (٢٩/٩، ٦٤): «قوله: (وقال الليث: ... إلغ) وصله أبو عبيد في «فضائل القرآن» عن يحيئ بن بكير عن الليث بالإسنادين جميعًا. قوله: (حدثني يزيد بن الهاد) هو ابن أسامة بن عبدالله بن شداد بن الهاد. قوله: (عن محمد بن إبراهيم) هو التيمي وهو من صغار التابعين ولم يدرك أسيد بن حضير ؛ فروايته عنه منقطعة لكن الاعتهاد في وصل الحديث المذكور على الإسناد الثاني. قال الإسهاعيلي: (محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير مرسل ، وعبدالله بن خباب عن أبي سعيد متصل) ، ثم ساقه من طريق عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن الهاد بالإسنادين جميعًا، وقال: (هذه الطريق على شرط البخاري). قلت: وجاء عن الليث فيه إسناد ثالث أخرجه النسائي من طريق شعيب بن الليث، وداود بن منصور كلاهما عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد عن ابن أبي هلال عن يزيد بن الهاد بالإسناد الثاني فقط. وأخرجه مسلم والنسائي أيضًا من طريق إبراهيم بن سعد عن يزيد بن الهاد بالإسناد الثاني ، لكن وقع في روايته: (عن أبي سعيد عن أسيد بن حضير)، وفي لفظ: (عن أبي سعيد أن أسيد بن حضير)، وفي لفظ: أسيد فإنه قال في أثنائه: (قال أسيد: فخشيت أن يطأ محين فغدوت على رسول الله عن فاسد فإنه قال في أثنائه: (قال أسيد: فخشيت أن يطأ محين فغدوت على رسول الله قال في أثنائه: (قال أسيد: فخشيت أن يطأ محين فغدوت على رسول الله قال في أثنائه: (قال أسيد: فخشيت أن يطأ محين فغدوت على رسول الله قال في أثنائه: (قال أسيد: فخشيت أن يطأ محين فغدوت على رسول الله قال في أثنائه: (قال أسيد فخشيت أن يطأ محين فغدوت على رسول الله قال في أثنائه: (قال أسيد فخشيت أن يطأ محين فغدوت على رسول الله قال في أثنائه المعيد أن أسيد بن حضير» . اهـ .

والحديث أخرجه ابن حبان (٧٧٩)، والحاكم (١/ ٧٤٠) من طريق حماد عن ثابت عن عبدالرحمن بن أبي ليلي عن أسيد بنحوه .

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٢١٧)، ومن وجه آخر عن يزيدبن الهاد برقم (٨٣٨٤).



عَلَىٰ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَوَجَدَ أَثْرَ كُفِّ كَأَنَّهُ قَدْ أَخَذَ مِنْهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ﴿ تُرِيدُ أَنْ تَأْخُذُهُ ؟ قُلْ: سُبْحَانَ ﴿ مَنْ ﴾ ﴿ سَخَّرَكَ لِمُحَمَّدِ عَيْهِ ﴾ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ ، فَإِذَا جِنِّيٌّ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيَّ ، فَأَخَذْتُهُ لِأَذْهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِيْهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَخَذْتُهُ لِأَهْلِ بَيْتٍ فُقَرَاءَ مِنَ الْجِنِّ وَلَنْ أَعُودَ. قَالَ: فَعَادَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَلَيْهِ ، فَقَالَ (ثُريدُ أَنْ تَأْخُذُهُ؟) فَقُلْتُ : نَعَمْ . فَقَالَ : (قُلْ: سُبْحَانَ (مَا ) سَخَّرَكَ لِمُحَمِّدِ عَلَيْهِ ). فَقُلْتُ فَإِذَا أَنَا بِهِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَب بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَعَاهَدَنِي أَنْ لَا يَعُودَ فَتَرَكْتُهُ ، ثُمَّ عَادَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ : (تُرِيدُ أَنْ تَأْخُذُهُ؟) فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: (قُلْ: سُبْحَانَ (مَا ) سَخَرَكَ لِمُحَمَّدِ عَيْدًا . فَقُلْتُ : فَإِذَا أَنَا بِهِ فَقُلْتُ عَاهَدْتَنِي فَكَذَبْتَ وَعُدْتَ ، لَأَذْهَبَنَّ بِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ . فَقَالَ : خَلِّ عَنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ لَمْ يَقْرَبْكَ ذَكَرٌ وَلَا أُنْثَىٰ مِنَ الْجِنِّ. قُلْتُ: وَمَا هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتُ؟ قَالَ: آيَةُ الْكُرْسِيِّ، اقْرَأْهَا عِنْدَ كُلِّ صَبَاحٍ وَمَسَاءٍ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَذَّكُوْتُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِي: ﴿ أُومَا عَلِمْتَ أَنَّهُ كَذَٰلِك؟ )

حـ: حمزة بجار الله
 د: جامعة إستانبول

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ط) ، وفوقها : «صح» ، وفي حاشية (م) : «ما» ، وفوقها : «ض» .

<sup>\* [</sup>١٦٦٠] [التحفة: س ١٤٢٥٩] • تفرد به النسائي، كذا رواه إسماعيل بن مسلم - وهو العبدي - بهذا اللفظ وأخرجه البخاري عقب (٢٣١١، ٣٢٧٥، ٥٠١٠) من وجه آخر - تعليقًا - عن أبي هريرة وليست فيه هذه اللفظة: «سبحان من سخرك لمحمد»، وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٩٠٥).

وقد روي من أوجه عن النبي ﷺ ، وليست فيها هذه اللفظة . والله أعلم .





# • ٧ - الْآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

- [٨١٦١] أَخْبَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ : «مَنْ قَرَأَ الْآيتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفْتَاهُ ) (١).
- [٨١٦٢] أخبر إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عبد الرّحمن، عن سُفيان، عن منصور و الأعمر و و الأعمر و عن البراهيم، عن عبد الرّحمن بن يزيد، عن أبي مسعود، عن النّبي عليه قال: «مَن قَرَأُ بِالْآيتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ كَفْتَاهُ».
- [٨١٦٣] أَضِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ عَلْقَمَةُ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ : (مَنْ قَرَأُ بِالْآيتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةِ كَفْتَاهُ ، قَالَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَقَالَ : (مَنْ قَرَأُ بِالْآيتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةِ كَفْتَاهُ ، قَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ : فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ فِي الطَّوَافِ فَسَأَلْتُهُ ، فَحَدَّثَنِي بِهِ .
- [٨١٦٤] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعِنْدَهُ جِبْرِيلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعِنْدَهُ جِبْرِيلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعِنْدَهُ جِبْرِيلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعِنْدَهُ عَبْرِيلُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعِنْدَهُ عِبْرِيلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعِنْدَهُ عِبْرِيلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعِنْدَهُ عِبْرِيلُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعِنْدَهُ عِبْرِيلُ المَّهُ وَلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ : هَذَا الْبَابُ قَدْ فُتِحَ مِنَ سَمِعَ نَقِيضًا فَوْقَهُ فَرَفَعَ جِبْرِيلُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ : هَذَا الْبَابُ قَدْ فُتِحَ مِنَ

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن منصور برقم (٨١٤٦).

<sup>\* [</sup>١٦١٨] [التحفة:ع ٩٩٩٩]

<sup>€ [</sup>۲۲۱۸] [التحفة:ع ۹۹۹۹]

<sup>\* [</sup>٨١٦٣] [التحفة: ع ٩٩٩٩ -خ م س ق ١٠٠٠٠]



السَّمَاءِ مَا فُتِحَ قَطُّ. قَالَ: فَنَزَلَ مَلَكٌ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ : فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَخَوَاتِيمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ حَرْفًا مِنْهُ إِلَّا أُعْطِيتَهُ (١).

- [٨١٦٥] أخبر عمرُو بن منصور ، قال : حَدَّثنا آدَمُ بن أبي إياس ، قال : حَدَّثنا أَبُوعَوَانَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ (حِرَاشِ)(٢) ، عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿ فَضَّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورَا، وَجُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفٍ الْمَلَاثِكَةِ، وَأُوتِيتُ هَؤُلَاءِ (الْآيَاتِ) (٢) آخِرَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ، لَمْ يُعْطَ مِنْهُ أَحَدُ قَبْلِي ، وَلَا يُعْطَىٰ مِنْهُ أَحَدُ بَعْدِي .
- [٨١٦٦] أخبر لل مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى ، عَنْ يَحْيَىٰ بنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبيَّدٍ ، عَنْ مُرَّةً قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: خَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ (نَزَلَتْ)() مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْش .

ح: حزة بجار الله

ه: مراد ملا

<sup>(</sup>١) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٧٧).

<sup>\* [</sup>٨١٦٤] [التحفة: م س ٥٥٤١] [المجتبى: ٩٢٤]

<sup>(</sup>Y) تصحفت في (م) إلى: «خراش» بالخاء المعجمة.

<sup>(</sup>٣) في (م): «الكلمات» ، والمثبت من (ط).

<sup>\* [</sup>٨١٦٥] [التحفة: م س ٢٣١٤] • أخرجه مسلم (٥٢١) من طريق محمد بن فضيل عن الأشجعي، وليس عنده: «وأوتيت هؤلاء الآيات . . . . بل قال: «وذكر خصلة أخرى». وصححه ابن خزيمة (٢٦٣ ، ٢٦٤) ، وابن حبان (١٦٩٧) .

وقال البزار (٢٨): «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن حذيفة إلا بهذا الإسناد». اه..

<sup>(</sup>٤) في (ط): «أنزلت».

<sup>\* [</sup>٨١٦٦] [التحفة: س٥٥٥٥]





#### ٢١- الْكَهْفُ

- [٨١٦٧] أَخْبُ لُ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الطَّائِيِّ ، الْمِنْ جَابِرٍ الطَّائِيِّ ، الْمِنْ جَابِرٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ النَّوَّ اسِ بْنِ سَمْعَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوَّ اسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ : «مَنْ رَآهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ فَوَاتِحَ سُورَةِ قَالَ : «مَنْ رَآهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ» .
- [٨٦٦٨] أَضِلُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّعِيِّ قَالَ : «مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنَ الْكَهْفِ عُصِمَ (١) مِنْ فِثْنَةِ الدَّجَّالِ » . النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنَ الْكَهْفِ عُصِمَ (١) مِنْ فِثْنَةِ الدَّجَّالِ » .

#### ٢٢ - الْمُسَبِّحَاتُ (٢)

[٨١٦٩] أخبر عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ ،

<sup>\* [</sup>۸۱۲۷] [التحفة: م د ت س ق ۱۱۷۱۱] • كذا أخرجه النسائي مختصرًا؛ وهو عند مسلم (۸۱۲۷) وغيره مطول. وقال الترمذي: «غريب حسن صحيح». اهـ. وقال: «لا نعرفه إلا من حديث عبدالرحن بن يزيد بن جابر». اهـ.

والحديث سيأتي سندًا ومتنًا برقم (١٠٨٩٤).

<sup>(</sup>١) عصم: مُتِعَ ووقي وحفظ. (انظر: لسان العرب، مادة: عصم).

 <sup>\*[</sup>۸۱٦۸] [التحفة: م د ت س ۱۰۹۲۳] • أخرجه مسلم (۸۰۹)، بلفظ: «من حفظ...»،
 وفي بعض رواياته: «من أول سورة الكهف»، وسيأتي سندًا ومتنًا برقم (۱۰۸۹۳)، ومن
 وجه آخر عن شعبة برقم (۱۰۸۹۷)، ومن وجه آخر عن قتادة برقم (۱۰۸۹۸).

<sup>(</sup>٢) المسبحات: السور التي في أوائلها سبحان أو سَبّح أو يسبح أو سَبّح، وهي سبعة: الإسراء والحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى. (انظر: تحفة الأحوذي) (٨/ ١٩٢).



#### ٢٣- ﴿إِذَا زُلِّزِلَتِ ﴾ [الزلزلة: ١]

• [۸۱۷۰] أَخْبَرَنَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَة بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالِ الصَّدَفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْقِ فَقَالَ : الصَّدَفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِي قَالَ : أَتَى رَجُلُّ رَسُولَ اللَّه يَّيِّ فَقَالَ : الصَّدَفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بَيْقِ فَقَالَ : الصَّدَفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بَيْقِ فَقَالَ : الْقَرَأُ ثَلَاثًا مِنْ ذَاتِ (الرا) (١٠) . أَقْرِ نْنِي يَارَسُولَ اللَّه . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه يَّيِّ : «اقْرَأُ ثَلَاثًا مِنْ ذَاتِ (الرا) (١٠) . فَقَالَ الرَّجُلُّ : كَبِرَتْ سِنِّي وَاشْتَدَ قَلْبِي وَغَلُظْ لِسَانِي . قَالَ : «اقْرَأُ ثَلَاثًا مِنْ ذَاتِ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَى ، قَالَ : «اقْرَأُ ثَلَاثًا مِنَ المُسَبِّحَاتِ » . فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَى ، قَالَ : «اقْرَأُ ثَلَاثًا مِنَ المُسَبِّحَاتِ » . فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَى ، قَالَ : «اقْرَأُ ثَلَاثًا مِنَ المُسَبِّحَاتِ » . فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَى ، قَالَ : «اقْرَأُ ثَلَاثًا مِنَ المُسَبِّحَاتِ » . فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَى ، قَالَ : «اقْرَأُ ثَلَاثًا مِنَ المُسَبِّحَاتِ » . فَقَالَ مِثْلُ مَقَالَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ : وَلَكِنْ أَقْرِئْنِي سُورَةً جَامِعَةً . قَالَ : «فَاقْرَأُ ﴿ إِذَا زُلِيلَتِ

د : جامعة إستانبول

<sup>\* [</sup>۸۱۲۹] [التحفة: دت س ۹۸۸۸-س ۱۸۲۱] • أخرجه أبوداود (٥٠٥٧)، والترمذي (۲۹۲۱) ، وابن أبي عاصم في «الآحاد» (۱۳۳۵)، وقال الترمذي: «حسن غريب». اه. . والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٦٥٨)، ومن وجه آخر عن بقية برقم (١٠٦٥٨).

وسيأتي من طريق معاوية بن صالح عن بحير عن خالد مرسلا برقم (١٠٦٦٠).

<sup>(</sup>۱) كذا في (م)، (ط)، وسيأتي برقم (١٠٦٦١) من وجه آخر عن سعيدبن أبي أيوب بلفظ: «﴿الّر ﴾»، وهو الصواب.



ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَمَا ﴾ [الزلزلة: ١]» حَتَّىٰ فَرَغَ مِنْهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا أَزِيدُ عَلَيْهَا شَيْتًا أَبَدًا. ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَفْلَحَ الرُّويْحِلُ». الرُّويْحِلُ».

### ٢٤- ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَ فِرُونَ ﴾ [الكافرون: ١]

• [٨١٧١] أَضِعْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً، عَنْ مُهَاجِرٍ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَسَمِعَ رَجُلًا عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : ﴿قُلْ يَرِئُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّه

# ٢٥- سُورَةُ الْإِخْلَاصِ

• [٨١٧٢] أخب لَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْعَظِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ - ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - عَنْ

 <sup>\* [</sup>۱۷۷۸] [التحفة: دس ۸۹۰۸] • أخرجه أبو داود (۱۳۹۹)، وصححه ابن حبان (۷۷۳)،
 والحاكم (۲/ ۵۳۲) على شرط الشيخين، وعيسى بن هلال لم يخرج له الشيخان في كتابيها
 شيئًا، ولم يوثقه سوى ابن حبان.

وسيأتي من وجه آخر عن سعيدبن أبي أيوب برقم (١٠٦٦١).

<sup>\* [</sup>۸۱۷۱] [التحفة: س ۱۵۷۷۸] • أخرجه أحمد (٢٥ ، ٦٥)، (٥/ ٣٧٦، ٣٧٧)، والدارمي (٨١٧١) من طرق عن المهاجر به، وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٣٤٢٩).



عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ بْنُ النَّعْمَانِ قَالَ : قَامَ رَجُلٌ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] السُّورَةَ يُردِّدُهَا لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا فَقَرَأَ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] السُّورَةَ يُردِّدُهُا لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ، قَالَ رَجُلٌ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ رَجُلًا قَامَ اللَّيْلَةَ مِنَ السَّحَرِ (١) يَقْرَأُ ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ عَلَيْهَا ! كَأَنَّ الرَّجُلُ يَتَقَلَّلُهَا ، فَقَالَ مَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا! كَأَنَّ الرَّجُلُ يَتَقَلَّلُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا! كَأَنَّ الرَّجُلُ يَتَقَلَّلُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهَا ! كَأَنَّ الرَّجُلُ يَتَقَلَّلُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهَا ! كَأَنَّ الرَّجُلُ يَتَقَلَّلُهَا ، فَقَالُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهَا ! كَأَنَّ الرَّجُلُ يَتَقَلَّلُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهَا ! كَأَنَّ الرَّجُلُ .

# ٢٦- فَضْلُ الْمُعَوِّذْتَيْنِ

• [٨١٧٣] أخبر ل يُوسُفُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْفَصْلِ بْنِ مُوسَىٰ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهَ ﷺ: «أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَاتُ لَمْ يُؤْمِنُهُ فَا عُنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: «أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَاتُ لَمْ يَرْ مِثْلُهُنَّ قَطُّ: الْمُعَوِّذَتَيْنِ (٢٠).

د: جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار الله

ت: تطوان

ه: مراد ملا

<sup>(</sup>١) السحر: آخر الليل قُبَيْل الصبح. (انظر: لسان العرب، مادة: سحر).

<sup>\* [</sup>۱۱۰۷] [التحفة: خت س ۱۱۰۷۳] • أخرجه البخاري تعليقًا عقب حديث (۲۰۱۵) ، ۷۳۷۷)، ورواه جماعة أصحاب «الموطأ» عن مالك ، لم يتجاوزوا به أباسعيد الخدري ، ليس بينه وبين النبي على أحد ، كذا أخرجه البخاري (۲۱۵ ، ۲۲۵۳ ، ۷۳۷۷) ، وهو في «الموطأ» (۲۸۵). وكذلك رواه يحيى القطان ، وغير واحد عن مالك . وانظر «التمهيد» (۱۹/ ۲۳۲).

و عدالت رواه يعيى الفضال ، وعير واحد عن مانك . والطر «المهيد» (١

وقد سبق تخريجه بإبهام قتادة بن النعمان فيه تحت رقم (١١٦٠). والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٦٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، وقد تقدم من وجه آخر عن قيس برقم (١١١٩).

<sup>\* [</sup>۸۱۷۳] [التحفة: متس ٩٩٤٨]





### ٢٧- أَهْلُ الْقُرْآنِ

• [٨١٧٤] أَضِرْا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَى المُعْلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله

# ٢٨- الْأَمْرُ بِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَاتِّبَاعِ مَا فِيهِ

• [٨١٧٥] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَهْرٌ ، يَعْنِي : ابْنَ أَسَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُهُرٌ ، يَعْنِي : ابْنَ أَسَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُهُرُ بْنُ هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَالِمُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَالِمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عُلَا اللّهُ عُلْمًا : عَنِ الْقَوْمُ ؟ قُلْنَا : عَنِ الْقَوْمُ ؟ قُلْنَا :

\* [۱۷۲۸] [التحفة: س ق ۲٤۱] • أخرجه أحمد (٣/ ١٢٧)، وابن ماجه (٢١٥)، والحاكم في «المستدرك» (٢١٥) و وقال: «روي هذا الحديث من ثلاثة أوجه عن أنس هذا أمثلها». اهـ. والحديث يعرف بعبدالرحمن بن بديل، عن أبيه، قال الذهبي في «الميزان» (٤/ ٢٦١): «تفرد به ابن بديل». اهـ. وذكر ابن شاهين في ترجمة عبدالرحمن من «الثقات» (٢٦٦) قول ابن معين فيه: «ليس به بأس». اهـ. قال: «وقال مرة أخرئ: عبدالرحمن بن بديل عن أبيه، إن الله أهلين، روئ عنه ابن مهدي، ضعيف». اهـ.

وقال المنذري (٢/ ٢٣١): "إسناد صحيح". اهـ. وقال في "المصباح" (٢٩/١): "إسناد صحيح رجاله موثقون". اهـ.

وأخرجه ابن عدي (٦/ ٢٩٠) من طريق ابن قراد عن مالك وإبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن أنس، وجعله من بواطيله عن الثقات.

وكذا أورده الذهبي في «الميزان» (٦/ ٢٣٦)، وقال : «وهذا له إسناد آخر صالح» . اه. . (١) رهط: عدد من الرجال أقل من العَشرة . (انظر : النهاية في غريب الحديث، مادة : رهط) .



D-(11)

بَنُو لَيْثٍ ، فَسَاءَلْنَاهُ وَسَاءَلْنَا ، ثُمَّ قُلْنَا : أَتَيْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ حَدِيثِ حُدَّيْفَةً ، قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ أَبِي مُوسَىٰ قَافِلِينَ (١) ، وَغَلَتِ الدَّوَابُّ بِالْكُوفَةِ ، فَاسْتَأْذَنْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي أَبَا مُوسَىٰ ، فَأَذِنَ لَنَا فَقَدِمْنَا الْكُوفَة ، فَقُلْتُ لِصَاحِبِي: إِنِّي دَاخِلُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا قَامَتِ السُّوقُ خَرَجْتُ إِلَيْكَ . قَالَ : فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا فِيهِ حَلْقَةٌ يَسْتَمِعُونَ إِلَىٰ حَدِيثِ رَجُل فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَامَ إِلَىٰ جَنْبِي فَقُلْتُ لَهُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ : أَبَصْرِيٌّ أَنْتَ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : قَدْ عَرَفْتُ ، لَوْ كُنْتَ كُوفِيًا لَمْ تَسَلْ عَنْ هَذَا ، هَذَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ . فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ، وَأَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْخَيْرَ لَنْ يَسْبِقَنِي، قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، بَعْدَ هَذَا الْحَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: (يَاحُذَيْفَةُ، تَعَلَّمْ كِتَابِ اللَّه وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ اللَّهِ مَ ثَلَاتَ مِرَادٍ ، قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَبَعْدَ هَذَا الْحَيْرِ شَرٌّ ؟ قَالَ : (يَا حُذَيْفَةُ، تَعَلَّمْ كِتَابَ اللَّهُ وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ). ثَلَاثَ مِرَارِ، قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَبَعْدَ هَذَا الشَّرِّ خَيْرٌ؟ قَالَ: (هُدُنَّةٌ عَلَىٰ دَخَن (٢) وَجَمَاعَةٌ عَلَىٰ أَقْدَاءٍ (٣) فِيهَا». قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَبَعْدَ هَذَا الْحَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: (يَا حُذَيْفَةُ، تَعَلَّمْ كِتَابَ اللَّه وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ ؟ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَبَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ ؟ قَالَ : ﴿فِثْنَةٌ

<sup>(</sup>١) قافلين: راجعين. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٨/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٢) دخن: فساد واختلاف. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١١/١١).

<sup>(</sup>٣) **أقذاء :** ج . قَذَىٰ ، والقذىٰ ج . قَذَاة ، وهو : ما يقع في العين والماء من تراب أو تِبْن ، والمراد : أن اجتماعهم يكون على فساد . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : قذا) .



عَمْيَاءُ (صَمَّاءُ) عَلَيْهَا دُعَاةٌ عَلَىٰ أَبْوَابِ النَّارِ، وَأَنْ تَمُوتَ - يَاحُذَيْفَةُ - وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَىٰ (جِذْلِ)(۱)، خَيْرُ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَّبِعَ أَحَدًا مِنْهُمْ .

# ٢٩- الْأَمْرُ بِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْعَمَلِ بِهِ

• [٨١٧٦] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ وَسُتُمَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ (قُرْطٍ) (٢) قَالَ : دَخَلْنَا مَسْجِدَ الْكُوفَةِ فَإِذَا حَلْقَةٌ وَفِيهِمْ رَجُلٌ يُحَدِّثُهُمْ ، فَقَالَ : كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهَ الْكُوفَةِ فَإِذَا حَلْقَةٌ وَفِيهِمْ رَجُلٌ يُحَدِّثُهُمْ ، فَقَالَ : كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّه عَنِ الشَّرِ ، كَيْمَا أَعْرِفَهُ فَأَتَّقِيَهِ . وَعَلِمْتُ أَنَّ الْحَيْرَ فَي الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ : ﴿ يَا حُدَيْفَةُ ، لَا يَفُوتُنِي . قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ بَعْدَ الْحَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ : ﴿ يَا حُدَيْفَةُ ، تَعَلَّمُ كِتَابَ اللَّهَ وَاعْمَلْ فِهَا فِيهِ » . فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْقَوْلَ ثَلَاثًا ، فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ : تَعَلِّمُ وَاعْمَلْ فِهَا فِيهِ » . فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْقَوْلَ ثَلَاثًا ، فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ :

 <sup>(</sup>١) في (ط) بفتح وكسر الجيم المعجمة معًا. الجذل بالكسر والفَتْح: أصل الشجرة يقطع. وقد يُجعل العود جِذْلا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: جذل).

<sup>\* [</sup>۸۱۷۵] [التحفة: د س ۳۳۰۷] • أخرجه أحمد (٥/ ٣٨٦)، وأبو داود (٤٢٤٦)، وابن حبان (٨٦٦٥) من طريق عن حميد بن هلال به .

وخالفهم أبوعامر الخزاز صالح بن رستم ؛ فرواه عن حميد عن عبدالرحمن بن قرط به نحوه . وأخرجه ابن ماجه (٣٩٨١) ، والبزار (٢٩٦١) ، وصححه الحاكم (٤/ ٤٧٩) ، وهو الحديث نالي .

وقال المزي (١٧/ ٣٥٣): «وهو المحفوظ». اه. أي الطريقة الأولى.

وقد رواه البزار (٢٧٩٩) من طريق أبي الطفيل عن حذيفة بنحوه ، وفيه محل الشاهد.

وكذا أخرجه ابن حبان (١١٧) من طريق عبدالله بن الصامت عن حذيفة .

وقد أخرجاه في «الصحيحين» بغير محل الشاهد، وبغير هذه السياقة . البخاري (٧٠٨٤)، ومسلم (١٨٤٧).

<sup>(</sup>٢) في (م): «قرظ» ، وهو تصحيف.

#### الشُّهَ الْهِبَولِلنِّسَائِيُّ





﴿ فِثْنَةٌ وَاخْتِلَافٌ ﴾ . قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ حَيْرٍ ؟ قَالَ : ﴿ يَا حُدُيْفَةٌ ، تَعَلَّمْ كِتَابَ اللَّه وَاعْمَلْ بِمَا فِيهِ ﴾ . ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِئَةِ : ﴿ هُدُنَةٌ عَلَىٰ دَخَنٍ وَجَمَاعَةٌ عَلَىٰ ﴿ وَقَدًا ﴾ ( أَ فِيهَا ﴾ . قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىٰ دَخَنٍ وَجَمَاعَةٌ عَلَىٰ ﴿ وَقَدًا ﴾ ( فيها • . قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ ؟ قَالَ : ﴿ يَا حُدَيْفَةٌ ، تَعَلَّمْ كِتَابَ اللَّه وَاعْمَلْ بِمَا فِيهِ \* ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : ﴿ فِنَنْ عَلَىٰ أَبُوابِهَا دُعَاةٌ إِلَى النَّارِ ، فَلَأَنْ تَمُوتَ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَىٰ (جِذْلٍ ) خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَبِعَ أَحَدًا مِنْهُمْ ﴾ ( أَ فَي الثَّالِثَةِ : ﴿ فِنَنْ عَلَىٰ أَنْ تَتَبِعَ أَحَدًا مِنْهُمْ ﴾ ( أَ ) .

- [۸۱۷۷] أَضِوْ الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيّا ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُقْبَةً بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ : قَالَ مُوسَىٰ بْنُ عُلَيّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : سَمِعْتُ عُقْبَةً بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللّهَ ﷺ : ﴿تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَتَعْنَوْا بِهِ وَاقْتَنُوهُ (٢) ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَهُوَ لَسُولُ اللّهَ ﷺ : ﴿تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَتَعْنَوْا بِهِ وَاقْتَنُوهُ (٢) ، وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَهُوَ الشّدُ تَفُلُتُا (٤) مِنَ الْمَخَاضُ (٥) فِي الْعُقُلِ (٢) .
- [٨١٧٨] أَخْصَرُا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئِ قَالَ : حَدَّثَنَا

ت: تطوان

<sup>(</sup>۱) في (م): «قذاء». (۲) تقدم في الذي قبله.

<sup>\* [</sup>٨١٧٦] [التحفة: س ق ٢٣٣٧]

<sup>(</sup>٣) اقتنوه: أي: الزموه. (انظر: فيض القدير) (٣/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) تفلتا: تخلصًا، والمراد أنه ينسى سريعًا. (انظر: تحفة الأحوذي) (٨/ ٢١١).

<sup>(</sup>٥) المخاض: النُّوق الحوامل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: مخض).

<sup>(</sup>٦) العقل: ج. العِقَال، وهو: الحبل الذي يُشدّ به ذراع البعير. (انظر: تحفة الأحوذي) (٧/ ٢٨٣).

 <sup>\* [</sup>۱۲۳۸] [التحفة: س ۱۹۶۶] • أخرجه أحمد (۱۵۳/۶)، وابن أبي شيبة (۲/ ۲٤۱)، (۲/ ۱۲۳)، والمحلفة: س ۱۹۷۶]
 • والطبراني (۱۰۸، ۸۰۱) (۲۱/ ۲۹۰)، وصححه ابن حبان (۱۱۹) من طريق موسئى بن علي وقباث بن رزين، عن علي بن رباح به . وانظر ماسيأتي برقم (۸۱۹۲).





(قَبَاثُ) (() بْنُ رَزِينٍ أَبُو هَاشِمِ اللَّخْمِيُّ ، مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُلَيَّ ابْنُ رَبَاحٍ اللَّخْمِيُّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ : كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ نَقْرَأُ الْقُوْآنَ ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ فَسَلَّمَ فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّلَامَ ، فَقَالَ (تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللَّه وَاقْتَثُوهُ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ ، لَهُوَ أَشَدُ السَّلَامَ ، فَقَالَ (تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللَّه وَاقْتَثُوهُ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ ، لَهُوَ أَشَدُ تَقُلُهُ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَهُوَ أَشَدُ تَقُلُهُ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَهُوَ أَشَدُ تَقُلُوا ) (٢)

# ٣٠ - فَضْلُ مَنْ عَلَّمَ الْقُرْآنَ

• [٨١٧٩] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : وَاللَّهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَالْخِبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَوْثَدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلْقَمَةُ بْنُ مَوْثَدِ ، قَالَ : (خَيْرُكُمْ مَنْ عَلِمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ، .

# ٣١ - فَضْلُ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ

• [٨١٨٠] أَضِرْا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ شُعْبَةً وَسُفْيَانَ ،

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في (ط) بفتح القاف ، وهو أيضًا موافق لما في : «مؤتلف الدارقطني» (ص ١٩٢٣).

<sup>(</sup>٢) **العشار:** جمع عُشراء، وهي: الناقة الحامل التي مضت لها عشرة أشهر ولا يزال ذلك اسمها إلى أن تلد. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٢/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) الأمر بتعاهد القرآن وقوله ﷺ: «لهو أشدُّ تفصّيًا من الإبل في عُقْلِها». مخرج في «الصحيحين» من حديث أبي موسى وابن مسعود، وسيأتي (٨١٩٢)، وانظر ماسيأتي برقم (٨١٩٢).

<sup>\* [</sup>٨١٧٨] [التحفة: س ٤٩٩٤]

<sup>\* [</sup>۸۱۷۹] [التحفة: خ دت س ق ۹۸۱۳] • أخرجه البخاري (۵۰۲۸، ۵۰۲۸) بذكر سعدبن عبيدة، وبغيره.

#### السُّهُ الْهُ كِبُولِلْسِّبَائِيُّ





حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ مَوْثَدِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ - قَالَ شُعْبَةُ - : ﴿ اللهِ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ، . وَقَالَ سُفْيَانُ : ﴿ أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ﴾ (١)

• [٨١٨١] أَخْبَى لَ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْثَدِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : (أَفْضَلُكُمْ مَنْ (عَلِمَ) (٢) الْقُرْآنَ ثُمَّ عَلَمَهُ .

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح ، هكذا روئ عبدالر حمن بن مهدي وغير واحد عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن أبي عبدالر حمن عن عثمان عن النبي على و سفيان لا يذكر فيه عن سعد بن عبيدة ، وقد روئ يحيل بن سعيد القطان هذا الحديث عن سفيان وشعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالر حمن عن عثمان عن النبي على حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا يحيل بن سعيد عن سفيان وشعبة ، قال محمد بن بشار : وهكذا ذكره يحيل بن سعيد عن سفيان مرة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن وهكذا ذكره يحيل بن سعيد عن النبي على قال محمد بن بشار ، وأصحاب سفيان لا يذكرون فيه : أبي عبدالر حمن عن عد بن عبيدة ، قال محمد بن بشار : وهو أصح .

قال الترمذي: وقد زاد شعبة في إسناد هذا الحديث سعدبن عبيدة وكأن حديث سفيان أصح». اهـ.

وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروئ عن عثمان إلا من هذا الوجه ورواه غير واحد =

١٠٥]١٥

<sup>(</sup>١) تقدم في الذي قبله .

<sup>\* [</sup>٨١٨٠] [التحفة: خ دت س ق ٩٨١٣]

<sup>(</sup>٢) الضبط من (ط).

<sup>\* [</sup>۸۱۸۱] [التحفة: خ د ت س ق ۹۸۱۳] • أخرجه الترمذي (۲۹۰۸) من طريق سفيان الثوري به ، وأخرجه ابن ماجه (۲۱۱) ، والبزار (۳۹٦) من طريق يحيئ بن سعيد القطان ، عن شعبة وسفيان ، وذكر في إسناده : سعد بن عبيدة .





# ٣٢ - الْأَمْرُ بِاسْتِذْكَارِ الْقُرْآنِ

- [٨١٨٢] أَضِرُا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (بِمُسَمَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ، اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ؛ فَإِنَّهُ أَسْرَعُ تَفَصِّيًا (١) فِلْ حَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ، اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ؛ فَإِنَّهُ أَسْرَعُ تَفَصِّيًا (١) مِنْ صُدُودِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَم (٢) مِنْ عُقُلِهِ (٣). وَقَفَهُ جَرِيرٌ:
- [٨١٨٣] أَخْبُونُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ؛ فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيَا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ (عُقُلِهِ)(١)، وَلَا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ: نَسِيتُ آيةً كَيْتَ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ (عُقُلِهِ)(١)، وَلَا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ: نَسِيتُ آيةً كَيْتَ

<sup>=</sup> عن علقمة بن مرثد عن أبي عبدالرحمن عن عثمان ، إلا أن يحيى بن سعيد جمع شعبة والثوري في هذا الحديث ، فروياه عن علقمة عن سعد عن أبي عبدالرحمن عن عثمان ، وأصحاب سفيان يحدثونه عن علقمة عن أبي عبدالرحمن ، وإنها شعبة الذي قال : عن سعد ، وسمعت عمرو بن علي يقول : قلت ليحيى : إن الثوري يرويه عن علقمة عن أبي عبدالرحمن ، فقال : سمعته من شعبة عن علقمة عن سعد ثم سمعته من الثوري ، فلم أشك أنه قال كها قال شعبة ، أو فكان عندي كها رواه شعبة » . اه. .

وانظر شرح هذا الخلاف في «علل الدارقطني» (٣/ ٥٣ س ٢٨٣).

<sup>(</sup>١) تفصيا: تَفَلُّتُا وخروجا. (انظر: هدى الساري، ص١٦٧).

<sup>(</sup>٢) النعم: الأنعام: الإبل، وتطلق كذلك على الغنم والماعز والحمير والبقر. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نعم).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، وقد سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٠٨) .

<sup>\* [</sup>٨١٨٢] [التحفة: خ م ت س ٩٢٩٥] [المجتبئ: ٩٥٥]

<sup>(</sup>٤) ضبطها في (ط) بضم القاف وسكونها معًا.



وَكَيْتَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ : ﴿ بَلْ هُوَ نُسِّي ﴾ (١) .

# ٣٣- مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ

 [٨١٨٤] أخب را قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَىٰ الْمُعَقَّلَةِ ، إِذَا عَاهَدَ عَلَيْهَا عَالَمُ عَلَيْهَا الْمُعَقَّلَةِ ، إِذَا عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ أُطْلِقَتْ ذَهَبَتْ (٢) .

#### ٣٤- نِسْيَانُ الْقُرْآنِ

• [٨١٨٥] أَخْبِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَنْصُورًا . وَأَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُونُعَيْمِ وَمُعَاوِيَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «بِثْسَمَا لِأَحَلِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ ، بَلْ هُوَ (نُسِّيَ)<sup>(٣)</sup>».

<sup>(</sup>١) هذا الحديث ذكره المزي في موضع واحد من «التحفة» عازيا له لكتاب «اليوم والليلة» ، وليس موجودا عندنا إلا في هذا الموضع عن إسحاق بن إبراهيم، وانظر ماسبق برقم (١١٠٨)، وماسيأتي برقم (١٠٦٧١).

<sup>\* [</sup>٨١٨٣] [التحفة: خ م ت س ٩٢٩٥]

<sup>(</sup>٢) متفق عليه وقد سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٠٧).

<sup>\* [</sup>٨١٨٤] [التحفة: خ م س ٨٣٦٨] [المجتبئ: ٩٥٤]

<sup>(</sup>٣) كذا ضبطها في (ط)، وانظر لهذا الحديث الحديث قبل الماضي والذي قبله، وقد عزا المزي في «التحفة» هذا الحديث للنسائي بهذا الإسناد في كتاب الصلاة أيضا، وليس في النسخ الخطية عندنا هناك، واللَّه أعلم، وسبق من وجه آخر عن منصور به برقم (١١٠٨).

<sup>\* [</sup>٨١٨٥] [التحفة: خ م ت س ٨١٨٥]



 [٨١٨٦] أخبئ فتُينبَةُ بن سعيد، قال : حَدَّثنا يَعْقُوبُ، عَنْ مُوسَى بن عُقْبَة ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْقُرْآنِ كَمَثُلِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ ، إِذَا عَاهَدَهَا (١) صَاحِبُهَا عَلَىٰ عُقُلِهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِذَا أَغْفَلَهَا ذَهَبَتْ ، إِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ ، وَإِذَا لَمْ يَقْرَأُهُ نَسِيَهُ ،

# ٣٥- بَابُ مَنِ اسْتَعْجَمَ (٢) الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ

• [٨١٨٧] أَخْبُونُ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ نُعَيْمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حِبَّانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَلْيَضْطَجِعْ) .

# ٣٦- الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ

 [٨١٨٨] أخبوط قُتَيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً. وَأَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، يَعْنِي : ابْنَ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ ،

<sup>(</sup>١) عاهدها: تفقدها وتردد إليها . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : عهد) .

<sup>\* [</sup>٨١٨٦] [التحفة: م س ٨٤٧٣] • أخرجه مسلم (٧٨٩) أولا من طريق مالك عن نافع إلى قوله: «وإذا أغفلها ذهبت» ، ثم أخرجه من طريق عبيداللَّه وأيوب وموسى بن عقبة عن نافع قال : بمعنى حديث مالك ، وزاد في حديث موسى بن عقبة : «وإذا قام صاحب القرآن . . .» ذكره، وقد سبق تخريج حديث مالك برقم (١١٠٧).

<sup>(</sup>٢) استعجم: التبس عليه فلم يقدر على إتمام قراءته. (انظر: لسان العرب، مادة: عجم).

 <sup>\* [</sup>۸۱۸۷] [التحفة: س ١٤٦٩٦] • أخرجه مسلم (٧٨٧) من طريق عبدالرزاق عن معمر به .



)<del>\*</del>(177)

عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ نَبِيَ اللَّه عَنْ قَتَادَةً ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيَّةٍ : «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ (' الْكِرَامِ اللَّهَ عَلَيْهُ : «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ (' الْكِرَامِ اللَّهَ عَلَيْهُ ، وَقَالَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ : «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ (' الْكِرَامِ اللهُ عَلَيْهُ ، وَاللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

# ٣٧- الْمُتَتَعْتِعُ فِي الْقُرْآنِ

- [٨١٨٩] أخبر لا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ (اَبْنِ)

  أَوْفَى ، عَنِ ابْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ

  مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ ، وَالَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَتَعْتَعُ فِيهِ ، وَهُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ ، لَهُ

  أَجْرَانِ "")
- [٨١٩٠] أخبرًا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةً ، عَنِ النَّبِي عَنْ قَالَ : (مَثَلُ اللَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهْوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُو مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ ، وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُو عَلَيْهِ شَاقٌ فَلَهُ أَجْرَانِ » .
   وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُو عَلَيْهِ شَاقٌ فَلَهُ أَجْرَانِ » .

<sup>(</sup>۱) **السفرة:** الكتبة وهم الذين ينقلون من اللوح المحفوظ. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (۱۸/۱۳).

<sup>(</sup>٢) يتعتع: يَتَردد في قراءته، ويتبلد فيها لسانُه؛ لقلة معرفته بالقراءة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: تعتع).

<sup>\* [</sup>۸۱۸۸] [التحفة:ع ۱۹۱۰] • أخرجه البخاري (٤٩٣٧)، ومسلم (٧٩٨/٤٤) من طرق عن قتادة به، وسيأتي من وجه آخر عن قتادة برقم (١١٧٥٨).

<sup>(</sup>٣) تقدم في الذي قبله.

<sup>\* [</sup>٨١٨٩] [التحفة:ع ١٦١٠٢]

<sup>\* [</sup>١٦١٠٢] [التحفة:ع ١٦١٠٢]



# ٣٨- التَّغَنِّي بِالْقُرْآنِ

- [٨١٩١] أخب را قُتَيَبةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿مَا أَذِنَ ۖ اللَّهُ لِشَيْءٍ – يَعْنِي – ﴿أَذِنَهُ ۖ ۖ <sup>(٢)</sup> لِنَبِيِّ يتَغَنَّىٰ بِالْقُرْآنِ (٣).
- [٨١٩٢] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ قُبَاثِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ عُقْبَةً . . . نَحْوَهُ . قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللَّهُ ، وَتَعَاهَدُوهُ وَتَغَنَّوْا بِهِ ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ ، لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتَا مِنَ الْمَخَاضِ فِي الْعُقُلِ (٤).

# ٣٩- تَرْيِينُ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ

• [٨١٩٣] أخبرُ عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ - وَذَكَرَ آخَرَ -عَنْ طَلْحَةً بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةً، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ زَيُّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ ۗ ( ٥ ) .

<sup>(</sup>١) **أذن:** استمع. (انظر: تحفة الأحوذي) (٨/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطها في (ط).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، وقد سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٨٣).

<sup>\* [</sup>٨١٩١] [التحفة: خ م س ١٥١٤٤] [المجتبئ: ١٠٣٠]

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم برقم (٨١٧٨)، (٨١٧٨).

<sup>\* [</sup>٨١٩٢] [التحفة: س ٩٩٤٤]

<sup>(</sup>٥) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٨٠).

<sup>\* [</sup>٨١٩٣] [التحفة: دس ق ١٧٧٥] [المجتبئ: ١٠٢٧]



[٨١٩٤] أخبر لل مُحَمَّدُ بن رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِيُّ سَمِعَ صَوْتَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ يَقْرَأُ ، قَالَ : (لَقَدْ أُوتِي أَبُومُوسَى مِنْ مَرَامِيرِ آلِ دَاوُدَ) (١) .

#### ٠٤ - حُسْنُ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ

- [٨١٩٥] أَخْبُ لَ أَبُو صَالِحٍ الْمَكَيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه عَيْقِ يَقُولُ: (مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءِ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَبُعُولُ اللَّهُ عَيْقِ يَقُولُ: يَعُولُ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَبْعَهُرُ بِهِ) (٢).
- [٨١٩٦] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الل

د: جامعة إستانبول

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن عبدالرزاق برقم (١١٨٦).

<sup>\* [</sup>٨١٩٤] [التحفة: س ٢٧٦٦٧]

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، وقد سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٨٢).

<sup>\* [</sup>٨١٩٥] [التحفة: خ م د س ١٤٩٩٧] [المجتبئ: ١٠٢٩]

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الصلاة أيضا، وقد خلت عنه النسخ الخطية لدينا هناك، وانظر ما سبق برقم (١١٨٢).

<sup>\* [</sup>٨١٩٦] [التحفة: س ١٥٢٩٤]





#### ٤١- التَّرْجِيعُ

- [٨١٩٧] أُخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ شُعْبَةً قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو إِيَاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مُغَفَّلِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَى نَاقَتِهِ ، فَقَرأً ، فَرَجَّعَ أَبُو إِياسٍ فِي قِرَاءَتِهِ ، فَذَكَرَ عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَّعَ فِي قِرَاءَتِهِ .
- [٨١٩٨] أَخْبِ رُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ يَوْمَ فَتَحِ مَكَّةً بِسُورَةِ الْفَتْحِ ، فَمَا سَمِعْتُ قِرَاءَةً أَحْسَنَ مِنْهَا - يُرَجِّعُ (١).

#### ٤٢ – التَّزتِيلُ

• [٨١٩٩] أَخْبِــرُا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ، وَارْتَقِ، وَرَتُّلْ كَمَا كُنْتَ ثُرَتُّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلْتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا) .

<sup>\* [</sup>٨١٩٧] [التحفة: خ م د تم س ٢٦٦٦] • أخرجه البخاري (٢٨١) ، ٤٨٣٥ ، ٤٨٣٥ ، ٥٠٤٧ ، ٠ ٧٥٤) ، ومسلم (٧٩٤/ ٢٣٧ ، ٢٣٨ ، ٢٣٩) من طريق أبي إياس معاوية بن قرة به . وسيأتي من وجه آخر عن يحييي برقم (٨٢٠٥).

<sup>(</sup>١) الحديث سيأتي من وجه آخر عن شعبة برقم (٨٢٠٥). الترجيع: ترديد الحرف في الحَلْق. (انظر: لسان العرب، مادة: رجع).

<sup>\* [</sup>٨١٩٨] [التحفة: خ م د تم س ٢٦٦٦]

 <sup>☀ [</sup>۸۱۹۹] [التحفة: دت س ۸۲۲۷] • أخرجه أحمد (۲/ ۱۹۲)، وأبو داود (۱٤٦٤)، والترمذي (٢٩١٤)، وقال : «حسن صحيح» . اهـ . وصححه أيضا ابن حبان (٧٦٦)، والحاكم (١/ ٧٣٩).

#### السُّهُ الْهُ بِبُولِلسِّهِ إِنِّ





• [۸۲۰۰] أَضِوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَنِّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةً عَنْ قِرَاءَة مَسُولِ اللَّهِ يَظِيَّةٍ، وَصَلَاتِهِ، فَقَالَتْ: مَا لَكُمْ وَصَلَاتَهُ ؟ ثُمَّ نَعَتَتْ (٢) لَهُ قِرَاءَته ، وَسُولِ اللَّه يَظِيَّةٍ، وَصَلَاتِهِ، فَقَالَتْ: مَا لَكُمْ وَصَلَاتَهُ ؟ ثُمَّ نَعَتَتْ (٢) لَهُ قِرَاءَته ، فَقَالَتْ: مَا لَكُمْ وَصَلَاتَهُ ؟ ثُمَّ نَعَتَتْ (٢) لَهُ قِرَاءَته ، فَقَالَتْ : مَا لَكُمْ وَصَلَاتَهُ ؟ ثُمَّ نَعَتَتْ (٢) لَهُ قِرَاءَته ، فَقَالَتْ : مَا لَكُمْ وَصَلَاتَهُ ؟ ثُمَّ نَعَتَتْ (٢) لَهُ قِرَاءَته ، فَقَالَتْ : مَا لَكُمْ وَصَلَاتَهُ ؟ ثُمَّ نَعَتَتْ (٢) لَهُ قِرَاءَته ،

### ٤٣ تَحْبِيرُ الْقُرْآنِ (٤)

• [۸۲۰۱] أَخْبَرُنَا (طُلَيْقُ) (٥) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (مُعَاوِيَةُ) (٦) ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ (عَبْدِالرَّحْمَنِ) (٧) بْنِ بُرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ:

وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٦/ ١٣١) عن وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة - شك الأعمش - قال: «يقال لصاحب القرآن يوم القيامة . . . » .

ثم رواه من طريق وكيع عن سفيان ، ومن طريق أبي أسامة عن زائدة كلاهما - فرقهها - عن عاصم عن زر عن عبدالله بن عمرو ، قال : «يقال لصاحب القرآن . . .» بنحوه .

#### \* [٨٢٠٠] [التحفة: دت س ١٨٢٢٦] [المجتبين: ١٦٤٥–١٦٣٥]

- (٤) تحبير القرآن: تحسين تلاوته. (انظر: لسان العرب، مادة: حبر).
  - (٥) كذا ضبطها في (ط).
- (٦) كذا في (م) ، (ط) ، والصواب : «أبو معاوية» ، كها في «التحفة» وغيرها .
- (٧) كذا في (م) ، (ط) وهو خطأ ، والصواب : «عبداللَّه» ، كما في «التحفة» وغيرها .

<sup>=</sup> وروى سعيدبن منصور، عن هشيم، عن العوام، عن إبراهيم التيمي، قال: "يقال لصاحب القرآن...» (١/٦٣).

<sup>(</sup>١) الضبط من (ط).

<sup>(</sup>٢) نعتت: وصفت. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نعت).

<sup>(</sup>٣) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٨٧).





مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ يَقْرَأُ، فَقَالَ: (لَقَدْ أُعْطِيَ مِنْ مَرْامِيرِ آلُو دَاوُدَهُ . فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لَوْ كُنْتَ أَعْلَمْتَنِي لَحَبَّرْتُ ذَلِكَ تَحْبِرًا.

#### ٤٤ - مَذُ الصَّوْتِ

 [٨٢٠٢] أَضِرُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَن ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا : كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّه ﷺ ؟ قَالَ : كَانَ يَمُدُّ صَوْتَهُ مَدًّا (١).

# ٥٥ - السَّفَرُ بِالْقُرْآنِ إِلَىٰ أَرْضِ الْعَدُوِّ

• [AY٠٣] أَخْبِعُوا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَىٰ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَىٰ أَرْضِ الْعَدُوِّ؛ يَخَافُ أَنْ يَتَالَهُ الْعَدُوُّ.

<sup>\* [</sup>٨٢٠١] [التحفة: م س ١٩٩٩] • أخرجه مسلم (٧٩٣) من هذا الطريق، دون أوله، ولم يذكر قول أبي موسى : «لو كنت . . . » .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، والحديث عزاه المزي في «التحفة» لكتاب الصلاة ، وقد سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٧٩)، ولم يعزه إلى هذا الموضع.

<sup>\* [</sup>٨٢٠٢] [التحفة: خ د تم س ق ١١٤٥] [المجتبئ: ١٠٢٦]

<sup>\* [</sup>٨٢٠٣] [التحفة: م س ق ٨٢٨٦] • أخرجه مسلم (٩٣/١٨٦٩) من طريق الليث. وأخرجه البخاري (٢٩٩٠)، ومسلم (١٨٦٩/ ٩٢) من طريق مالك عن نافع به . وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٧٣٧).





# ٤٦ - الْقِرَاءَةُ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ

• [٨٢٠٤] أَخْبِ رُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ، أَنَّ امْرَأَةَ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ؛ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي. فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّه فَصَعَّدَ (١) النَّظَرَ إِلَيْهَا ، وَصَوَّبَهُ (١) ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْتًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ اللَّه ﷺ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ : ﴿هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ ﴾ قَالَ : لَا ، وَاللَّهَ مَا وَجَدْتُ شَيْتًا . قَالَ : ﴿انْظُرْ وَلَوْ (خَاتَم) (٣) مِنْ حَلِيلِهِ . فَذَهَبَ ، ثُمَّ رَجَعَ ، قَالَ : لَا – وَاللَّهَ – وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ : مَالَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَيِّ : (مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟! إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءً اللَّهِ عَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّىٰ طَالَ مَجْلِسُهُ، ثُمَّ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّه عَيْكُ مُولِّيًا ، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِي فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : (مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟) قَالَ : مَعِي سُورَةُ (كُذَّا) سُورَةُ كَذَا، سُورَةُ كَذَا (عَدَّدَهَا)(١) قَالَ: التَّقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْر قَلْبِكَ؟) قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: (قَدْ مَلَّكُتُّكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) (٥).

<sup>(</sup>١) فصعد: فرفع. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٩/٢١٢).

<sup>(</sup>٢) صوبه: خفضه . (انظر: لسان العرب، مادة: صوب) .

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) ، (ط) ، وكتب فوقها في (ط) : «صح» .

<sup>(</sup>٤) صحح عليها في (م) ، (ط) ، وفي حاشيتيهم : «عادها» ، وفوقها : «خـ» .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، وقد سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٧١١) .

<sup>\* [</sup>٨٢٠٤] [التحفة: خ م س ٤٧٧٨] [المجتبى: ٣٣٦٤]





### ٤٧ - الْقِرَاءَةُ عَلَى الدَّابَّةِ

• [٨٢٠٥] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو إِيَاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَوْمَ الْفَتْحِ يَسِيرُ عَلَىٰ نَاقَتِهِ ، فَقَرَأَ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ ﴾ [الفتح : ١] فَرَجَّعَ أَبُو إِيَاسٍ فِي قِرَاءَتِهِ ، وَذَكَرَ عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَرَجَّعَ فِي قِرَاءَتِهِ .

#### ٤٨ - قِرَاءَةُ الْمَاشِي

• [۲۰۲۸] أَضِوْ اللّهِ عَيْنِهُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُوِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللّه عَقِيْةً فَقَالَ: فَيَاعُقْبَةُ قُلْ». قُلْتُ: مَاذَا أَقُولُ؟ فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: فياعُقْبَةُ قُلْ». قُلْتُ: مَاذَا أَقُولُ؟ فَسَكَتَ عَنِّي، فَقُلْتُ: اللّهُمَّ ارْدُدُهُ عَلَيَ. فَقَالَ: فيا عُقْبَةُ قُلْ». قُلْتُ: فقالَ: فيا مَاذَا أَقُولُ؟ فَسَكَتَ عَنِّي، فَقُلْتُ: اللّهُمَّ ارْدُدُهُ عَلَيَ. فقالَ: فيا مَاذَا أَقُولُ؟ فَقَالَ: فقلْ: ﴿قُلْ اعْمُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ (٢) عَقْبَةُ قُلْ». فَقُرأْتُهَا حَتَّى أَتَيْتُ عَلَىٰ آخِرِهَا، ثُمَّ قَالَ: فقلْ اللهِ عَلَىٰ آخِرِهَا، ثُمَّ قَالَ: فقرأَتُهَا حَتَّى أَتَيْتُ عَلَىٰ آخِرِهَا، ثُمَّ قَالَ: فقلْ اللهِ عَلَىٰ آخِرِهَا، ثُمَّ قَالَ: فقرأَتُهَا حَتَّى أَتَيْتُ عَلَىٰ آخِرِهَا، ثُمَّ قَالَ: فقرأَتُهَا حَتَّى أَتَيْتُ عَلَىٰ آخِرِهَا، ثُمَّ قَالَ: فقرأَتُهَا حَتَّى أَتَيْتُ عَلَىٰ آخِرِهَا، ثُمَ قَالَ: فقلْ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ آخِرِهَا، ثُمَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ عِنْدَ ذَلِكَ: ﴿ مَا سَأَلُ سَائِلُ بِمِثْلِهِمَا ﴾ وَلاَاسْتَعَاذَ مُسْتَعِيلًا بِمِثْلِهِمَا ﴾ وَلاً الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الْمَالُ سَائِلُ بِمِثْلِهِمَا ﴾ وَلاالله عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ الله الله الله الله الله عَلَىٰ الله الله الله عَلَىٰ الله الله الله الله الله الله الله ال

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن يحيي برقم (٨١٩٧)، ومن وجه آخر عن شعبة برقم (٨١٩٨).

<sup>\* [</sup>٨٢٠٥] [التحفة: خ م د تم س ٨٦٦٦]

<sup>(</sup>٢) الفلق: الصبح. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٨/ ٧٤١).

<sup>(</sup>٣) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٩٨٧).

<sup>\* [</sup>۲۰۲۸] [التحفة: س ۹۹۲۷]





# 89 - فِي كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ

- [۸۲۰۷] أَضِرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: جَمَعْتُ الْقُرْآنَ فَقَرَأْتُ بِهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَيْلِاً، فَقَالَ لِي: قَالَ: جَمَعْتُ الْقُرْآنَ فَقَرَأْتُ بِهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَيْلاً، فَقَالَ لِي: الْقُرْأُ بِهِ فِي كُلِّ شَهْرٍ، فَقُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوتِي وَشَبَابِي. قَالَ: ﴿اقْرَأْ بِهِ فِي كُلِّ عِشْرِينَ ﴾ قُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوتِي وَشَبَابِي . فَقَالَ: ﴿اقْرَأْ بِهِ فِي كُلِّ عَشْرٍ ﴾ . قُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوتِي وَشَبَابِي . فَقَالَ: ﴿اقْرَأْ بِهِ فِي كُلِّ عَشْرٍ ﴾ . قُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوتِي وَشَبَابِي . فَقَالَ: ﴿اقْرَأْ بِهِ فِي كُلِّ عَشْرٍ ﴾ . قُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوتِي وَشَبَابِي . فَقَالَ: ﴿اقْرَأْ بِهِ فِي كُلِّ عَشْرٍ ﴾ . قُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوتِي وَشَبَابِي . فَقَالَ: ﴿ اقْرَأَ بِهِ فِي كُلِّ عَشْرٍ ﴾ . قُلْتُ : أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوتِي وَشَبَابِي . قَالَ: ﴿ وَلَيْ كُلُّ مَنْ مِنْ قُوتِي وَشَبَابِي ، فَأَبِي وَهُمْ مِنْ قُوتِي وَشَبَابِي ، فَأَبِي ، فَأَبِي وَسُهِ مَنْ اللَّهِ ، وَعُنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوتِي وَشَبَابِي ، فَأَبِي ، فَأَبِي مُ مُنْ اللّهِ ، وَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوتِي وَشَبَابِي ، فَأَبِي مَ مَنْ اللّهِ ، وَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ فَوْتِي وَشَبَابِي ، فَأَبِي مَنْ مُنْ مُ مِنْ فُوتِي وَسُبَابِي ، فَأَبِي مَالِهُ مِهُ مِنْ مُلْ مِنْ مُولِ اللّهِ مَالَى اللّهِ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهِ الْمُؤْمِلُ اللّهِ الْمُؤْمِلُ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْمِلُ اللّهِ الْمُؤْمِلُ اللّهِ الْمُؤْمِلُ اللّهِ الْمُؤْمِلُ اللّهِ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْمُ الللّهِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهِ ا
- [٨٢٠٨] أخبر الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُجَالِدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَسِي اللهِ عَنْ أَسِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بِرُدَة ، عَنْ عَبْدِاللّهِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرُّفٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي برُّدَة ، عَنْ عَبْدِاللّهِ ابْنِ عَمْرٍ و قَالَ : قُلْتُ : يَارَسُولَ اللّهِ ، فِي كَمْ أَخْتِمُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ : «اخْتِمْهُ فِي ابْنِ عَمْرٍ و قَالَ : «اخْتِمْهُ فِي كُمْ أَخْتِمُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ : «اخْتِمْهُ فِي حَمْسٍ كُلِّ شَهْرٍ». قُلْتُ : إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : «اخْتِمْهُ فِي حَمْسٍ
- ★ [٧٠٧٨] [التحفة: س ق ١٩٤٥] أخرجه ابن ماجه (١٣٤٦)، وأحمد (١٦٣/٢، ١٩٩١)،
   وصححه ابن حبان (٧٥٧، ٧٥٧) من طريق ابن جريج به، وفي إسناده يحيى بن حكيم، لم
   يرو عنه غير ابن أبي مليكة، وليس له غير هذا الحديث عند أصحاب الكتب الستة.

وقال البخاري في ترجمته من «التاريخ الكبير» (٨/ ٢٦٧): «عن عبدالله بن عمرو عن النبي على الصوم، قاله ابن جريج عن ابن أبي مليكة». وكأنه يشير إلى تفرد ابن جريج بهذا الإسناد. والحديث متفق عليه من طرق أخرى عن عبدالله بن عمرو بغير هذا السياق، وانظر «تحفة الأشراف» (٨٩٦٢).



وَعِشْرِينَ ». قُلْتُ : إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : «اخْتِمْهُ فِي حَمْسَ عَشْرٍ » . قُلْتُ : عَشْرَةً » . قُلْتُ : إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : «اخْتِمْهُ فِي عَشْرٍ » . قُلْتُ : إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : «اخْتِمْهُ فِي حَمْسٍ » . (قَالَ ) : إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : «اخْتِمْهُ فِي حَمْسٍ » . (قَالَ ) : إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : فَمَا رَخَّصَ لِي .

- [٨٢٠٩] أَضِ مُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : (صُمُ مُ مُغِيرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : (صُمُ مُ عَنْ مُلَاثَةً أَيَّامٍ ، قَالَ : إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : فَمَا زَالَ حَتَّىٰ قَالَ : (اقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ ، فَقُلْتُ : إِنِّي قَالَ : (اقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ ، فَقُلْتُ : إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . حَتَّىٰ قَالَ : (اقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي ثَلَاثٍ) . وَقَالَ : (اقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي ثَلَاثٍ) .
- [٨٢١٠] أَخْبَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَمْرٍ و ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : (لَمْ يَفْقَهُ مَنْ قَرَاً الْقُرْآنَ فِي أَقَلَ مِنْ ثَلَاثٍ ) .

<sup>\* [</sup>۸۲۰۸] [التحفة: ت س ۱۹۵٦] • أخرجه الترمذي (۲۹٤٦) بنحوه، وقال: «حسن صحيح غريب، يستغرب من حديث أبي بردة، عن عبدالله بن عمرو، وقد روي هذا الحديث من غير وجه، عن عبدالله بن عمرو». اه.

<sup>(</sup>۱) سبق من وجه آخر عن مغیرة برقم (۲۹۰۵) (۲۹۰۵) ومن وجه آخر عن حصین برقم (۲۹۰۸).

<sup>\* [</sup>۸۲۱۹] [التحفة:خس ۸۹۱۲]

 <sup>\* [</sup>۱۲۱۰] [التحقة: دت س ق ۱۹۹۰] • أخرجه أبو داود (۱۳۹۰ ، ۱۳۹۵) ، والترمذي (۲۹٤۹) ، وابن ماجه (۱۳۴۷) ، وعبدالرزاق (۱۹۵۸) ، وابن حبان (۷۵۸) من طريق ابن أبي عروبة وهمام ومعمر ، عن قتادة .





• [۸۲۱۱] أَضِرْا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالوَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَوُ ، عَنْ سِمَاكُ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ عَبْدِاللَّه بْنِ عَمْرٍ و ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَ عَيْلِا : فِي كَمْ (يُقْرَأُ) (١) الْقُرْآنُ ؟ قَالَ : (فِي أَرْبَعِينَ » ثُمَّ قَالَ : (فِي شَهْرٍ » . النَّبِيَ عَيْلِا : في عَشْرِ » . ثُمَّ قَالَ : (في عَشْرٍ » . ثُمَّ قَالَ : (في عَشْرِ » . ثُمَّ قَالَ : (في عَشْرِ » . ثُمَّ قَالَ : (في عَشْرٍ » . ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ - يَعْنِي - مِنْ سَبْعٍ .

وَهْبٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو:

[٨٢١٢] أَضِمْ رَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ (حِسَابٍ) (١)،
 قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ

وقال الحافظ في «النكت الظراف» (٦/ ٣٩٠): «تابعه همام وسعيدبن أبي عروبة ، وخالفهم إسهاعيل بن مسلم ، فقال: عن قتادة عن عبدالرحمن بن آدم عن عبدالله بن عمرو ، وقال: هو المحفوظ». اهـ. كذا قال الحافظ.

وخالف وكيع ، فرواه عن همام ، عن قتادة ، عن أبي أيوب ، عن عبداللَّه بن عمرو .

وأخرجه البزار في «مسنده» (٢/٦٦)، وقال : «هذا الحديث لانعلم أحدًا قال ذلك غير وكيع عن همام، وقد خالفه شعبة . . .» . اهـ .

(١) كذا ضبطها في (ط).

\* [۸۲۱۱] [التحفة: دت س ٨٩٤٤] • أخرجه أبوداود (١٣٩٥)، والترمذي (٢٩٤٧)، وقال: «حديث حسن غريب». اهـ.

وروئ بعضهم عن معمر ، عن سماك بن الفضل ، عن وهب بن منبه ، أن النبي ﷺ أمر عبدالله ابن عمرو أن يقرأ القرآن في أربعين .

د: جامعة إستانبول

وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح» . اه.





مُنَبِّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ (أَبِيهِ)(١) (حَدَّثَ)(٢) بِحَدِيثِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ (أَبِيهِ)(أَنْ يَقْرَأَ فِي أَرْبَعِينَ، ثُمَّ فِي شَهْرٍ، ثُمَّ فِي عِشْرِينَ، ثُمَّ فِي حَمْسَةَ عَشَرَ، وَفِي عَشْرٍ، ثُمَّ فِي سَبْعِ قَالَ: انْتَهَىٰ إِلَىٰ سَبْعِ.

### • ٥- قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَلَىٰ كُلِّ الْأَحْوَالِ

• [٨٢١٣] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْدٍ ، عَنْ مَعْمَوٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ مُطَرِّف بْنِ عَبْدِاللَّه بْنِ الشَّخِيرِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَادٍ الْمُجَاشِعِيّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ مُطَرِّف بْنِ عَبْدِاللَّه بْنِ الشَّخِيرِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَادٍ الْمُجَاشِعِيّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ أَمَرِنِي أَنْ أُعلَّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ ، مِمَّا عَلَمْنِي أَنْ أُعلَّم مَا جَهِلْتُمْ ، مِمَّا عَلَمْنِي يَوْمِي هَذَا ، وَإِنَّهُ قَالَ لِي : كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ (٣) عِبَادِي ، فَهُو حَلَالٌ لَهُمْ ، وَإِنِّه يَكُلُ مَالٍ نَحَلْتُهُ (٣) عِبَادِي ، فَهُو حَلَالٌ لَهُمْ ، وَإِنِّي يَوْمِي هَذَا ، وَإِنَّهُ قَالَ لِي : كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ (٣) عِبَادِي ، فَهُو حَلَالٌ لَهُمْ ، وَإِنَّه عَلَيْهِمْ ، وَأَمَرُ تُهُمْ الشَّيَاطِينُ ، فَاجْتَالُتُهُمْ (٥) عَنْ دِينِهِمْ ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَخْلَلْتُ لَهُمْ ، وَأَمَرَتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَالَمْ أُنْزُلْ بِو سُلْطَانًا ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَخْلَلْتُ لَهُمْ ، وَأَمَرَتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَالَمْ أُنْزُلْ بِو سُلْطَانًا ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَخْلَلْتُ لَهُمْ ، وَأَمَرَتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَالَمْ أُنْزُلْ بِو سُلْطَانًا ،

<sup>(</sup>١) ضبب فوقها في (ط)، وفي «التحفة»: «عن أبيه، عن جده، يحدث بحديث عبدالله بن عمرو». فزاد ذكر جده.

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) ، وفي حاشية (ط) : «يحدث» ، وفوقها : «ح» .

<sup>\* [</sup>٨٩٤٤] [التحفة: دت س ١٩٤٤]

<sup>(</sup>٣) نحلته: النُّحْل: العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نحل).

<sup>(</sup>٤) حنفاء: جمع حنيف، وهو: المائل إلى الإسلام الثابت عليه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حنف).

<sup>(</sup>٥) فاجتالتهم: استخفَّتهم فجالوا (ذهبوا وجاءوا) معها في الضَّلال. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٩٧/١٧).





وَإِنَّ اللّهَ عَلَىٰ نَظْرَ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَمَقْتَهُمْ (() عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، إِلّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَإِنَّ اللّهَ عَلَىٰ أَمْرِنِي أَنْ أُحَرِقَ قُرَيْشًا، فَقُلْتُ: يَارَبّ، إِذَنْ لَيْلَغُوا) (() وَأْسِي حَتَّىٰ يَدَعُوهُ خُبْرَةً، قَالَ: إِنَّمَا بَعَثْنُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِي بِكَ، وَقَدْ أَنْوَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابَا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، تَقْرَوُهُ فِي الْمَنَامِ، وَالْيَقْظَةِ، فَاغْرُهُمْ وَقَدْ أَنْوَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابَا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، تَقْرَوُهُ فِي الْمَنَامِ، وَالْيَقْظَةِ، فَاغْرُهُمْ وَقَدْ أَنْوَلْتُ عَلَيْكَ وَابْعَثُ جَيْشًا نُمِدَكَ بِحَنْسَةِ أَمْنَالِهِمْ، وَقَاتِلْ بِمَنْ ثُغْنِكَ مَنْ عَصَاكَ، ثُمَ قَالَ: أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: إِمَامٌ مُقْسِطٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ، ثُمَ قَالَ: أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: إِمَامٌ مُقْسِطٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ وَمُسْلِم، وَرَجُلٌ غَنِي عَفِيفٌ مُتَصَدِّقٌ. وَأَهْلُ النَّارِ وَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ فِي قُرْبَى وَمُسْلِم، وَرَجُلٌ غَنِي عَفِيفٌ مُتَصَدِّقٌ. وَأَهْلُ النَّالِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ اللَّذِي لَا (زَبْر) (()) لَهُ، اللَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعَا، اللَّذِينَ لَا يَبْتَغُونَ وَمُسْلِم، وَرَجُلٌ غَنِي عَفِيفٌ مُتَعَلِقُ وَمَالِكَ، وَرَجُلٌ النَّالِ وَلَامَالًا ، وَرَجُلٌ إِذْ إِنْ وَسُبَحَ أَصْبَحَ يُعْوَلُكُ عَنْ أَهْلِكُ وَمَالِكَ، وَرَجُلٌ فَيْكُمْ تَبَعَا، اللَّذِينَ لَا يَتَعْفُونَ لَهُ طَمَعٌ، وَإِنْ وَقَ إِلَّا ذَهْبَ بِهِ، وَالشَّنْظِيرُ (\*) الْفَاحِشُ، وَوَكُو الْبُحْلُ، وَالْمُنْظِيرُ (\*) الْفَاحِشُ ، وَذَكُو الْبُحْلُ ، وَالْمَالِكَ وَاللَّالَةُ عُلُولُ اللّهُ الْفَاحِشُ ، وَرَجُلُ وَلَا الْمُعْمُ ، وَإِنْ وَقَ إِلَا ذَهُبَ بِهِ ، وَالشَّنْظِيرُ (\*) الْفَاحِشُ ، وَوَكُو الْبُحْلُ ، وَالْمُرْبُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْفَاحِسُ اللّهُ الْفَاحِلُ اللّهُ الْفَاحِلُ اللّهُ الْكُلُ وَيَ الْمُعْ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْتُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرَالِ الل

ورواه أبوداود الطيالسي (١١٧٥) عن همام، قال: «كنا عند قتادة فذكرنا هذا الحديث، فقال يونس الهدادي – وماكان فينا أحفظ منه: إن قتادة لم يسمع هذا الحديث من مطرف، =

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) فمقتهم: فكرههم أشد الكره، بما يليق بكمال الله وجلاله. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: مقت).

<sup>(</sup>٢) كذا جوده في (ط)، والثَّلْغ: الشَّدْخ. وقيل هو ضَرْبُك الشِّيء الرَّطْبَ بالشيء اليابس حتى يَنْشَدِخ. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ثلغ).

<sup>(</sup>٣) كذا ضبطها في (ط) ، وكتب في حاشيتها وحاشية (م) : «الذي لاعقل له يمنعه ويزبره» .

<sup>(</sup>٤) الشنظير: السخيف العقل البذيء الفاحش. (انظر: لسان العرب، مادة: شنظر).

<sup>\* [</sup>٦٢١٣] [التحفة: م س ١١٠١٤] • أخرجه مسلم (٦٣/٢٨٦٥) من طريق هشام وسعيدبن أبي عروبة عن قتادة ، وذكر مسلم عن شيخه عبدالرحمن بن بشر العبدي أنه قال في آخره: قال يحيى القطان: قال شعبة عن قتادة قال: سمعت مطرفًا في هذا الحديث.



 [٨٢١٤] أَخْبُ لُو مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَكِيمٌ الْأَثْرَمُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عِيَاضُ بْنُ حِمَارٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا: ﴿إِنَّ اللَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا، وَإِنَّهُ قَالَ لِي: كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عِبَادِي فَهُوَ حَلَالٌ ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُتَفَاءَ كُلَّهُمْ ، (وَإِنَّهُۗ) أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ ، فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَخْلَلْتُ لَهُمْ ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَالَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُغَيِّرُوا خَلْقِي، وَإِنَّ اللَّهَ نَظْرَ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ يَبْعَثَنِي ، فَمَقَّتَهُمْ عَرَبَهُمْ ، وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَإِنَّاللَّهُ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا بَعَثْنُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ، وَأَنْرَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابَا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَؤُهُ نَاثِمَا وَيَقْظَانًا ، وَإِنَّ اللَّهَ ﷺ أَوْحَىٰ إِلَىَّ أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا . قُلْتُ : إِذَنْ يَثْلَغُوا رَأْسِي ، فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً ، وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ : اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ سَنْغْزِكَ، وَأَنْفَقَ نُنْفِقْ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ بِجَيْشٍ نَبْعَتْ بِخَمْسَةِ أَمْثَالِهِ ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ .

قال : فعبنا ذلك عليه ، قال : فاسألوه ، قال : فهبناه ، وجاء أعرابي ، فقلنا للأعرابي : سل قتادة عن خطبة النبي على من حديث عياض بن حمار ، أسمعه من مطرف؟ فسأله فغضب ، فقال : حدثنيه ثلاثة عنه: يزيدبن عبدالله بن الشخير - أخو مطرف - والعلاءبن زياد العدوي، وذكر ثالثًا لم يحفظه همام». اهـ.

وصححه ابن حبان (٦٥٣) من طريق همام، عن قتادة. قال: «حدثني العلاءبن زياد قال: حدثني يزيد - أخو مطرف - قال: وحدثني رجلان آخران أن مطرفًا حدثهم . . . ٧ . ثم أتبعه ابن حبان بروايته من طريق حكيم بن الأثرم ، عن الحسن ، عن مطرف ، وهي الطريقة الآتية .

<sup>\* [</sup>٨٢١٤] [التحفة: م س ١١٠١٤] • تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وصححه ابن حبان (٦٥٤) .





# ١٥- اغْتِبَاطُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ

- [٨٢١٥] أخبر لل قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلُ آتَاهُ اللهُ مَالَا عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ وَسُولَ الله ﷺ قَرْآنًا، فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاءَ فَهُو يَثُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلُ آتَاهُ الله عُرْآنًا، فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ».
- [٨٢١٦] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : سُلَيْمَانَ ، عَنْ ذَكُوانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْعَوْرَ اللَّهُ وَالنَّهُ إِلَا لَيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ (مَالًا) ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ (مَالًا) ، فَهُو (يَقُومُ ) بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ (مَالًا) ، فَهُو (يَقُومُ ) بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ (مَالًا) ، فَهُو الْمَعْقُومُ أَلْ إِللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ (مَالًا) ،
- [۸۲۱۷] أَضِوْ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهِ فَى عَلْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَالٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُوْلَ انِ قَالَ : قَرَأْتُ

 <sup>★ [</sup>۸۲۱۵] [التحفة: خ م ت س ق ٦٨١٥] • أخرجه البخاري (٧٣)، ومسلم (٨١٥/٢٦٦)
 من طريق سفيان بن عيينة به .

وأخرجه البخاري (٢٠٢٥)، ومسلم (٨١٥/ ٢٦٧) من طرق أخرى عن الزهري . ١٩[ ٢٠١/ أ ]

 <sup>★ [</sup>۲۲۱٦] [التحفة: خ س ١٢٣٩٧] • أخرجه البخاري (٥٠٢٦)، وسبق تخريجه في العلم (٦٠١٩)
 من وجه آخر عن الأعمش.



سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، وَفَرَسُ لِي مَرْبُوطٌ ، وَيَحْيَى ابْئَيْ (مُضْطَجِعٌ) (١) قَرِيبًا مِنِّي وَهُوَ عُلَامٌ ، فَجَالَتِ الْفَرَسُ جَوْلَةً ، فَقُمْتُ لَيْسَ لِي هَمٌّ إِلَّا ابْنِي يَحْيَىٰ ، فَسَكَنَتِ الْفَرَسُ ، ثُمَّ قَرَأْتُ ، فَجَالَتِ الْفَرَسُ ، فَقُمْتُ لَيْسَ لِي هَمٌّ إِلَّا ابْنِي ، ثُمَّ قَرَأْتُ ، فَجَالَتِ الْفَرَسُ (فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا لَيْسَ لِي هَمٌّ إِلَّا ابْنِي ، ثُمَّ قَرَأْتُ ، فَجَالَتِ الْفَرَسُ (فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا لِيْسَ لِي هَمٌّ إِلَّا ابْنِي ، ثُمَّ قَرَأْتُ ، فَجَالَتِ الْفَرَسُ ( فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا بِشَيْءِ كَهَيْئَةِ الظُّلَّةِ فِي مِثْلِ الْمَصَابِيحِ مُقْبِلُ الْفَرَسُ ) (١) ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا بِشَيْء كَهَيْئَةِ الظُّلَةِ فِي مِثْلِ الْمَصَابِيحِ مُقْبِلُ مِنَ السَّمَاءِ ، فَهَالْنِي فَسَكَتُ فَلَمًا أَصْبَحْتُ عَدَوْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللّهَ ﷺ ، فَأَحْبَرْتُهُ ، فَنَالَ اللهَ عَلَيْ رَسُولِ اللهَ عَلَيْ مَ مُنْ السَّمَاء ، فَهَالْنِي فَسَكَتُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ عَدَوْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهَ عَلَيْ ، فَقَالَ : ﴿ الْفَرَالُ اللهِ عَلَيْ الْمَعَلِيعِ مَقْلِلُ الْبَيْ . فَقَالَ : ﴿ وَقُلْ اللّهِ مَنْ السَّمَاءِ ، فَهَالَتِي مَنَّ اللّهَ مَنْ اللّهَ مَنْ اللّهَ مَنْ اللّهَ مَنْ اللّهَ مَنْ اللّهُ الْمُنْ مِنْ اللّهُ الْمَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الْمُنْ مَالَمْ اللّهُ الْمُعَلِي . قَلْ الْ الْمُعَلِي الْمَلْولُولَ الْمُعَلِي . قَلْلُ الْمُعَلِي عَلَى الْمُلَاكِكُمُ اللّهُ الْمُعَلِي الللّهِ الْمُعَلِي الْمُنْ الْمُلْولُولَ الْمُلْكِلُولُ الْمُعِلَى الْمُلْكُولُولُ الْمُلْولُولُ الْمُلْولُولُ الْمُلْولُولُ الْمُعَلِي الْمُلْلُولُ الْمُلْلُولُ الْمُعَلِي الللّهُ الْمُنْ السُلِي هَمُ النَّاسُ اللّهُ الْمُلْمُولُ الْمُعْلِى الْمُنْ عَلَى الْمُلْولُولُ الْمُلْعُلُولُ الْهُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلْعُلُولُ اللّهُ الْمُعَلِي الْمُنْ الْمُلْعُلُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَافُ الْمُعْرَافُ الْمُلْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُلْعُلُولُ اللّهُ الْمُعْلُول

# ٥٢ - مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْمَعَ الْقُرْآنَ مِنْ غَيْرِهِ

[٨٢١٨] أُضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ غَزْوَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ،
 عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ :

<sup>(</sup>١) في (ط): «مضجع» ، وكتب فوقها (معا) ، وفي الحاشية: «مضطجع» ، وكتب فوقها: (معا) .

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) ، والسياق بدونها أكثر استقامة .

 <sup>(</sup>٣) تقدم سندا ومتنا برقم (٨١٥٩) وهو عند البخاري معلقًا في باب: نزول السكينة والملائكة
 عند قراءة القرآن . انظر ماسيأتي برقم (٨٣٨٤) .

<sup>\* [</sup>٨٢١٧] [التحفة:خت س ١٤٩]

«اقْرَأْ عَلَيْ سُورَة النُسَاءِ». قُلْتُ: أَوَلَيْسَ عَلَيْكَ أُنْزِلَ؟! قَالَ: (بَلَى؛ وَلَكِنْ أُخْرِأُ عَلَيْ سُورَة النُسَاءِ». فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ حَتَّى بَلَغْتُ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدِوَجِتْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلَآءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١١] فَغَمَرُنِي (غَامِرٌ) (١)، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا عَيْنَاهُ (تَهْمُلَانِ) (٢).

#### ٥٣ - الْبُكَاءُ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

• [٨٢١٩] أُخْبِى لَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَسِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقِهِمَ أَنْ أَقْرَأَ (عَلَيْكَ) (٣) وَهُوَ عَنْ عَلْقَمَةً ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : أَمَرَ نِي رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنْ أَقْرَأَ (عَلَيْكَ) (٣) وَهُو

(٣) كذا في (م)، (ط)، والأشبه: «عليه»، وهو الموافق لما عند الترمذي (٣٠٢٤) بنفس إسناد النسائي.

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط) بالعين والراء المهملتين، وهو تصحيف، والمثبت هو الموافق للسياق، ولما في «شعب الإيهان» (٢٠٥٠) من طريق حفص بن غياث به. ومعنى غمزني: أي: لمسني بأطراف أصابعه. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: غمز).

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطها في (ط). وضبطها في «القاموس» بكسر الميم وضمها. وتَهْمُلان: أي: تفيضان بالدمع وتسيلان. (انظر: عون المعبود) (٧٤/١٠).

 <sup>\* [</sup>۸۲۱۸] [التحفة: خ م دت س ۹٤٠٢] • أخرجه البخاري (٥٠٤٩)، وغير موضع، ومسلم
 \* (۲٤٨ , ۲٤٧ /۸٠٠).

وسيأتي من وجه آخر عن الأعمش برقم (٨٢٢١)، (٨٢٢٢)، (١١٢١٥).

وقد ذكر هذا الحديث الخطيب في «الفصل للوصل المدرج» (١/٥٥٧) من طريق الفريابي، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبدالله مرفوعًا، ثم قال: «كذا رواه محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن الأعمش، وتابعه حفص بن غياث وعلي بن مسهر فروياه عن الأعمش عن إبراهيم كذلك بطوله وبعض هذا الحديث لم يسمعه الأعمش من إبراهيم، وإنها سمعه من عمروبن مرة عنه، بيّن ذلك يحيئ بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن الأعمش». اهد. ثم ساق تلك الروايات.



عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ ، حَتَّى إِذَا (بَلَغْتُ)(١) ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةِ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَؤُلَآءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٤١] غَمَزْنِي رَسُولُ اللَّهَ ﷺ بِيَدِهِ ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ .

# ٤ ٥ - قَوْلُ الْمُقْرِئِ لِلْقَارِئِ حَسْبُنَا (٢)

• [٨٢٢٠] أخبر عُبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ اقْرَأُ ، فَاسْتَفْتَحْتُ النِّسَاءَ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى قَوْلِ اللَّهَ كَلَىٰ : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِتْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِمْ بِشَهِيدِ وَجِتْنَا بِكَ عَلَى

وقال الترمذي: «هكذا روى أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله ؟ وإنها هو إبراهيم عن عبيدة عن عبدالله». ثم أخرج حديث عبيدة وقال بعده: «هذا أصح من حديث أبي الأحوص» . اهـ .

وقال في «العلل» (٢/ ٨٨٩): «سألت محمدًا فقال: الصحيح هو حديث عبيدة عن عبدالله، وحديث أبي الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وهم». اهـ. وانظر «العلل» للدارقطني (٥/ ١٧٩ - ١٨٢).

وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (١٤٥٤)، وقال: «كذا يقول أبوالأحوص في حديثه». اه..

لكن ذكر البزار (٥/ ١٨٤): «وقد رواه أبو الأحوص والمفضل بن محمد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله" . اهـ، وكذا الدارقطني في «العلل» .

(٢) حسبنا: كفانا. (انظر: لسان العرب، مادة: حسب).

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): "بلغ»، وضببا عليها، والمثبت من حاشيتي (م)، (ط)، وصحح عليها في حاشية (ط).

<sup>•</sup> أخرجه الترمذي (٣٠٢٤) ، وابن ماجه (٤١٩٤) جميعًا \* [٨٢١٩] [التحفة: ت س ق ٩٤٢٨] عن هناد .



هَنَوُلآءِ شَهِيدَا (الله يَوْمَهِ ذِيَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بهمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْنُنُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٤١، ٤١]. قَالَ: فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، وَقَالَ (حَسْبُنًا).

# ٥٥- قَوْلُ الْمُقْرِئِ لِلْقَارِئِ حَسْبُكَ

عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَلِيَّ : (اقْرَأُ عَلَيَّ) . فَقُلْتُ : أَقْرَأُ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟! قَالَ : ﴿إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي . فَافْتَتَحْتُ سُورَةَ النَّسَاءِ ، فَلَمَّا بِلَغْتُ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِتْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِتْنَا بِكَ عَلَى هَنَوُلآءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٤١]. قَالَ: فَرَأَيْتُ (عَيْنَيْهِ) (١) تَذْرِفَانِ (٢) ، فَقَالَ لِي: (حَسْيُكَ) <sup>(٣)</sup>.

# ٥٦ - قَوْلُ الْمُقْرِئِ لِلْقَارِئِ أَمْسِكْ

• [٨٢٢٢] أَضِرْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةً، عَنْ عَبْدِاللَّهِ، وَبَعْضُ الْحَدِيثِ، عَنْ

د: جامعة إستانبول

<sup>\* [</sup>٨٢٢٠] [التحفة: س ٩٢٢٠] • أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٨٤٥٩) من طريق حسين به ، وعاصم متكلم في حفظه.

<sup>(</sup>١) في (ط)، وحاشية (م): «عيناه»، وعليها في حاشية (م): «ح»، وكتب في حاشية (ط): «صوابه عينيه».

<sup>(</sup>٢) تَلْرِفَانْ: يجري دمعها. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: ذرف).

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم من وجه آخر عن الأعمش برقم (٨٢١٨).

<sup>\* [</sup>۸۲۲۱] [التحفة: خ م دت س ٩٤٠٢]



عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿ الْقُرَأُ عَلَيَّ ﴾ . قُلْتُ : أَقْرَأُ عَلَيْكَ ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟! قَالَ: ﴿ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي ۗ . فَقَرَأْتُ حَتَّىٰ بَلَغْتُ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِتْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِمْ بِشَهِيدٍ وَجِتْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُلَآهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٤١]. قَالَ: ﴿ أَمْسِكُ ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ (١).

## ٥٧ - قَوْلُ الْمُقْرِئِ لِلْقَارِئِ أَحْسَنْتَ

• [٨٢٢٣] أَضِرُ عَلِي بْنُ خَشْرَم، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا بِالشَّام بِحِمْصَ، فَقِيلَ لِي: اقْرَأْ سُورَةَ يُوسُفَ، فَقَرَأْتُهَا، فَقَالَ رَجُلٌ : مَاكَذَا أُنْزِلَتْ. فَقُلْتُ : وَاللَّهِ، لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، فَقَالَ : ﴿ أَحْسَنْتَ ﴾ . فَبَيْنَا أَنَا أُكَلِّمُهُ ، إِذْ وَجَدْتُ رِيحَ الْخَمْرِ، قُلْتُ: أَتُكَذِّبُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَتَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَاللَّهَ لَا تَبْرَحُ حَتَّىٰ أَجْلِدَكَ الْحَدِّ.

# ٥٨ - مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ

• [٨٢٢٤] أَخْبِوْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ،

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن الأعمش برقم (٨٢١٨).

<sup>\* [</sup>۸۲۲۲] [التحفة: خ م دت س ۹٤٠٢]

 <sup>\* [</sup>۸۲۲۳] [التحفة: خ م س ٩٤٢٣] • أخرجه البخاري (٥٠٠١) من طريق سفيان، ومسلم (٨٠١) من طريق جرير وعيسى بن يونس وأبي معاوية - فرقهم - جميعًا عن الأعمش ، وقال مسلم: «ليس في حديث أبي معاوية: «فقال لي: أحسنت»». اه.





عَنْ أَنسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، مَثُلُ الْأَثُرُنْجَةِ (١) طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا، وَمَثُلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، مَثُلُ النَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمَثُلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، مَثُلُ النَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ، وَمَثُلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، كَمَثُلُ (الرَّيْحَانِ)(١) رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ، وَمَثُلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، مَثُلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، مَثُلُ الْحَنْظُلِ (٣) طَعْمُهَا حَبِيثٌ وَرِيحُهَا) (١٠).

• [٨٢٢٥] أَضِرُ قَتَنِبَةُ بْنُ سَعِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عَيْ اللّه عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عَيْ اللّه عَيْ اللّه الله وَمِثَلُ اللّه وَمِثَلُ اللّه وَمِثَلُ اللّه وَمِثَلُ اللّه وَمَثَلُ اللّه وَاللّه عَنْ اللّه وَمَثَلُ اللّه وَمَثَلُ اللّه وَمَثَلُ اللّه وَمَثَلُ اللّه وَاللّه وَمَثَلُ اللّه وَاللّه وَمَثَلُ اللّه وَمَثَلُ اللّه وَاللّه وَمَثَلُ اللّه وَاللّه وَمَثَلُ اللّه وَمَثَلُ اللّه وَمَثَلُ اللّه وَاللّه وَاللّه وَمَثَلُ اللّه وَاللّه وَال

<sup>(</sup>١) **الأترنجة:** شجر حمضي ناعم الأغصان والورق والثمر، حامض كالليمون، وهو ذهبي اللون طيب الرائحة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أترج).

<sup>(</sup>٢) صحح عليها في (ط).

<sup>(</sup>٣) الحنظل: نبات ثمرته في حجم البرتقالة ، وهو شديد المرارة . (انظر: لسان العرب، مادة: حنظل) .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، وقد سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٢٩٠٢).

<sup>\* [</sup>٢٢٤] [التحفة:ع ١٨٩٨]

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث لم يذكره المزي في «التحفة».

<sup>\* [</sup>٨٩٨١] [التحفة:ع ٨٩٨٨]





### ٥٩ - مَنْ رَاءَى بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

• [٨٢٢٦] أخبرُ عَبْدُالْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُف ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : تَفْرَقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ : أَيُّهَا الشَّيْخُ ، حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ (١) ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ: ﴿ أَوَّلُ النَّاسِ يَقْضَىٰ فِيهِ رَجُلُ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ (٢) ، فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِئَكَ قَاتَلْتَ لِيُقَالَ: فُلَانٌ جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُجِبَ حَتَّىٰ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِي بِهِ ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ ، فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ : تَعَلَّمْتُ فِيكَ ، وَعَلَّمْتُهُ ، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ ، قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنْ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ : هُوَ عَالِمٌ ، فَقَدْ قِيلَ ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ ، فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّىٰ أُلُّقِيَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلُ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنَ الْمَالِ أَنْوَاعًا ، فَأُتِيَ بِهِ ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ ، فَعَرَفَهَا ، قَالَ : مَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ : مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلِ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا ، قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنْ فَعَلْتَ لِيُقَالَ : هُوَ جَوَادٌ ، فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ ، فَشُحِبَ عَلَىٰ وَجُهِهِ حَتَّىٰ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ "" .

<sup>(</sup>١) صحح عليها في (ط) ، وفي الحاشية : «حدثنا» ، وفوقها : «ح» .

<sup>(</sup>٢) كتب في حاشية (م): «ساقط عند ابن فطيس نعمه» ، وفي حاشية (ط): «نعمه ساقطة . . . إلخ» .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ، وتقدم من وجه آخر عن ابن جريج برقم (٤٥٣٩) .

<sup>\* [</sup>۲۲۲۸] [التحفة: م س ۱۳٤۸۲]



### • ٦- بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْم

- [٨٢٢٧] أخبر عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بَن شُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْر، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيّ عَلَيْهُ . وَقَالَ مَخْلَدٌ ، قَالَ : (قَالَ أَن رَسُولُ اللَّه عَلِيْهُ : (مَنْ قَالَ فِي الْقُوْآنِ بِعَيْرِ عِلْم، فَلْيَتَّبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. .
- [٨٢٢٨] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبُيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَي اللَّهِ قَالَ : (مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ، أَوْ بِمَا لَا يَعْلَمُ، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».
- [٨٢٢٩] أَضِرُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّام، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ مِهْرَانَ (الْقُطَعِيُّ)(١) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ

\* [٨٢٢٨] [التحفة: دت س ٥٥٤٣]

ت: تطوان

(١) في (م): «القطيعي»، والمثبت من (ط)، وهو الصواب، وانظر: «الإكمال» (٧/ ١٤٨)، «التوضيح» (٧/ ٢٣٩).

<sup>\* [</sup>۸۲۲۷] [التحفة: دت س ٥٥٤٣] • أخرجه أبو داود - رواية أبي الحسن بن العبد عنه - والترمذي (٢٩٥٠، ٢٩٥١)، وعنده في الموضع الثاني زيادة في أوله، وقال: «حسن». اهـ. وأخرجه الطبري (١/ ٣٤) مرفوعًا وموقوفًا . وعبدالأعلى متكلم فيه ، قال ابن عدى في «الكامل» (٣/ ٤٥٠) : «قد حدث عنه الثقات، ويحدث عن سعيدبن جبير، وابن الحنفية، وأبي عبدالرحمن السلمي بأشياء لا يتابع عليها». اه. ثم أورد حديثه هذا في ترجمته .



الْجَوْنِيُّ ، عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : «مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللَّهَ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأً ،

 [٨٢٣٠] أَضِوْ عِيسَىٰ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: أَتَىٰ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ، مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَيْنِ ، وَفِي ثَوْبِ بِلَالٍ فِضَّةٌ ، وَرَسُولُ اللَّه ﷺ يَقْبِضُ مِنْهَا ، وَيُعْطِي النَّاسَ قَالَ: يَامُحَمَّدُ، اعْدِلْ. قَالَ: ﴿ وَيُلْكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟! لَقَدْ (خِبْتَ وَخَسِرْتَ) (١) إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ، . فَقَالَ عُمَرُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، دَعْنِي أَقْتُلْ هَذَا الْمُنَافِقَ. قَالَ: «مَعَاذَ اللَّهُ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي، إِنَّ هَذَا، وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ (٢) مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ $(^{(r)})$ .

<sup>•</sup> أخرجه أبو داود (٣٦٥٢)، والترمذي (٢٩٥٢)، \* [۸۲۲۹] [التحفة: د ت س ۲۲۲۳] والطبراني في «الأوسط» (١٠١٥).

وقال الترمذي: «غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل». اه.. وقد ضعفه البخاري وأبو حاتم والنسائي .

وقال ابن حبان: «يتفرد سهيل عن الثقات بم لا يشبه حديث الأثبات». اهم.

وقال ابن عدى: «مقدار ما يرويه أفراد، يتفرد بها عمن يرويه عنه». اهـ. وأورد حديثه هذا في ترجمته من «الكامل» (٤/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>١) ضبطهما في (ط) بفتح التاء وضمها معا ، وقال النووي في «شرح صحيح مسلم» (٧/ ١٥٩): «روي بفتح التاء في (خبت وخسرت) وبضمهما فيهما».

<sup>(</sup>٢) يمرقون: يخرجون. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٥/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) الرمية: الصيد الذي يُرْمَىٰ ويصاب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رمىن).

 <sup>\*[</sup>۸۲۳۰] [التحفة: م س ۲۹۹٦] • أخرجه مسلم (۱۲۱/۱۰۲۳) من طريق أبي الزبير به، وأخرجه البخاري (٣١٣٨) من وجه آخر عن جابر مختصرًا ، وليس فيه محل الشاهد.

### السُّهُ الْكِبَرُ كِلْانْسِهُ إِنِّي





- [۸۲۳۱] (أضبول) (١) الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ يُوسُفَ ابْنِ عَمْرِو ، عَنِ ابْنِ وَهْبِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْدِ ، ابْنِ عَمْرِو ، عَنِ ابْنِ وَهْبِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْدِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ ، وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللّه عَيْنَ اللّهِ بِالْلِي فِضَةٌ ، وَرَسُولُ اللّه عَيْنَةً يَقْبِضُهَا لِلنَّاسِ ، فَيُعْطِيهِمْ ، وَمَا لَخِعْرَانَةِ ، وَفِي ثَوْبِ بِلَالٍ فِضَةٌ ، وَرَسُولُ اللّه عَيْنَةً يَقْبِضُهَا لِلنَّاسِ ، فَيُعْطِيهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ، اعْدِلْ . قَالَ : ﴿وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ، اعْدِلْ . قَالَ : ﴿وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟! لَقَدْ (خِنِتَ وَحَسِرْتَ) (٢) إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ » . قَالَ عُمَرُ : دَعْنِي يَارَسُولَ اللّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَيْنَ : «أَنْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنِي أَقْتُلُ أَصْحَابِي ، فَأَنْ اللّهُ عَلَيْ : «أَنْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنِي آقَتُلُ أَصْحَابِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَيْنَ : «أَنْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنِي آقَتُلُ أَصْحَابِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَيْنَ : «أَنْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنِي اللّهُ مَا وَحَبُومُ مَنْ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الرَّمِيَةِ » .
- [۸۲۳۲] أخب را مُحَمَّدُ بننُ سَلَمَة ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِم ، عَنْ مَالِكِ . وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَة عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : فَيَخْرُجُ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ ، يَعْرَفُونَ مِنَ الدِّينِ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ ، يَعْرَفُونَ الْقُواآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَعْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مَرَى الدِّينِ مُرُوقَ السَّهُمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ (٣) فَلَا يَرَى شَيْتًا ، ثُمَّ يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ (٣) فَلَا يَرَى شَيْتًا ، ثُمَّ يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ (٣) فَلَا يَرَى شَيْتًا ، ثُمَّ يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ (٣) فَلَا يَرَى شَيْتًا ، ثُمَّ يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ (٣) فَلَا يَرَى شَيْتًا ، ثُمَّ يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ (٣) فَلَا يَرَى شَيْتًا ، ثُمَّ يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ (٣)

د: جامعة إستانبول

<sup>(</sup>١) ليست في (م). (٢) الضبط من (ط).

<sup>\* [</sup>۸۲۳۱] [التحفة: م س ۲۹۹۲]

<sup>(</sup>٣) **النصل:** حديدة السهم والرمح والسيف ما لم يكن لها مقبض. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٢/ ٤٩).

الْقِدْحِ<sup>(۱)</sup> فَلَا يَرَىٰ شَيْتًا، ثُمَّ يَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلَا يَرَىٰ شَيْتًا، وَيَتَمَارَىٰ (<sup>(۱)</sup> فِي الْقُوقِ (<sup>(۱)</sup>).

• [٨٢٣٣] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، قُلْتُ لَهُ : أَخْبِرْنِي عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، قُلْتُ لَهُ : أَخْبِرُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّه عَلَيْهِ فِي الْحَرُورِيَةِ (١٤) . قَالَ : أُخْبِرُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّه عَلَيْهِ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه عَلَيْهِ - وَضَرَبَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَعْرِبِ - قَالَ : ﴿ يَحْرُجُ مِنْ هَاهُنَا قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ (٥) ، الْمَعْرِبِ - قَالَ : ﴿ يَحْرُجُ مِنْ هَاهُنَا قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ (٥) ، يَحْرُجُ مِنْ هَاهُنَا قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ (٥) ، يَحْرُجُ مِنْ هَاهُنَا قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ (٥) ، يَعْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) **القدح:** خشب السهم حين يُتحت ويبرئ قبل أن يُركَّب في النَّصل الرَّيش. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) يتهارئ: يشك. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: مري).

<sup>(</sup>٣) الفوق: موضع الوتر من السهم. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: فوق).

<sup>\* [</sup>۲۳۲۸] [التحفة: خ م س ق ۲۶۲۱] • أخرجه البخاري (۳۲۱۰، ۵۰۵۸، ۲۱۲۳، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۸، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۸، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۰، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۰، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰

وسيأتي من وجه آخر عن أبي سلمة برقم (٨٧٠٦)، (١١٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) الحرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء، موضع قريب من الكوفة، كان أول اجتماع للخوارج بها. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٨/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٥) تراقيهم: ج. ترقوة وهما العظمان المشرفان في أعلى الصدر. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٥/ ٧١).

<sup>\* [</sup>۸۲۳۳] [التحفة: خ م س ٤٦٦٥] • أخرجه البخاري (٦٩٣٤)، ومسلم (١٠٦٨/١٥٩) من طريق أبي إسحاق الشيباني به .



### 107

### ٦١- ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْقُرْآنِ ﴾

- [٨٣٣٤] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكِ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَنْ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ أَبِي حَازِمٍ التَّمَّارِ ، عَنِ الْبَيَاضِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَنِي خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ أَبِي حَازِمٍ التَّمَّارِ ، عَنِ الْبَيَاضِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُعْمَلُونَ ، وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ : ﴿إِنَّ الْمُصَلِّي (يُتَاجِي)(١) رَبَّهُ ، فَلْيَنْظُرُ مَاذَا يُتَاجِيهِ بِهِ ، وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقُرْآنِ (٢).
- [٨٢٣٥] أخبر لل مُحَمَّدُ بن رَافِع ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيَّةً ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِيَّةٍ فِي الْمَسْجِدِ ، فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ ، وَهُو فِي قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِيَّةٍ فِي الْمَسْجِدِ ، فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ ، وَهُو فِي قَالَ: اللَّه يَكْلِيَّةٍ فِي الْمَسْجِدِ ، فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ ، وَهُو فِي قَالَ: اللَّه يَكْفِي الْمَسْجِدِ ، فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ ، وَهُو فِي قَلْ يَعْضَكُمْ وَقَالَ: اللَّه إِنَّ كُلِّكُمْ (مُنَاجِي) (") رَبِّهِ ، فَلَا يُؤْذِينَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضَ فِي الْقِرَاءَةِ أَوْ قَالَ فِي الصَّلَاةِ» .

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، (ط)، وفوقها في (م): «ض»، وصحح عليها في (ط)، وفي حاشيتيهما: «مناجٍ»، وفوقها في (م): «خ».

<sup>(</sup>٢) تقدم بإسناد محمد بن سلمة - وحده - ومتنه برقم (٣٥٤٩).

<sup>\* [</sup>٨٢٣٤] [التحفة: س٢٥٥٦]

<sup>(</sup>٣) عليها في (م): «ض» ، وصحح عليها في (ط) ، وفي حاشيتيهم]: «يناجي» .

 <sup>\* [</sup>۸۲۳۵] [التحفة: دس ٤٤٢٥] • أخرجه أبو داود (۱۳۳۲)، وابن خزيمة في «صحيحه» (۱۲۲۰)، والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۳۱۰–۳۱۱)، وقال: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه».



### ٦٢ - الْمِرَاءُ(١) فِي الْقُرْآنِ

- [٨٣٣٦] أخبرًا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَىٰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفِ، الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ،.
- [٨٣٣٧] أَخْبَرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّوَّالَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ مَبْدَاللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ مَبْدَاللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلا يَقْرَأُ آيَةً كُنْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقْرَأُ غَيْرَهَا ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ ، سَمِعْتُ رَجُلا يَقْرَأُ آيَةً كُنْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقْرَأُ غَيْرَهَا ، فَأَخَذْتُ بِيدِهِ ، فَقَالَ : (كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ ، فَرَأَيْتُ النَّبِي ﷺ يَعْيَرَ وَجُهُهُ ، فَقَالَ : (كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ ، لَا تَخْتَلِفُوا فِيهِ ؛ فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ (اخْتَلَفُوا) (٢) فِيهِ .

<sup>(</sup>١) **المراء:** المجادلة على مذهب الشك والريبة. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٢٣١/١٣).

<sup>\* [</sup>۱۲۳۲] [التحفة: س ۱٤٩٦١] • أخرجه أحمد (٢/ ٣٠٠)، وصححه ابن حبان (٧٤) من طريق أنس بن عياض به مختصرًا على قوله .

وأخرجه أبو داود (7.73) «المراء في القرآن كفر» من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة ، وصححه ابن حبان (18.78) ، والحاكم (18.78) ، وهو في «المعجم الأوسط» (18.78) ، وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (18.78) من طريق شعيب بن أبي الأشعث عن هشام بن عروة عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا .

قال أبوحاتم: «هذا حديث مضطرب، ليس هو صحيح الإسناد، وعروة عن أبي سلمة لا يكون، وشعيب مجهول». اه..

<sup>(</sup>٢) فوقها في (م) ، (ط) : «ض».

<sup>\* [</sup>۸۲۳۷] [التحفة: خ س ۹۰۹۱] • أخرجه البخاري (۲٤۱۰، ۳٤٧٦، ۲۲، ٥٠٦٢) من طريق شعبة به .





### ٦٣- ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ

- [٨٣٣٨] أَضِوْ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَيْكِ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَسَمِعَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَيْكِ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَسَمِعَ مَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : هَجَّرْتُ (١) إِلَى رَسُولِ الله يَكِينِ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَسَمِعَ رَجُلَيْنِ يَخْتَلِفَانِ فِي آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، فَخَرَجَ وَالْغَضَبُ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ ، وَعَلَيْنِ يَخْتَلِفَانِ فِي آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، فَخَرَجَ وَالْغَضَبُ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ » .
- [٨٢٣٩] أَضِوْ هَارُونُ بْنُ (رَيْدِ) بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي مَنْ حَجَّاجِ بْنِ فُرَافِصَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ جُنْدُبٍ، أَنَّ النَّبِيِّ سُفْيَانُ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ فُرَافِصَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ جُنْدُبٍ، أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ الْجَنَّلُهُ مُ عَلَيْهِ، وَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ عَلَيْهِ فَقُومُوا).
   وَأَخْبَرَنَا بِهِ مَرَّةً أُخْرَىٰ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ (٢).
- [٨٢٤٠] أخبر عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثْنَا سَلَّامُ ابْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ:
   (اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا الْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ عَلَيْهِ فَقُومُوا».

مد: مراد ملا

د : جامعة إستانبول

<sup>(</sup>١) هجرت: بكرت. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٦/ ٢١٨).

 <sup>\* [</sup>۸۲۳۸] [التحفة: م س ۸۸۳۹]
 أخرجه مسلم (۲٦٦٦) من طريق حماد بن زيد به .

 <sup>(</sup>۲) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» لكتاب فضائل القرآن عن محمد بن عبدالله بن عمار ،
 وليس موجودا فيه فيما لدينا من النسخ الخطية ، وأشار الحافظ المزي إلى أنه لم يذكره
 أبو القاسم ، وهو في الرواية .

<sup>\* [</sup>٨٢٣٩] [التحفة: خ م س ٣٦٦١] • أخرجه البخاري (٥٠٦٠ ، ٥٠٦١ ، ٧٣٦٥ ، ٧٣٦٥) ، ومسلم (٧٣٦٥ / ٣٦٥) ، وانظر تعليق البخاري عقب الحديث الأول .

وقال الدارقطني في «العلل» (١٣/ ٤٧٩): «ورفعه عن جندب صحيح». اه..

<sup>\* [</sup>٨٢٤٠] [التحفة: خ م س ٣٦٦١]



- [٨٢٤١] أَخْبَرَنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى النَّحْوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا الْتَلَقَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا الْتَلَقَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا عَنْهُ » .
- [٨٢٤٢] أَخْبَرَ فَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَزْرَقُ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : عَبْدِاللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا اتَّفَقْتُمْ عَلَيْهِ ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا .
- [٨٢٤٣] أَضِوْ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَامِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ عَبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ)('') عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّة ، عَنْ (عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ) ('كُنْ عُمَارَةَ بْنُ أَدْخِلِيلِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّة الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَلِيٍّ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ :

<sup>\* [</sup>٨٢٤١] [التحفة: خ م س ٨٢٤١]

 <sup>★ [</sup>٨٢٤٢] • تفرد النسائي بهذا الطريق، وعلقه البخاري عقب (٥٠٦١)، وقال: «وجندب أصح وأكثر». اهـ.

وقال أبو بكر بن أبي داود - كما في «التحفة» - : «لم يخطئ ابن عون في حديث قط إلا في هذا، والصواب : عن جندب . وقال : هو عن عبدالله بن الصامت» . اهـ .

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ط) وهو خطأ ، والصواب : «عبدالله بن عليّ بن حسين بن عليّ اليس في آخره : «بن حسين» ؛ فهي زيادة مقحمة ، وانظر «التحفة» ، وكذا ماسيأتي برقم (٩٩٩٣) (٩٩٩٤) .

<sup>(</sup>٢) كذا في (م)، (ط)، وهو وهم، وفي «التحفة»: «عن أبيه، عن جده». وورد كما في «التحفة» بالإسناد الآخر هنا.





### ﴿الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ ) . ﷺ .

• [٨٢٤٤] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلْيٌّ بْنِ الْهِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّهُ قَالَ : عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّه يَنِيُّ هَوُ لَاءِ الْكَلِمَاتِ فِي الْوَتْرِ ، قَالَ : (قُلُ : اللَّهُمَّ الْهَدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَبَارِكُ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَتَولَّنِي فِيمَنْ قَلْمِينَ ، وَبَارِكُ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَتَولِّنِي فِيمَنْ مَا قَضَيْتَ ؛ فَإِنَّكَ تَقْضِي ، وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ (تُولِّيْتَ) ('') ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ) ('' ) . تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ) (' )

تَمَّ كِتَابُ ثَوَابِ الْقُرْآنِ بِحَمْدِ اللَّهِ ، وَعَوْنِهِ ، وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا .

\* [٨٢٤٤] [التحفة: دت س ق ٣٤٠٤] [المجتبئ: ١٧٦٢]

ر: الظاهرية

د: جامعة إستانبول

حد: حمزة بجار الله

ت: تطوان

ه: مراد ملا

<sup>\* [</sup>٨٢٤٣] [التحفة: س ٣٤١٢] • يروي هذا الحديث عمارة بن غزية ، واختلف عنه فرواه سليمان بن بلال عنه كم هنا .

أخرجه أحمد (١/ ٢٠١)، والطبراني (٢٨٨٥)، والبزار (١٣٤٢)، وابن حبان (٩٠٩)، وابن عدي (٣/ ٣٥)، والحاكم (١/ ٧٣٤)، وقال : «حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». اهـ.

وأخرجه الترمذي (٣٥٤٦) من طريق العقدي به غير أنه زاد في إسناده علي بن أبي طالب، وقال: «حسن صحيح غريب». اهـ.

وخالفهم الدراوردي كما سيأتي عند النسائي برقم (٩٩٩٥) فرواه عن عمارة بن غزية عن عبدالله بن على بن الحسين مرسلا عن على بن أبي طالب .

<sup>«</sup>ورواية سليهان بن بلال أشبه بالصواب». اه. قاله الدارقطني في «العلل» (١٠٣/٣) وانظر أيضًا «التاريخ الكبير» (١٤٨/٥) ، و «النكت الظراف» (٣/ ٦٦) ، والله أعلم .

في حاشية (ط): «واليت» ، وفوقها: «خ» .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يعزه المزي إلى فضائل القرآن ، وتفرد به النسائي من هذه الطريق عن الحسن ، وفيه عبدالله بن عليّ أيضًا ، وقد تقدم بهذا المتن والإسناد برقم (١٥٣٦) والموضع به هناك أولى .





# زَوَائِدُ «التُّحْفَةِ» عَلَىٰ كِتَابِ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

[٩١] حَدِيثُ: (اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا الْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ
 فَقُومُوا».

عَرْاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرَانَ عَمْرَانَ عَنِ الْمُعَافَى ، عَنْ النَّهِ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ فُرَافِصَةً ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، مَرْفُوعًا بِهِ .

ثُمَّ قَالَ الْمِزِّيُّ: لَمْ يَذْكُرْ أَبُو الْقَاسِمِ حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ ، وَهُوَ فِي الرَّوَايَةِ .

[٩٢] حَدِيثُ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ (١) . . . الْحَدِيثَ .

<sup>\* [91] [</sup>التحفة: خ م س ٣٢٦١] • قال الطبراني في «الكبير» (رقم ١٦٧٥): «ثنا علي بن عبدالعزيز، ثنا محمد بن عبار الموصلي، ثنا المعافى بن عمران، ثنا سفيان، عن الحجاج بن الفرافصة، عن أبي عمران الجوني، عن جُندب، أن النبي على قال: «اجتمعوا على القرآن ما ائتلفتم عليه، فإذا اختلفتم فقوموا». اهـ.

وأخرجه أيضا الإسماعيلي في «معجم شيوخه» (٢/ ٥٤٩-٥٥٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٢٠٩)، من طرق عن محمد بن عبدالله بن عمار به .

وأخرجه البخاري ومسلم من طرق عن أبي عمران به ، ينظر تخريجه في (٨٣٣٩) .

<sup>(</sup>١) إن وهبت نفسي لك: أي أمر نفسها أو نحو ذلك، وإلا فالحقيقة غير مرادة؛ لأن رقبة الحر =



عَزَاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ: عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ مَعْنِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِهِ.

[٩٣] حَدِيثُ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَيْثِهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ عَلَيْهَا رَدْعٌ () مِنْ زَعْفَرَانَ (٢) فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّه عَيْثِهُ، إِنِّي أَحْرَمْتُ فِيمَا تَرَىٰ وَالنَّاسُ يَسْخَرُونَ مِنِّي، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّه عَيْثِهُ، وَاغْسِلْ عَنْكَ هَلْهِ الْجُبَّةُ، وَاغْسِلْ عَنْكَ هَلْهِ الْجُبَّةُ، وَاغْسِلْ عَنْكَ هَلْهِ الْجُبَّةُ، وَاغْسِلْ عَنْكَ هَلْهُ الرَّعْفَرَانَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ).

عَرْاهُ الْمِزِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ: عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ

وأخرجه أيضا البخاري (٥١٣٥) من طريق مالك به .

ر: الظاهرية

لا تُمْلَك، فكأنها قالت: أتزوجك بغير صداق (مهر). (انظر: شرح النووي على مسلم)
 (٢١٢/٩).

<sup>\* [</sup>٩٢] [التحفة: خ د ت س ٤٧٤٢] • أخرجه النسائي من نفس الطريق في النكاح (٩٠٠٩)، قال: أخبرنا هارونبن عبدالله الحيال، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أن رسول الله جاءته امرأة فقالت: يارسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يارسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله: «هل عندك شيء تصدقها إياه؟» فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله: «إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا» فقال: ما أجد شيئا، قال: «التمس ولو خاتما من حديد» فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله: «هل معك من القرآن شيء؟» قال: نعم سورة كذا، وسورة كذا؛ لسور سهاها، فقال رسول الله: «قد زوجتكها بها معك من القرآن».

<sup>(</sup>١) ردع: شيء يسير في مواضع شتى . (انظر: لسان العرب، مادة: ردع) .

<sup>(</sup>٢) زعفران: صِبغ أصفر اللون له رائحة طيبة . (انظر: لسان العرب، مادة: زعفر) .

<sup>(</sup>٣) فأطرق: سكت ولم يتكلم. (انظر: مختار الصحاح، مادة: طرق).

<sup>(</sup>٤) هنيهة : زمنًا قليلًا . (انظر : تحفة الأحوذي) (٩/ ١٧٣).



هُشَيْمٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَعَبْدِالمَلِكِ ، فَرَّقَهُمَا ، كِلَاهُمَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمِيَّةً بِهِ .

\* \* \*

<sup>\* [</sup>٩٣] [التحفة: دت س ١١٨٤٤] • لم نقف على هذا الموضع في «الكبرئ»، لكن أخرجه النسائي في الحج (٤٤٣٣) فقال: «أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هُشيم، عن منصور، عن عطاء، عن يعلى بن أمية قال: جاء أعرابي إلى النبي وعليه جبة عليها ردع من زعفران، فقال: يارسول الله، إني أحرمت فيها ترئ والناس يسخرون مني، فأطرق عنه هنيهة، ثم دعاه فقال: «اخلع عنك هذه الجبة، واغسل عنك هذا الزعفران، واصنع في عمرتك كها تصنع في حجك»». اه..

ثم قال النسائي: وقال [يعني: يعقوب]: حدثنا هُشَيْم، عن عبدالملك، عن عطاء، عن يعلى بن أُمّيّة، عن النبي ﷺ . . . بمثل (ذلك).





# ٥٠- كَيْالِلْقَالِ ١٠٠

# بليم الخراج

# وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَوْنَكَ يَارَبُ عَلَىٰ مَا بَقِيَ

مَنَاقِبُ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهُ ﷺ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالنِّسَاءِ

# ١ - فَضْلُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ﴿ السَّالَةِ السَّالَةِ السَّلَةِ السَّالَةِ السَّلَةِ السَّلَةَ

• [٨٢٤٥] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبِي ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَاصِبٌ رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ حَمِدَ اللَّه ﷺ فَي مَرَضِهِ اللَّذِي مَاتَ فِيهِ عَاصِبٌ رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ حَمِدَ اللَّه ﷺ وَمَالِهِ مِنْ وَأَنْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَمَنُ (٢) عَلَيْ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي تُكُوبُ عَلِيلًا ، وَلَكِنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ أَبِي تُكُوبُ عَلِيلًا ، وَلَكِنْ اللهِ عَلَىٰ الْمَالَ عَلَيْهِ مَنْ النَّاسِ أَمَنُ الْبَابَكُرِ خَلِيلًا ، وَلَكِنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ أَبِي تُكُوبُ عَلِيلًا ، وَلَكِنْ

<sup>(</sup>١) المناقب: ج. منقبة: فعل كريم ومفخرة. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نقب).

<sup>(</sup>٢) أمن: أحسن وأنعم . (انظر: لسان العرب، مادة: منن) .

<sup>(</sup>٣) خليلا: الخُلَّة بالضم الصداقة والمحبة التي تخلَّلت القلب فصارت خِلالَه أي في باطنه. (انظر: لسان العرب، مادة: خلل).





### خُلَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ ، سُلُّوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ (١) فِي الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةِ أَبِي بَكْرٍ ،

- [٨٦٤٦] أخب را عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ عَبْدِالْحَمِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ : أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ : ﴿إِنَّ أَمَنَ النَّاسِ عَلَيَ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُوبَكُو ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا ﴿إِنَّ أَمَنَ النَّاسِ عَلَيَ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُوبَكُو ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَا تَحْدَثُ أَبُوبَكُو ، وَلَا يَبْقَيَنَ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ لَا يَابَكُو خَدُ أَبِي بَكُو ، وَلَكِنْ أُخُوّةُ الْإِسْلَامِ ، وَلَا يَبْقَيَنَ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَى بَكُو .
   إلَّا خَوْخَةُ أَبِي بَكُو .
- [٨٢٤٧] أَضِرُا أَزْهَرُبْنُ جَمِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُبْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُبْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا (شُعَيْبٌ) (٢) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ كَلِيلًا أَبِي اللَّهُ عَنْدِاللَّهُ عَلَيلًا قَالَ: (لَو اتَّخَذْتُ خَلِيلًا أَبِي اللَّهُ عَلَيلًا ، وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي ، وَقَدِ اتَّخَذَاللَّهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا ). لَا تَحَذُلْلُهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا ).
- [٨٢٤٨] أَضِرُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : قَالَ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : قَالَ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : قَالَ

<sup>(</sup>١) خوخة: فتحة تدخل الضوء إلى البيت، ومخترق ما بين كل دارين مما عليه باب. (انظر: القاموس المحيط، مادة: خوخ).

 <sup>\* [</sup>۸۲٤٥] [التحفة: خ س ۲۲۷۷]
 أخرجه البخاري (٤٦٧) من طريق وهب بن جرير به .

<sup>\* [</sup>۸۲٤٦] [التحفة: خ م ت س ٤١٤٥] • أخرجه البخاري (٣٩٠٤)، ومسلم (٢٢٣٨٢) من طريق مالك، ورواية النسائي مختصرة.

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) ، وفي «التحفة» : «شعبة» .

<sup>\* [</sup>۸۲٤٧] [التحفة: م س ٩٤٩٩] • أخرجه مسلم (٢٣٨٣) من وجوه عن أبي الأحوص به .  $$^{1} \cdot (77)^{-1} \cdot (77)^$ 



رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿إِنِّي أَبْرَأُ إِلَىٰ كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ (خِلَّهِ)(١). وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةً خَلِيلًا . وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ .

- [٨٢٤٩] أَخْبِ لِ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ : (عَائِشَةُ) . قُلْتُ : لَيْسَ مِنَ النِّسَاءِ . قَالَ : (أَبُوهَا) .
- [٨٢٥٠] أَضِعُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مَزْوَانُ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَزِيدُ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَافِمًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرِ: أَنَا . قَالَ : ﴿ فَمَنْ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. قَالَ: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. قَالَ: ا فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟) قَالَ أَبُو بَكْرِ: أَنَا.

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في (ط).

<sup>\* [</sup>٨٢٤٨] [التحفة: مت س ق ٩٤٩٨]

<sup>\* [</sup>٨٧٤٩] [التحفة: ت س ١٠٧٤٥] • أخرجه الترمذي (٣٨٨٦)، وأحمد في «فضائل الصحابة» (١/ ٤٢٦)، وابن أبي شيبة (١٧/١٢)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٢/ ٥٧٨)، والخلال في «السنة» (٣٠٨/٢)، والطبراني في «الكبير» (٤٤/٢٣)، وصححه ابن حبان (٧١٠٦) ، والحاكم (٤/ ١٢) من طرق عن إسهاعيل.

قال الترمذي: «حسن غريب من هذا الوجه من حديث إسماعيل عن قيس». اه.. وقال الذهبي في «السير» (٢/ ١٤٨): «هذا حديث صحيح». اه..

والحديث متفق عليه من وجه آخر عن عمرو بن العاص ، وسيأتي برقم (٨٢٦٠) .

 <sup>\* [</sup>۸۲۵۰] [التحفة: م س ١٣٤٤٥] • أخرجه مسلم (١٠٢٨) من طريق مروان الفزاري، وزاد مسلم في آخره : فقال رسول الله ﷺ : «ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة» .

### السُّهُ وَالْهُ مِبْرِي لِلنَّسِمُ إِنِيُّ



- [١٥٢٨] أخبرُ عَمْرُو بْنُ عُمْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ : الْحَبْرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه ﷺ يَقُولُ : (مَنْ أَنْفَقَ رَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللّه دُعِيَ مِنْ وَسُولَ اللّه يَظِيُّ يَقُولُ : هَذَا خَيْرٌ ، وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَهَادِ دُعِي مِنْ بَابِ الْجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ مُونَ عِنْ بَابِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاقِ مِنْ بَابِ الصَّلَاقِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ وُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاقِ وَ قَالَ : (نَعَمْ ، وَأَنْ جُوالًا فَرْبُولُ مِنْ مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى اللّهِ ؟ قَالَ : (نَعَمْ ، وَأَنْ جُواأَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ) (`` .
- [۸۲۰۲] أَضِوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ نُبَيْطٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: وَكَانَ مَلْمَةً بْنِ نُبَيْطٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ (٢) قَالَ: قَالَتِ الْأَنْصَارُ: مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ. قَالَ عُمَرُ: سَيْفَانِ فِي غِمْدٍ (١) وَاحِدٍ إِذَنْ لَا يَصْلُحَانِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيدِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: مَنْ لَهُ هَذِهِ النَّلاثُ ﴿إِذْ يَكُولُ لِصَلَحِيهِ عَهُ [التوبة: ٤٠] مَنْ صَاحِبُهُ ؟ ﴿إِذْ هُمَا مَنْ لَهُ هَذِهِ النَّلاثُ ﴿إِذْ يَكُولُ لِصَلَحِيهِ عَهُ [التوبة: ٤٠] مَنْ صَاحِبُهُ ؟ ﴿إِذْ هُمَا

<sup>(</sup>١) في حاشية (ط): «بلغ مقابلة وقراءة فصح ولله الحمد».

والحديث تقدم سندا ومتنا (٢٤٢٥) ومن وجه آخر عن الزهري برقم (٢٧٥٣) وبرقم (٤٥٣٧) وبرقم (٤٥٣٧).

<sup>\* [</sup>٨٢٥١] [التحفة: خ م ت س ١٢٢٧٩] [المجتبل: ٢٤٥٨]

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطها في (ط).

 <sup>(</sup>٣) الصفة: مكان مُخصص في المسجد مظلل عليه يبيت فيه الفقراء الغرباء. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٤٧/١٣).

<sup>(</sup>٤) غمد: غِلاف. (انظر: القاموس المحيط، مادة: غمد).



فِ ٱلْفَكَارِ ﴾ [التوبة: ٤٠] مَنْ هُمَا؟ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠] مَعَ مَنْ؟ ثُمَّ بَايَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: بَايِعُوا، فَبَايَعَ النَّاسُ أَحْسَنَ بَيْعَةٍ وَأَجْمَلَهَا (١).

• [AYOW] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ غَرْوَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : (مَا نَفْعَنَا مَالٌ مَا نَفْعَنَا مَالُ أَبِي بَكْرٍ» . قَالَ : فَبَكَىٰ أَبُو بَكْرٍ ، وَقَالَ : وَهَلْ أَنَا وَمَالِي إلَّا لَكَ .

### ٧- فَصْلُ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ ﴿ يَضَفُ

• [٨٢٥٤] أخبرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ (الْحَفَرِيُّ) عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ : (بَيْنَمَا رَجُلْ يَسُوقُ بَقَرَةً فَأَرَادَ أَنْ يَرْكَبَهَا، فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا إِنَّمَا خُلِقْنَا لِيُحْرَثَ (٢) عَلَيْنَا». فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: سُبْحَانَ اللَّه سُبْحَانَ اللَّهِ! قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ﴾ وَمَا هُمَا ثُمَّ ، قَالَ : (وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَم لَهُ فَجَاءَ الذُّنْبُ ،

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٢٨١).

<sup>\* [</sup>١٠٤٤] [التحفة: س ١٠٤٤١]

<sup>\* [</sup>٨٢٥٣] [التحفة: س ق ١٢٥٢٨] ● أخرجه ابن ماجه (٩٤)، وأحمد في «مسنده» (٢/٣٥٢)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٦/١٢، ٧)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٢/ ٥٧٧)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٨٥٨) من طريق أبي معاوية، وتابعه أبو إسحاق الفزاري عند أحمد (٢/٣٦٦).

<sup>(</sup>٢) ليحرث: للعَمل في الأرض زَرْعًا كان أُو غَوْسًا . (انظر: لسان العرب، مادة: حرث) .





فَأَخَذَ شَاةً مِنْهَا، فَتَبِعَهَا الرَّاعِي؛ لِيَأْخُذَهَا، فَقَالَ الذَّثْبُ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ يَوْمَ السِّبَاعِ يَوْمَ لَارَاعِيَ لَهَا غَيْرِي؟، فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: سُبْحَانَ اللَّه سُبْحَانَ اللَّهِ السِّبَاعِ يَوْمَ لَارَاعِيَ لَهَا غَيْرِي؟، فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: سُبْحَانَ اللَّه سُبْحَانَ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

- [٥٥٥٨] أَضِرُا هَارُونُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِكَّارِ بْنِ لِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، وَهُوَ : ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ سُمَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : (بَيْنَمَا رَجُلُ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ النَّبِيَ عَلِيهِ ، فَقَالَتْ : إِنَّا لَمْ تُخْلَقْ لِهَذَا إِنَّمَا خُلِقْنَا يَسُوقُ بَقَرَةً أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَهَا فَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ : إِنَّا لَمْ تُخْلَقْ لِهَذَا إِنَّمَا خُلِقْنَا لِيَسُوقُ بَقَرَةً إِنَّا لَمْ تُخْلَقْ لِهَذَا إِنَّمَا خُلِقْنَا لِللّهِ يَكُلِّمُ ثَلَالًا لَمْ تُخْلَقُ لِهَذَا إِنَّمَا خُلِقْنَا لَلْهُ يَكُلَّمَتْ بَقَرَةً ! فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ : لِلْحِرَاثَةِ » . فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ : (فَإِنِّي آمَنْتُ بِهِ وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ ) وَلَيْسَ هُمَا ثَمَ . (وَقَالَ رَجُلُ : بَيْنَمَا أَنَا فِي فَلَا يَوْمَ فَلْ اللّهُ يَكُلّمَ ذِنْبُ فَقَالَ لِي : كَيْفَ لَهَا يَوْمَ فَلْ إِنْ يَكُونُ لَهَا رَاعِي غَيْرِي؟ » قَالُوا : سُبْحَانَ اللّه تَكلّمَ ذِنْبُ ! فَقَالَ وَسُولُ اللّه عَيْقٍ : (فَإِنِي آمَنْتُ بِهِ وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ ) قَالُوا : سُبْحَانَ اللّه تَكلّمَ ذِنْبُ ! فَقَالَ وَسُولُ اللّه عَيْقٍ : (فَإِنِي آمَنْتُ بِهِ وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ ) . وَلِيسا ثَمَ . وَلِيسا ثَمَ .
- [٨٢٥٦] أَضِرُ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : انْصَرَفَ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّه ﷺ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَأَقْبَلَ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : (بَيْنَمَا رَجُلُ يَسُوقُ بَقَرَةً فَرَسُولُ اللَّه ﷺ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَأَقْبَلَ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : (بَيْنَمَا رَجُلُ يَسُوقُ بَقَرَةً فَرَالًا لَهُ أَنْ يَرْكَبَهَا فَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ : إِنَّا لَمْ نُخْلَقُ لِهَذَا إِنَّمَا خُلِقْنَا

 <sup>★ [</sup>۸۲٥٤] [التحفة: خ م س ۱٤٩٧٢] • أخرجه البخاري (٣٤٧١)، ومسلم (٢٣٨٨) من طريق سفيان.

<sup>\* [</sup>٨٢٥٥] [التحفة: س ١٥٢١٥] • تفرد به النسائي من هذا الطريق ، وهو متفق عليه من طريق آخر عن الزهري عن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة .





لِلْحِرَاثَةِ». فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: سُبْحَانَ الله سُبْحَانَ اللّه! فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: 
﴿فَإِنِّي آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَوُ، وَبَيْنَمَا رَجُلْ فِي غَنْمِهِ، إِذْ جَاءَ الذَّفْبُ
فَأَخَذَ شَاةً مِنْ غَنْمِهِ (فَطَلَبَ) (١) راعِيهَا، فَلَمَّا أَذْرَكَهُ لَفَظْهَا وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ:
مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ لَا يَكُونُ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي، . فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: سُبْحَانَ الله 
سُبْحَانَ اللَّهِ! قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿فَإِنِّي آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ».

- [٨٢٥٧] أَضِرُا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: ﴿بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً قَلْ حَمَلَ عَلَيْهَا الْتَقْتَ إِلَيْهِ الْبَقَرَةُ ، فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُخْلَقُ لِهَذَا وَلَكِئنَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ، وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهَا الْتَقْتَ إِلَيْهِ الْبَقَرَةُ ، فَقَالَ : إِنِّي لَمْ أُخْلَقُ لِهَذَا وَلَكِئنَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللّه وَ يَعْجُبُا وَبَعْرُهُ قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: ﴿فَإِنِّي وَعُمَرُ اللّه عَلَيْهِ : ﴿فَإِنِّي أَوْمِنُ لِهُ الرَّاعِي ﴾ يَسْتَنْقِلُما مِنْهُ فَالْتَقَتَ إِلَيْهِ أَوْمِنُ بِهُ وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ السَّبُعِ يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي؟ قَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللّه عَلَيْهِ : ﴿فَإِنِّي أَوْمِنُ بِذَلِكَ أَنَا وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي؟ قَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللّه اللّهُ إِنْ يَكُو وَعُمَرُ اللّهُ عَلَالِهُ مُرَالِكَ أَنَا وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ .
- [٨٢٥٨] أَخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ ،
   عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : وُضِعَ عُمَرُ عَلَىٰ سَرِيرِهِ

<sup>(</sup>١) صحح عليها في (م) ، (ط) ، وبحاشيتيهما : «فطلبه» وفوقها علامة نسخة .

<sup>\* [</sup>٨٢٥٦] [التحفة: خ م س ١٣٢٠٧] • أخرجه البخاري (٣٦٩٠)، ومسلم (٢٣٨٨) من طريق شعيب عن الليث، بدون ذكر قصة البقرة.

<sup>(</sup>۲) في (ط): «راعِي».

 <sup>☀ [</sup>۸۲۵۷] [التحفة: م س ۱۳۳۰] • أخرجه مسلم (۱۳/۲۳۸۸) من طريق ابن وهب .

### السُّهُ الْهِ الْمِرْخِلِلْسِّمَ إِنَّيْ





اكْتَنَفَهُ النَّاسُ (١) يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَيَدْعُونَ (تَّبَلَ) يُرْفَعُ وَأَنَا فِيهِمْ فَلَمْ يَرُعْنِي (١) إِلَّا وَجُلُ قَدْ أَخَذَ مَنْكِبَيَ (٣) مِنْ وَرَائِي ، فَالْتَفَتُّ إِلَى عَلِيِّ يَتَرَحَّمُ عَلَى عُمَرَ ، ثُمَّ قَالَ : مَا خَلَفْتُ (١) أَخَذَا أَحَدَا أَحَدَا أَحَدَا أَوْ أَنْ أَلْقَى اللَّه بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ ، وَايْمُ اللَّهِ (٥) ، إِنْ كُنْتُ لَأَرَى أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ ، وَذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّه ﷺ كُنْتُ أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ ، وَذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : ﴿ فَهَنْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ . وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ . وَإِنْ كُنْتُ لَأَظُنُ أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا .

[٨٢٥٩] أخبَرنى عَمْرُوبْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ النُّبَيْدِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّ أَبَاهُ رَيْرَةً قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : ﴿بَيْنَا اللَّهُ مَنْ مَا مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ أَحَدُهَا أَنَا نَاقِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ (٦) عَلَيْهَا دَلُوْ (٧) فَنَرْعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ أَحَدُهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَة فَنْزَعَ ذَنُوبَا (٨) أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَرْعِهِ ضَعْفٌ وَلْيَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ ، ثُمَّ ابْنُ أَبِي قُحَافَة فَنْزَعَ ذَنُوبَا (٨) أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَرْعِهِ ضَعْفٌ وَلْيَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ ، ثُمَّ ابْنُ أَبِي قُحَافَة فَنْزَعَ ذَنُوبَا (٨) أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَرْعِهِ ضَعْفٌ وَلْيَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ ، ثُمَّ ابْنُ أَبِي قُحَافَة فَنْزَعَ ذَنُوبَا (٨)

<sup>(</sup>١) اكتنفه الناس: أحاطوا به من جوانبه . (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٢/ ٣٠١) .

<sup>(</sup>٢) يرعني: الروع: الخوف. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: روع).

<sup>(</sup>٣) منكبي: ث. مَنْكِب، وهو: ما بين الكَتِف والعنق. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نكب).

<sup>(</sup>٤) خلفت: استبقيت. (انظر: لسان العرب، مادة: خلف).

<sup>(</sup>٥) وايم الله : اسم وضع للقسم . (وفيه لغات كثيرة) . (انظر : القاموس المحيط ، مادة : يمن) .

<sup>\* [</sup>٨٢٥٨] [التحقة: خ م س ق ١٠١٩٣] • أخرجه البخاري (٣٦٨٥)، ومسلم (٢٣٨٩) من طريق ابن المبارك.

<sup>(</sup>٦) **قليب:** هو البئر المقلوب ترابها قبل الطي. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١٢/١٢).

<sup>(</sup>٧) **دلو:** الدلو: إناء لرفع الماء. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: دلو).

<sup>(</sup>٨) **ذنوبا**: دلُوٌ عظيمة ، وقيل: لا تُسَمَّىٰ ذَنُوبًا إلا إذا كان فيها ماءٌ. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: ذنب).



اسْتَحَالَتِ (١) الدَّلُوُ غَزِبًا ، فَأَحَذَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا (٢) مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ ابْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ (٣) .

- [٨٢٦٠] أَضِرُا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَالَ : اسْتَعْمَلَنِي رَسُولُ اللَّه عَلَيْ جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ (٤) عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَالَ : اسْتَعْمَلَنِي رَسُولُ اللَّه عَلَيْ عَلَىٰ جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ (٤) فَأَتَنْتُهُ ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ : (عَائِشَهُ ، قُلْتُ : قُمَّ مَنْ؟ قَالَ : (مُعَافِشَهُ ، قُلْتُ : فَعَدَّ رِجَالًا . فَعَدَّ رِجَالًا . فَعَدَ رِجَالًا . قَالَ الْهِ عَبْلِرَهِمْنَ : بَعْضُ حُرُوفِ أَبِي عُثْمَانَ لَمْ تَصِحَ .
- [٨٢٦١] أَخْبِى زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : قُبِضَ رَسُولُ اللّه ﷺ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) استحالت: تغيرت وتحولت. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٦٠/١٥).

<sup>(</sup>٢) عبقريا: سيِّدًا وكبيرا وقويا. (انظر: لسان العرب، مادة: عبقر).

<sup>(</sup>٣) **بعطن:** هو الموضع الذي تساق إليه الإبل بعد السقي لتستريح. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٦١/١٥).

 <sup>★ [</sup>٨٢٥٩] [التحفة: س ١٣٢٦٣] • أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٢/ ٦٢٥)، وصححه
 ابن حبان (٦٨٩٨) من طريق عمرو بن عثمان .

وهو عند البخاري (٧٤٧٥) ، ومسلم (٢٣٩٢) من وجه آخر عن الزهري بنحوه .

<sup>(</sup>٤) ذات السلاسل: ماء بأرض جُذام، وبه سُمِّيتُ الغزوةُ. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سلسل).

<sup>\* [</sup>٨٢٦٠] [التحفة: خ م ت س ١٠٧٣٨] • أخرجه البخاري (٣٦٦٢) من وجه آخر عن عبدالعزيز ابن المختار، وأخرجه مسلم (٢٣٨٤) من وجه آخر عن خالد الحذاء. وسبق من وجه آخر عن عمروبن العاص به إلى قوله: «أبوها» برقم (٨٢٤٩)

### السُّهُ وَالْإِبْرُولِ لِيسَائِيُّ





وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ ، قَالَتْ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿ لَوْ كُنْتُ مُسْتَخْلِفًا أَحَدًا لَاسْتَخْلَفْتُ أَبَابَكْرِ وَعُمَرَ) .

- [٨٢٦٢] أَخْبُوا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعْدِبْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْلَةِ : (قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي الْأُمَّةِ مُحَدِّثُونَ (١) (فَإِنْ يَكُنْ)(١) فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.
- \* [٨٢٦١] [التحفة: م س ١٦٢٥] أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (٣/ ٦٦٠) هكذا مرفوعًا، وخالفه جعفربن عون عند مسلم (٣٢٨٥)، وابن سعد في «الطبقات» (٣/ ١٨٠)، وسيأتي عند النسائي برقم (٨٣٤٢). وتابعه: أحمد في «مسنده» (٦٣/٦)، و «فضائل الصحابة» (١/ ١٨٩)، (٢/ ٧٤٢)، وسهل بن عثمان عند الطبراني في «الأوسط» (٧/ ١٢٥)، ويحيي بن يحيى عند الحاكم (٣/ ٧٨)، وغيرهم رووه عن وكيع بلفظ: «سمعت عائشة ، وسئلت من كان رسول الله ﷺ مستخلفًا لو استخلفه؟ قالت : أبو بكر ، فقيل لها : ثم من بعد أبى بكر؟ قالت: عمر، ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح، ثم انتهت إلى هذا» . واللفظ لمسلم .
- (١) محدثون: مُنْهَمُون والملهم هو الذي يُنْقَىٰ في نفسِه الشيء فيُخْبِر بِه حَدْسًا وفراسة. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : حدث) .
  - (٢) في (م): «فإن لم يكن» بزيادة «لم» النافية ، والمثبت من (ط).
- \* [۲۲۲۲] [التحفة: م ت س ۱۷۷۱۷] أخرجه مسلم (۲۳/۳۳۸)، والترمذي (۳۲۹۳) عن قتيبة ، وصححه الحاكم (٣/ ٨٦) من وجه آخر عن الليث.
- وأخرجه أحمد في «مسنده» (٦/ ٥٥)، وابن راهويه (٢/ ٤٧٩)، والحميدي (٢٥٣)، وابن حبان (٦٨٩٤) من أوجه عن ابن عجلان .
  - قال الترمذي: «هذا حديث صحيح» . اه. .
  - وأخرجه مسلم (٢٣٩٨/ ٢٣) من طريق ابن وهب متابعًا لابن عجلان .
  - وخالفهما يحييل بن قزعة عند البخاري (٣٦٨٩) فجعله من مسند أبي هريرة هيك .
- قال الحافظ في «الفتح» (٧/ ٥٠): «كذا قال أصحاب إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحن بن عوف عن أبيه عن أبي سلمة» . اه. .

ر: الظاهرية



- [٨٢٦٣] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، هُوَ : ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : (قَدْ كَانَ فِيمَا خَلَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ نَاسٌ يُحَدَّرُونَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَيِّي هَذِهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. .
- [٨٢٦٤] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةً بْنُ سَهْلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاسَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ: (بَيْنَا أَنَا نَاقِمٌ رَهُولُ اللَّه عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدِيَّ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيً مُ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدِيَّ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيً عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُهُ . قَالُوا: فَمَاذَا دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيً عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُهُ . قَالُوا: فَمَاذَا أَوْلَتَ (ذَلِكَ أُو يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (الدِّينَ).
- [٨٢٦٥] أَضِرُا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَن سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : (بَيْنَا أَنَا نَاقِمٌ رَأَيْتُ أَنِي

<sup>= «</sup>وخالفهم ابن وهب، قال أبو مسعود: (لا أعلم أحدًا تابع ابن وهب على هذا، والمعروف عن إبراهيم بن سعد أنه عن أبي هريرة لاعن عائشة)». اهد. ثم قال: «قال أبو مسعود: (وهو مشهور عن ابن عجلان فكأن أبا سلمة سمعه من عائشة، ومن أبي هريرة جميعًا)». اهد. وانظر «التحفة»، «هدي الساري» (ص ٣٦٦)، «الإلزامات» للدارقطني (ص ١٦٥).

 <sup>☀ [</sup>۸۲٦٣] [التحفة: خ س ١٤٩٥٤] • أخرجه البخاري (٣٤٦٩، ٣٤٦٩) من وجه آخر عن إبراهيم بن سعد.

 <sup>★ [</sup>٨٢٦٤] [التحفة: خ م ت س ٣٩٦١] [المجتبئ: ٥٠٥٥]
 • متفق عليه ، وقد تقدم من وجه آخر
 عن إبراهيم بن سعد برقم (٧٧٩٦).

#### السُّهُ الْهُ بِرَىٰ لِلنِّيمَ إِنِّي





- أُتِيتُ بِقَلَحِ (١) فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي أَرَى الرِّيَّ (٢) يَخْرُجُ ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ ) . قَالُوا : فَمَا أَوَّلْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : (الْعِلْمَ) (٣) .
- [٨٢٦٦] أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ ، قَالَ : حَدْرَة بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ : أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ حَمْرَة بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : (بَيْنَا أَنَا نَائِمُ أَتِيتُ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنِ ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : (بَيْنَا أَنَا نَائِمُ أَتِيتُ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنِ ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ عَمْرَ » فَشَرِبْتُ مِنْهُ عَمْرَ » حَمَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّي يَبْرِي فِي أَظْفَادِي ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمْرَ » . قَالُوا : فَمَا أَوْلَ : (الْعِلْمَ ) (٤) . قَالُوا : فَمَا أَوْلُتَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : (الْعِلْمَ ) (٤) .
- [٨٢٦٧] أَضِوْ (نَصْرُ) (نَهُ الْفَرَجِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ أُرِيتُ أَنِّي دَخَلْتُ الْجَنَّةُ ، وَإِذَا قَصْرُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: هَذَا لِعُمَرَ بْنِ أَبْيَضُ بِفِنَاثِهِ جَارِيَةٌ ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذَا يَاجِبْرِيلُ ؟ قَالَ: هَذَا لِعُمَرَ بْنِ أَبْيَضُ بِفِنَاثِهِ جَارِيَةٌ ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذَا يَاجِبْرِيلُ ؟ قَالَ: هَذَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَذَكَرْتُ عَيْرَتَكَ » . فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ الْحَطَّابِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَذَكَرْتُ عَيْرَتَكَ » . فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتُ وَأُمِّي يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَوَعَلَيْكَ أَعَارُ ؟ !

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) بقدح: وعاء حجمه: ٢,٠٦٢٥ لترًا . (انظر: المكاييل والموازين ، ص٣٦) .

<sup>(</sup>٢) الري : الشبع . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٩/ ٥٦٧) .

<sup>(</sup>٣) سبق سندًا وَمَتنَا برقم (٦٠٦٦).

<sup>\* [</sup>٨٢٦٥] [التحفة: س ٢٩٦٣]

<sup>(</sup>٤) سبق من وجه آخر عن الزهري برقم (٦٠١٥).

<sup>\* [</sup>۲۲۲۸] [التحفة: خ م ت س ۲۷۰۰]

<sup>(</sup>٥) كذا في (م)، (ط)، وفي حاشيتيهما: «نصير»، وهو الصواب كما في ترجمته من «التهذيب» (٣٧٠/٢٩).

<sup>\* [</sup>٨٢٦٧] [التحفة: خ م س ٣٠٥٧] • أخرجه البخاري (٣٦٧٩) من وجه آخر عن عبدالعزيز ابن أبي سلمة ، وأخرجه مسلم (٢٣٩٤) من وجه آخر عن ابن المنكدر .



- [٨٢٦٨] أَصْبِ رَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ جَابِرٍ ، وَابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : « دَحَلْتُ الْجَنَةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا قَصْرًا أَوْ دَارًا ، فَالْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : « دَحَلْتُ الْجَنَةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا قَصْرًا أَوْ دَارًا ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذَا؟ قَالُوا : لِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ . فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلُهُ ، فَذَكُرْتُ غَيْرَتُكَ فَيُوالَ : فَالَا اللَّهِ ؟ اللَّهُ عَلَى عُمْرُ وَقَالَ : أَوَعَلَيْكَ أَغَارُ يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ ! .
- [٨٢٦٩] أَضِرْ عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « دَخَلْتُ الْجَنَّة فَمَرَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « دَخَلْتُ الْجَنَّة فَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ الْحَطَّابِ إِلَّا مَا أَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتِكَ » . قَالَ : وَعَلَيْكَ أَعَالُ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ إِلَّا مَا أَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتِكَ » . قَالَ : وَعَلَيْكَ أَعَالُ يَا رَسُولُ اللّهِ ؟ !
- [۸۲۷۰] أَضِلُ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿ وَحَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ ، قُلْتُ : وَمَنْ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ ؟ قَالُوا : لِشَابِّ مِنْ قُرَيْشٍ . فَظَنَنْتُ أَنِّي أَنَا هُوَ ، فَقُلْتُ : وَمَنْ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ ؟ قَالُوا : لِشَابِّ مِنْ قُرَيْشٍ . فَظَنَنْتُ أَنِّي أَنَا هُو ، فَقُلْتُ : وَمَنْ هُو ؟ قَالُوا : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ) (١٠ .

 <sup>(</sup>۲۲۲۸] [التحفة: م س ۲۵۳۷]
 أخرجه مسلم (۲۳۹٤) من وجه آخر عن سفيان .

 <sup>\* [</sup>٨٢٦٩] [التحفة: خ س ٣٠٦٥]
 أخرجه البخاري (٧٠٢٤) عن عمروبن علي .

<sup>(</sup>۱) قال ابن الملقن في «شرح البخاري» (۱۹/ ۱۳۳): ادعى المزي أنه - يعني هذا الحديث - من أفراد «ت» وليس كها ذكر؛ فقد أخرجه النسائي أيضًا في مناقب عمر من «الكبرى». انتهى. وانظر حاشية «تحفة الأشراف».

والحديث لم يعزه المزي في «التحفة» إلى النسائي، وقد استدركه عليه أبوزرعة العراقي في «الأطراف» (٣٢) فقال: «وأخرجه النسائي أيضا في المناقب من «سننه الكبرئ» من رواية ابن حيويه عن على بن حجر به». اهـ. وتابعه ابن حجر على ذلك في «النكت الظراف» (١/٧٧).

 <sup>\* [</sup>۱۲۷۰] [التحفة: ت ٥٩٠] • أخرجه الترمذي (٣٦٨٨)، وأحمد في «مسنده» (٣/ ١٠٧، =



- [۸۲۷۱] أخب را عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . حِ وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنِ الزُّبَيْدِيّ قَالَ : أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ بَيْنَا أَنَا نَاثِمٌ رَأَيْثُنِي فِي الْجَنَّةِ، إِذَا امْرَأَةٌ تَوَضَّأُ إِلَىٰ جَانِبٍ قَصْرٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ فَقَالُوا: لِعُمَرَ. فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ ؟ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا ﴾ . فَبَكَىٰ عُمَرُ وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ ، قَالَ : عَلَيْكَ - بِأَبِي -أَغَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! .
- [۸۲۷۲] أَخْبَرِنى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ ، عَنْ شُعَيْبِ قَالَ: حَدَّثْنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَبْنِ الْهَادِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَبْنِ سَعْدٍ، عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْن شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِالْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ تَبَادَرْنَ (١) الْحِجَابَ، فَدَخَلَ عُمَرُ وَرَسُولُ اللَّهَ ﷺ يَضْحَكُ، فَقَالَ: أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ يَارَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (عَجِبْتُ مِنْ هَوُلَاءِ اللَّافِي كُنَّ عِنْدِي

ت: تطوان

<sup>=</sup> ۱۷۹، ۲۲۳)، والحارث بن أبي أسامة (۲/ ۸۹۵ – زوائد)، وابن الجعد (۱/ ٤٢٥)، وصححه ابن حبان (٦٨٨٧) ، وأخرجه الضياء في «المختارة» (٦/ ٩٠) من طرق عن حميد. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». اه.

<sup>\* [</sup>٨٢٧١] [التحفة: س ١٣٢٦٢] • أخرجه البخاري (٣٢٤٢)، ومسلم (٢٣٩٥) من وجه آخر عن الزهري.

<sup>(</sup>١) تبادرن: أسرعن إليه . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: بدر) .





فَلَمًّا سَمِعْنَ صَوْتُكَ تَبَادَرُنَ الْحِجَابِ!» فَقَالَ عُمَرُ: وَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ ('')، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَيْ عَدُوّاتِ أَنْفُسِهِنَّ، أَتَهَبْنَنِي وَلَمْ تَهَبْنَ رَسُولَ اللّه ﷺ. قُلْنَ: ثُمَّمَ قَالَ عُمَرُ اللّه ﷺ. قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: ﴿وَالَّذِي نَعَمْ ، أَنْتَ أَفَظُ ('') وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللّه ﷺ. قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: ﴿وَالَّذِي نَعَمْ ، أَنْتَ أَفَظُ ('') وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللّه ﷺ. قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: ﴿وَالَّذِي نَعُمْ مَا لَقِيكَ الشّيطَانُ قَطُ سَالِكَا فَجًا ('') إِلّا سَلَكَ (غَيْرَهُ) '').

### ٣- فَضَائِلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ﴿ عَنْهُ

• [٨٢٧٣] أخبر عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْدِ الْحَارِثِ الْخُرَاعِيَّ أَحْبَرَهُ، أَنَّ عَنْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُرَاعِيَّ أَحْبَرَهُ، أَنَّ عَنْد الْحَارِثِ الْخُرَاعِيَّ أَحْبَرَهُ، أَنَّ مَسُولَ اللَّه عَيْقٍ كَانَ فِي حَائِطٍ (٥) بِالْمَدِيئةِ عَلَى قَنَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ أَحْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْقٍ كَانَ فِي حَائِطٍ (٥) بِالْمَدِيئةِ عَلَى قَنَا الْبِعْرِ مُدَلِّيا رِجْلَيْهِ، فَدَقَ الْبَابِ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه عَيْقٍ: ﴿ الْخُذُنُ لَهُ وَبَعْرِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه عَيْقٍ: ﴿ الْخُذُنُ لَهُ وَبَعْرِ فَدَالَى رِجْلَيْهِ، ثُمَّ دَقَّ الْبَابِ عُمَلُ فَلَا اللَّهِ عَلَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه عَيْقٍ: ﴿ الْخُذُلُ اللَّهِ بَالْحَلَةِ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) يهبن: يخفن ويوقرن. (انظر: لسان العرب، مادة: هيب).

 <sup>(</sup>٢) أفظ: رجل فظ: سيئ الخلق، وفلان أفظ من فلان، أي: أصعب خُلُقًا وأشرس، والمراد هنا شدة الخُلُق وخشونة الجانب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: فظظ).

<sup>(</sup>٣) سالكا فجا: ماشيًا في طريق . (انظر: لسان العرب ، مادة : فجج) .

<sup>(</sup>٤) في حاشية (م)، (ط): «غير فجك»، وصححا عليها.

<sup>\* [</sup>۸۲۷۲] [التحفة: خ م س ٣٩١٨] • أخرجه البخاري (٣٦٨٣)، ومسلم (٢٣٩٦) من وجه آخر عن إبراهيم بن سعد.

<sup>(</sup>٥) حائط: بُسْتان من نخيل إذا كان عليه حائط وهو الجِدَار . (انظر: لسان العرب، مادة: حوط).

<sup>(</sup>٦) قف: مِصطَّبة على حافة البئر. (انظر: المعجم الوجيز، مادة: قفف).





عُثْمَانُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه عَيْدُ : «الْذَنْ لَهُ وَيَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ، وَسَيَلْقَىٰ بَلَاءً .

• [۸۲۷٤] أَضِوْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُرَاعِيِّ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللّه ﷺ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُرَاعِيِّ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللّه ﷺ حَائِطًا مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لِبِلَالٍ: ﴿ أَمْسِكُ عَلَيَ الْبَابِ ﴾ . فَجَاءً أَبُو بَكْرٍ فَاسْتَأْذَنَ وَرَسُولُ اللّه ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقُفِّ مَاذًا رِجْلَيْهِ ، فَجَاءً فِبَلَلُ فَقَالَ: هَذَا عُمْرُ يَسْتَأْذِنُ . فَقَالَ: ﴿ الْمُدَنِ لَهُ وَيَشُوهُ وَالْجَنَةِ ﴾ . فَجَاءً فِبَلَسُ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ عَلَى الْقُفِّ مَعَهُ ، ثُمَّ ضُرِبَ الْبَابُ ، فَجَاءَ فِبَلَلُ فَقَالَ: هَذَا عُمْرُ يَسْتَأْذِنُ . قَالَ: هَذَا عُمْرُ يَسْتَأْذِنُ . قَالَ: ﴿ الْمُدُنِ لَهُ وَيَشُوهُ وَلَكُنْ لَهُ وَيَشُوهُ وَلَكُ اللّهُ وَيَشُوهُ وَلَكُ اللّهُ وَيَشُوهُ وَلَا اللّهُ وَيَشُوهُ وَلَا عُمْمَانُ يَسْتَأُذِنُ . قَالَ: ﴿ وَاللّهُ فَقَالَ : هَذَا عُمْمُ اللّهُ فَعَالًا وَلَاكُ وَيَشُوهُ وَلَا عُمْمَانُ يَسْتَأْذِنُ . قَالَ: ﴿ وَلَكُنْ لُهُ وَيَشُوهُ وَلَكُ اللّهُ وَيَشُوهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْمُعْمَالُ اللّهُ وَيَشُوهُ وَلَكُونُ لَلْهُ وَيَشُوهُ وَلَكُ اللّهُ وَيَشُوهُ وَلَكُ اللّهُ وَيَشَالُونُ لَهُ وَيَشَوْهُ وَلَكُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَيَسُولُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ت: تطوان

<sup>\* [</sup>۸۲۷۳] [التحفة: س ٩٠١٩] • أخرجه أحمد في «مسنده» (٤٠٧/٤) عن يعقوب بن إبراهيم، وأخرجه الخطيب في «الجامع» (١٦٠/١)، والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص ٤٦١) من طريق عبدالرحمن بن أبي الزناد متابعًا صالح بن كيسان.

وذكر الدارقطني رواية صالح ومتابعة عبدالرحمن بن أبي الزناد ويونس بن يزيد له على هذا النحو، ومخالفة ورقاء لهم عن أبي الزناد، فرواه عنه عن نافع – وليس مولى ابن عمر – عن أبي موسى، ولم يذكر أبا سلمة، ثم ذكر رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة الآتية، ثم قال: «والقول قول صالح بن كيسان ومن تابعه» (٧/ ٢٣٣)، وبنحو ذلك قال الخطيب في «الجامع».

<sup>\* [</sup>۲۲۷٤] [التحفة: دس ۱۱۵۸۳] • أخرجه أبو داود (۵۱۸۸)، وأحمد (۴/ ٤٠٨)، وابن أبي شيبة (۲/ ۵۱۸)، وابن أبي عاصم في «السنة» (۲/ ۵۶۵)، والخطيب في «الجامع» (۱ ۲۱/ ۱) من طريق محمد بن عمرو، ورجح الدارقطني والخطيب رواية صالح بن كيسان السابقة على رواية محمد بن عمرو، كها سبق، وانظر «الفتح» (۷/ ۳۷).



- [۸۲۷۵] أَضِوْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : يَحْيَىٰ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَيْقَةً فِي حَاثِطٍ ، فَاسْتَفْتَحَ رَجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْقِ : «افْتَحْ لَهُ وَبَشَّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ آخَرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْقِ : «افْتَحْ لَهُ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ آخَرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْقِ : «افْتَحْ لَهُ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَىٰ بَلُوىٰ . فَقَاحَتُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَىٰ بَلُوىٰ . فَقَاحَتُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَىٰ بَلُوىٰ . فَقَتَحْتُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَةِ وَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ إِلْكَ فَيَالًا فَالَ ، قَالَ ، قَالَ ، قَالَ ، اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ .
- [٨٢٧٦] أَضِرُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَرِيْعٍ ، أَبِي عَرُوبَةً . وَأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، وَهُوَ : ابْنُ زُرَيْعٍ ، وَيَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، وَهُوَ : ابْنُ زُرَيْعٍ ، وَيَحْيَىٰ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّه ﷺ صَعِدَ أُحُدًا وَيَحْبَىٰ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّه ﷺ صَعِد أُحُدًا وَمَعَهُ أَبُوبَكُمْ وَعُمْرُ وَعُمْرً وَعُمْرَ وَعُمْرُ وَعُمْرَ وَعُمْرُ و عُمْرُو وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُونُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْ وَالْمُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمُ وَالَعُمُ وَالْمُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُ وَالْمُوالِعُولُونُ وَالْمُ وَالَعُوا وَالَعُمُ وَالْمُ وَالِعُوالِ وَالْمُولِولُونُ وَالَ

اللَّفْظُ لِعَمْرٍو .

• [۸۲۷۷] أَخْبُولُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكُرةً ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقِيْ قَالَ ذَاتَ يَوْم : «مَنْ رَأَى عَلَى

<sup>\* [</sup>۸۲۷۵] [التحفة: خ م ت س ۹۰۱۸] • أخرجه البخاري (۲۲۱٦) من طريق يحيى القطان، وأخرجه مسلم (۲۲،۷۳) عن محمد بن المثنى، ثنا ابن أبي عدي بدلا من يحيى.

<sup>(</sup>١) فوقهها في (م): «ضدع»، وصحح بينهها في (ط)، وفي حاشيتيهها: «كذا في عـ ض، والمعروف: اثبت، فإنها عليك نبي».

<sup>\* [</sup>۸۲۷٦] [التحفة: خ د ت س ۱۱۷۲] • أخرجه البخاري (۳۲۷٥) من طريق يحيى القطان، و (۳۲۸٦) من طريق يزيدبن زريع.

#### الييناككبركلنيهايي





مِنْكُمْ رُؤْيَا؟) فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا رَأَيْتُ مِيرَانًا نَرَلَ مِنَ السَّمَاءِ ، فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُو بَكْرٍ ، فَرَجَحْتَ أَنْتَ بِأَبِي بَكْرٍ ، ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ وَأَبُو بَكْرٍ فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَحَ عُمَرُ ، ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ . فَرَأَيْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِ رَسُولِ الله ﷺ .

### ٤- فَضَائِلُ عَلِيٍّ ﴿ يُلْكُ

[٨٢٧٨] أخبر الإسماعيل بن مسعود (٥) عن خالد قال: حَدَّثَنَا شُعْبَة ، عَنْ عَمْرِو بننِ
 مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاحَمْرَةَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ يَقُولُ: أَوَّلُ مَنْ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ - وَقَالَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ - عَلِيٍّ .

\* [۸۲۷۷] [التحفة: د ت س ۱۱۲۲۲] • أخرجه أبو داود (٤٦٣٤)، والترمذي (۲۲۸۷)،
 والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٧٠-٧١) من طريق محمد بن عبدالله الأنصاري .

قال الترمذي: «حديث حسن». اه..

وقال الذهبي معقبًا على تصحيح الحاكم: «أشعث هذا ثقة لكن ما احتجا به». اه..

وأخرجه أبوداود (٤٦٣٥)، وابن أبي شيبة (١٨/١٢)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٥٣٦/٢) من طرق عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، بزيادة في آخره.

وأخرجه البزار (٩/ ١٠٨) من طريق الحجاج متابعًا لحمادبن سلمة.

وذكر البزار أن رواية الأشعث أحسن من رواية على بن زيد .

وأخرجه أحمد في «مسنده» (٥/ ٤٤) من طريق حماد بن سلمة عن يونس، وحميد عن الحسن عن أبي بكرة، أثبته عن أبي بكرة، أثبته البخاري وابن المديني، ونفاه أحمد وابن معين والدارقطني. والله أعلم.

[ 1/1.4]

★ [۸۲۷۸] [التحفة: ت س ٣٦٦٤] • أخرجه أحمد في «مسنده» (٤/ ٣٦٨) عن يزيدبن هارون، عن شعبة بهذا اللفظ: «أول من صلى»، وتابعه: حسين عند أحمد أيضًا (٤/ ٣٧٠)، وأبو النضر هاشم بن القاسم عند البيهقي في «الكبرئ» (٦/ ٢٠٦).



• [۸۲۷۹] أَضِرُ بِشُوبْنُ هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَوٌ ، يَعْنِي : ابْنَ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَوْبُ بِنُ شَدَّادٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ : لَمَّا غَرًا رَسُولُ اللَّه عَلِيْ غَرْوَة تَبُوكَ خَلَفَ عَلِيًّا بِالْمَدِينَةِ فَقَالُوا فِيهِ : مَلَّه وَكُرِهَ صُحْبَتَهُ . فَتَبِعَ عَلِيٌّ النَّبِيَ عَلِيْ حَتَّى لَحِقَهُ بِالطَّرِيقِ ، فَقَالَ : يَارَسُولُ اللَّه عَلِيٌّ النَّبِيِ عَلِيْ حَتَّى لَحِقَهُ بِالطَّرِيقِ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّه ، خَلَفْتَنِي بِالْمَدِينَةِ مَعَ الذَّرَارِيِ (١) وَالنِّسَاءِ حَتَّى قَالُوا : مَلَه وَكُرِه صُحْبَتَهُ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلِيْ ! (يَاعَلِيُ ، إِنَّمَا خَلَفْتُكَ عَلَى أَعْلِي أَمَا تَرْضَى أَنْ فَى الْمُدِينَةِ مَعَ الذَّرَارِيِ (١) وَالنِّسَاءِ حَتَّى قَالُوا : مَلَه وَكُرِه صُحْبَتَهُ . فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلِيْ ! (يَاعَلِيُ ، إِنَّمَا خَلَفْتُكَ عَلَى أَعْلِي أَمَا تَرْضَى أَنْ

ووكيع عند أحمد (٤/ ٣٦٨) ، وابن أبي شيبة (١٢/ ٧٤) .

وشبابة بن سوار عند ابن أبي شيبة (٣١٣/١٤ -٣١٤) بلفظ: «أول من أسلم». وابن إدريس كها سيأتي برقم (٨٥٣٣).

قال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد، وإنها الخلاف في هذا الحرف أن أبا بكر الصديق على الله الله الله البالغين إسلامًا، وعلى بن أبي طالب تقدم إسلامه قبل البلوغ». اهـ.

قال الترمذي: «حسن صحيح، وأبو حمزة اسمه طلحة بن يزيد». وقال: «اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم: أول من أسلم علي. وقال بعضهم أول من أسلم علي وقال بعضهم أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأسلم علي وهو غلام ابن ثمان سنين. وأول من أسلم من النساء خديجة». اهد.

وأكثر من روئ هذا الحديث عن شعبة أتبعه بقول عمروبن مرة: «فذكرت ذلك لإبراهيم النخعى فأنكره، فقال: أول من أسلم أبو بكر الصديق». اهـ.

وأخرجه الترمذي (٣٧٣٤) عن محمدبن حميد نا إبراهيم بن المختار، عن شعبة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس.

قال الترمذي: «غريب من هذا الوجه، لانعرفه من حديث شعبة عن أبي بلج إلا من حديث محمد بن حميد». اه.

وسيأتي من وجه آخر عن شعبة برقم (٨٥٣١) ، وبنفس الإسناد والمتن برقم (٨٥٣٤) . (١) **الذراري :** المراد هنا الصبيان . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٢٣٨/٧) .

وخالفهم جماعة منهم: محمد بن جعفر عند الترمذي (٣٧٣٥)، والنسائي كها سيأتي برقم
 (٨٥٣٢)، وابن أبي شيبة (١١٠/١٤)، والحاكم (٣/ ١٣٦).

#### البتنوالكيووللشيائي



#### تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَهِيَّ بَعْدِي) .

\* [٨٢٧٩] [التحفة: م ت س ٣٨٥٨] • أخرج مسلم (٢٤٠٤) قول النبي ﷺ: «أنت مني . . . » من طريق محمد بن المنكدر ، عن سعيد بن المسيب ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه ، وقال سعيد: فلقيت سعدا فحدثني به.

وقال ابن عدى في «الكامل» (٢/ ١٧): «هذا غريب عن قتادة لا أعلم يرويه غير ثلاثة أنفس ، أولهم حرب وهو به معروف» . اهـ.

وقال الدارقطني كما في «أطراف الغرائب» (١/٥٧): «تفرد به جعفر بن سليمان، عن حرب بن شداد عن قتادة» . اه. .

وأخرجه عبدالرزاق (۲۰۳۹۰)، ومن طريقه أحمد (۱/۱۷۷)، والبزار (۱۰۷٤) عن معمر ، عن على بن زيد ، عن قتادة به .

قال الدارقطني في «العلل» (٤/ ٣٧٣-٣٧٥): «هذا الحديث يرويه قتادة ، وعلى بن زيد بن جدعان ، ومحمد بن المنكدر ، وصفوان بن سليم ، ومحمد بن صفوان الجمحي ، ويحيي بن سعيد الأنصاري: عن سعيدبن المسيب وقيل: عن الزهري، عن سعيدبن المسيب، وروى عن على بن الحسين، عن سعيد بن المسيب، عن سعد، وهو حديث صحيح. سمعه سعيد بن المسيب من سعد، وقال حماد بن زيد، عن على بن زيد، عن سعيد بن المسيب، حدثني عامر بن سعد، عن سعد، فلقيته وشافهته، وكذلك قال يوسف بن الماجشون عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن المسيب ، عن عامر بن سعد ، عن سعد ، فلقيت سعدًا فحدثني به .

وخالفهم عبدالعزيز الماجشون: رواه عن ابن المنكدر، عن سعيدبن المسيب، عن إبراهيم بن سعد عن سعد، والصحيح أن سعيدًا سمعه من عامر بن سعد، ثم سأل سعدًا فحدث به .

واختلف عن قتادة: فرواه حرب بن شداد، وسعيد بن أبي عروبة، من رواية عبداللَّه بن داود الخريبي عنه، ومعمربن راشد، وأبوهلال الراسبي، واختلف عنه، عن قتادة عن سعيدبن المسيب عن سعد.

وقال يوسف بن عطية الصفار: عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة .

وقال يزيدبن زريع: عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة عن ابن المسيب مرسلا .

وكذلك قال حجاج بن المنهال: عن أبي هلال عن قتادة ، وقال خالد بن قيس: عن قتادة مرسلا عن النبي ﷺ.

د: جامعة إستانبول



- [٨٢٨٠] أَخْبُ لَ الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيّا بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُونُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ يَكِيْ قَالَ لِعَلِيِّ : ﴿ أَنْتَ مِنْي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ﴾ (١) .
- [٨٢٨١] أَخْبَرُ عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمَاجِشُونُ أَبُو سَلَمَةً، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي (وَقَاصٍ ): فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللّه عَيْلِيُّ يَقُولُ لِعَلِيِّ: ﴿أَنْتَ مِنْي سَعْدَ بْنَ أَبِي (وَقَاصٍ ): فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللّه عَيْلِيُّ يَقُولُ لِعَلِيٍّ: ﴿أَنْتَ مِنْ مُوسَى إِلّا أَنَّهُ لَيْسَ مَعِي أَوْ بَعْدِي نَبِيٌّ؟ ﴾ قَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُهُ. وَلَيْ فَاسْتَكَتَّا (٢) قَلْدُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ ؟ فَأَدْخَلَ أَصْبُعَيْهِ فِي أَذُنْيُهِ، قَالَ: نَعَمْ ، وَإِلّا فَاسْتَكَتَا (٢).

وقیل: عن قتادة ، عن أنس ، و لا یصح عن أنس .
 وروی عن شعبة عن قتادة ، و لا یثبت عن شعبة . ور

وروي عن شعبة عن قتادة ، ولا يثبت عن شعبة . وروي عن مطر الوراق ، عن قتادة» . اهـ . وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٥٧٤) (٨٧٢٨) ، ومن وجه آخر عن سعد برقم (٨٦٥٧) .

<sup>(</sup>١) زاد الحافظ المزي في «التحفة» عزو هذا الحديث من هذا الوجه إلى كتاب السير ، وقد خلت منه النسخ الخطية لدينا هناك . واللّه أعلم .

<sup>\* [</sup>٨٢٨٠] [التحفة: م ت س ٣٨٥٨] • أخرجه الترمذي (٣٧٣١) حدثنا القاسم بن دينار، ثنا أبو نعيم . وقال : «حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن سعد عن النبي على ويستغرب هذا الحديث من حديث يحيئ بن سعيد الأنصاري» . اه. .

واستغربه البخاري أيضًا في «العلل الكبير» (٩٤٣/٢)، وسبب استغرابهما أن يحيى بن سعيد لم يذكر في روايته عامر بن سعد، فخالف جماعة من الثقات.

ورواه سعيدبن المسيب عن عامر عن سعد، وانظر تخريج الحديث السابق.

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٥٧٥)، وبرقم (٨٧٢٨) من وجه آخر عن سعيدبن المسيب به .

<sup>(</sup>٢) فاستكتا: صُمَّتًا. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٥/ ١٧٥).

<sup>\* [</sup>۸۲۸۱] [التحفة: م ت س ۳۸۵۸] • أخرجه مسلم (۲٤٠٤) من طريق يوسف. وسيأتي برقم (۸۷۷۱) من وجه آخر عن سعيدبن المسيب به .

#### السُّبُرَالُكِبِرَوْلِلنِّسَالِيِّ



- [٨٢٨٢] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، قَالَا: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ سَعْدِ قَالَ: خَلَفَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ، تُخَلُّفُنِي فِي النَّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ! فَقَالَ : ﴿ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَهِيَّ بَعْدِي) .
- [٨٢٨٣] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثْنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيّ عَيَّا اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيِّ : ﴿ أَمَا تَوْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ ﴾ .
- [٨٢٨٤] أَحْنَجَرِ فِي عَمْرُو بْنُ عَلِيّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ فَاطِمَةً بِنْتِ عَلِيِّ ، فَقَالَ لَهَا رَفِيقِي : عِنْدَكِ شَيْءٌ عَنْ وَالِدِكِ (مُثْبَتُ)(١)؟ قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ : ﴿ أَنْتَ مِنْي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي ﴾ .

ح: حمزة بجار الله

<sup>\* [</sup>٨٢٨٢] [التحفة: خ م س ٣٩٣١] • أخرجه البخاري (٤٤١٦)، ومسلم (٢٤٠٤/ ٣١) من طريق غندر.

<sup>•</sup> أخرجه البخاري (٣٧٠٦)، ومسلم (٣٤٠٤/ ٣٢) \* [٨٢٨٣] [التحفة: خ م س ق ٣٨٤٠] من طريق غندر . وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٥٨٢) .

<sup>(</sup>١) الضبط من (ط).

<sup>\* [</sup>٨٢٨٤] [التحفة: س٢٥٧٦] • أخرجه أحمد (٦/ ٤٣٨)، وابن أبي شيبة (٢٠٧٦)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٣٤٦) جميعًا عن عبداللَّه بن نمير ، وأحمد (٦/ ٣٦٩) عن يحيلي بن سعيد، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٠/ ٤٣) من طريق جعفر بن عون، (٣/ ٤٠٦) عن أبي حمزة محمد بن ميمون ، (١٢/ ٣١٣) عن غياث بن إبراهيم ، والطبراني في «الكبير» (١٤٦/ ٢٤) من =

- [٨٢٨٥] أَخْبُ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ (سَعِيدٍ) (١) ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ مَنْ كُنْتُ وَلَيْهُ فَعَلِي وَلَيْهُ ﴾ .
- [٨٢٨٦] أَخْبِ رَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ أَبِي غَنِيَّةً، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ أَبِي غَنِيَّةً، قَالَ: حَرَجْتُ مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْيَمَنِ، فَرَأَيْتُ مِنْهُ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُرِيْدَةً قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْيَمَنِ، فَرَأَيْتُ مِنْهُ
- طرق عن: الحسن بن صالح وجعفر بن زياد الأحمر ، وعلي بن صالح ، وسعيد بن حازم ، وحفص بن عمران ، وعمر بن سعد البصري ، ومروان بن معاوية ، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٣١٥) عن الحسن بن صالح ، كلهم رووه عن موسى بن عبدالله الجهني ، عن فاطمة بنت علي بن أبي طالب ، عن أسهاء بنت عميس ، فمدار هذه الطرق كلها على موسى بن عبدالله الجهنى ، وهو : ثقة .

قال ابن عبدالبر في «الاستيعاب» (٣/ ١٠٩٧) بعد الحديث: «رواه جماعة من الصحابة، وهو من أثبت الآثار وأصحها». اه.. وانظر «الكامل» لابن عدي (٥/ ١٤٢)، و«الأفراد» للدارقطني (٥/ ٥٧٧).

(١) كذا في (م) ، (ط) ، وهو وهم ، إنها هو : «سعد» ، كها في «التحفة» وغيرها .

\* [۸۲۸۵] [التحفة: س ۱۹۷۸] • أخرجه أحمد (٥/ ٣٥٠)، وابن حبان (٦٩٣٠)، والحاكم (٢/ ١٦٩) من رواية ابن بريدة عن أبيه .

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». اه..

وأصله في البخاري (٤٣٥٠) وفيه قصة من طريق آخر عن ابن بريدة ، وليس فيه هذا اللفظ.

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٦١٠).

وأخرجه أحمد (٥/ ٣٤٧)، والبزار «كشف الأستار» (٣/ ١٨٨)، والحاكم (٣/ ١١٠) من رواية ابن عباس، عن بريدة به.

قال البزار: «لا نعلم أسند ابن عباس عن بريدة إلا هذا». اه.

# السُّهُ الْكَابِمُولِلْسِّمِانِيُّ الْكَابِمُولِلْسِّمِانِيُّ الْكَابِمُولِلْسِّمِانِيُّ

جَفُوةً (١) ، فَقَدِمْتُ عَلَى النَّبِيُ ﷺ فَذَكَرْتُ عَلِيًّا فَتَنَقَّصْتُهُ (٢) ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَيَعَنِّ مِنْ النَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

- [٨٢٨٧] أَخْبَى أَتَّنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، وَهُوَ: ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّف بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّف بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُو وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ بَعْدِي ﴾.
- [٨٢٨٨] أخبر أُحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ الْحَبَادَةَ السَّلُولِيُّ ، قَالَ : إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي (حُبْشِيُّ ) (٣) بْنُ جُنَادَةَ السَّلُولِيُّ ، قَالَ :

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) جفوة: غلظة وشدة . (انظر : لسان العرب ، مادة : جفا) .

<sup>(</sup>٢) فتنقصته: عبته ووضعت من قدره . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : نقص) .

<sup>\* [</sup>۲۰۱۰] [التحفة: س ۲۰۱۰]

<sup>\* [</sup>٨٢٨٧] [التحفة: ت س ١٠٨٦١] • أخرجه الترمذي (٣٧١٢) وفيه قصة ، وقال: «حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث جعفر بن سليهان». اه.

وأخرجه أحمد (٤/ ٤٣٧)، والحاكم (٣/ ١١٠)، وقال : «صحيح على شرط مسلم» . اهـ. وابن حبان (٦٩٢٩) كلهم بأتم من هذا .

وأورده ابن عدي في ترجمة جعفر من «الكامل» (١٤٦/٢)، وقال: «هذا الحديث يعرف بجعفر بن سليمان، وقد أدخله النسائي في صحاحه، ولم يدخله البخاري». اهـ.

وقال الذهبي في «السير» (٨/ ١٩٩): «هو من أفراد جعفر». اهـ. وانظر «تحفة الأحوذي» (١٤٦/١٠)، وقال أيضا في «تاريخ الإسلام» (ص ١٧) (وفيات: ١٧١–١٨٠): «إسناده على شرط مسلم، وإنها لم يخرجه في صحيحه لنكارته». اهـ.

وسيأتي من وجه آخر عن جعفر بن سليهان برقم (٨٥٩٨)، وبنفس الإسناد والمتن مطولا (٨٦١٩)

<sup>(</sup>٣) الضبط من (ط).



# قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : «عَلِيٌّ مِنْي وَأَنَّا مِنْهُ ، وَلَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا أَنَّا أَوْ عَلِيٌّ».

• [٨٢٨٩] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْل ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَنَزَلَ غَدِيرَ خُمِّ (١) أَمَرَ بِدَوْحَاتٍ ، (فَقُمِمْنَ) (٢) ، ثُمَّ قَالَ : (كَأْنِي قَدْ دُعِيتُ فَأَجَبْتُ ، إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ (٣) ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ: كِتَابَاللَّهُ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا؛ فَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّىٰ يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ. " ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهُ مَوْلَايَ وَأَنَّا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ ". ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيّ فَقَالَ : «مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَهَذَا وَلِيُّهُ ، اللَّهُمَّ وَال مَنْ وَالاهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ » . فَقُلْتُ

<sup>\* [</sup>٨٢٨٨] [التحفة: ت س ق ٣٢٩٠] • أخرجه أحمد في «مسنده» (٤/ ١٦٥) من طريق إسرائيل، وتابعه شريك عند الترمذي (٣٧١٩)، وابن ماجه (١١٩)، وأحمد (١٦٥/)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٥٩)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٢/ ٥٩٨)، و«الآحاد والمثاني» (٣/ ١٨٣).

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ١٢٧) في ترجمة حبشي : «في إسناده نظر» . اهـ . وانظر «الكامل» لابن عدى (٢/ ٤٤٢).

واستنكره الخطابي ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٣/ ١٥) : «إنه كذب» . اهـ .

وأصله في «صحيح البخاري» (٢٦٩٩) من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بلفظ: « . . . وقال لعلى: أنت منى وأنا منك . . . » .

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٦٠٤)

<sup>(</sup>١) غدير خم: غدير معروف بين مكة والمدينة بالجحفة . (انظر: لسان العرب، مادة: خمم) .

<sup>(</sup>٢) الضبط من (ط)، وصحح على آخرها فيها . وقُمِمْنَ أي : كُنِسْنَ ونُظُفْنَ . (انظر : لسان العرب، مادة: قمم).

<sup>(</sup>٣) **الثقلين:** ث. ثَقَل، وهو: الشيء النَّفيس. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ثقل).

# 

لِزَيْدٍ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللّه ﷺ؟ قَالَ: مَاكَانَ فِي الدَّوْحَاتِ (١) رَجُلُ إِلَّا رَآهُ بِعَيْنِهِ (وَسَمِعَهُ)(٢) بِأُذُنِهِ .

• [٨٢٩٠] أَضِوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: ﴿ لَأَعْطِينَ هَذِهِ الرَّايَةُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. (خَدَا رَجُلًا يَفْتَحُ) (٣) اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . (خَدَا رَجُلًا يَفْتَحُ) (تَا اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . (خَدُوا عَلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، قَالَ: فَلَمَا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، قَالَ:

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا شريك وأبو عوانة». اه..

وأخرجه الترمذي (٣٧١٣) من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الطفيل عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم - شك شعبة - بلفظ: «من كنت مولاه فعلى مولاه» .

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، وقد روى شعبة هذا الحديث عن ميمون أبي عبدالله عن زيدبن أرقم عن النبي ﷺ. اهـ.

وللحديث طرق متعددة ، وقد صححه بعضهم ، حتى قال العجلوني في «كشف الخفاء» (٢/ ٣٦١) : «الحديث متواتر أو مشهور» . اهـ . وضعفه آخرون .

والحديث أخرجه مسلم بغير هذه الألفاظ، وليس فيه: «وعترتي»، والأعمش قال ابن المديني: «كثير الوهم في أحاديث هؤلاء الصغار مثل: الحكم، وسلمة بن كهيل، وحبيب بن أي ثابت». اهد. كذا في «شرح العلل».

وسيأتي الحديث بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٦٠٩)، ومن وجه آخر عن زبيدبن أرقم، مختصرا برقم (٨٦١٤)، ومن وجه آخر عن أبي الطفيل برقم (٨٦٢٣).

(٣) في (ط): «غدًا يفتح» وصحح بينهما ، وفي الحاشية: «المعروف: رجلا».

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>۱) **الدوحات:** + . الدوحة: وهي الشجرة العظيمة . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (۱) + (۲۲۰/۳) .

<sup>(</sup>٢) في (ط): «وسمع».

<sup>\* [</sup>ATA9] [التحفة: ت س ٣٦٦٧] • أخرجه الحاكم (٣/ ١٠٩) من طريق يحيى بن حماد، وأخرجه أحمد في «مسنده» (١/ ١١٨)، والطبراني في «الأوسط» (٢/ ٢٧٥) من طريق شريك عن سليمان الأعمش.



﴿ أَيْنَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟ فَقَالُوا: هُوَ يَارَسُولَ اللَّهُ يَشْتَكِى عَيْنَيْهِ. قَالَ: **﴿فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ﴾** . فأُوتِيَ بِهِ ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ ، فَبَرَأَ حَتَّىٰ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَقَاتِلُهُمْ حَتَّىٰ يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ قَالَ: «انْقُذْ(١) عَلَى رِسْلِكَ(١) حَتَى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ (<sup>"")</sup>».

- [٨٢٩١] أَحْبِى الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنًا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ أَوْ قَالَ: (يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلِيًّا وَهُوَ أَرْمَدُ ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَىٰ - يَعْنِي - يَدَيْهِ .
- [٨٢٩٢] أَخْبُولُ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿لَأَذْفَعَنَّ الرَّايَةُ الْيَوْمَ إِلَىٰ رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . فَتَطَاوَلَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: ﴿ أَيْنَ عَلِيٌّ ؟ ﴾ قَالُوا: يَشْتَكِي (عَيْنَيْهِ) . فَدَعَا بِهِ، فَبَرْقَ

<sup>(</sup>١) انفذ: امض . (انظر: لسان العرب، مادة: نفذ) .

<sup>(</sup>٢) رسلك : على مَهَلِك ، أي : تَأَنَّ وترفق . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : رسل) .

<sup>(</sup>٣) حمر النعم: الجمال الحمراء، وهي أجود أموال العرب. (انظر: لسان العرب، مادة: حمر).

<sup>\* [</sup>٨٢٩٠] [التحفة: خ م س ٤٧٧٧] • أخرجه البخاري (٣٠٠٩)، ومسلم (٢٤٠٦/ ٣٤) عن قتيبة . وسيأتي بنفس الإسناد والمتن (٨٥٤٦) (٨٨٤٢)

<sup>\* [</sup>٨٢٩١] [التحفة: س ١٠٨٢٠] • أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٨/ ٢٣٧، ٢٣٨)، والمحاملي في «أماليه» (٣٤٦) من طرق عن منصور . وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٥٥١)







نَبِيُّ اللَّهُ ﷺ فِي كَفَّيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا عَيْنَيْ عَلِيٍّ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ الرَّايَةَ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمِئِذِ.

\* [۲۹۲۸] [التحفة: س ۱۳٤٦٠] • أخرجه ابن أبي شيبة (۲۱/ ۲۹)، وإسحاق بن راهويه (۲۰/ ۲۵۳)، وابن حبان (۲۹۳۳) من طريق يعلي بن عبيد.

وسبق قبل حديث من وجه آخر صحيح عن أبي حازم عن سهل بن سعد، وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٥٤٧)

(١) كذا في (م) ، (ط) ، والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٥٦٨) ، وفيه : «بل» ، وهو الصواب الموافق لما في «تاريخ بغداد» (٥/ ٣٩٣) .

\* [AT9T] [التحفة: س ٣٨٤٢] • أخرجه البزار (١١٩٥) مرسلا ومتصلا، وأنكره أحمد إنكارًا شديدًا كما في «تاريخ بغداد» (٥/ ٣٩٣)، وقال: «ما له أصل». اهـ.

ئم قال الخطيب بعده: «أظن أبا عبدالله أنكر على لوين روايته متصلا، فإن الحديث محفوظ عن سفيان بن عيينة غير أنه مرسل عن إبراهيم بن سعد، عن النبي عليه اله.

وقال الدارقطني في «العلل» (٤/ ٦٢٩): «قاله لوين عن ابن عيينة كذلك - أي متصلا - وغيره يرويه عن ابن عيينة مرسلا، وهو المحفوظ». اهـ.

وتساهل ابن حجر في «الفتح» (٧/ ١٤) وقال: «إسناده قوي». اهـ. اغترارا بظاهر الإسناد، وما سبق حكايته عن الأثمة كاف في إبطال ذلك. وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٥٦٨)



- [٨٢٩٤] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسِمَةَ (١)، إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ إِلَيَّ: أَنْ لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُنِي النَّسَمَةَ (١) إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ إِلَيَّ : أَنْ لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُتَافِقٌ.
- [٨٢٩٥] وَفِيمَا وَالْمِينَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ (عُبَادٍ) (٢) قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يُقْسِمُ قَسَمًا أَنَّ هَذِهِ (الْآيَةَ) (٢) نَرْ لَتْ فِي الَّذِينَ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ : حَمْزَةُ ، وَعَلِيٍّ ، وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ (ابْنَا) (٤) رَبِيعَة ، وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةً .

(١) برأ النسمة: خَلَق كل ذات روح. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٢/ ٦٤).

\* [٨٢٩٤] [التحفة: من س ق ١٠٠٩٢] • أخرجه مسلم (٧٨) من طريق أبي معاوية . قال الترمذي (٣٧٣٦): «هذا حديث حسن صحيح» . اهـ.

وقال أبو نعيم في «الحلية» (٤/ ١٨٥): «هذا حديث صحيح متفق عليه». اه.. وقال الذهبي في «السير» (١٢/ ٥١٠): «المشهور حديث الأعمش عن عدي». اه.. وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٦٣٠)

(٢) الضبط من (ط)، وكتب فوقها في (م)، (ط): «خف»، قال في «المشتبه» و«توضيحه»: «عُباد» بالضم والتخفيف: «قيس بن عباد، تابعي كبير مشهور». اهـ.

(٣) أي: ﴿ هَلَا إِن خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّيمٌ ﴾ [الحج: ١٩].

(٤) صحح عليها في (ط)، وكتب بالحاشية: «ابني»، وأشار إلى أنها نسخة أخرى.

\* [٨٢٩٥] [التحفة: خ م س ق ١١٩٧٤] • أخرجه البخاري (٣٩٦٩، ٣٧٤٣)، ومسلم (٣٤/٣٠٣٣) من طريق هشيم.

والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٩٠٤).

وخالفه سليهان التيمي؛ فرواه عن أبي مجلز بسنده، وقال فيه : عن علي، ولم يذكر أبا ذر، وانظر «علل الدارقطني» (٧/ ٢٦٢– ٢٦٣).





# ٥- أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ عِشْفَ أَجْمَعِينَ

- [٨٢٩٦] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ ، عَنْ سَفِينَةً مَوْلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله ﷺ : ﴿ الْخِلَافَةُ فِي أُمْتِي ثُلَاثُونَ سَنَةً ، ثُمَّ مُلْكًا بَعْدَ ذَلِكَ » . قَالَ : وَسُولُ الله ﷺ : ﴿ الْخِلَافَةُ فِي أُمْتِي ثُلَاثُونَ سَنَةً ، ثُمَّ مُلْكًا بَعْدَ ذَلِكَ » . قَالَ : فَحَسَبْنَا فَوَجَدُنَا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا .
- [٨٢٩٧] أَضِرُ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيًا، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ زَائِدَة، عَنْ (كَرِيًا، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ زَائِدَة، عَنْ (حُسَيْنِ) (١) بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْسَ، عَنْ (حُسَيْنِ) عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: اهْتَزَّ حِرَاءٌ (٢)، فقالَ رَسُولُ اللَّه يَكِيَّةٍ: وَاثْبُتْ حِرَاءُ؛ فَلَيْسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: اهْتَزَ حِرَاءٌ (٢)، فقالَ رَسُولُ اللَّه يَكِيَّةٍ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُمْمُ وَعُمْمُ وَعُمْمُ وَعَلْمَانُ وَعَلِيًّ وَطَلْحَةً، وَالرُّبَيْرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، وَأَنَا.

ر: الظاهرية

<sup>=</sup> کیا سیأتی من أوجه عن أبی هاشم برقم (۸۳۱۳)، (۸۳۶۳)، (۸۹۰۳)، (۸۹۰۳) (۱۱٤۵۳).

<sup>\* [</sup>۲۲۹٦] [التحفة: د ت س ٤٤٨٠] • أخرجه أبو داود (٤٦٤٦)، والترمذي (٢٢٢٦)، والمبراني في «الكبير» وأحمد (٥/٢١)، وابن أبي عاصم في «الآحاد» (١١٦/١)، والطبراني في «الكبير» (١/٥٥)، وابن حبان (٦٩٤٣) من طريق سعيد بن جمهان.

وقال الترمذي : «حديث حسن ، وقد رواه غير واحد عن سعيدبن جمهان ، ولا نعرفه إلا من حديثه» . اه. .

والحديث قد قواه أحمد واحتج به، ودافع عنه في إثبات صحة خلافة علي ويشخه ، انظر «السنة» للخلال (٤٣٠، ٤١٩).

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ط) ، وفي «التحفة» وغيرها : «حسن» ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٢) حراء: جبل بمكة . (انظر: معجم البلدان) (٢/ ٢٣٣).

<sup>\* [</sup>۸۲۹۷] [التحفة: دت س ٤٤٥٩] • أخرجه أبو داود (٤٦٤٩)، والترمذي عقب حديث (٣٧٥٧)، وأخرجه ابن حبان (٢٩٩٣).



# ٦- فَضَائِلُ جَعْفُرِ بْنِ أَبِي طَالِبِ عِيْنَ ا

• [٨٢٩٨] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : مَا احْتَذَىٰ (١) النِّعَالَ ، وَلَا رَكِبَ الْكُورَ (٢) ، وَلَا رَكِبَ الْمَطَايَا (٣) ، (وَلَا وَطِئَ (٤) التُّرَابَ) (٥) بَعْدَ رَسُولِ اللَّه ﷺ أَفْضَلُ مِنْ جَعْفُرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.

وابن الأخنس لم يوثقه إلا ابن حبان ، وهو معروف بهذا الحديث ، وقال البزار في «مسنده» (١٢٦٩): «لا نعلم روى عبدالرحن بن الأخنس عن سعيد بن زيد إلا هذا الحديث». اه..

وقد رُوي هذا الحديث من طريق جماعة عن سعيدبن زيد سوى عبدالرحمن بن الأخنس، فمنهم : عبدالله بن ظالم ، وحميد بن عبدالرحن ، وزيد بن الحارث ، ورياح بن الحارث ، وستأتي جميعًا سوى رواية زيد تحت هذه الأرقام (٨٣٣١) (٨٣٣٦) (٨٣٥٩).

- (١) احتذى: لَبسَ . (انظر: لسان العرب، مادة: حذا) .
- (٢) الكور: رحل الناقة بأداته وهو كالسرج وآلته للفرس. (انظر: تحفة الأحوذي) (١٠٨/١٠).
  - (٣) **المطايا:** ج. المطية ، وهي الدابة التي تركب. (انظر: تحفة الأحوذي) (٩/ ١٠).
    - (٤) وطع: داس. (انظر: لسان العرب، مادة: وطأ).
- (٥) كذا ثبت في (م)، وألحق في حاشية (ط)، ووقع في حاشيتيهما : «المعلم عليه ليس عند ض، ابن عبدالبر» ، وحرف (ض) لم يقع في حاشية (م) .
- \* [٨٩٩٨] [التحفة: ت س ١٤٢٤٦] أخرجه الترمذي (٣٧٦٤)، وأحمد (٢/٣١)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٢٠٩) من طريق خالد الحذاء.
  - قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب». اه..
  - وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه». اه..

وقد رواه هكذا جماعة عن الحربن الصياح عن عبدالرحمن بن الأخنس، ورواه محمد بن جحادة، فلم يقم إسناده، فقال: عن فلان ابن الصياح عن المغيرة بن الأخنس، كذا قال الدارقطني في «العلل» (٤/ ٤٢٧).

#### السُّهُ وَالْهِبِرَوْلِلنَّسِهِ إِنَّ





ر: الظاهرية

وصحح إسناده الحافظ في «الإصابة» (١/ ٤٨٦)، «الفتح» (٧٦/٧)، وقال الذهبي في «السير» (٤٠٦/١٤): «هذا ثابت عن أبي هريرة، ولا ينبغي أن يزعم أن مذهبه أن جعفرًا أفضل من أبي بكر وعمر . . . » . اهـ .

وقال في (٢١٧/١): «رواه جماعة عن خالد، وله علة، يرويه عبيدالله بن عمرو، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي هريرة». اهـ.

ورواية أبي قلابة عن أبي هريرة مرسلة على ما في «تحفة التحصيل» (ص ١٧٦)، ورواية عكرمة عن أبي هريرة في «صحيح البخاري».

 <sup>★ [</sup>۸۲۹۹] [التحفة: خ س ۲۱۱۷] • أخرجه البخاري (۳۷۰۹) من طريق يزيدبن هارون .

<sup>(</sup>١) ثاب خير: جاء فأل أو خبر حسن . (انظر: لسان العرب، مادة: ثوب) .

<sup>(</sup>٢) ضبطها في (ط) بالرفع ، وعليه فتكون «لكن» مخففة . والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) اللواء: الراية ، ويسمى أيضا: العَلَم . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١٢٦/٦) .

<sup>(</sup>٤) فشد: هجم بقوة . (انظر: لسان العرب، مادة: شدد) .





ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً ، فَأَثْبَتَ قَدَمَيْهِ (١) حَتَّى أُصِيبَ شَهِيدًا ، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ عَلَمْ اللَّهُ عَبْدُ اللَّوَاءَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ \* وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْأُمْرَاءِ ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ (٢) وَقَالَ : «اللَّهُمَّ هَذَا سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِكَ ، فَانْتَصِرْ بِهِ \* . فَيَوْمَتِذِ سُمِّي ضَبْعَيْهِ (٢) وَقَالَ : «اللَّهُمَّ هَذَا سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِكَ ، فَانْتَصِرْ بِهِ \* . فَيَوْمَتِذِ سُمِّي خَالِدٌ سَيْفَ اللَّهِ .

• [۸۳۰۱] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْ بُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ ، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ : ﴿ الْتُتُونِي بَنِي ) أَخِي . فَجِيءَ بِنَا فَقَالَ : ﴿ لَا تَبْكُوا أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ » . ثُمَّ قَالَ : ﴿ (الْتُتُونِي بَنِي ) أَخِي » . فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّ أَفْرَاخٌ ( ) ، فَأَمَرَ بِحَلْقِ رُءُوسِنَا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَمَّا مُحَمَّدٌ فَشَبِيهُ عَمِّنَا أَبِي طَالِبٍ ، وَمَارِكُ لِعَبْدِاللّهِ فِي صَفْقَةٍ يَكِينِهِ ( ) ، اللّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي جَعْفَرًا فِي اللّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي اللّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي صَفْقَةٍ يَكِينِهِ ( ) ، اللّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي اللّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي اللّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي صَفْقَةٍ يَكِينِهِ ( ) ، اللّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي اللّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي صَفْقَةٍ يَكِينِهِ ( ) ، اللّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي اللّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي اللّهِ فَالِهِ ، وَبَارِكُ لِعَبْدِاللّهِ فِي صَفْقَةٍ يَكِينِهِ ( ) ، اللّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي اللّهُ مَ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي صَفْقَةٍ يَكِينِهِ ( ) ، اللّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي

<sup>(</sup>١) فأثبت قدميه: جعلها راسخة في الأرض، والمراد أنه قاتل بقوة وشجاعة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ثبت).

<sup>(</sup>٢) ضبعيه: ث. ضبع، وهو: ما بين الإبط إلى نصف العَضُد من أعلاها (العَضُد: ما بين الكَتِف حتى المِرْفق). (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ضبع، عضد).

 <sup>\* [</sup>۱۲۰۹۵] [التحفة: س ۱۲۰۹٤] • أخرجه أحمد (٥/ ۲۹۹، ۳۰۰)، وابن أبي شبية (١٢/١٥ - ٥١٢) من طريق سليمان بن حرب عن الأسود بن شيبان به . وسيأتي من وجه آخر عن الأسود برقم (٨٣٨٩)، وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٤٢١) (٣) أفراخ: صغار الطيور . (انظر: لسان العرب، مادة: فرخ).

<sup>(</sup>٤) صفقة يمينه: تجارته، والصفقة في الأصل: المرة من التصفيق باليد؛ لأن المتبايعين يضع أحدهما يده في يد الآخر عند البيع. (انظر: حاشية السندي على ابن ماجه) (٤/ ٣٣٣).





أَهْلِهِ ، وَيَارِكُ لِعَبْدِاللَّهِ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ ، اللَّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي أَهْلِهِ ، وَبَارِكُ لِعَبْدِاللَّهِ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ اللَّهِ مَا لَهُ عَبْدِاللَّهِ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ اللَّهِ ،

# ٧- فَضَاثِلُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ابْنَيْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ عَلَى الْمَعْفِ وَعَنْ أَبَوَيْهِمَا

- [٨٣٠٢] أَخْبِرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : إِنِّي مَعَ عَنْ عُمْرَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : إِنِّي مَعَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ مَرَّ عَلَى الْحَسَنِ فَوضَعَهُ عَلَى عُنْقِهِ ، ثُمَّ قَالَ : بِأَبِي شَبِيهُ النَّبِيِّ عَلَى الْحَسَنِ فَوضَعَهُ عَلَى عُنْقِهِ ، ثُمَّ قَالَ : بِأَبِي شَبِيهُ النَّبِيِّ عَلَيْ لَا شِبْهُ عَلِيٍّ . وَعَلِيٌّ مَعَهُ فَجَعَلَ يَضْحَكُ .
- [٨٣٠٣] أخب راع عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جُحَيْفَةً ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّه عَيَّا اللهِ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ .
- [٨٣٠٤] أَخْبُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ عَالِدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ

<sup>\* [</sup>۸۳۰۱] [التحفة: دس ٢١٦٥] • أخرجه أبو داود (٢٩٢)، وأحمد (٢٠٤/١)، والطبراني في «الكبير» (٢/ ٢٠٥)، والضياء في «المختارة» (٩/ ١٦١) من طريق وهب بن جرير. ورواية أبي داود مختصرة، وصحح إسناده الحافظ في «الإصابة» (٤/ ٧٤٤).

وأخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٣٨/٢٢) من طريق عفان بن مسلم، وموسى بن إساعيل، عن مهدي بن ميمون، عن محمد بن يعقوب.

<sup>\* [</sup>۸۳۰۲] [التحفة: خ س ٢٦٠٩] • أخرجه البخاري (٣٧٥٠) من طريق عمربن سعيد. وقال المزي عقبه في «التحفة»: «قيل: إن عمر بن سعيد تفرد به». اهـ.

<sup>\* [</sup>۸۳۰۳] [التحفة: خ م ت س ۱۱۷۹۸] • أخرجه البخاري (۳۵٤۳) من طريق إسهاعيل بن أبي خالد.



- وَالْحَسَنُ عَلَىٰ عَاتِقِهِ ، (١) وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّ هَذَا فَأُحِبَّهُ ﴾ .
- [٨٣٠٥] أَضِرُ (الْحَسَنُ) (٢) بن حُرَيْثٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِهُ قَالَ لِلْحَسَنِ : ابْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِهُ قَالَ لِلْحَسَنِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ ، وَأَحِبَ مَنْ يُحِبُّهُ » .
- [٨٣٠٦] أَضِوْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَذَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ يَعْنِي: أَنْسَا قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَعْفِي أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْ فَخِذِهِ، فَيَتَكَلَّمُ مَا بَدَا لَهُ، ثُمَّ يُعْفِلُ وَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَعْفِلُ ، وَالْحَسَنُ عَلَى فَخِذِهِ، فَيَتَكَلَّمُ مَا بَدَا لَهُ، ثُمَّ يُعْفِلُ عَلَيْ فَخِذِهِ ، فَيَتَكَلَّمُ مَا بَدَا لَهُ، ثُمَّ يُعْفِلُ عَلَيْهِ فَيُقَبِّلُهُ ، فَيَقُولُ: (اللَّهُمَ إِنِّي أُحِبُهُ فَأَحِبَهُ ، قَالَ: وَيَقُولُ: (إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَعْلِحُ بِو بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنْ أُمِينٍ .
- [٨٣٠٧] أخبر (عُبَيْدُ اللَّهِ) (٤) بنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه عَيَّ اللَّهِ عَيَالًا وَهُوَ مُحْتَضِنُ الْحَسَنِ ،

ط: الخزانة الملكية

<sup>(</sup>١) عاتقه: العاتق: ما بين المنكب والرقبة. (انظر: القاموس المحيط، مادة: عتق).

 <sup>★ [</sup>۸۳۰٤] [التحفة: خ م ت س ۱۷۹۳] • أخرجه البخاري (۳۷٤۹)، ومسلم (۲٤٢٢ ٥٨)
 من طريق شعبة .

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) ، وفي «التحفة» : «الحسين» ، وهو الصواب.

<sup>\* [</sup>٨٣٠٥] [التحفة: خ م س ق ١٤٦٣٤] • أخرجه البخاري (٢١٢٢)، وفيه قصة، ومسلم (٣٠٥١) من طريق سفيان.

<sup>(</sup>٣) تفرد به النسائي من هذا الوجه .

<sup>\* [</sup>٨٣٠٦] [التحفة: س٥٣٦]

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ط): «عبدالله» مكبرًا، وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب الموافق لما في «التحفة»، ومصادر الترجمة.



وَيَقُولُ: ﴿إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ عَلَىٰ يَدَيْهِ بَيْنَ فِتَتَيْنِ مِنَ الْمُشْلِمِينَ. الْمُسْلِمِينَ.

- [٨٣٠٨] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْعَتُ ،
   عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : يَعْنِي : أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ : دَخَلْتُ أَوْ رُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ ، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَالْحُسَيْنُ وَالْحُسَيْنُ اللَّهِ عَلَىٰ بَطْنِهِ ، قَالَ : وَيَقُولُ : (رَيْحَانَتَيَ ) (١) مِنْ هَلِهِ الْأُمَّةِ (١) .
   يَتَقَلَّبَانِ عَلَىٰ بَطْنِهِ ، قَالَ : وَيَقُولُ : ((رَيْحَانَتَيّ ) (١) مِنْ هَلِهِ الْأُمَّةِ (١)) .
- [٨٣٠٩] أخبرُ عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ : هَنْ أَجِيهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي ؛ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ) .

 <sup>\* [</sup>۱۲۰۷۵] [التحفة: خدت س ۱۱۲۵۸] • أخرجه البخاري (۲۷۰٤) في قصة طويلة من طريق سفيان، وفيه تصريح الحسن بالسماع من أبي بكرة .

قال البخاري في آخر الحديث: «قال لي علي بن عبدالله: إنها يثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث». اه..

وفي سماع الحسن من أبي بكرة خلاف مشهور.

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في (ط). وهي مثنى ريحانة، وهي: الواحدة من الريحان، وهو نبات طيب الرائحة، شبههما بذلك لأن الولد يُشَمّ ويُقبّل. (انظر: فتح الباري) (٧/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) قوله: «ريحانتي من هذه الأمة» أخرجه البخاري (٣٧٥٣) من حديث ابن عمر بلفظ: «ريحانتاي من الدنيا». وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٦٧٥).

<sup>\* [</sup>۸۳۰۸] [التحفة: س ٥٣٥]

<sup>\* [</sup>٨٣٠٩] [التحفة: س ق ١٣٣٩] • أخرجه ابن راهويه (١/ ٢٤٨)، والطبراني في «الكبير» (٣/ ٨٤) من طريق أبي نعيم، وأخرجه أحمد (٢/ ٢٨٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ٩٥-٩٦) من وجه آخر عن سفيان.





- [٨٣١٠] أخب را مُحَمَّدُ بن أَدَمَ بن سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَرُوانَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَهُو : ابن أَ أَبِي (نُعْمِ) (١) بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : أبي (نُعْمِ) (١) بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : (الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدًا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، إِلَّا ابني الْخَالَةِ عِيسَى بن مَرْيَمَ وَيَحْبَى بن رَكْدِيًا » .
- [٨٣١١] أَضِعْ الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

= وأخرجه ابن عدي في «كامله» (٢/ ٨٣)، وقال: «لأبي الجحاف أحاديث غير ماذكرته، وهو من غالية أهل التشيع، وعامة أحاديثه في أهل البيت... وهو عندي ليس بالقوي، ولا ممن يحتج به في الحديث». اهـ.

وتابعه طلحة بن مصرف ، وحبيب بن أبي ثابت ، والحسن بن مسلم بن أبي الجعد ، وسالم بن أبي حفصة عند الطبراني في «الكبير» (٣/ ٤٧ ، ٤٨ ) .

(١) كذا ضبطها في (ط).

\* [ ١٣٦٠] [التحفة: ت س ١٩٣٤] • أخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٨/٣)، وابن حبان (٢٣١٠)، والحاكم في «الحلية» (١٦٠٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٦٥٠) من طريق الحكم.

قال الحاكم: «هذا حديث قد صح من أوجه كثيرة، وأنا أتعجب أنهما لم يخرجاه». اه.. وتعقبه الذهبي بقوله: «الحكم فيه لين». اه..

وخالفه يزيدبن أبي زياد عند الترمذي (٣٧٦٨)، والطبراني في «الكبير» (٣٨/٣)، وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٧١) بدون زيادة: «إلا ابني الخالة... إلخ».

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». اه.

قال أبو نعيم : «رواه الثوري وحمزة الزيات عن يزيد ، ورواه يزيدبن مردانبه عن عبدالرحمن ابن أبي نعيم مرسلا» . اهـ .

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٨/٣) من طريق أبي نعيم عن يزيد بن مردانبه عن عبدالرحمن بن أبي نعيم عن أبي سعيد الخدري.

وسيأتي من وجه آخر عن عبدالرحمن بن أبي نعيم به برقم (٨٦٦٠)، (٨٦٢١).





عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي ، فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ (أَرَادَ) (٢) أَنْ يَمْنَعُوهُمَا فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ (أَرَادَ) أَنْ يَمْنَعُوهُمَا فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ (أَرَادَ) (٢) أَنْ يَمْنَعُوهُمَا أَشَارَ إِلَيْهِمْ : أَنْ دَعُوهُمَا . فَلَمَّا صَلَّى وَضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ ، ثُمَّ قَالَ : «مَنْ أَحَبَيْ أَصَبَيْ أَشَارَ إِلَيْهِمْ : أَنْ دَعُوهُمَا . فَلَمَّا صَلَّى وَضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ ، ثُمَّ قَالَ : «مَنْ أَحَبَيْ فَلَيْحِبٌ هَذَيْنٍ» .

• [٨٣١٢] أَضِرُا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ التَّيْمِيِّ . وَأَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَرَعَة ، عَنْ شُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، وَلْحَسَنُ بْنُ قَرَعَة ، عَنْ شُفْيَانَ رُسُولُ اللَّه عَلِيْ يَأْخُذُنِي ، وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَيَقُولُ : عَنْ أُسَامَة بْنِ زَيْدٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ يَأْخُذُنِي ، وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَيَقُولُ : دُاللَّهُمَّ أُحِبَّهُمَا فَإِنِّي أُحِبُّهُمَا .

<sup>(</sup>١) وثب: قفز . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : وثب) .

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) ، وكتب بحاشيتيهما : «لعله : أرادوا» .

<sup>\* [</sup>۸۳۱۱] [التحفة: س ۹۲۲۱] • أخرجه ابن خزيمة (۸۸۷)، وأبويعلى (۹/ ۲۵۰) من طريق علي بن صالح .

قال البزار: (٥/ ٢٢٧): «ولا نعلم رواه بهذا اللفظ عن عاصم إلا علي بن صالح». اه.. وأخرجه ابن حبان (٦٩٧٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٣٠٥).

قال أبو نعيم: «غريب من حديث عاصم لم يروه إلا أبو بكر». اه..

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢/ ٩٥)، والبيهقي في «الكبرى» (٢٦٣/٢) من وجه آخر عن أبي بكر بن عياش عن عاصم، عن زرِّ مرسلا.

قال الدارقطني في «العلل» (٥/ ٦٤): «ويقال: إن أبابكر حدث به ببغداد، فلم يذكر فيه ابن مسعود، وهذا يشبه أن يكون من عاصم يصله مرة ويرسله أخرى». اه.

 <sup>★ [</sup>۸۳۱۲] [التحفة: خ س ۱۰۲] • أخرجه البخاري (۳۷٤۷) من طريق سليهان التيمي.
 وسيأتي من وجه آخر عن سليهان التيمي برقم (۸۳۲٤)





# ٨- حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ ﴿ الْعَنْ الْمُطَّلِبِ ﴿ الْعَنْ

• [٨٣١٣] أَخْبُ لِمُ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ (عُبَادٍ) (١) قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يَعْشِمُ لَقَدْ نَرْلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ هَلَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّيمَ ﴾ [الحج: ١٩] فِي عَشْسِمُ لَقَدْ نَرْلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ هَلَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّيمَ ﴾ [الحج: ١٩] فِي عَلِيٍّ وَحَمْرَةً وَعُبَيْدَةً بْنِ الْحَارِثِ وَشَيْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَعُبْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَالْوَلِيدِ بْنِ عُشْبَةً اخْتَصَمُوا يَوْمَ بَدْرٍ .

# ٩- الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ مِينَ

• [٨٣١٤] أَخْبَرُ أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّ الْعَبَّاسَ مِنْي وَأَنَا مِنْهُ ،

<sup>(</sup>١) في (م): «عبادة» ، والمثبت من (ط) ، والضبط من (ط) .

<sup>\* [</sup>۸۳۱۳] [التحفة: خ م س ق ۱۱۹۷٤] • أخرجه البخاري (۳۹۲۸، ۳۹۲۸)، ومسلم (۳۳۱۳) من طريق سفيان، واختصر مسلم لفظه، وأحال بقيته على مثل رواية هشيم عن أبي هاشم، وقد تقدمت في آخر فضائل على برقم (۸۲۹۵).

والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٣٤٣)، (١١٤٥٣). ويأتي من وجه آخر عن أبي هاشم برقم (٨٩٠٣)

<sup>\* [</sup>٨٣١٤] [التحفة: ت س ٤٥٥٤] • أخرجه الترمذي (٣٧٥٩)، وأحمد في «فضائل الصحابة» (٢/ ٨٢٥)، والخلال في «السنة» (١/ ٩٠)، والطبراني في «الكبير» (٣٦/١٢)، وصححه الحاكم (٣/ ٣٢٥).

قال الترمذي: «حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل». اه..

قال الذهبي في «السير» (٢/ ١٠٢) بعد أن أورد الحديث: «عبدالأعلى الثعلبي لين» . اه. =

#### اليتُهُوالْإِكْبُوعِلْلِيِّسَائِيُّ





- [٨٣١٥] أَضِوْا حُمَيْدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَة التَّيْمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَبُو سُهَيْل ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ: «هَذَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ أَجْوَدُ قُرَيْشِ (كُفًّا) (١) وَأَوْصَلُهَا (٢)».
- [٨٣١٦] أخبو رُكويًا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةً ، وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِمِ إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ حُصَيْنٌ: يَازَيْدُ، حَدَّثْنَا مَاسَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ وَمَاشَهِدْتَ مَعَهُ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِمَاءٍ يُنْدَعَىٰ (خُمَّا) (٣)، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ،

ت : تطوان

وذكر ابن عدي في «الكامل» (٥٤٦/٦) أنه يروي عن سعيدبن جبير وغيره أحاديث لايتابع عليها .

<sup>(</sup>١) من (ط). ومعنى أجود قرش كفا: كناية عن المبالغة في الكرم. (انظر: لسان العرب، مادة:

<sup>(</sup>٢) **أوصلها :** أكثرها صلة للرحم . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : وصل) .

<sup>\* [</sup>٨٣١٥] [التحفة: س ٣٨٦٢] • أخرجه أحمد في «مسنده» (١/ ١٨٥)، وفي «فضائل الصحابة» (٢/ ٩٢٤)، والدورقي في «مسند سعد» (١٠٤)، وأبويعلن (٢/ ١٣٩)، والشاشي (١/ ١٩٦)، والطبراني في «الأوسط» (٢/ ٢٦١)، وصححه ابن حبان (٧٠٥٢)، والحاكم (٣/ ٣٢٨) من طرق عن محمد بن طلحة.

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن سعيدبن المسيب إلا أبو سهيل بن مالك». اه..

وقال البزار: «هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه إلا سعد بهذا الإسناد، ومحمد بن طلحة التيمي هذا رجل مشهور من أهل المدينة». اه.. وانظر «أطراف الغرائب» (١/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) كذا ضبطها في (ط) وصحح عليها ، وفي حاشيتها وحاشية (م): «بئر قديمة كانت بمكة» ، وبئر خم ذكرها الفاكهي في «الآبار التي كانت بمكة . . .» «أخبار مكة» (٤/ ٩٧ ، ١١٤) .

وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِينِي رَسُولُ رَبِّي فَأْجِيبَهُ، وَإِنِّي تَارِكُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّه فِيهِ الْهُدَىٰ وَمَنْ تَرَكَهُ وَأَخْطَأُهُ كَانَ وَالنُّورُ، وَمَنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ وَأَخَذَ بِهِ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ، وَمَنْ تَرَكَهُ وَأَخْطَأُهُ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ وَمَنْ تَرَكَهُ وَأَخْطَأُهُ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ وَمَنْ تَرَكُهُ وَأَخْطُأُهُ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ اللّهَ مَنْ الْهَلِ بَيْتِهِ ؟ قَالَ: بَلَى إِنَّ حُصَيْنٌ : فَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَازَيْدُ؟ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟! قَالَ: بَلَى إِنَّ حُصَيْنٌ : فَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ ، وَلَكِنَّ أَهْلَ بَيْتِهِ مَنْ (حُرِمَ) (١) الصَّدَقَة . قَالَ: مَنْ هُمْ؟ فَيَا وَالُ جَعْفَرٍ وَآلُ الْعَبَّاسِ .

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في (ط).

 <sup>\* [</sup>۸۳۱٦] [التحفة: م س ۳٦٨٨] • أخرجه مسلم (٣٦/٢٤٠٨) من طريق إسحاق بن إبراهيم .
 ث (١٠٧/ب]

<sup>(</sup>٢) صنو: مِثْل. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٧/ ٥٧).

<sup>\* [</sup>۸۳۱۷] [التحفة: ت س ١١٢٨٩] • أخرجه الترمذي (٣٧٥٨)، وأحمد في «مسنده» (٢٠٧/١)، =



# ١٠ - عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ حَبْرُ الْأُمَّةِ وَعَالِمُهَا وَتُرْجُهَانُ الْقُرْآنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

- [٨٣١٨] أَضِوْ أَبُوبَكُوبِئُ أَبِي النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمْ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ بْنُ عُمَرَ الْيَشْكُرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَاللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: عَنِ اللَّهُمَّ فَقُهْهُ أَنَّ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: هَنَ صَنَعَ ذَا؟ فَلُتُ: ابْنُ عَبَّاسٍ. قَالَ: (اللَّهُمَّ فَقُهْهُ ).
- [٨٣١٩] أَضِرُ مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بُنُ مَالِكِ، عَنْ (عَبْدِالْمُطَّلِبِ) (٢)، عَنْ عَطَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَعَا لِي رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنْ

ت: تطوان

<sup>= (</sup>٤/ ١٦٥)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٠٨/١٢)، والطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٢٨٤، ٢٨٥)، والبزار (٦/ ١٣١)، والحاكم (٣/ ٣٣٣–٣٣٣) من طرق عن يزيد.

قال الترمذي: «حسن صحيح». اه..

قال الحاكم: «هذا حديث رواه إسهاعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد، ويزيد: وإن لم يخرجاه فإنه أحد أركان الحديث في الكوفيين». اهـ.

ورواية إسماعيل بن أبي خالد أخرجها أحمد (٢٠٧/١)، والبزار (٤/ ١٤٠)، والحاكم (٣/ ٣٣٣) إلا أنه لم يذكر : المطلب بن ربيعة .

قال البزار (٦/ ١٣٢): «يزيدبن أبيزياد ليس بالقوي في الحديث، ولابالثابت الذي يحتج به إذا انفرد بحديث عند أهل العلم بالنقل». اهـ.

<sup>(</sup>١) الخلاء: موضع قضاء الحاجة من بول وغائط. (انظر: لسان العرب، مادة: خلا).

 <sup>★ [</sup>۸۳۱۸] [التحفة: خ م س ٥٨٦٥] • أخرجه مسلم (١٣٨/٢٤٧٧) عن أبي بكربن أبي النضر،
 وأخرجه البخاري (١٤٣) من وجه آخر عن أبي النضر هاشم بن القاسم.

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) ، وهو تصحيف ، وكأنه كتب في حاشية (ط) : «صوابه عبدالملك» إلا أنها لم تظهر كاملة في مصورتنا ، والصواب : «عبدالملك» كما في «التحفة» ، وغيرها .



يُؤْتِيَنِيَ الْحِكْمَةَ ، مَرَّتَيْن .

• [٨٣٢٠] أَخْبِ رُا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : ضَمَّنِي رَسُولُ اللَّهَ ﷺ إِلَىٰ صَدْرِهِ وَقَالَ : ﴿اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ ٩ .

#### ١١ - زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُثْنَ

• [٨٣٢١] أُخْبِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمِّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَس قَالَ: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (يَازَيْدُ، مَا أَحَدُ أَوْثَقُ فِي نَفْسِي وَلَا آمَنُ عِنْدِي مِنْكَ، فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ ا. فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا هِيَ تَخْبِزُ عَجِينَهَا ، فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّىٰ مَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا حِينَ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ ذَكَرَهَا ، فَوَلَّيْتُهَا (١) ظَهْرِي وَقُلْتُ: يَازَيْنَبُ، أَبْشِرِي أَرْسَلَنِي نَبِيُّ اللَّه ﷺ يَذْكُولُو. فَقَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّىٰ أُوَّامِرَ (٢) رَبِّي. فَقَامَتْ إِلَىٰ مَسْجِدِهَا ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ

<sup>•</sup> أخرجه الترمذي (٣٨٢٣)، وابن سعد (٢/ ٣٦٥) من \* [۸۳۱۹] [التحفة: ت س ۹۱۰] طريق القاسم بن مالك .

وقال الترمذي: «حسن غريب من حديث عطاء». اه. ثم ذكر حديث عكرمة التالي.

 <sup>\* [</sup>۸۳۲۰] [التحفة: خ ت س ق ٢٠٤٩]
 أخرجه البخاري (٣٧٥٦) من طريق عبدالوارث، وأخرجه (٧٥) من وجه آخر عن عبدالوارث بلفظ: «اللهم علمه الكتاب»، وكذا رواه وهيب بن خالد عنده (٧٢٧٠).

<sup>(</sup>١) فوليتها: أعطيتها. (انظر: لسان العرب، مادة: ولى).

<sup>(</sup>٢) أوامر: أستخير. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٨/ ٥٢٤).

#### السُّهُ وَالْإِبْرَى لِلسِّمَ الْتِيُّ





#### فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ .

- [۸۳۲۲] أخبر عَلِي بْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ بَعَثَ بَعْنَا (١) وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ، وَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمْرَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ : ﴿ إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمْرَتِهِ فَقَدْ كُنتُمْ تَطْعَنُونَ النَّاسِ فِي إِمْرَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ : ﴿ إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمْرَتِهِ فَقَدْ كُنتُمْ تَطْعَنُونَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ أَلَهُ مَا إِنْ كَانَ مَنْ أَحَب النَّاسِ إِلَى بَعْدَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَب النَّاسِ إِلَى بَعْدَهُ ،
- [٨٣٢٣] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : صَمِعْتُ الْبَهِيِّ يُحَدِّثُ ، أَنَّ عَائِشَةً كَانَتْ تَقُولُ : مَا بَعَثَ رَسُولُ اللَّه ﷺ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةً فِي جَيْشٍ قَطُّ إِلَّا أَمَّرَهُ عَلَيْهِمْ ، وَلَوْ بَقِيَ بَعْدَهُ لَاسْتَخْلَفَهُ .

قَالَ أَبُو عَبِالرِهِمِن : اسْمُ الْبَهِيِّ : عَبْدُ اللَّهِ .

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٧٧) عن أبيه: «ونفس البهي لا يحتج بحديثه، وهو مضطرب الحديث». اهم.

د: جامعة إستانبول

<sup>\* [</sup>۸۳۲۱] [التحفة: م س ٤١٠] • أخرجه مسلم في النكاح (١٤٢٨) من طريق سليهان . (١) بعثا: جيشًا . (انظر: لسان العرب، مادة: بعث) .

<sup>(</sup>٢) لخليقا: لجديرا. (انظر: المعجم الوجيز، مادة: خلق).

<sup>\* [</sup>۸۳۲۲] [التحفة: خ م ت س ۱۷۲۷] • أخرجه البخاري (٦٦٢٧)، ومسلم (٦٦٢٢) من طريق إسماعيل بن جعفر .

 <sup>\* [</sup>۱۲۲۳] [التحفة: س ١٦٢٩٥] • أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٢٦/٦)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٤٠/١٢)، والحاكم (٣/ ٢١٥) من طريق محمد بن عبيد.

وسئل أحمد: «البهي هل سمع عائشة؟ فقال: ما أرى في هذا شيئًا إنها يروي عن عروة». «المراسيل» (ص ١١٥). اهـ.





# ١٢ - أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ مِيْلُكُ

- [٨٣٢٤] أَخْبُ وَ تُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْخُذُ بِيَدِي ، وَيَدِ الْحَسَنِ فَيَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا» (١) .
- [۸۳۲٥] أَخْبُ لَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَوَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا تَمِيمَةً ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ قَالَ : كَانَ نَبِيُّ اللَّه عَلَيْ فَا نُحُدُنِي فَيُقْعِدُ نِي عَلَى فَخِذِهِ ، وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى فَخِذِهِ الْأُخْرَى ، ثُمَّ يَضَعُنَا ، ثُمَّ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ أَجِبَّهُمَا فَإِنِّي أُجِبُّهُمَا» .
- [٨٣٢٦] أخبرُ هَارُونُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ : قَالَ عَبْدُاللَّهِ : طَعَنَ النَّاسُ فِي عُقْبَة ، عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ : قَالَ عَبْدُاللَّهِ : طَعَنَ النَّاسُ فِي إِمَارَةِ ابْنِ زَيْدٍ فَقَدْ إِمَارَةِ ابْنِ زَيْدٍ فَقَدْ إِمَارَةِ ابْنِ زَيْدٍ فَقَلْ : ﴿إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَةِ ابْنِ زَيْدٍ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ ، وَايْمُ الله إِنْ كَانَ (حَقِيقًا) (٢) لِلْإِمَارَةِ ، وَإِنْ كَانَ (حَقِيقًا) (٢) لِلْإِمَارَةِ ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ فَاسْتَوْصُوا بِهِ حَيْرًا ؛ فَإِنَّهُ مِنْ خِيَارِكُمْ » .

<sup>(</sup>١) تقدم من وجهين آخرين عن سليهان التيمي، به ، برقم (٨٣١٢).

<sup>\* [</sup>٨٣٢٤] [التحفة: خ س ١٠٢]

<sup>\* [</sup>٨٣٢٥] [التحفة: خ س ١٠٢] • أخرجه البخاري (٢٠٠٣) من طريق المعتمر.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «حقيق» ، وفوقها: «ض».

<sup>\* [</sup>٨٣٢٦] [التحفة: س ٦٩٧٤] • أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد» (١/ ١٩٧) من طريق فليح.





• [۸۳۲۷] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعَافَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا رُوعْنِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ بَنِي أَسَامَةً فَبَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ يَعِيبُونَ أُسَامَةً وَيَطْعَنُونَ فِي إِمَارَتِهِ ، وَقَدْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فِي إِمَارَتِهِ فَقَالَ : ﴿إِنْكُمْ تَعِيبُونَ أُسَامَةً وَتَطْعَنُونَ فِي إِمَارَتِهِ ، وَقَدْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فِي إِمَارَتِهِ فَقَالَ : ﴿إِنْكُمْ تَعِيبُونَ أُسَامَةً وَتَطْعَنُونَ فِي إِمَارَتِهِ ، وَقَدْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ بِأَبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَإِنْ كَانَ لَحَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ ، وَإِنْ كَانَ لَأَحَبُ النَّاسِ كُلِّهِمْ إِلَيّ ، وَإِنْ كَانَ لَا حَبْ النَّاسِ عُلْهِمْ إِلَى مَنْ عَيَارِكُمْ ، وَإِنْ كَانَ لَكُولِهُ مَنْ عَنْ النَّاسِ إِلَيّ ، فَاسْتَوْصُوا بِهِ حَيْرًا ؛ فَإِنْهُ مِنْ خِيَارِكُمْ ، وَإِنْ كَانَ لَا عَنْ مِنْ عَنْ اللّهُ مِنْ عَنْ اللّهُ مِنْ عَبْدَاللّهُ وَنْ عُمْرَ يُحَدِّنُ هَذَا الْحَدِيثَ قَطُ إِلّا قَالَ : قَالَ سَالِمْ : فَمَا سَمِعْتُ عَبْدَاللّهُ وَنْ عُمْرَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ قَطُ إِلّا قَالَ : مَا حَاشَا فَاطِمَةً .

## ١٣ - زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ ﴿ لِلَّهُ

[۸٣٢٨] أخبر الحسنين بن منصور بن جعفر، قال: حَدَثنا أَبُو أُسَامَة، قال:
 حَدَّثنَا هِشَامُ بن عُوْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: رَأَيْتُ زَيْدَ بنَ عَمْرِو بْنِ نُفْيْلٍ، وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَهُوَ يَقُولُ: مَا مِنْكُمُ الْيَوْمَ أَحَدُ عَمْرِو بْنِ نُفْيْلٍ، وَهُو مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَهُو يَقُولُ: مَا مِنْكُمُ الْيَوْمَ أَحَدُ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَدِينِي دِينُ إِبْرَاهِيمَ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ وَدِينِي دِينُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: (يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَةً وَحْدَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ عِيسَى).
 قَالَ: وَذَكَرَهُ النَّبِيُ يَعَيْنُ فَقَالَ: (يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَةً وَحْدَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ عِيسَى).

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) الضبط من (ط).

 <sup>\* [</sup>۱۳۲۷] [التحفة: خ س ۷۰۲۷] • أخرجه البخاري (٤٤٦٨) من طريق الفضيل بن سليمان عن موسئ بن عقبة عن سالم عن ٥ أبيه مختصرًا بلفظ: «استعمل النبي ﷺ أسامة فقالوا فيه ، فقال النبي ﷺ: «قد بلغني أنكم قلتم في أسامة ، وإنه أحبُّ الناس إلي» .

وأخرجه مسلم (٢٤٢٦/ ٦٤) من وجه آخر عن سالم ، بنحوه .

<sup>\* [</sup>۸۳۲۸] [التحفة: خت س ۱۵۷۲۹] • علقه البخاري (۳۸۲۸) عن الليث بن سعد، كتب إليَّ هشام بن عروة . . . فذكره بدون : «وكان يقول : إلهي . . . إلخ» .





• [۸۳۲۹] أَصْبُ مُوسَىٰ بْنُ حِرْامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أُسَامَةً عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَيَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ أُسَامَةً ابْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةً قَالَ : حَرَجَ رَسُولُ اللّه ﷺ وَهُو مُرْدِفِي (۱) إِلَىٰ نُصُبٍ (۱) مِنَ الْأَنْصَابِ فَذَبَحْنَا لَهُ شَاةً ، ثُمَّ صَنْعْنَاهَا لَهُ حَتَّىٰ إِذَا نَضَجَتْ نُصُبٍ (۲) مِنَ الْأَنْصَابِ فَذَبَحْنَا لَهُ شَاةً ، ثُمَّ صَنْعْنَاهَا لَهُ حَتَّىٰ إِذَا نَضَجَتْ فَيْسِرُ وَهُو مُرْدِفِي فِي يَوْمٍ جَعَلْنَاهَا فِي (سُفُورَتِنَا) (۱) ، ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللّه ﷺ يَسِيرُ وَهُو مُرْدِفِي فِي يَوْمٍ حَالِّ مِنْ أَيَّامٍ مَكَّةً حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِأَعْلَى الْوَادِي لَقِيَهُ زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ ثُقَيْلٍ ، فَحَيَا وَاللّه عَلَىٰ الْوَادِي لَقِيهُ زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ ثُقَيْلٍ ، فَحَيَا أَعْلَى الْوَادِي لَقِيهُ زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ ثُقَيْلٍ ، فَحَيَا أَعْلَى الْوَادِي لَقِيهُ زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ ثُقَيْلٍ ، فَحَيَا وَاللّه عَلَىٰ الْوَادِي لَقِيهُ وَيُعْدُونَ اللّه عَلَىٰ أَرَاهُمْ عَلَىٰ ضَلَالَة ، فَحَرَجْتُ أَبْتَغِي هَذَا الدِّينَ حَتَّىٰ قَدِمْتُ عَلَىٰ أَرَاهُمْ عَلَىٰ ضَلَالَة ، فَحَرَجْتُ أَبْتَغِي هَذَا الدِّينَ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَىٰ أَرَاهُمْ عَلَىٰ ضَلَالَة ، فَحَرَجْتُ أَبْتَغِي هَذَا الدِّينَ حَتَى قَدِمْتُ عَلَىٰ أَحْبَارِ يَثُوبِ نَ فَوَجَدْتُهُمْ يَعْبُدُونَ اللّهَ وَيُشْرِكُونَ بِهِ ، قُلْتُ : مَا هَذَا بِالدِّينِ عَلَىٰ أَخْبَارٍ يَثْرِبَ فَوَجَدْتُهُمْ يَعْبُدُونَ اللّهَ وَيُشْرِكُونَ بِهِ ، قُلْتُ : مَا هَذَا بِالدِّينِ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا هَذَا بِالدِّينِ عَلَىٰ عَلَىٰ مَاللّهُ وَيُشْرِكُونَ بِهِ ، قُلْتُ : مَا هَذَا بِالدِّينِ عَلَىٰ عَلَىٰ مُعْمَلُونَ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ وَيُسْرِعُونَ بِهِ ، قُلْكَ : مَا هَذَا بِلِلْهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ

<sup>=</sup> ووصله ابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٣٨٠)، وابن أبي عاصم في «الآحاد» (٢/ ٧٥)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٤٤٠) من طريق أبي أسامة، ولفظ ابن أبي عاصم أتم، ولفظ الباقين كلفظ البخارى.

<sup>(</sup>١) مردفي: يركبني خلفه على الدابة . (انظر: لسان العرب، مادة: ردف) .

<sup>(</sup>٢) نصب: بضم الصاد وسكونها حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية ويتخذونه صنها فيعبدونه والجمع أنصاب وقيل هو حجر كانوا ينصبونه ويذبحون عليه فيحمر بالدم. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نصب).

<sup>(</sup>٣) ضبطها في (ط) بضم السين المهملة.

<sup>(</sup>٤) ضبطها في (ط) بفتح النون وكسرها ، وفي حاشيتي (م) ، (ط) : «شنفوا أي أبغضوا» .

<sup>(</sup>٥) في حاشيتي (م) ، (ط) : «أي : فتنة حادثة» .





الَّذِي أَبْتَغِي، فَخَرَجْتُ حَتَّىٰ أَقْدَمَ عَلَىٰ أَحْبَارِ خَيْبَرَ، فَوَجَدْتُهُمْ يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَيُشْرِكُونَ بِهِ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا بِالدِّينِ الَّذِي أَبْتَغِي ، خَرَجْتُ حَتَّىٰ قَدِمْتُ عَلَىٰ أَحْبَارِ فَدَكَ (١) ، فَوَجَدْتُهُمْ يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَيُشْرِكُونَ بِهِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا بِالدِّينِ الَّذِي أَبْتَغِي، (خَرَجْتُ ﴾ حَتَّىٰ أَقْدَمَ عَلَىٰ أَحْبَارِ أَيْلَةً (٢)، فَوَجَدْتُهُمْ يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَيُشْرِكُونَ بِهِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا بِالدِّينِ الَّذِي أَبْتَغِي، فَقَالَ لِي حَبْرٌ (٣) مِنْ أَحْبَارِ الشَّام: أَتَسْأَلُ عَنْ دِينِ مَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَعْبُدُ اللَّهَ بِهِ إِلَّا شَيْخًا بِالْجَزِيرَةِ، فَخَرَجْتُ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي خَرَجْتُ لَهُ، فَقَالَ : إِنَّ كُلَّ مَنْ رَأَيْتَ فِي ضَلَالٍ إِنَّكَ تَسْأَلُ عَنْ دِينِ هُوَ دِينُ اللَّهَ وَدِينُ مَلَائِكَتِهِ ، وَقَدْ خَرَجَ فِي أَرْضِكَ نَبِيٌّ – أَوْ هُوَ خَارِجٌ - يَدْعُو إِلَيْهِ ، ارْجِعْ فَصَدِّقْهُ وَاتَّبِعْهُ وَآمِنْ بِمَا جَاءَ بِهِ ، فَلَمْ أُحِسَّ نَبِيًّا بَعْدُ، وَأَنَاخَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ الْبَعِيرَ الَّذِي تَحْتَهُ، ثُمَّ قَدَّمْنَا إِلَيْهِ السُّفْرَةَ الَّتِي كَانَ (فِيهَا) (٤) الشَّوَاءُ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قُلْنَا: هَذِهِ الشَّاةُ ذَبَحْنَاهَا لِنُصُّبِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: إِنِّي لَا آكُلُ شَيْتًا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، ثُمَّ تَفَرَّقْنَا وَكَانَ صَنَمَانِ مِنْ نُحَاس يُقَالُ لَهُمَا: إِسَافٌ وَنَائِلَةُ، فَطَافَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَطُفْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا مَرَرْتُ مَسَحْتُ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ لَا تَمَسَّهُ ، وَطُفْنَا فَقُلْتُ فِي نَفْسِي:

<sup>(</sup>١) فدك: قرية بخيبر، أو بناحية الحجاز. (انظر: لسان العرب، مادة: فدك).

<sup>(</sup>٢) **أيلة**: بلدة على ساحل البحر بين ينبع ومصر وهو آخر الحجاز، وأول الشام، به تجتمع الحجاج من مصر والشام والغرب. (انظر: تاج العروس، مادة: أيل).

<sup>(</sup>٣) حبر: عالم متقن. (انظر: هدي الساري، ص ١٠١).

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ط): «فيه»، وفوقها: «ض»، والمثبت من حاشيتيهها، وصححا عليها.





لأَمَسَّنَهُ أَنْظُرُ مَا يَقُولُ ، فَمَسَحْتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ : ﴿ لَا تَمَسَّهُ ، أَلَمْ تُنُهُ؟ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ مَا اسْتَلَمَ صَنَمَا حَتَّى أَكْرَمَهُ اللّهُ بِالّذِي قَالَ : فَوَالّذِي أَكْرَمَهُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ مَا اسْتَلَمَ صَنَمَا حَتَّى أَكْرَمَهُ اللّهُ بِالّذِي أَكْرَمَهُ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ قَالَ : وَمَاتَ زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ النَّهُ عَلَيْهِ الْكِتَابَ قَالَ : وَمَاتَ زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ النَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ : ﴿ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَحُدَهُ .

• [۸۳۳۰] أَضِعْ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَة ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَالِمٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّه عَيْقٍ ، أَنَّهُ لَقِي زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ (بَلْدَحَ) (١) ، قَبْلَ أَنْ يَحْرُو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ (بَلْدَحَ) (١) ، قَبْلَ أَنْ يَتْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ، فَقَدَمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّه عَيْقٍ شُفْرَة فِيهَا لَحْمٌ ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ يَتُنْ لَا مَا ذُكِرَ مِنْهَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي لَا آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَصْنَامِكُمْ ، وَلَا آكُلُ إِلَّا مَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّه عَلَيْهِ .

حَدَّثَ بِهَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ .

<sup>\* [</sup>٢٢٩] [التحفة: س ٤٤٧٣] • أخرجه الطبراني في «الكبير» (٥/ ٨٦)، والحاكم (٣/ ٢١٦، ٢١٧) من طريق أبي أسامة، وقال: «صحيح على شرط مسلم». اهد. وقال البزار بعد إخراجه (١٣٣١): «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن النبي على إلا زيدبن حارثة بهذا الإسناد». اهد. وفي متنه مواضع مشكلة، انظر «السبر» (١/ ١٣٤-١٣٥).

<sup>(</sup>١) كذا ضبطه في (ط)، وبلدح: واد قبل مكة من جهة المغرب. انظر «معجم البلدان» (١/ ٤٨٠).

<sup>\* [</sup> ٨٣٣٠] [التحفة: خ س ٧٠٢٨] • أخرجه البخاري (٥٤٩٩) من طريق عبدالعزيز بن المختار عن موسى بن موسى بن عقبة بهذا اللفظ، وأخرجه (٣٨٢٦) من طريق فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة بلفظ: «فَقُدُمَتْ إلى النبي على سفرة فأبئ أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل . . . . فذكر الحديث» .

#### السُّهُ الْهُ بِرُولِلسِّهِ إِنِّي





# ١٤ - سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُقَيْلِ ﴿ لِللَّهِ

- [۸۳۳۱] أَضِوْ إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَحْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ ظَالِمٍ قَالَ : دَحَلْتُ عَلَىٰ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، فَقُلْتُ : أَلَا تَعْجَبُ مِنْ هَذَا الظَّالِمِ ؛ أَقَامَ خُطَبَاءَ يَشْتُمُونَ عَلِيًّا ؟! فَقَالَ : أَوقَدُ فَعَلُوهَا ؟! أَشْهَدُ عَلَى هَذَا الظَّالِمِ ؛ أَقَامَ خُطَبَاءَ يَشْتُمُونَ عَلِيًّا ؟! فَقَالَ : أَوقَدُ فَعَلُوهَا ؟! أَشْهَدُ عَلَى النِّسْعَةِ أَنَهُمْ فِي الْجَنَّةِ ، وَلَوْ شَهِدْتُ عَلَى الْعَاشِرِ لَصَدَقْتُ ؛ كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ عَلَىٰ حِرَاءٍ فَتَحَرَّكَ ، فَقَالَ : ﴿ الثّبُتْ حِرَاءُ ، فَمَا عَلَيْكَ إِلّا نَبِي ۖ أَوْ صِدِّيقُ أَوْ صِدِيقً أَوْ صَدِيقً أَوْ صِدِيقً أَوْ صَدِيقًا أَيْ وَعَلَىٰ عَرَاءٍ ؟ فَقَالَ : رَسُولُ اللّهَ عَلَيْ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُمْدُ وَعُمْدًانُ وَعَلِي وَطَلْحَةً وَالزُّبَيْرُ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَسَعْدٌ . قُلْنَا : فَمَنِ الْعَاشِوْ؟ قَالَ : أَنَا . الْعَاشِوْ؟ قَالَ : أَنَا . أَنَا .
- [٨٣٣٢] أخبئ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : سَمِعْتُ

ت: تطوان

<sup>=</sup> قال الحافظ في «الفتح»: «كذا للأكثر، وفي رواية الجرجاني: فقدَّمَ إليه النبي ﷺ سفرة. قال عياض: (الصواب الأول)». اهـ.

قال ابن حجر: «رواية الإسهاعيلي توافق رواية الجرجاني، وكذا أخرجه الزبيربن بكار والفاكهي، وغيرهما». اهـ.

<sup>\* [</sup>۱۳۳۱] [التحفة: دت س ق ۱۶۵۸] • أخرجه أبو داود (۲۲۵۸)، والترمذي (۳۷۵۷)، وقال: «حسن صحيح». اهـ. وذكر الدارقطني في «العلل» (٤/ ١٠ ٤ − ٢١٤) الخلاف فيه على الثوري، ثم قال: «الذي عندنا أن الصواب قول من رواه عن الثوري عن منصور عن هلال عن فلان بن حيان أو حيان بن فلان عن عبدالله بن ظالم لأن منصورًا أحد الأثبات، وقد بين في روايته عن هلال أنه لم يسمعه من ابن ظالم وأن بينها رجلا». اهـ.

وسبق من وجه آخر عن سعیدبن زید برقم (۸۲۹۷) وسیأتی من وجه آخر عن حصین به برقم (۸۳٤۵)، (۸۳٤۸).



حُصَيْنًا يُحَدِّثُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ (١) مِثْلَهُ.

هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ طَالِمٍ .

- [٨٣٣٣] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (عُبَيْدُاللَّهِ) (٢) بْنُ سَعِيدِ، قَالَ: خَرَتَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنِ ابْنِ حَيَّانَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ ظَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: تَحَرَّكَ حِرَاءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: 
  عَبْدِاللَّهِ بْنِ ظَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: تَحَرَّكَ حِرَاءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: . . . فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
- [٨٣٣٤] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْمُثَنِّى ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَدِّي رِيَاحُ بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَىٰ رَسُولِ اللّه عَلَيْ بِمَا سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ ، وَوَعَاهُ قَلْبِي وَإِنِّي لَمْ أَكُنْ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَىٰ رَسُولِ اللّه عَلَيْ إِنَّا سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ ، وَوَعَاهُ قَلْبِي وَإِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأَرْوِيَ عَلَيْهِ كَذِبًا ، يَسْأَلُنِي عَنْهُ إِذَا لَقِيتُهُ أَنَّهُ قَالَ : «أَبُوبَكُو فِي الْجَنِّةِ ، وَعُمَو لِلْأَرْوِيَ عَلَيْهِ كَذِبًا ، يَسْأَلُنِي عَنْهُ إِذَا لَقِيتُهُ أَنَّهُ قَالَ : «أَبُوبَكُو فِي الْجَنَّةِ ، وَالزُّبَيْوُ فِي لِأَرْوِيَ عَلَيْهِ كَذِبًا ، يَسْأَلُنِي عَنْهُ إِذَا لَقِيتُهُ أَنَّهُ قَالَ : «أَبُوبَكُو فِي الْجَنَّةِ ، وَالزُّبَيْوُ فِي الْجَنَّةِ ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ ، وَالزُّبَيْوُ فِي الْجَنَةِ ، وَالزُّبَيْوُ فِي الْجَنَّةِ ، وَالْمُؤْمِنِينَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّيَهُ لَسَمَّيْتُهُ فَرَجً (") أَهْلُ الْمُسْجِدِ يُنَاشِدُونَهُ وَ تَاسِعُ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّيَهُ لَسَمَّيْتُهُ فَرَجً (") أَهْلُ الْمَسْجِدِ يُنَاشِدُونَهُ وَتَاسِعُ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّيتُهُ لَسَمَّيْتُهُ فَرَجً (") أَهْلُ الْمَسْجِدِ يُنَاشِدُونَهُ وَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أُسُمِّيهُ لَسَمَّيْتُهُ فَرَجً (") أَهْلُ الْمُسْجِدِ يُنَاشِدُونَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أُسُمِي لَهُ لَسَمَّيْتُهُ لَاسَمِينَا لَوْ اللّهُ الْمُسْجِدِ يُنَاشِدُونَهُ وَالْهُ الْمُسْجِدِ يُنَاشِدُونَهُ وَلَا لَهُ الْمُوالِي الْمُؤْمِنِينَ لَوْ شَنْتُ أَنْ أَنْ أُسُمَالِي فَيْهُ لَا لَا الْمَسْجِدِ يُنَاقِلُونَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ لَوْ شَنْتُ أَنْ أُسُولِهُ وَالْمُ الْمُسْجِدِ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ الْمُعْمِولِ الْمُنْ الْمُعْدِلِ الْمُعْمَالِي الْمُؤْمِنِينَ لَوْ الْمُعْمُ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُؤْمِنِينَ لَا الْمُؤْمِنِينَ لَوْ الْمُعْمِ الْمُؤْمِنِينَ لَا الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ لَيْهُ اللْمُعَلِيْهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْمِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْم

<sup>(</sup>١) سبق من وجه آخر عن سعيدبن زيد هيك ، به ، برقم (٨٢٩٧).

<sup>\* [</sup>٨٣٣٢] [التحفة: دت س ق ٥٩٤٨]

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) ، وكذا سهاه الدارقطني ، وذكره ابن حجر في : «التهذيب» بالإضافة وأحال على : «عبيد» .

<sup>\* [</sup>٨٣٣٣] [التحفة: دت س ق ٤٤٥٨]

<sup>(</sup>٣) فرج: فاختلطت أصواتهم. (انظر: لسان العرب، مادة: رجج).

#### البتئزالكيروللشنائ



يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ مَنِ التَّاسِعُ؟ قَالَ: نَاشَدْتُمُونِي (١) بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، أَنَا تَاسِعُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَرَسُولُ اللَّهَ ﷺ الْعَاشِرُ .

# ١٥ - أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَزَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

 [٨٣٣٥] أخب را قُتَيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ ، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَىٰ : ﴿وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ فِي الْجَنَّةِ ، وَأَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَزَاحِ فِي الْجَنَّةِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ناشدتموني: سألتموني. (انظر: مختار الصحاح، مادة: نشد).

 <sup>\* [</sup>۸۳۳٤] [التحفة: دس ق ٤٤٥٥] • أخرجه أبو داود (٤٦٥٠)، وابن ماجه (١٣٣)، وأحمد (١/ ١٨٧)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٢/ ٦١٩)، والبزار (٤/ ٩٩)، والضياء في «المختارة» (٣/ ٢٨٢) من طريق صدقة بن المثنى.

وسئل الدارقطني عن حديث رياح بن الحارث هذا، فذكر أن جماعة قد رووه عن صدقة بن المثنى هكذا فاتفقوا على إسناده ومتنه ، قال : «ورواه عبدالواحدين زياد وعبداللَّه بن سلمة الأفطس عن صدقة بهذا الإسناد، وزادا فيه: أن سعيدبن زيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن كذبًا عليَّ ليس ككذب على أحد...»، ثم قال: هذه زيادة حسنة صحيحة من رواية عبدالواحدبن زياد؛ لأنه من الثقات، فأما عبدالله بن سلمة الأفطس فليس بقوي، وقد روي هذا الحديث عن رياح بن الحارث عن سعيد بن زيد ، ولم يذكر فيه : «من كذب . . . » . اه. .

ورياح بن الحارث لم يوثقه سوى العجلي وابن حبان .

<sup>\* [</sup>٨٣٣٥] [التحفة: ت س ٩٧١٨] • أخرجه الترمذي (٣٧٤٧)، وأحمد (١٩٣/١)، وابن أبي عاصم في «الآحاد» (١/ ١٨٢)، وأبويعلن في «مسنده» (١٤٧/٢)، والضياء في =



• [٨٣٣٦] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ حَدَّثَهُ فِي نَفَرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ حَدَّثَهُ فِي نَفَرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، وَعُمَرُ ، وَعُمْرُ ، وَعُمْرُ ، وَعَلِيًّ ، وَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ أَلْ وَعَلَيْ ، وَعُمْرُ ، وَعُمْرُ ، وَعَلِيًّ ، وَطَلْحَةُ ، وَالرُّبَيْرُ ، وَعَبُدُالرَّحْمَنِ ، وَأَبُو عُبَيْدَة بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ » . وَطُلْحَةُ ، وَالرُّبَيْرُ ، وَعَبُدُالرَّحْمَنِ ، وَأَبُو عُبَيْدَة بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ » . فَعَدَ هَوُلَاءِ التَّسْعَةَ ، ثُمَّ سَكَتَ عَنِ الْعَاشِرِ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : نَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا أَبَا الْأَعْورِ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : نَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا أَبَا الْأَعْورِ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : نَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا أَبَا الْأَعْورِ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : نَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا أَبَا الْأَعْورِ فِي الْجَنَّةِ . أَنْ اللَّهُ وَلَا إِلَا اللَّهُ مِنْ الْعَاشِرُ ؟ قَالَ : إِذْ نَشَدُتُمُونِي بِاللَّهِ (أَبَا) (١) الْأَعْورِ فِي الْجَنَّةِ .

<sup>= «</sup>المختارة» (٣/ ١٠٢)، وصححه ابن حبان (٧٠٠٢) من طريق قتيبة بن سعيد.

وأخرجه البزار (٣/ ٢٣١) من وجه آخر عنه ، ثم أخرجه البزار (٣/ ٢٣٣) من طريق الدراوردي عن عبدالرحمن بن حميد عن أبيه ، مرسلا .

قال البزار: «وهذا الحديث ذكر فيه أبو عبيدة بن الجراح وجعله عاشرًا، ولا نعلم يروى إلا عن عبدالرحمن بن عوف على أنه قد رواه غير واحد مرسلا». اهـ.

قال الدارقطني في «أطراف الغرائب» (١/ ٣٥٠): «تفرد به عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن عبدالرحن بن حميد عن أبيه».

وأخرجه الترمذي (٣٧٤٨) من طريق موسى بن يعقوب عن عمر بن سعيد عن عبدالرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد .

قال الترمذي : «قد روي هذا الحديث عن عبدالرحن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي نحو هذا ، وهذا أصح من الأول» . اه. .

وأخرجه من حديث سعيد وقال: «سمعت محمدًا يقول: هو أصح من الحديث الأول». اهر. وكذا قال أبوحاتم كما في «العلل» (٢/ ٣٦٦) قال: «لأن الحديث يروئ عن سعيد من طرق شتى، ولا يعرف عن عبدالرحمن عن النبي في هذا شيء». اهر. وانظر «علل الدارقطني» (٤/ ٦/٤).

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ط) ، وفي حاشيتيهما : «أبو» وصححا عليها .

<sup>\* [</sup>٨٣٣٦] [التحفة: ت س ٤٥٤٤]

#### السيُّهُ الْهِ بَرِي لِلسِّهَ إِذِي





• [٨٣٣٧] أَخْبُ لُ أَخْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةً بْنِ زُفْرَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ الْعَاقِبَ (') أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةً بْنِ زُفْرَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَيْ فَقَالَ: إِنَّ الْعَاقِبَ (') وَالسَّيِّدَ (') صَاحِبَيْ نَجْرَانَ ('') أَتَيَا رَسُولَ اللَّه بَيْ فَأَرَادَا أَنْ يُلاَعِنَاهُ (') ، فَقَالَ وَالسَّيِّدَ (') صَاحِبَيْ نَجْرَانَ (') كَانَ نَبِيًّا لَعَلَّنَا لَا نُفْلِحُ وَلَا عَقِبْنَا (') مِنْ أَحَدُهُمَا: لَا تُفْلِحُ وَلَا عَقِبْنَا (') مِنْ الْحَدُنَا لَا نُفْلِحُ وَلَا عَقِبْنَا (') مِنْ الْحَدُنَا لَا نُفْلِحُ وَلَا عَقِبْنَا (') مِنْ الْحَدُنَا لَا تُعْلِيكَ مَا سَأَلْتَ، فَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينَا حَقَّ أَمِينٍ. تَعْدِنَا . قَالَا لَهُ: نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَ، فَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينَا حَقَّ أَمِينٍ . فَالْ: (قُمْ يَالَّبَا عُبُيْدَةً بْنَ الْجَرَاحِ». فَاسْتَشْرَفَ (') لَهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَيْقِيْ ، قَالَ: (قُمْ يَالَبَا عُبُيْدَةً بْنَ الْجَرَاحِ». فَلَمَا قَقَى (') ، قَالَ: (هَذَا أُمِينُ هَذِو الْأُمَّةِ . .

ت: تطوان

قال الحاكم: «قد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث مختصرًا في «الصحيحين» من حديث الثوري وشعبة ، عن أبي إسحاق ، عن صلة بن زفر ، عن حذيفة ، وقد خالفهما إسرائيل فقال: عن صلة بن زفر ، عن عبدالله ، وساق الحديث أتم مما عند الثوري وشعبة ، فأخرجته لأنه على شرطهما» . اه. .

<sup>(</sup>۱) **العاقب:** لقب أحد أصحاب نجران، واسمه: عبد المسيح، وكان صاحب مشورتهم. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (۸/ ٩٤).

<sup>(</sup>٢) السيد: لقب أحد أصحاب نجران، واسمه: الأيهم، ويقال: شُرَحبيل، وكان صاحب رحالهم ومجتمعهم ورئيسهم في ذلك. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٨/ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) نجران: موضع باليمن. (انظر: معجم البلدان) (٥/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) **يلاعناه:** يباهلاه (وهي الاجتهاع للعن المخالف للحق). (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٨/ ٩٤).

<sup>(</sup>٥) في (م): «إن» ، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٦) عقبنا: ذريتنا. (انظر: لسان العرب، مادة: عقب).

<sup>(</sup>٧) فاستشرف: تطلّع إليها ورغب فيها . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٧/ ٩٤) .

<sup>(</sup>A) قفي: ولى قفاه منصرفا. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٣/ ٧٩).

 <sup>★ [</sup>۸۳۳۷] [التحفة: سق ٩٣١٦] • أخرجه ابن ماجه (١٣٦)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٢٦٧)
 من طريق يحيل بن آدم، وأحمد في «مسنده» (١/ ٤١٤) عن أسود بن عامر، وخلف بن الوليد،
 ثلاثتهم عن إسرائيل.



- [٨٣٣٨] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةً، عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ: جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ وَهُمَا: صَاحِبَا نَجْرَانَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ عَيِّيْ ، فَقَالَا: ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلَا أَمِينَا حَقَّ أَمِينٍ، فَجَنَا (١) النَّاسُ، فَقَالَ: (قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةً).
- [٨٣٣٩] أَضِرُا نَصْرُبْنُ عَلِيٌ بْنِ نَصْرٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ أَحْبَرَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ صِلَةً بْنَ زُفَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ حَدَّيْفَةً ذَكَرَ أَهْلَ نَجْرَانَ أَتَوْا رَسُولَ اللّه ﷺ فَقَالُوا: ابْعَثْ عَلَيْنَا رَجُلًا أَمِينًا. عَلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ . فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللّه قَلَى فَعَتْ أَنَا عُمَنْدَةً .

<sup>=</sup> وتابع إسرائيل عليه: الثوري، فيها حكاه الدارقطني في «العلل» (١١٣/٥)، وتابعه أيضا يوسف بن أبي إسحاق، فيها حكاه المزي في «التحفة» (٩٣١٦) إلا أن إسرائيل رواه عن أبي إسحاق، عن صلة، عن حذيفة، فيها رواه عنه يحيى بن آدم عند البخاري (٤٣٨٠).

وقال الدارقطني في «العلل» (٥/ ١١٤): «يشبه أن يكون الصحيح حديث ابن مسعود» . اهـ. وتعقبه ابن حجر في «الفتح» (٨/ ٩٢) فقال: «وفيه نظر . . . ، والذي يظهر أن الطريقين صحيحان» . اهـ.

قال أبو مسعود الدمشقي: «ويحيى إمام، وقال غيره: عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة عن ابن مسعود، وحذيفة أصح». اهـ. كذا نقله عنه المزي في «التحفة» (٣٣٥٠).

<sup>(</sup>١) فجثا: جلسوا على رُكّبهم . (انظر : تحفة الأحوذي) (٣/ ١٩٩) .

<sup>\* [</sup>۸۳۳۸] [التحفة: خ م ت س ق ۳۳۵۰] • أخرجه مسلم (۲٤۲۰) من طريق الثوري، ولم يذكر لفظه، وأحال على نحو رواية شعبة.

<sup>\* [</sup>۸۳۳۹] [التحفة: خ م ت س ق ۳۳۵۰] • أخرجه البخاري (٤٣٨١)، ومسلم (٢٤٢٠) من طريق شعبة .



- [٨٣٤٠] أَضِوْ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً فِي حَدِيثِهِ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ خَالِدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ أَبُو قِلَابَةً : قَالَ أَسُولُ اللّهَ عَلَيْهُ: ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ ، وَإِنَّ أَمِينَنَا أَيَتُهَا اللّهَ عَلَيْهُ : ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ ، وَإِنَّ أَمِينَنَا أَيَتُهَا اللّهَ عَلَيْهُ : ﴿ لَكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ ، وَإِنَّ أَمِينَنَا أَيَتُهَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ : ﴿ لَكُلِّ أُمَّةٍ أُمِينٌ ، وَإِنَّ أَمِينَا أَيَتُهَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَا مَا عَلَا اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَا مَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ الللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّه
- [ATE1] أخبر عِمْوَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَبْدِالْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِالْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَاللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَمْوُ ، ثُمَّ أَبُوعُ عَبَيْدَةً بْنُ الْجَرَاحِ . قُلْتُ : ثُمَّ أَبُوعُ عَبَيْدَةً بْنُ الْجَرَاحِ . قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ ؟ فَسَكَتَتْ .
- [ATEY] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُوسَىٰ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ

<sup>\* [</sup> ٨٣٤٠] [التحفة: خ م س ٩٤٨] • أخرجه البخاري (٣٧٤٤)، ومسلم (٩٢١٩ / ٥٥) من طريق خالد الحذاء.

 <sup>\* [</sup>۱۳۲۱] [التحفة: ت س ق ۱۹۲۱] . أخرجه الترمذي (۳۹۵۷)، وأحمد (۲۱۸/۱) من طريق إسماعيل بن علية متابعًا لعبدالوارث.

وتابعه أيضا أبوأسامة عند ابن ماجه (۱۰۲)، وأبي يعلى (۲۹٦/۸)، ويزيدبن هارون عند أحمد (۲۱۸/۲)، ووهيب عند أبي يعلى (۱۷۸/۸)، وعنبسة بن عبدالواحد عند أحمد «فضائل الصحابة» (۱/۸۹۱).

قال الترمذي: «حسن صحيح» . اه. .

ورواية عبدالوارث، وإسماعيل، ووهيب عن الجريري قبل اختلاطه، انظر «الكواكب النيرات» (ص ۱۷۸).

وتابع الجريري أيضا عليه: كهمس بن الحسن عند أبي يعلى (٨/ ٢٢٩)، والحاكم (٣/ ٧٣).



قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةً، وَسُئِلَتْ: مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْهُ مُسْتَخْلِفًا لَوِ اسْتَخْلَف؟ قَالَتْ: أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ قِيلَ لَهَا مَنْ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَتْ: عُمَرُ، ثُمَّ قِيلَ لَهَا مَنْ بَعْدَ عُمَرَ؟ قَالَتْ: أَبُوعُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ. ثُمَّ انْتَهَتْ إِلَىٰ ذَا(١).

#### ١٦ - عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَلَيْكَ

• [٣٤٣] أخبر المُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ (عُبَادٍ) (٢) قَالَ : سَمِعْتُ أَبَاذَرٌ يُقْسِمُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ (عُبَادٍ) قَالَ : سَمِعْتُ أَبَاذَرٌ يُقْسِمُ قَسَمًا : لَقَدْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ هَلْذَانِ خَصْمَانِ ٱخْلَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾ [الحج: ١٩] فِي عَلَيٌ وَحَمْرَةً وَعُبَيْدَةً بْنِ الْحَارِثِ وَشَيْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَعُبْبَةً بْنِ رَبِيعَةً اخْتَصَمُوا يَوْمَ بَدْرٍ (٢).

#### ١٧ - عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ﴿ اللَّهُ عَالَهُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ ﴿ اللَّهُ الرَّالِهُ ا

• [٨٣٤٤] أَضِرُ قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُرُّ بْنُ صَيّاحٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْسَ قَالَ: قَامَ عَبْيْدِاللَّهِ قَالَ: «أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: «أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ،

<sup>(</sup>١) سبق من وجه آخر عن أبي العميس، به ، برقم (٨٢٦١).

<sup>\* [</sup>٨٣٤٢] [التحفة: م س ١٦٢٥]

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطها في (ط) ، وكتب فوقها : «خف» .

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن أبي هاشم، به برقم (٨٢٩٥). وقد سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٣١٣). وسيأتي برقم (١١٤٥٣).

<sup>\* [</sup>٨٣٤٣] [التحفة: خ م س ق ١١٩٧٤]





وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّيَ التَّاسِعَ لَسَمَّيْتُ. فَظَنَنَّاهُ يَعْنِي نَفْسَهُ (١).

• [٨٣٤٥] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ ، قَالاً : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيً ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ ظَالِمٍ قَالَ : خَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَة فَسَبَّ عَلِيًّا . فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ : أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللّه ﷺ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَة فَسَبَّ عَلِيًّا . فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ : أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللّه ﷺ وَلَيْكَ لِللّهِ عَلَيْكَ إِلّا نَبِي اللّهُ عَلَيْ وَصَدِيقٌ أَوْ شَهِيدٌ ، لَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : «اثْبُتْ حِرَاءُ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلّا نَبِي الْوَصِدِيقُ أَوْ صَدِيقٌ أَوْ شَهِيدٌ ، وَعَمْرُ ، وَعُمْرُ ، وَعُمْرُ ، وَعُمْرُ ، وَعُمْرُ ، وَعَلَيْ ، وَطَلْحَةُ ، وَالزُّبَيْرُ ، وَعَمْرُ ، وَعُمْرُ ، وَعُمْرُ ، وَعَلِيٌّ ، وَطَلْحَةُ ، وَالزُّبَيْرُ ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ (٢) .

هِلَالُ بْنُ يَسَافِ ١ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ ظَالِم :

• [٨٣٤٦] أَخْبَرِنَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ (عُمَرَ) (٣) ، قَالَ : حَدَّثْنَا قَاسِمُ الْجَرْمِيُ ، قَالَ : حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ فَلَانِ بْنِ (حَيَّانَ) (٤) ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ ظَالِمٍ قَالَ : اسْتَقْبَلْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ : أُمَرَاؤُنَا يَأْمُرُونَنَا أَنْ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ ظَالِمٍ قَالَ : اسْتَقْبَلْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ : أُمْرَاؤُنَا يَأْمُرُونَنَا أَنْ

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن الحسن بن عبدالله ، به برقم (٨٢٩٧) .

<sup>\* [</sup>٤٤٥٩] [التحفة: دت س ٥٩٤٤]

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن حصين ، به برقم (٨٣٣١).

<sup>[1/1.4]</sup> 

<sup>\* [</sup>٨٣٤٥] [التحفة: دت س ق ٨٥٤٨]

<sup>(</sup>٣) كذا في (م)، (ط)، وفي «التحفة»: «عمار» وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) مهملة النقط في (م) ، والمثبت من (ط).



نَلْعَنَ إِخْوَانَنَا، وَإِنَّا لَا نَلْعَنْهُمْ، وَلَكِنْ نَقُولُ: عَفَااللَّهُ (لَهُمْ)(١). سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ: (سَتَكُونُ بَعْدِي فِتَنْ يَكُونُ فِيهَا وَيَكُونُ). فَقَالَ رَجُلُ: (لَئِنْ) (٢) أَدْرَكْنَاهَا لَنَهْلِكَنَّ ، قَالَ: بِحَسْبِكُمُ الْقَتْلُ ، قَالَ: ثُمَّ جَاءَ رَجُلُ فَقَالَ: إِنِّي أَحْبَبْتُ عَلِيًّا لَمْ أُحِبَّهُ شَيْتًا قَطُّ ، قَالَ : أَحْبَبْتَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ . ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَ(عَلِيًّا)<sup>(٣)</sup> وَطَلْحَةُ وَالزُّرَيْرُ وَعَبْدُالرَّحْمَنِ وَسَعْدٌ ، وَلَوْ شِئْتُ عَدَدْتُ الْعَاشِرَ - يَعْنِي نَفْسَهُ - فَقَالَ : ﴿ اثْبُتْ حِرَاءُ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ ،

#### ١٨- طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

• [٨٣٤٧] أَخْبِرُ قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ ، عَنْ سُهَيْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ عَلَىٰ حِرَاءٍ هُوَ وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ، فَتَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿(اهْدَهُ) ﴿ ا فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِئُ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ ) .

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ط) ، وفوقها : "ض» ، وكتب بحاشيتيهما : "صوابه : عنهم" .

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) ، وفوقها : «ض» ، وكتب بحاشيتيهما : «إن» ، وصححا عليها .

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) ، ورسمها في (ط): «عليَّ» من غير ألف ؛ على لغة ربيعة ، والجادة: «عليٌّ» بالرفع.

<sup>\* [</sup>٢٤٦٨] [التحفة: دت س ق ٤٤٥٨]

<sup>(</sup>٤) كذا ضبطها في (ط) ، وكتب فوقها : «ض» وصحح عليها . ومعنى اهده : أي : اسكن (أصلها «اهدأ» ثم سهلت الهمزة إلى ياء، ثم حذفت في البناء على الجزم، ثم ألحق بآخرها هاء السكت). (انظر: لسان العرب، مادة: هدأ).

 <sup>\* [</sup>۸۳٤٧] [التحفة: م ت س ۱۲۷۰۰] • أخرجه مسلم (۲٤۱۷) عن قتيبة به .





• [٨٣٤٨] أَضِ مُ حَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ ظَالِمٍ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ ظَالِمٍ – وَذَكَرَ سُفْيَانُ رَجُلًا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ ظَالِمٍ – وَذَكَرَ سُفْيَانُ رَجُلًا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ ظَالِمٍ – قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْكُوفَة ، أَقَامَ مُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَة خُطَبَاءَ يَتَنَاوَلُونَ عَلِيًا ، فَأَحَذَ بِيدِي سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ : أَلَا تَرَىٰ هَذَا الظَّالِمَ الَّذِي خُطَبَاءَ يَتَنَاوَلُونَ عَلِيًا ، فَأَحَذَ بِيدِي سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ : أَلَا تَرَىٰ هَذَا الظَّالِمَ اللّهِ يَعْفِي فَي الْجَنَّةِ ، وَلُو شَهِدْتُ عَلَى التَّسْعَةِ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ ، وَلُو شَهِدْتُ عَلَى التَّسْعَةِ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ ، وَلُو شَهِدْتُ عَلَى التَّسْعَةِ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ ، وَلُو شَهِدْتُ عَلَى الْعَاشِرِ . قُلْتُ : مَنِ التُسْعَةُ ؟ (قَالَ ) : قَالَ رَسُولُ اللّهَ ﷺ وَهُو عَلَى حِرَاءِ : قَلَى النَّسْعَةُ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَهِي أَوْ صِدِيقَ (أَوْ) شَهِيدُ . (قَالَ) (١١) : وَمَنِ التَسْعَةُ ؟ وَالْتُسْعَةُ أَنْ مُنْ التَسْعَةُ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَهُو عَلَى حِرَاءِ : قَالَ رَسُولُ اللّهَ ﷺ وَهُو عَلَى حِرَاءِ : قَالَ رَسُولُ اللّهَ يَعْفِي وَهُو عَلَى عَرَاءٍ : قَالَ رَسُولُ اللّهَ يَعْفِي وَهُو عَلَى عَرَاءٍ : قَالَ رَسُولُ اللّهَ يَعْفَى الْمَثَةُ ، وَالنَّبَيْنُ ، وَعَلَى عَرَاءُ نَا الْعَاشِو؟ قَلَ : رَسُولُ اللّهَ يَعْفِى وَالْمُونَ عَلَى الْعَاشِو؟ قَالَ : رَسُولُ اللّهَ عَلَى وَالْمُونَ عَلَى الْعَاشِو؟ قَالَ : أَنَا (٢٠) . وعَلِي ، وَطُلْحَهُ ، وَالزُبَيْنُ ، وَعَبُدُ الرَّحْمَنَ ، قُلْدُ : مَن الْعَاشِو؟ قَالَ : أَنَا (٢٠) .

### ١٩ - الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ ﴿ لِللَّهُ

• [٨٣٤٩] أَضِمُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلَيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَرْوَانَ قَالَ : لَا إِخَالُهُ (٣)

ر: الظاهرية

د: جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار الله

ت: تطوان

م: مراد ملا

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ط) ، وصححا عليها ، وفي حاشيتيهما : «قلت» ، وفوقها : «حـ» ، وكتب بجوارها في حاشية (ط) : «كذا لحمزة» .

<sup>(</sup>۲) تقدم (۸۳۳۱).

<sup>\* [</sup>٨٣٤٨] [التحفة: دت س ق ٥٩٤]

<sup>(</sup>٣) إخاله: أظنه. (انظر: هدي الساري، ص ١٥١).





يُتَّهَمُ عَلَيْنَا، قَالَ: أَصَابَ عُثْمَانَ رُعَافٌ سَنَةَ الرُّعَافِ(''). فَقِيلَ لَهُ: اسْتَخْلِف، فَقَالَ: فَقَالُ: أَمَا وَاللَّهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنْ كَانَ لَأَخْيَرَهُمْ وَأَحْبَهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ.

- [٨٣٥١] أَضِوْ حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ (الْحُرِّ) (٢) بْنِ صَيَّاحٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْأَحْسَ قَالَ : شَهِدْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَفْيَلٍ عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً ، فَذَكَرَ مِنْ عَلِيِّ شَيْبًا ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه ﷺ تَفْقُلُ عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً ، فَذَكَرَ مِنْ عَلِيِّ شَيْبًا ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه ﷺ يَقُولُ : هَمْشُوةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِي الْجَئَةِ : أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَئَةِ ، وَعُمَرُ فِي الْجَئَةِ ، وَعُمَرُ فِي الْجَئَةِ ، وَعَلَمْ نُ فِي الْجَئَةِ ، وَطَلْحَةٌ فِي الْجَئَةِ ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَئَةِ ، وَطَلْحَةٌ فِي الْجَئَةِ ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَئَةِ ، وَعَبْدُ الرَّبَيْرُ فِي الْجَئَةِ ، وَطَلْحَةٌ فِي الْجَئَةِ ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَئَةِ ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَئَةِ ، وَاللَّبِيْرُ فِي الْجَئَةِ ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ وَعَامِ فِي الْجَئَةِ ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ وَعَلْمُ وَاللَّهُ الرَّحْمَنِ فِي الْجَنَةِ ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ فِي الْجَئَةِ ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ وَعَلَى الْجَنَةِ ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ فِي الْجَنَةِ ، وَسَعِيدُ بْنُ أَرْبِي وَقَاصٍ فِي الْجَنَةِ ، وَسَعِيدُ بْنُ أَيْ وَمَالًا وَعُمْرُو ) (٣) .
- [٨٣٥١] أخبر الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيًا ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، وَسُولُ الله عَلَيْة : وَسُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْة : وَسُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْة : وَإِنَّ لِكُلِّ نَبِي الْمَانِ مَا الرَّبِيْرُ : أَنَا . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : وَإِنَّ لِكُلِّ نَبِي اللهَ عَلَيْ : وَإِنَّ لِكُلِّ نَبِي اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْهِ : وَإِنَّ لِكُلِّ نَبِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ : وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) الرحاف: دم ينزل من الأنف. (انظر: لسان العرب، مادة: رعف).

<sup>\* [</sup>٨٣٤٩] [التحقة: خ س ٩٨٣٨] • أخرجه البخاري (٣٧١٧) من طريق علي بن مسهر.

<sup>(</sup>٢) في (م): «جرير» ، والمثبت من (ط) ، «التحفة» وهو الصواب .

<sup>(</sup>٣) سبق من وجه آخر عن الحربن الصياح، به برقم (٨٢٩٧).

<sup>\* [</sup>٨٣٥٠] [التحفة: دت س ٤٤٥٩]







#### حَوَادِيَّ (١)(٢) ، وَحَوَادِيِّ الزُّبَيْرُ) .

- [٨٣٥٢] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «الزُّبَيْرُ هُوَ ابْنُ عَمَتِي الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «الزُّبَيْرُ هُو ابْنُ عَمَتِي الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «الزُّبَيْرُ هُو ابْنُ عَمَتِي وَحَوَادِيٍّ مِنْ أُمِيًى» .
- [٨٣٥٣] أخبرًا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ نُعَيْمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حِبَّانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِبَانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِبَانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ (عَبْدِ اللَّهُ مَنِ ) (٣) بْنِ الرُّبَيْرِ قَالَ : عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ (عَبْدِ اللَّحْمَنِ ) بْنِ الرُّبَيْرِ قَالَ : كُنْتُ يَوْمَ الْأَحْرَابِ جُعِلْتُ أَنَا وَعُمَرُ (بْنُ) (١) سَلَمَةً مَعَ النِّسَاءِ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا كُنْتُ يَوْمَ الْأَجْرَابِ جُعِلْتُ أَنَا وَعُمَرُ (بْنُ) (مَلَّ تَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، فَلَمَّا رَجَعَ قُلْتُ أَنَا بِالزُّبَيْرِ عَلَىٰ فَرَسِهِ يَخْتَلِفُ إِلَىٰ قُرِيْظَةً (٥) مَرَّ تَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، فَلَمَّا رَجَعَ قُلْتُ

<sup>(</sup>١) ضبطها في (ط) بفتح الياء التحتية وتنوينها، إشارة إلى أنها بالفتح والتنوين معًا. وفي (م) بدون ضبط.

<sup>(</sup>٢) حواري: الحواري: الناصر، ويطلق على الخالص والخليل والمخلص والناصح.... (انظر: هدي الساري، ص ١٠٩).

<sup>\* [</sup>۸۳۵۱] [التحفة: خ م ت س ق ۳۰۲۰ م س ۳۰۲۰] • أخرجه البخاري (۲۸٤٦)، ۱۱۳، ۲۸٤۱)، ومسلم (۲۱۱۵) من طریق هشام. وهو ومسلم (۲٤۱۵) من طریق هشام. وهو عند البخاري (۲۸٤۷، ۲۹۹۷، ۲۲۹۱)، ومسلم فیها تقدم من طریق سفیان بن عیینة.

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٧٨٩) ، ومن وجه آخر عن سفيان به برقم (٨٠٠٨)

<sup>\* [</sup>۸۳۵۲] [التحفة: س ۲۰۸۸] • أخرجه ابن أبي شبية في «مصنفه» (۲/۱۲)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱/ ۱۰۸)، والحلال في «السنة» (۲/ ٤٧٢)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٥٨/١) من طريق أبي معاوية .

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) ، (ط) ، وفي «التحفة» : «عبدالله» .

<sup>(</sup>٤) كذا في (م) ، (ط) ، وصحح عليها في (ط) ، وفي المصادر : «عمر بن أبي سلمة» .

<sup>(</sup>٥) قريظة : قبيلة من يهود خيبر كانت بالمدينة . (انظر : لسان العرب ، مادة : قرظ) .





لَهُ: يَاأَبَةِ رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ، قَالَ: أَوَهَلْ رَأَيْتَنِي يَابُنَيَّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ قَالَ: (مَنْ يَأْتِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَيَأْتِينِي بِخَبَرِهِمْ). فَانْطَلَقْتُ ، فَلَمَّا رَجَعْتُ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّه ﷺ أَبَوَيْهِ فَقَالَ: (فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي).

• [٨٣٥٤] أخبر إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : جَمَعَ لِي رَسُولُ اللّه عَلَيْةِ أَبَوَيْهِ يَوْمَ قُرَيْظَةً (١) ، فَقَالَ: (فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي (٢) .

\* [٨٣٥٣] [التحفة: خ م ت س ق ٣٦٢٢] • أخرجه البخاري (٣٧٢٠) من طريق عبدالله بن المبارك بنحوه ، وأخرجه مسلم (٢٤١٦) من طريق على بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن الزبير ، وفيه : «قال : وأخبرني عبدالله بن عروة عن عبدالله بن الزبير قال : فذكر ذلك لأبي ، فقال : ورأيتني يا بني . . . إلخ» . انظر «فتح الباري» (٧/ ٨١).

(١) **يوم قريظة :** يعني : يوم غزوة بني قريظة (انظر : تحفة الأحوذي) (٥/ ١٧٣).

(٢) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب اليوم والليلة، والذي سيأتي برقم (١٠١٣٧) ، وفاته أن يعزوه إلى هذا الموضع من كتاب المناقب .

\* [٨٣٥٤] [التحفة: خ م ت س ق ٣٦٢٧] • أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤/ ٤٢٥)، ومن طريقه ابن حبان (٦٩٨٤) عن عبدة بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (٣٧٤٣) من رواية هناد عن عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن الزبير.

وكذا رواه جماعة عن هشام عن أبيه منهم: حمادبن سلمة وحمادبن زيد وحمادبن أسامة وأبو معاوية الضرير وعبدالله بن المبارك.

قال ابن معين كما في «تاريخ الدوري» (٤/ ٧١) : «خالف عبدة فيه الناس» . اهـ.

وقال الدارقطني : «كلاهما صحيحان عن هشام» . اهـ . «علل الدارقطني» (٤/ ٢٣٢) .

وقال الخطيب في «الفصل» (١/ ٤٧٥-٤٧٨): «هكذا روى حمادبن زيد وأبوأسامة حماد بن أسامة وعبداللَّه بن المبارك جميعًا عن هشام بن عروة هذا الحديث، وساقوه بطوله عنه =





#### • ٢ - سَعْدُ بْنُ مَالِكِ ﴿ يَكُ

- [٨٣٥٥] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّه ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ .
- [٢٥٥٦] أَضِرُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. وَأَخْبَرَنَا عَلِيُ بْنُ حَشْرَمٍ، قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ، عَنْ سَعْدِ قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ، عَنْ سَعْدِ قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ تَعَيْبَةُ: جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ: قَالَ: قَالَ قَتَيْبَةُ: قَالَ وَهُوَ يُقَاتِلُ، وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ: قَالَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ
- [٨٣٥٧] أَخْبُ رُا عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُوصَالِحٍ، قَالَ:

عن أبيه عن عبدالله بن الزبير ، وإنها روى هشام عن أبيه قطعة من أوله ، وروى من موضع سؤال عبدالله بن الزبير لأبيه إلى آخر الحديث عن أخيه عبدالله بن عروة عن عبدالله بن الزبير بيّن ذلك وميّرَهُ علي بن مسهر في روايته عن هشام هذا الحديث» . اهـ .

وقال أيضًا: «والمتن المرفوع من هذا الحديث، قد سمعه هشام بن عروة من أبيه، وكان هشام إذا اقتصر على روايته دون شرح القصة التي قدمناها في حديث حماد بن زيد وأبي أسامة وابن المبارك وابن مسهر عنه، رواه تارة عن أبيه، وتارة عن أخيه عن عبدالله بن الزبير، فرواه أبو معاوية الضرير وعلي بن مسهر وعبدة بن سليمان ثلاثتهم عن هشام على الوجهين جميعًا، أعنى: عن أبيه وعن أخيه». اهد.

 <sup>\* [</sup>۸۳٥٥] [التحفة: خ م ت س ق ۳۸٥٧] • أخرجه البخاري (٤٠٥٦) من طريق يحيى القطان،
 وأخرجه مسلم (٢٤١١) ٤٢) من وجه آخر عن يحيى الأنصاري.

<sup>\* [</sup>۸۳۵٦] [التحفة: خ م ت س ق ۱۸۵۷] • أخرجه البخاري (٤٠٥٧)، ومسلم (٢٤١٢) عن قتيبة، والحديث سيأتي من طريقه سندا ومتنا برقم (١٠١٣٣)، وكذا حديث علي بن خشرم سيأتي سندا ومتنا برقم (١٠١٣٤).



حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ فِي أَوَّلِ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ يَسْهَرُ مِنَ اللَّيْل، فَقَالَ: (لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ). فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ السِّلَاحِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ مَنْ هَذَا؟ ﴾ قَالَ : أَنَا سَعْدٌ ، جِئْتُ أَحْرُسُكَ . قَالَتْ : وَنَامَ رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْةٍ .

- [٨٣٥٨] أَصْبِعْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَبْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنِّي لَأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْم فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
- [٨٣٥٩] أَخْبِى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ، عَنْ جَدِّهِ (رِيَاحٌ) بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ أَبُو بَكْرِ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّي التَّاسِعَ لَسَمَّيْتُهُ ، أَنَا تَاسِعُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَرَسُولُ اللَّهَ عَلَيْ الْعَاشِرُ (١).

<sup>•</sup> أخرجه البخاري (٢٨٨٥ ، ٧٣٣١) ، ومسلم (٢٤١٠) \* [٨٣٥٧] [التحفة: خ م ت س ١٦٢٢٥] من طريق يحيي بن سعيد .

وسيأتي من وجه آخر عن يحيلي به برقم (٨٨١٦).

<sup>\* [</sup>٨٣٥٨] [التحفة: خ م ت س ق ٣٩١٣] • أخرجه البخاري (٦٤٥٣) من وجه آخر عن يحيي بن سعيد، وأخرجه مسلم (٢٩٦٦/ ١٢، ١٣) من وجه آخر عن إسماعيل.

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن سعيدبن زيد هيئه ، به برقم (٨٢٩٧).

<sup>\* [</sup>٨٣٥٩] [التحفة: دس ق ٥٥٥٥]

#### السيُّهَ الْهُ بِرَىٰ لِلسِّهِ إِنِيِّ





• [٨٣٦٠] أَضِرُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ : نَرُلَ فِيَّ وَفِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه ﷺ مِنْ أَمْدَ وَ مَنْ سَعُودٍ ، قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ طَرَدْتَ هَوُلَاءِ رَسُولِ اللَّه ﷺ فَنَرَلَتْ (السَّفِلَة) (١) عَنْكَ هُمُ الَّذِينَ يَلُونَكَ . فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللَّه ﷺ فَنَرَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ وَلَا تَطُرُدُ الَّذِينَ يَلُونَكَ . فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللَّه ﷺ فَنَرَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ وَلَا نَظُرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ ﴾ إلَى قَوْلِهِ : هَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمُ بِأَلْشَكِرِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٢ ، ٥٣] .

#### ٧١ - سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ سَيِّدُ الْأَوْسِ هِيْكَ

- [٨٣٦١] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ : (أَتِيَ) (٢) رَسُولُ الله ﷺ بِتَوْبِ حَدِيدٍ ، فَجَعَلُوا يَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهِ وَلِينِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ حَرِيدٍ ، فَجَعَلُوا يَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهِ وَلِينِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا» .
- [٨٣٦٢] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثْنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في (ط). والسَّفِلة: أي: أراذل الناس. (انظر: لسان العرب، مادة: سفل).

<sup>\* [</sup> ۸۳٦٠] [التحفة: م س ق ۲۸۹۰] • أخرجه مسلم (۲٤۱۳) من طريق سفيان مختصرًا . وسيأتي من وجه آخر عن المقدام بن شريح برقم (۸۳۷۷) ، (۸٤٠٤) ، (۸٤٠١) .

<sup>(</sup>٢) الضبط من (ط).

 <sup>★ [</sup>۱۲۳۸] [التحفة: خ ت س ۱۸۵۰] • أخرجه البخاري (۳۲٤۹) من طريق يحيى بن سعيد،
 وأخرجه مسلم (۲٤٦٨/ ۱۲۲) من وجه آخر عن أبي إسحاق.





أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ: نَرَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةً عَلَىٰ حُكْمِ سَعْدِبْنِ مُعَاذٍ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ إِلَىٰ سَعْدِبْنِ مُعَاذٍ، فَأَتَاهُ عَلَىٰ حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ لِلْأَنْصَارِ: ﴿ قُومُوا إِلَىٰ سَيِّدِكُمْ ﴾ . ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ هَوُلَاءِ نَزَلُوا عَلَىٰ حُكْمِكَ ». قَالَ: (تُقْتَلُ) (١) مُقَاتِلَتُهُمْ ، وَتُسْبَىٰ (٢) ذُرِيتُهُمْ . قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْةُ: (قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ). وَرُبَّمَا قَالَ: (قَضَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ).

 [٨٣٦٣] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا أَبُو عَامِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ صَالِح . ح وَأَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سَعْدِبْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَامِرِبْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ سَعْدًا حَكَمَ عَلَىٰ بَنِي قُرَيْظَةَ: أَنْ يُقْتَلَ مِنْهُمْ كُلُّ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي (٣)، وَأَنْ تُسْبَىٰ ذَرَارِيُّهُمْ ، وَأَنْ تُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : ﴿ لَقَدْ حَكَمَ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ الَّذِي حَكَمَ اللَّهُ بِهِ فَوْقَ سَبْعِ سَمَوَاتِهِ ٩ .

<sup>(</sup>١) الضبط من (ط).

<sup>(</sup>٢) تسبى: تؤسر . (انظر: لسان العرب، مادة: سبى) .

<sup>\* [</sup>٨٣٦٢] [التحفة: خ م د س ٣٩٦٠] • أخرجه البخاري (٣٠٤٣)، ومسلم (١٧٦٨/ ٦٤) من طريق شعبة .

<sup>(</sup>٣) المواسى: ج. موسى، وهو: الذي يحلق به، والمراد: من نبتت عانته وبلغ الحلم. (انظر: لسان العرب، مادة: موس).

<sup>\* [</sup>٨٣٦٣] [التحفة: س ٣٨٨١] • أخرجه عبدبن حميد (١٤٩)، والحارثبن أبيأسامة «زوائد» (٢/٥٠٧)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢١٦/٣)، والبزار (٣٠١/٣)، والبيهقى (٩/ ٦٣) ، والضياء في «المختارة» (٣/ ١٩٠) من طريق محمد بن صالح.

خالفه شعبة ، فرواه عن سعد: سمعت أبا أمامة ، عن أبي سعيد الخدري ، بلفظ: «فقال: تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم». أخرجها البخاري (٤١٢١)، ومسلم (١٧٦٨).

#### اليتنزالكيبوللنسائي



- [٨٣٦٤] أخب را الْحُسَيْنُ بن حُرَيْثٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بن مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أُسَامَةً ، وَهُوَ : ابْنُ الْهَادِ ، عَنْ مُعَاذِبْنِ رِفَاعَةً بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ لِسَعْدٍ وَهُوَ يُنْفُنُّ: ﴿إِنَّ هَذَا الْعَبْدَ الصَّالِحَ تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ، وَفَيْحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ».
- [٨٣٦٥] أَحْبِ رُا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «اهْتَرَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ.

★ [٨٣٦٥] [التحفة: س ٤٣٦٩] • أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٣/٣)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤١٦/١٤)، وعبد بن حميد (٨٧١)، والحارث بن أبي أسامة (٢/ ٩٢٦ - زوائد)، وأبويعلى (٢/ ٤٥٠)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (١/ ٢٥٩)، والطبراني في «الكبير» (٦/ ١٠) ، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٢٠٦) من طريق عوف.

م: مراد ملا

ورجح رواية شعبة أبوحاتم كما في «علل الرازي» (٩٧١)، والدارقطني في «العلل» (3/ 777, 777).

وقال الحافظ في «الفتح» (٧/ ٤١٢): «وفي رواية محمدبن صالح حكم أن يقتل منهم كل من جرت عليه الموسى ، وفيه زيادة بيان الفرق بين المقاتلة والذرية» . اه. .

<sup>\* [</sup>٨٣٦٤] [التحفة: س ٣١٠٠] • أخرجه أحمد في «مسنده» (٣/ ٣٢٧)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٢٠٦)، والخطيب في «الفصل للوصل المدرج» (٤٣) من طريق محمد بن عمرو.

قال الخطيب: «ولم يسمعه معاذبن رفاعة من جابر، وإنها سمعه من رجل هو: محمود، وقيل: محمدبن عبدالرحمن بن عمرو بن الجموح، عن جابر، بيَّن ذلك محمد بن إسحاق بن يسار - صاحب «المغازي» - في روايته إياه عن معاذبن رفاعة ، على أن الحمادين - حمادبن سلمة بن دينار ، وحماد بن زيد بن درهم - قد رويا عن يحيي بن سعيد ، عن معاذ بن رفاعة هذا الحديث غير أنهما أرسلاه عن النبي ﷺ، ولم يذكرا فيه جابرًا». اهـ.





### ٢٢ - سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً سَيِّدُ الْحَزْرَجِ ﴿ لِللَّهُ

• [٨٣٦٦] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا نَرَلَتْ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ الْلَهُ ، اللهُ عَبَادَةً نَرَالتُ ﴿ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ اللهُ ، الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَيَأُ وَأُ إِلَّ إِنَّ عَبُادَةً : يَارَسُولَ الله ، المُحْصَنَتِ ثُمَّ لَرَيْأُ وَأُ إِلَيْعَةِ شُهُلَة ﴾ [النور: ٤]. قالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً : يَارَسُولَ الله ، (فَإِنْ أَنَا رَأَيْتُ لَكَاعِ (١) قَدْ تَفَخَذَهَا (٢) رَجُلُ لَا أَجْمَعُ الْأَرْبَعَة حَتَّى يَقْضِي الْآخِو حَاجَتَهُ ؟! فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «السْمَعُوا مَا يَقُولُ سَيَدُكُمْ» .

### ٢٣ - ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَاللهُ

• [٨٣٦٧] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، وَهُوَ: ابْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا أُنْزِلَتْ: ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا أُنْزِلَتْ: ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَعْبَطَ تَرْفَعُواْ أَصُوتَكُمْ فَرْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَدُ، فِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِ كُمْ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطَ تَرْفَعُواْ أَصُوا تَكُمْ فَرْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَدُ، فِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِ كُمْ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطَ لَهُ اللّهُ عَنْ أَسْلِ بْنَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّ

وهو في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة ، بنحوه (١٤٩٨) ، وليس فيه ذكر الآية .

<sup>(</sup>١) لكاع: اللئيمة الحمقاء، ويريد الزوجة حين تَلَبُّسِها بالزنا. (انظر: لسان العرب، مادة: لكع).

<sup>(</sup>٢) تفخذها: جلس بين فخذيها يجامعها . (انظر : القاموس المحيط ، مادة : فخذ) .

<sup>\* [</sup>۸۳۲٦] [التحفة: س ۲۰۱۳] • أخرجه أحمد (۲۳۸/۱)، وابن جرير (۸۲/۱۸)، وأبويعلى (٥/ ٨٢) من طريق عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس مطولاً.

وعبادبن منصور، قال ابن حبان: «كل ماروى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن يحيل بن أبي يحيل عن داود بن الحصين عنه، فدلسها عن عكرمة». اه. وانظر «تهذيب التهذيب» (٥/ ١٠٣).

وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٨٢/١٨) من طريق ابن علية عن أيوب عن عكرمة مرسلا.





أَعْمَلُكُمُ وَأَنتُهُ لَا تَشْعُهُونَ ﴾ [الحجرات: ٢] قَالَ: قَالَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ: أَنَا - وَاللّه - وَاللّه اللّهِ عَلَيْ ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى كُنْتُ أَرْفَعُ صَوْتِي عِنْدَ رَسُولِ اللّه عَلَيْ ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَكُونَ اللّهُ عَلَى غَضِبَ عَلَيْ . فَقِيلَ: يَا نَبِيَ اللّهِ ، غَضِبَ عَلَيْ . فَعَيلَ: يَا نَبِيَ اللّهِ ، فَضِبَ عَلَيْ . فَعَيلَ: يَا نَبِيَ اللّهِ ، إِنِّهُ يَقُولُ: إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ؛ إِنِّي كُنْتُ أَرْفَعُ صَوْتِي عِنْدَ النَّبِيِ إِنَّهُ يَقُولُ: إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ؛ إِنِّي كُنْتُ أَرْفَعُ صَوْتِي عِنْدَ النَّبِي إِنَّهُ يَقُولُ: فَعَنَا نَوَاهُ يَمُشِي بَيْنَ إِنِّهُ عَنْ اللّه عَلَيْ : ﴿ بَلْ هُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ : فَكُنَّا نَوَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ . فَقَالَ نَبِيُ اللّه عَلَيْ : ﴿ بَلْ هُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ . قَالَ: فَكُنَّا نَوَاهُ يَمُشِي بَيْنَ أَطْهُرِنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

• [٨٣٦٨] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: خَطَبَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ مَقْدَمَ رَسُولِ اللَّه ﷺ الْمَدِينَة، فَقَالَ: نَضِينًا. تَمْنَعُكَ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أَنْفُسَنَا وَأَوْلَادَنَا فَمَا لَنَا؟ قَالَ: «الْجَنَّةُ». قَالَ: رَضِينًا.

### ٢٤ مُعَاذُبْنُ جَبَلِ هِلْكَ

• [٨٣٦٩] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْرُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: عَمْرُو بْنُ مُرَّةً أَخْبَرَنِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: ذُكِرَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، فَقَالَ: لَا أَزَالُ أُحِبُهُ بَعْدَمَا سَمِعْتُ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، فَقَالَ: لَا أَزَالُ أُحِبُهُ بَعْدَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْقِ يَقُولُ: ((اسْتَقْرِثُوا) (۱) أَرْبَعَةً ». فَذَكَرَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، رَسُولَ اللَّه عَيْقِ يَقُولُ: ((اسْتَقْرِثُوا) (۱) أَرْبَعَةً ». فَذَكَرَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ،

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية

 <sup>\* [</sup>۸۳٦٧] [التحفة: م س ٤٠٢] • أخرجه مسلم (١١٩) من وجه آخر عن ثابت، وهو عند
 البخاري من طريق أخرى عن أنس (٣٦١٣، ٤٨٤٦)، بنحوه .

<sup>\* [</sup>٨٣٦٨] [التحفة: س ٦٤٥] • أخرجه أبويعلى (٦/ ٤١٠)، وصححه الحاكم في «المستدرك» (٣/ ٢٣٤) من طريق خالد الطحان، متابعًا لخالد بن الحارث.

<sup>(</sup>١) زاد بعدها في (ط): «القرآن»، وضرب عليها، وصحح على الضرب. ومعنى استقرئوا: اطلبوا قراءة القرآن وتعلمه. (انظر: تحفة الأحوذي) (١١/١٠).





وَسَالِمًا مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةً ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، وَمُعَاذَبْنَ جَبَلٍ .

### ٧٥- مُعَاذُبْنُ عَمْرِوبْنِ الْجَمُوحِ ﴿ لَيْكَ

• [۸۳۷۰] أَضِوْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالوَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالوَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالوَّحْمَنِ، قَالَ: حَدْ أَبِيهِ، عَنْ (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ) (١) ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُوبَكُمٍ. نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ. نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ الرَّجُلُ الْبُوبَكُمِ . نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَادُ بْنُ قَيْسٍ . نِعْمَ الرَّجُلُ مَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ . نِعْمَ الرَّجُلُ سَهْلُ بْنُ مَعْاذُ بْنُ جَبَلٍ . نِعْمَ الرَّجُلُ سَهْلُ بْنُ بَيْضَاءَ » .

صحيط (قَالَ) عَبْدُالرَّحْمَنِ: كَذَا قَالَ: سَهْلُ بْنُ بَيْضَاءَ.

وتابع قتيبة عليه: عبدالعزيز الأويسي عند البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/١٦٧)، وهارون بن معروف عند أحمد في «فضائل الصحابة» (١/٢٦٨).

<sup>\* [</sup>۸۳۲۹] [التحقة: خ م ت س ۸۹۳۷] • أخرجه البخاري (۳۷۵۸) وغير موضع، ومسلم (۱۲۵۸) من طريق شعبة.

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ط) ، وفي «التحفة» : «عبدالعزيز بن محمد الغراوردي. .

 <sup>★ [</sup>۸۳۷۰] [التحفة: ت س ١٢٧٠٨] • أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٩/ ٤٢) من طريق عبدالرحمن
 ابن مهدي به .

وخالفه سهل بن بكار ، وعبدالرحمن بن المبارك عند الحاكم (٣/ ٢٣٣ ، ٢٦٨) ، ومحمد بن عبيد عند ابن حبان (٢٩٨ ) فرووه بدون ذكر سهل بن بيضاء .

وأخرجه الترمذي (٣٧٩٥)، وأحمد في «مسنده» (٤١٩/٢)، والحاكم (٣/ ٢٨٨، ٤٢٥) من طريق قتيبة بن سعيد، عن الدراوردي، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، بدون ذكر سهل بن بيضاء.





#### ٢٦ - حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ ﴿ النَّعْمَانِ ﴿ النَّهُ

- [۸۳۷۱] أخبر عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنْسٍ، أَنَّ أُمَّ حَارِثَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّه ﷺ، وَقَدْ هَلَكَ حَارِثَةً يَوْمَ بَدْرٍ، وَأَصَابَهُ سَهُمٌ (غَرْبٌ) (۱) ، قَالَتْ: يَارَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْتَ مَوْقِعَ حَارِثَةً مِنْ قَلْبِي، فَإِنْ سَهُمٌ (غَرْبٌ) (۱) ، قَالَتْ: يَارَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْتَ مَوْقِعَ حَارِثَةً مِنْ قَلْبِي، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ لَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَسَوْفَ تَرَىٰ مَا أَصْنَعُ. فَقَالَ لَهَا: ((هَبِلْتِ) (٢)، أَوَجَنَةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ؟! إِنَّهَا لَجِنَانٌ كَثِيرَةٌ، وَإِنَّهُ لَفِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ .
- [۸۳۷۲] أَخْبَرُ اللهُ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ نُعَيْمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ شُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: انْطَلَقَ حَارِثَةُ ابْنُ عَمَّتِي نَظَّارًا (٣) يَوْمَ بَدْرٍ، مَا انْطَلَقَ لِقِتَالٍ، فَأَصَابَهُ سَهْمٌ فَقَتَلَهُ، فَجَاءَتْ ابْنُ عَمَّتِي نَظَّارًا (٣)

<sup>=</sup> ورواه يعقوب بن حميد، عن الدراوردي عند ابن أبي عاصم في «السنة» (٢/ ٥٨٠) بذكر أبي بكر وعمر فقط.

ورواه موسئ بن إسهاعيل ، عن الدراوردي عند ابن سعد (٣/ ٢١٤) بذكر أبي عبيدة فقط . قال الترمذي عقبه : «حسن إنها نعرفه من حديث سهيل» . اه. . وصحح إسناده النووي في «تهذيب الأسهاء واللغات» (٢/ ٤٠٤) .

وسيأتي من وجه آخر عن سهيل بن أبي صالح برقم (٨٣٨٣)

<sup>(</sup>١) ضبطها في (ط) بفتح الراء وسكونها ، وكتب في الحاشية : «وَرَاء سَهم غَرَبٍ اْفتَح واجزمَن لَم يُدرَ رامِيه أُصِفْهُ وانعَتَنَّ» .

<sup>(</sup>٢) ضبطها في (ط) بفتح الهاء وضمها، وصحح عليها. قال ابن الأثير: هو بفتح الهاء وكسر الباء. وقد استعاره هاهنا لفّقْد المَيْز والعقل مما أصابها من الثُّكُل بولدها، كأنه قال: أفقَدْتِ عقلَكِ بفقد ابنك حتى جَعَلْتِ الجِنانَ جنَّة واحدة؟ (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: هبل).

<sup>\* [</sup>۸۳۷۱] [التحفة: خ س ٥٧٩] • أخرجه البخاري (٦٥٦٧) من طريق إسماعيل بن جعفر . (٣) نظارا: هو الذي يرصد حركات العدو . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : نظر) .



عَمَّتِي أُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، ابْنِي حَارِثَهُ إِنْ يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرْ وَأَحْتَسِبْ ، وَإِلَّا فَسَتَرَىٰ مَا أَصْنَعُ . فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (يَا أُمَّ حَارِثَةَ ، إِنَّهَا جِئَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّ حَارِثَةَ فِي الْفِرْدُوسِ الْأَعْلَىٰ .

• [۸۳۷۳] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةً ، عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ قَالَ : (نِعْتُ فَرَأَيْتُنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةً ، عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ قَالَ : (نِعْتُ فَرَأَيْتُنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةً ، عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ قَالَ : (نِعْتُ فَرَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ ، فَسَمِعْتُ صَوْتَ قِرَاءَةً تُقْرَأُ ، فَقُلْتُ : قِرَاءَةُ مَنْ (هَذَا) (١٠٩ فَقِيلَ : قِرَاءَةُ حَارِثَةً بْنِ النَّعْمَانِ » . قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : (كَذَاكَ (الْبِرُ ) (٢٠ كَذَاكَ الْبِرُ ) كَذَاكَ الْبِرُ كَذَاكَ الْبِرُ » . وَكَانَ مِنْ أَبَرُ النَّاسِ بِأُمِّهِ . وَاللَّهُ ظُلُ لِإِسْحَاقَ .

<sup>\* [</sup>۲۳۷۲] [التحقة: س ٤٣١] • أخرجه ابن حبان (٤٦٦٤) من طريق حبان، وأخرجه أحمد (٣/ ٢١٥)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٤/ ٣٨٠)، وابن المبارك في «الجهاد» (٨٣)، والحاكم في «المستدرك» (٢٠٨ / ٢٠٨) من طرق عن سليهان بن المغيرة.

وأخرجه أحمد (٣/ ١٢٤، ٢٧٢)، وابن المبارك في «الجهاد» (١٥٩)، وابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٥١٠)، وأبو يعلى (٦/ ٢٣١)، والطبراني في «الكبير» (٣/ ٢٣١) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس.

<sup>(</sup>١) فوقها في (ط): «ض».

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطها في (ط).

 <sup>\* [</sup>التحفة: س ١٧٩٢٧] • أخرجه أحمد (٦/ ١٥١، ١٦٦)، وفي «فضائل الصحابة»
 (٢/ ٨٢٧)، وابن راهويه (٢/ ٤٣٨)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٦/٤)، وابن حبان في «صحيحه» (٧٠١٥)، والحاكم (١٥١/٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٣٥٦)، والبيهقي في «الشعب» (٦/ ١٨٤) من طريق عبدالرزاق.

وصححه الحافظ في «الإصابة» (١١٨/١).

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة». اه.



• [١٨٣٧٤] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَمُوسَىٰ قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : ﴿إِنِّي أَرَانِي فِي الْجَنَّةِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : مَنْ هَذَا؟ قَالُوا : حَارِثَةُ بْنُ فَنَيْنَمَا أَنَا فِيهَا سَمِعْتُ صَوْتَ رَجُلٍ بِالْقُرْآنِ فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالُوا : حَارِثَةُ بْنُ النَّعْمَانِ (كَذَاكَ الْبِرُ كَذَاكَ الْبِرُ كَذَاكَ الْبِرُ كَذَاكَ الْبِرُ كَذَاكَ الْبِرُ كَذَاكَ الْبِرُ الْمُسَيَّةِ . .

## ٢٧- بِلَالُ بْنُ رَبَاحِ ﴿ لِللَّهُ

• [۸۳۷٥] أَخْبُ لُ ثُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : أَرْبِتُ أَنِّي دَخَلْتُ الْجَنَّة ، وَسَمِعْتُ (حَشْفًا) (٢) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِيُّ : «أُرِيتُ أَنِّي دَخَلْتُ الْجَنَّة ، وَسَمِعْتُ (حَشْفًا) (٢) أَمَامِي ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا يَاجِبْرِيلُ ؟ قَالَ : هَذَا بِلَالٌ . فَإِذَا قَصْرُ أَبْيَضُ بِفِنَائِهِ أَمَامِي ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا يَاجِبْرِيلُ ؟ قَالَ : هَذَا بِلَالٌ . فَإِذَا قَصْرُ أَبْيَضُ بِفِنَائِهِ

<sup>=</sup> قال ابن عيينة وغيره: «قالوا فيه: دخل رسول الله ﷺ الجنة ، ولم يذكروا فيه النوم ولا بر أمه». اهـ.

ورواية ابن عيينة أخرجها أحمد (٣٦/٦)، وسعيد بن منصور (٢/ ٤١٣)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٤١٣/٤)، وابن راهويه (٢/ ٤٣٧)، وأبويعلى (٣٩٩/٧)، وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (٢٢٤)، وابن حبان (٧٠١٤)، والحاكم (٣/ ٢٠٨). وانظر «علل الدارقطني» (٩/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ثلاث مرات ، وفي (ط) ضرب على «كذاك البر» الثالثة ، وصحح على آخرها .

<sup>\* [</sup>٣٧٤] [التحفة: س ١٣٢٤] • أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص ١٠٩)، والطبراني في «الأوسط» (٦/ ١٨٣) من طريق سليهان بن بلال .

<sup>(</sup>٢) الضبط من (ط)، وصحح عليها. والحَشْف: الحركة والحِسُّ، وقيل الحِسُّ الحَقِيُّ. (انظر: لسان العرب، مادة: خشف).



## جَارِيَةٌ ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذَا يَاجِبْرِيلُ؟ (فَقَالَ)(١): هَذَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ)(٢).

- [٨٣٧٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ أَخْبَرَنِي أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه عَلِيهِ لَيْلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ : ﴿ حَدِّثْنِي بِأَرْجَىٰ عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ فِي الْإِسْلَامِ ؛ لِيلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ : ﴿ حَدِّثْنِي بِأَرْجَىٰ عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ فِي الْإِسْلَامِ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ الْبَارِحَةَ حَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ : مَا عَمِلْتُ فِي الْإِسْلَامِ أَرْجَىٰ عِنْدِي أَنِّي لَمْ (أَطْهُرُ ) (٣) طُهُورًا تَامًّا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَادٍ إِلّا صَلّيْتُ لِرَبِي مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّي .
- [۸۳۷۷] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّه عَلَيْ وَنَحْنُ سِتَةُ نَفْرٍ ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : اطْرُدْ هَوُلَاءِ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّه عَلَيْ وَنَحْنُ سِتَةُ نَفْرٍ ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : اطْرُدْ هَوُلَاءِ عَنْكَ ، فَإِنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ . قَالَ : وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ (\*) وَبِلَالُ ، وَبِلَالُ ، وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ (\*) وَبِلَالُ ، وَرَجُلُ مِنْ هُذَيْلٍ (\*) وَبِلَالُ ، وَرَجُلُانِ نَسِيتُ أَسْمَاءَهُمَا ، قَالَ : فَوَقَعَ فِي يَعْنِي نَفْسِهِ مَاشَاءَ اللّهُ ، وَحَدَّثَ وَرَجُلَانِ نَسِيتُ أَسْمَاءَهُمَا ، قَالَ : فَوَقَعَ فِي يَعْنِي نَفْسِهِ مَاشَاءَ اللّهُ ، وَحَدَّثَ وَرَجُلَانِ نَسِيتُ أَسْمَاءَهُمَا ، قَالَ : فَوَقَعَ فِي يَعْنِي نَفْسِهِ مَاشَاءَ اللّهُ ، وَحَدَّثَ بِهِ نَفْسَهُ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ قَالَ ﴿ وَلَا تَطُرُدِ ٱلّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم وَإِلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِي يُرِيدُونَ وَجَهَهُ ﴾ إِلَى ﴿ الظَّلْمِينَ ﴾ . [الأنعام: ٥٢] .

<sup>(</sup>١) في (ط): «قال».

<sup>(</sup>٢) تقدم سندًا ومتنًا برقم (٨٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) كذا ضبطها في (ط).

<sup>\* [</sup>٨٣٧٥] [التحفة: خ م س ٨٣٧٥]

 <sup>★ [</sup>۱۲۷۲] [التحفة: خ م س ۱۲۹۲۸] • أخرجه البخاري (۱۱٤۹)، ومسلم (۲٤٥٨) من طريق أبي أسامة .

<sup>(</sup>٤) هذيل: قبيلة من اليمن . (انظر لسان العرب، مادة: هذل) .

<sup>\* [</sup>۸۳۷۷] [التحفة: م س ق ٣٨٦٥]





## ٢٨- أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ وَلِيْكَ

- [٨٣٧٨] أَخْبِئُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ لِأَبْعَ بْنِ كَعْب: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ أَمَرنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ ) . قَالَ : وَسَمَّانِي ؟ قَالَ : (سَمَّاكَ) . فَبَكَىٰ .
- [٨٣٧٩] أخبرًا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَامِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ عَلَىٰ أَبِي الْعَالِيَةِ، وَقَرَأَ أَبُو الْعَالِيَةِ عَلَىٰ أُبَيِّ، وَقَالَ أُبَيِّ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُقْرِثُكَ الْقُرْآنَ ﴾ . قَالَ : أَوَذُكِرْتُ هُنَاكَ؟ قَالَ : ﴿ نَعَمْ ﴾ . فَبَكَىٰ أُبَيٌّ . قَالَ : وَلَا أَدْرِي (شَوْقًا، أَوْ خَوْفًا)<sup>(١)</sup>.
- [٨٣٨٠] أَصْبِعْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، عَنْ ذَرّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْفَجْرَ، فَتَرَكَ آيَةً، فَقَالَ: ﴿ أَفِي الْقَوْمِ أَبَيُّ بْنُ كَعْبِ؟ ) فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، نَسِيتَ آيَةً كَذَا وَكَذَا ، أَوَنُسِخَتْ؟ قَالَ : (نُسِيتُهَا» .

<sup>☀ [</sup>٨٣٧٨] [التحفة: خ م ت س ١٧٤٧] • أخرجه البخاري (٣٨٠٩، ٤٩٥٩)، ومسلم في (٢٤٦/٧٩٩) من طريق غندر عن شعبة بلفظ: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك: ﴿ لَمْ يَكُن ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْكِ ﴾».

وعقبه مسلم بروايته عن خالدبن الحارث عن شعبة ، قال بمثله .

<sup>(</sup>١) فوقهما في (ط): «ض» ، والحديث تقدم سندًا ومتنًا برقم (٨١٤١).

<sup>\* [</sup>۸۳۷۹] [التحفة: س١٧]

<sup>•</sup> أخرجه أحمد في «المسند» (٣/ ٤٠٧) متابعًا لعمروبن على، = \* [٨٣٨٠] [التحفة: س ٩٦٨٢]

- [۸۳۸۱] أخبر لل مُحمَّدُ بن آدَمَ بن سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ اللهَ عَنْ شَفُووَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «خُذُوا اللهُ عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «خُذُوا اللهُ عَنْ مَسْرُودِ ، وَأُبَيِّ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَ عَنْ اللهِ مَوْلَى الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَسَالِم مَوْلَى أَبِي خُذَيْفَةً » .
- [٨٣٨٢] أَضِهِ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَقَانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَقَانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : ﴿ أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهَ عُمَرُ ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عَلَى اللهَ عُمَرُ ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عَثْمَانُ ، وَأَقْرَقُهُمْ لِكِتَابِ اللَّه أَبَيُ بْنُ كَعْبٍ ، وَأَفْرَضُهُمْ (٢) زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ (أَمِينًا) (٣) ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ (أَمِينًا) (٣) ، أَلَا

<sup>=</sup> وأخرجه الضياء في «المختارة» (٣/ ٤٢٩)، وابن خزيمة (١٦٤٧) من طريق محمد بن بشار وأبي موسى عن يحيى القطان عن سفيان عن سلمة بن كهيل، عن ذر عن سعيد بن عبدالرحمن عن أبي بن كعب فجعلاه من مسند أبي .

ورواية أبي موسى عند ابن خزيمة بدون ذكر : «ذر» .

قال الضياء: «قال الدارقطني: غريب من حديث الثوري عن سلمة بن كهيل ، لم يسنده عن أبي بن كعب غير يجيئ بن سعيد القطان». اه.

أخرجه البخاري في «جزء القراءة» (١٩٣) عن أبي نعيم متابعًا ليحيى، مثل رواية أحمد، والنسائي بدون ذكر أبي بن كعب .

۵[۸۰۸/پ]

 <sup>★ [</sup>۸۳۸] [التحفة: خ م ت س ۸۹۳۲] • أخرجه البخاري (۳۷۵۹)، ومسلم (۲٤٦٤/۱۱٦،۱۱۲)
 ۸۹۳۱) من طريق الأعمش.

<sup>(</sup>١) زاد في «التحفة»: «وعن محمد بن يحيئ بن أيوب بن إبراهيم ، عن عبدالوهاب الثقفي» . اهـ.

<sup>(</sup>٢) **أفرضهم:** أعلمهم بالفرائض ، وهي : علم المواريث . (انظر : تحفة الأحوذي) (١٩٩/١٠) .

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ط): «ض» ، وصحح عليها .





### وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَاحِ﴾ .

# ٢٩ - أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ ﴿ اللَّهُ

- [٨٣٨٣] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مُعَافَىٰ بْنُ عِمْرَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : (نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُوبَكْرٍ . نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ . نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُوعُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ . نِعْمَ الرَّجُلُ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ . نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ . نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ (١).
- [٨٣٨٤] أخبر أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ خَبَّابٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاسَعِيدٍ

ح: حزة بجار الله

<sup>\* [</sup>۸۳۸۲] [التحفة: ت س ق ٩٥٢] • أخرجه الضياء في «المختارة» (٦/ ٢٢٥) من طريق وهيب. وتابعه الثوري عنده (٢/ ٢٢٧)، وعبدالوهاببن عبدالمجيد عند الترمذي (٣٧٩١). وقال الترمذي: «حسن صحيح». اه..

قال الحاكم في «علوم الحديث» (ص ١١٤): «وهذا لو صح بإسناده لأخرجه في «الصحيح» إنها روى خالد الحذاء عن أبي قلابة ، أن رسول الله علي قال : «أرحم أمتي». مرسلا، هكذا رواه البصريون الحفاظ عن خالد الحذاء وعاصم جميعًا». اه..

وقد رجح غير واحد من الحفاظ فيه الإرسال، وأن الموصول منه فقط هو آخره فيها يتعلق بأبي عبيدة بن الجراح ، انظر : «الفصل للوصل المدرج» للخطيب (٢/ ٦٧٦-٦٨٤)، «التلخيص الحبير» (٣/ ٧٩) ، «الفتح» (٧/ ٩٣).

وسيأتي من وجه آخر عن خالد الحذاء به برقم (٨٤٢٦)

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن سهيل بن أبي صالح برقم (٨٣٧٠) ووقع هناك: سهل بن بيضاء، بدلا من: أسيدبن حضير.

<sup>\* [</sup>٨٣٨٣] [التحفة: س ١٢٦٨١]



الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ أُسَيْدَبْنَ حُضَيْرِ بَيْنَا هُو لَيْلَةً يَقْرَأُ فِي مِوْبَدِهِ (')، إِذْ جَالَتْ أَنْ فَرَسُهُ، فَقَرَأَ ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا، قَالَ أُسَيْدٌ: فَحَشِيتُ أَنْ فَرَسُهُ، فَقَرَأَ ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا، قَالَ أُسَيْدٌ: فَحَشِيتُ أَنْ قَرَسُهُ، فَقَرَأُ ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَةِ ('') فَوْقَ رَأْسِي، فِيهَا أَمْنَالُ السُّوحِ ('') عَرَجَتْ (فَ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا. فَقَالَ: فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ، فَقُلْتُ: عَرَجَتْ (فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا. فَقَالَ: فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ، بَيْنَا أَنَا الْبَارِحَة مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فِي مِرْبَدِي إِذْ جَالَتْ فَرَسِي. يَارَسُولُ اللَّه ﷺ: «اقْرَأُ ابْنَ حُضَيْرٍ». فَقَرَأْتُ، فَكَانَ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «اقْرَأُ ابْنَ حُضَيْرٍ». فَقَرَأْتُ، فَكَانَ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا، فَحَشِيتُ وَسُولُ اللَّه ﷺ: «اقْرَأُ ابْنَ حُضَيْرٍ». فَقَرَأْتُ، فَكَانَ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «اقْرَأُ ابْنَ حُضَيْرٍ». فَقَرَأْتُ، فَكَانَ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا، فَعَلْ وَسُولُ اللَّه ﷺ: «اقْرَأُ ابْنَ حُضَيْرٍ». فَقَرَأْتُ، فَكَانَ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا، فَحَشِيثُ أَنْ تَطَأَهُ، فَرَأَيْتُ مِثْلُ الظُّلَةِ، فِيهَا أَمْنَالُ السُّرِحِ عَرَجَتْ فِي الْجَوِ حَتَّى مَا أَرَاهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «تِلْكَ الْمَلَاثِكَ لُلْمُوكِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصُهُ مُنَالُ السُّرِحِ عَرَجَتْ فِي الْجَوْ قَرَأْتَ لَأَتُ لَامُنَا مُعْلَى مَا أَرَاهَا النَّاسُ لَا تَسْتَورُ مِنْهُمْ ('' ).

#### ٣٠ عَبَّادُ بْنُ بِشْرِ طِيلُتُ

[٨٣٨٥] أخبر أَبُوبَكْرِبْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُبْنُ أَسَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنْسٍ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ، وَعَبَّادَ بْنَ بِشْرٍ كَانَا

<sup>(</sup>١) مربده: المربد: موضع تجفيف النَّمر. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٦/ ٨٣).

<sup>(</sup>٢) **جالت:** تحركت ولم تستقر في مكانها. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٥/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) الظلة: السحابة. (انظر: لسان العرب، مادة: ظلل).

<sup>(</sup>٤) السرج: ج. سراج، وهو: المصباح. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: سرج).

<sup>(</sup>٥) عرجت: صَعِدت. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: عرج).

<sup>(</sup>٦) تقدم من وجه آخر عن يزيدبن الهاد، به برقم (٨١٥٩)، (٨٢١٧).

<sup>\* [</sup>٨٣٨٤] [التحفة: خت س ١٤٩]





عِنْدَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ فِي لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ (حِنْدِسِ)(١)، فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ، فَأَضَاءَتْ عَصَا أَحَدِهِمَا ، فَجَعَلَا يَمْشِيَانِ (بِضَوْئِهِمَا) (٢) ، فَلَمَّا تَفَرَّقَا أَضَاءَتْ عَصَا الْآخر .

#### ٣١- جُلَيْبِيبٌ هِينَكَ

• [٨٣٨٦] أخب را عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَم، قَالَ: حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ سَلَمَةً ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ كِنَانَةً بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ عَيَّكِ لَقِى الْعَدُوَّ ، فَقَالَ : ﴿ هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ ۚ قَالُوا : نَعَمْ فَقَدْنَا فُكَانًا ، وَفُكَانًا ، فَقَالَ : (هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدِ؟) فِي الثَّانِيَةِ قَالُوا : لَا . قَالَ : «لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا، انْطَلِقُوا فَالْتَمِسُوهُ فِي الْقَتْلَىٰ». فَإِذَا هُوَ قُتِلَ إِلَىٰ جَنْبه سَبْعَةٌ ، قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ . فَأُتِي النَّبِي عَلَيْهِ فَأُخْبِرَ فَجَاءَ حَتَّى قَامَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ﴿هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ ، قَتَلَ سَبْعَةَ ثُمَّ قَتَلُوهُ . هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ ، قَتَلَ (سَبْعَا) (٣) ثُمَّ

ح: حمزة بجار الله

هد: مراد ملا

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في (ط). وحِنْدِس: أي: شديدة الظلمة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حندس).

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) ، والصواب: «بضوئها» وهو الموافق للسياق.

<sup>\* [</sup>٨٣٨٥] [التحفة: خت س ٣٢٠] • أخرجه أحمد في «مسنده» (٣/ ١٩٠) عن بهزبن أسد، وتابعه هدبة بن خالد عند ابن حبان (۲۰۳۲)، وعفان بن مسلم عند أحمد (۳/۲۷۲)، والحاكم  $(\Upsilon \wedge \Lambda \wedge \Upsilon)$ 

وأخرجه عبدالرزاق (١١/ ٢٨٠)، ومن طريقه أحمد (٣/ ١٣٧)، وعبدبن حميد (١٢٤٤)، وابن حبان (٢٠٣٠) عن معمر ، عن ثابت بلفظ : «أن أسيدبن حضير ورجلا آخر». ولم يعين الآخر.

وأخرجه البخاري (٣٨٠٥) من طريق حبان بن هلال : ثنا همام ، أخبرنا قتادة ، عن أنس ، أن رجلين . ولم يعينهما .

<sup>(</sup>٣) كذا في (م)، (ط)، وفوقها في (ط): «ض»، وفي حاشيتها: «سبعة»، وصحح عليها.





قَتَلُوهُ اللَّهِ مَوْ تَيْنِ ، ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَىٰ سَاعِدِهِ ، مَالَهُ سَرِيرٌ إِلَّا سَاعِدُ (١) النَّبِيِّ وَتَلُوهُ . يَقُولُهَا مِرَ تَيْنِ ، ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَىٰ سَاعِدِهِ ، مَالَهُ سَرِيرٌ إِلَّا سَاعِدُ (النَّبِيِّ وَتَلُوهُ النَّبِيِّ حَتَّىٰ حُفِرَ لَهُ ، وَدُفِنَ وَلَمْ (يَكُنْ) (٢) لَهُ (غُسْلًا) (٣) .

## ٣٢ - فَضْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرَامِ هِيْنَ

• [٨٣٨٧] أَضِوْ أَبُو الْقَاسِمِ حَمْرَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : سَمِعْتُ النِّسَائِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حِيءَ بِأَبِي قَتِيلًا يَوْمَ أُحُدٍ ، شُعْبَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : حِيءَ بِأَبِي قَتِيلًا يَوْمَ أُحُدٍ ، فَعَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : ﴿لَا تَبْكِيهِ مَا زَالَتِ الْمَلَاثِكَةُ فَجَعَلْتُ فَعَ اللهُ عَلَيْ رُفِعَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## ٣٣- فَضْلُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ ﴿ اللَّهِ بِنَ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ

• [٨٣٨٨] أَخْبَرُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ (سَالِمٍ) (٤) ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّصْرُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّهُ عَلَيْهُ حَمَّادُ ، قَالَ: اسْتَغْفَرَ لِي رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) ساعد: ذراع. (انظر: لسان العرب، مادة: سعد).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ط): «كذا».

<sup>(</sup>٣) كذا في (م)، (ط)، والجادة: «غسل» بالرفع.

<sup># [</sup>۸۳۸٦] [التحفة: م س ١١٦٠١] • أخرجه مسلم (٢٤٧٢) من وجه آخر عن حماد، وليس فيه تكرار: «قتل سبعة ثم قتلوه».

<sup>\* [</sup>۸۳۸۷] [التحفة: خ م س ٣٠٤٤] • أخرجه البخاري (١٢٤٤)، ومسلم (٢٤٧١) من طريق ابن المنكدر.

<sup>(</sup>٤) كذا في (م) ، (ط) ، وفي «التحفة» : «سلم» ، وهو الصواب .





خَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً لَيْلَةً (الْبَعِيرِ)(١).

## ٣٤- عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً ﴿ لِللَّهِ بِنُ رَوَاحَةً ﴿ لِللَّهُ

• [٨٣٨٩] أخب را عَمْرُو بْنُ عَلِيّ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ، فَأَتْبَتُهُ - وَكَانَتِ الْأَنْصَارِيُّ فَارِسُ رَسُولِ اللّه ﷺ قَالَ: بَعَثَ تُفَقّهُ هُ - فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو فَتَادَةً الْأَنْصَارِيُّ فَارِسُ رَسُولِ اللّه ﷺ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللّه ﷺ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللّه ﷺ عَيْقِهُ جَيْشَ الْأُمْرَاءِ، فَقَالَ: (عَلَيْكُمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةً، فَإِنْ أُصِيبَ زَيْد، فَعَنْرُ بَنْ رَوَاحَةً، فَوْنَبَ جَعْفَر، فَعَبْدُ اللّه بْنُ رَوَاحَةً، فَوْنَبَ جَعْفَر، فَعَنْ أَبِي طَالِبٍ، فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَر، فَعَبْدُ اللّه بْنُ رَوَاحَةً، فَوْنَبَ جَعْفَر، فَقَالَ: (امض فَعَلَ عَلَيْ زَيْدا. فَقَالَ: (امض فَقَالَ: بأبِي أَنْتَ وَأُمِّي، مَا كُنْتُ أَرْهَبُ أَنْ تَسْتَعْمِلَ عَلَيَّ زَيْدا. فَقَالَ: (امض فَقَالَ: بأبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، مَا كُنْتُ أَرْهَبُ أَنْ تَسْتَعْمِلَ عَلَيَّ زَيْدا. فَقَالَ: (المَضْ اللّه عَنْهُ مَا أَنْ يَسْتَعْفِرُ اللّه عَنْهُ وَا اللّهُ مُنْ عَنْ جَيْشِكُمْ هَذَا الْعَارِي؟ إِنَّهُمُ الْطَلَقُوا فَلَقُوا الْعَدُو، فَاسْتَعْفِرُوا لَهُ ، ثُمَّ إِنْ يُسَادَى عَنْ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْقُوا فَلَقُوا الْعَدُو، فَأَسُلُ اللّه وَلَيْ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُ اللّهُ الْمَالُ وَاللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَالَ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُقْلُلُ الْمُلْلُكُولُ اللّهُ الْمُ الْمُولُ الْمُنْتُ اللّهُ الْمُ الْمُسْتُعُلُولُ اللّهُ الْمُلْلُكُولُ الْمُلْعُلُولُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُلْعُو

<sup>(</sup>١) صحح عليها في (ط). وليلة البعير: أي: الليلة التي باع فيها جابر جمله لرسول الله ﷺ. (انظر: تحفة الأحوذي) (٢٣٧/١٠).

<sup>\* [</sup>٨٣٨٨] [التحفة: ت س ٢٦٩١] • أخرجه الترمذي (٣٨٥٢) من طريق بشربن السري، متابعًا للنضر.

وتابعه أيضا: عفان بن مسلم عند ابن حبان (٧١٤٢)، وأبوغسان عبادبن كليب عند الحاكم (٣/ ٥٦٥).

قال الترمذي: «حسن صحيح غريب». اهـ.



اللَّوَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً ، فَأَثْبَتَ قَدَمَيْهِ حَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا ، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ، ثُمَّ اللَّوَاءَ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْأُمْرَاءِ هُوَ أَمَّرَ نَفْسَهُ ، ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللّه عَلِيْ أَصْبُعَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُمَّ إِنّهُ سَيْفَ مِنْ سُيُوفِكَ فَانْتَصِرْ بِهِ » . ثُمَّ وَلَا اللّه عَلِيْ أَصْبُعَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «اللّهُمَّ إِنّهُ سَيْفَ مِنْ سُيُوفِكَ فَانْتَصِرْ بِهِ » . ثُمَّ قَالَ : «اللّهُمَّ إِنّهُ سَيْفَ مِنْ سُيُوفِكَ فَانْتَصِرْ بِهِ » . ثُمَّ قَالَ : «اللّهُمَّ إِنّهُ سَيْفَ مِنْ سُيُوفِكَ فَانْتَصِرْ بِهِ » . ثُمَّ قَالَ : «اللّهُمَّ إِنّهُ سَيْفَ مِنْ سُيُوفِكَ فَانْتَصِرْ بِهِ » . ثُمَّ قَالَ : «النّهُ مُؤُوا (فَأُمِرُوا) (١) إِخْوَائكُمْ ، وَلَا (يَخْتَلِفُنَ ) أَحَدُ » . فَنَفَرَ النّاسُ فِي حَرّ شَدِيدٍ مُشَاةً وَ (رُكْبَانَا) (١) .

• [٨٣٩٠] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : قَالَ رَعُونَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : قَالَ عُمَرُ : قَالَ عُمَرُ : قَالَ اللهِ عُنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ : قَدْ تَرَكْتُ رَسُولُ اللّهَ عَيْقِ لِعَبْدِاللّهِ بْنِ رَوَاحَةً : ﴿ لَوْ حَرَّكْتَ بِنَا الرِّكَابَ ﴾ . فَقَالَ : قَدْ تَرَكْتُ قَوْلِي . قَالَ لَهُ عُمَرُ : اسْمَعْ وَأَطِعْ ، قَالَ :

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّا الْأَقْدَامَ إِنْ لَا قَيْنَا وَلَا تَسْتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَا قَيْنَا وَلَا تَسْتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَا قَيْنَا وَكُنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَا عَمْ وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَلَا عَمْ وَاللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَا عَلَى مَا عَلَيْنَا وَلَا مَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا مَا عَلَيْنَا وَلَا مَا عَلَا عَلَى مَا وَلَا مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَا مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا فَلَا عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا وَلَا مَا عَلَى اللّهُ عَ

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، (ط)، والضبط من (ط)، ولعل الصواب: «فأمدوا» كما في «مسند الإمام أحمد» (٥/ ٢٩٩)، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن الأسودبن شيبان ، به برقم (٨٣٠٠).

<sup>\* [</sup>٨٣٨٩] [التحفة: س ١٢٠٩٥]

<sup>\* [</sup>۸۳۹۰] [التحفة: س ۱۰۶۲۷] • أخرجه الضياء في «المختارة» (۱/ ۳۸۱) من طريق محمدبن موسى .

قال الدارقطني في «أطراف الغرائب» (١/ ٢٧): «غريب من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن عمر». اه. .

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢/ ١٤٧) عن عبدالرحيم عن إسهاعيل ، عن قيس مرسلا .





• [٨٣٩١] أخبر أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ رَوَاحَةً، أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي مَسِيرٍ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ: (يَا ابْنَ رَوَاحَةُ ، انْزِلْ فَحَرِّكَ الرِّكَابَ). فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، قَدْ تَرَكْتُ ذَاكَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اسْمَعْ وَأَطِعْ. قَالَ: فَرَمَىٰ بِنَفْسِهِ، و قال:

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنًا وَلَا تَصِدَّقْنَا وَلَا صَلَّا يُنَا فَ أَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

## ٣٥- عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَلَام ﴿ اللَّهِ بِنْ سَلَام ﴿ اللَّهُ

 [۸۳۹۲] أخب را عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّصْرِ، عَنْ عَامِرِبْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَاسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَى الْأَرْضِ: إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلَامٍ.

ح: حمزة بجار الله

م: مراد ملا

وأخرجه ابن سعد (٣/ ٥٢٧) عن وكيع وعبداللَّه بن نمير ، ويعلى ومحمد ابني عبيدعن إسماعيل بن قيس مرسلا.

ورجحه الدارقطني في «العلل» (٢/ ٢٠٠).

<sup>\* [</sup>٨٣٩١] [التحفة: س ٢٥٤٥] • أخرجه ابن قانع (١٢٨/٢)، والبيهقي (١١/٢٢) من طريق عمر بن على .

قال المزي في «التحفة»: «قيس لم يدرك ابن رواحة». اهـ. ثم ذكر الإسناد السابق، وقال: «هو أشبه». اهـ.

<sup>\* [</sup>۸۳۹۲] [التحفة: خ م س ۸۷۹] • أخرجه البخاري (٣٨١٢)، ومسلم (٢٤٨٣) من طريق مالك ، ولفظ البخاري أتم.



- [٨٣٩٣] أَصْبَرُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُعَاوِيةً بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخُولَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ (عَمِيرَةً) (١) قَالَ: لَمَّا حَضَرَ مُعَاذًا الْمَوْتُ، قِيلَ: يَاأَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَوْصِنَا. قَالَ: أَجْلِسُونِي، قَالَ: إِنَّ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ مَكَانَهُمَا مَنِ ابْتَغَاهُمَا وَجَدَهُمَا، يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَالْتَمِسُوا الْعِلْمَ عِنْدَ أَرْبَعَةِ رَهْطٍ: عِنْدَ عُويْمِرٍ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعِنْدَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، وَعِنْدَ الْعِلْمَ عِنْدَ أَرْبَعَةِ رَهْطٍ: عِنْدَ عُويْمِرٍ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعِنْدَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، وَعِنْدَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، الَّذِي كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ، فَإِنِّي عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعِنْدَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، الَّذِي كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه يَعَيْقِهُ يَقُولُ : ﴿ إِنَّهُ عَاشِرُ عَشَرَةٍ فِي الْجَنَةِ .
- [٨٣٩٤] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنْسٍ إِنْ شَاءَاللَّهُ قَالَ : جَاءَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَلَامٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَيَّيَةٍ مَقْدَمَهُ الْمَدِيئَة فَقَالَ : إِنْ سَاوْلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا (يَعْلَمُهَا) (٢) إِلَّا نَبِيُّ : مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ؟ فَقَالَ : إِنِّي سَاوْلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا (يَعْلَمُهَا) وقَالَ اللَّهُ عَنْ أَمُّهُ ؟ قَالَ : ﴿ أَخْبَرَنِي بِهِنَ وَأَوَّلُ مَا يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ؟ وَالْوَلَدُ يَنْزِعُ إِلَىٰ أَبِيهِ وَإِلَىٰ أُمِّهِ ؟ قَالَ : ﴿ أَخْبَرَنِي بِهِنَ وَأَلَىٰ أَمُّهِ ؟ قَالَ : ﴿ أَخْبَرَنِي بِهِنَ عَبْرِيلُ آنِفُهُ وَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، قَالَ : ﴿ أَمَّا اللَّهُ بِنُ سَلَامٍ : ذَاكَ عَدُولُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، قَالَ : ﴿ أَمَّا

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في (ط).

<sup>\* [</sup>٦٣٩٣] [التحفة: ت س ١١٣٦٨] • أخرجه الترمذي (٣٨٠٤)، وأحمد (٥/ ٢٤٢)، والطبراني في «الكبير» (٢٤٠/ ١١٦)، وصححه ابن حبان في «صحيحه» (٧١٦٥)، والحاكم (٣/ ٢٧٠) من طريق معاوية بن صالح.

قال الترمذي: «حسن غريب» . اه. .

وقال الحافظ في «الإصابة» (٣١٣/٢): «إسناده جيد». اهـ. وأخرجه البخاري في «التاريخ الصغير» (١/ ٩٨).

 <sup>(</sup>۲) فوقها في (ط)، (م): «حـ»، يعني لحمزة، وفي حاشيتيهـ]: «يعلمهن»، وفوقها في (ط):
 «ض»، ولم يتضح الرمز في (م).



· (CO)-{

أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَتَارُ تَحْشُرُهُمْ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَأَمَّا أَوْلُهُ فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ ثَرْعَ ، (وَإِنْ) (٢) أَهْلُ الْحِنَّةِ فَزِيَادَةُ كَيِدِ حُوتٍ (١) ، وَأَمَّا الْوَلَدُ فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ ثَرْعَ ، (وَإِنْ) (٢) مَنبَقَ مَاءُ الْمَزَأَةِ تَرْعَتُهُ . قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّه قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، الْيَهُودُ قَوْمٌ بُهُتُ (٣) ، وَإِنْ عَلِمُوا بِإِسْلَامِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ عَنِي يَارَسُولَ اللَّهِ ، الْيَهُودُ قَوْمٌ بُهُتُ (٣) ، وَإِنْ عَلِمُوا بِإِسْلَامِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلُهُمْ عَنِي يَارَسُولَ اللَّهِ ، الْيَهُودُ قَوْمٌ بُهُتُ (٣) ، وَإِنْ عَلِمُوا بِإِسْلَامِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلُهُمْ عَنِي يَارَسُولَ اللَّهِ ، الْيَهُودُ قَوْمٌ بُهُتُ (٣) ، وَابْنُ سَيَدِنَا وَ (أَعْلَمُنَا) ، قَالَ : (أَوَالَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَنْ اللّهِ بَعْدُ اللّهِ بَعْدُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ مَا لَكُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ مَنْ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ مُحَمّدًا رَسُولُ اللّهِ . قَالُوا : شَرُنَا وَابْنُ شَرّنَا وَابْنُ شَرَا اللّهِ . قَالُوا : شَرُنَا وَابْنُ شَرّنَا وَابْنُ مَا اللّهِ . قَالُوا : شَرّنَا وَابْنُ شَرّنَا وَابْنُ شَرّنَا وَابْنُ شَرْمَ اللّهُ . قَالُوا : هَذَا كُنْتُ أَخَافُهُ يَارَسُولُ اللّهِ . قَالُوا : هَذَا كُذُهُ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

### ٣٦- عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﴿ لَكُ

• [٨٣٩٥] أَخْبِى (عَبْدُ اللَّهِ) (٤) بْنُ أَبَانَ ، عَنِ ابْنِ فَضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْدَ أَلْ يَقْرَأَ خَيْثَمَةً ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ

ت: تطوان حـ: حزة بجار الله

ه: مراد ملا

<sup>(</sup>١) **فزيادة كبد حوت :** هي القطعة المنفردة المعلقة في الكبد وهي في المطعم في غاية اللذة . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٧/ ٢٧٣) .

<sup>(</sup>٢) صحح عليها في (ط)، وكتب في الحاشية: «إن» وفوقها: «ض»، وكتب بجوارها: «وإذا» وفوقها: «خ»، يعنى كذا في نسخة.

<sup>(</sup>٣) بهت: أهل غدر وكذب وفجور . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٧/ ٢٥٣) .

<sup>\* [</sup>٨٣٩٤] [التحفة: س ٦٤٨] • أخرجه البخاري (٣٩٣٨، ٣٩٣٨) من طرق عن حميد. (٤) كذا في (م)، (ط)، وفي «التحفة»: «محمد» وهو الصواب.





### الْقُرْآنَ غَضًّا (١) كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأُهُ عَلَىٰ قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ .

• [٨٣٩٦] أَخْبُ لِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ . وَأَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَام، قَالَ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا» وَقَالَ إِسْحَاقُ: (رَطْبًا (٢) كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَىٰ قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ ) .

#### \* [٨٣٩٦] [التحفة: ت س ١٠٦١١]

<sup>(</sup>١) غضا: طَرِيًّا لم يتَغيَّر . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: غضض) .

 <sup>\* [</sup>۸۳۹٥] [التحفة: س ۱۰٦٢٨] • اختلف فيه على الأعمش ، كما حكاه النسائي هنا .

وقد خالف الأعمش: الحسن بن عبيدالله، فرواه عن إبراهيم عن علقمة، عن قرثع، عن رجل جعفى يقال له: قيس أو ابن قيس ، عن عمر .

وقد سأل الترمذي البخاري عن هذا كما في «العلل الكبير» (٦٣٥) فقال: «حديث عبدالواحد بن زياد عن الحسن بن عبيدالله عندي محفوظ» . اه. .

وذكر الدارقطني هذا الحديث في «العلل» (٢/ ٢٠٤) وقال: «قد ضبط الأعمش إسناده وحديثه وهو الصواب» . اه. . لكنه لم يذكر أيّ الروايات عن الأعمش أصح .

وقيل له ماقاله الترمذي عن البخاري، فقال: «قول الحسن بن عبيداللَّه عن قرثع غير مضبوط؛ لأن الحسن بن عبيدالله ليس بالقوي ولا يقاس بالأعمش». اه..

وقال البيهقي في «سننه الكبرئ» (١/ ٤٥٣): «وهذا الحديث لم يسمعه علقمة من قيس عن عمر إنها رواه القرثع عن قيس عن عمر». اهـ. ثم ساقه بإسناده.

وعلى كل حال فعلقمة بن قيس لم يسمع من عمر، كما حكاه الإمام أحمد عن أصحاب علقمة من الكوفيين.

وقاله ابن عساكر كما في «نصب الراية» (١/ ٢٤٩) ، وانظر «جامع التحصيل» (٥٣٤).

<sup>(</sup>٢) رطبا: لينًا لا شدة في صوت قارئه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رطب).







- [٨٣٩٧] أخبر أَبُو صَالِح الْمَكِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ ، وَهُوَ : ابْنُ عِيَاضٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةً ، وَخَيْثَمَةً ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مَرُوَانَ ، جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ قَالَ: مِنَ الْعِرَاقِ، وَتَرَكْتُ بِهَا رَجُلًا يُمْلِي الْمُصْحَفَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ قَالَ: وَمَنْ هُوَ؟ قَالَ: ابْنُ مَسْعُودٍ. قَالَ: مَا فِي النَّاسِ أَحَدٌ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ ذَلِكَ ، (سَمَرْنَا)(١) مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلِيْ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرِ ، فَخَرَجْنَا فَسَمِعْنَا قِرَاءَةً رَجُل فِي الْمَسْجِدِ ، فَتَسَمَّعَ ، فَقِيلَ: رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ يُصَلِّي. قَالَ: (سَلْ تُعْطَهُ). ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: (مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَطْبًا كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأُهُ كَمَا يَقْرَأُ ابْنُ أُمَّ عَبْدٍ » .
- [٨٣٩٨] أَضِعُ نَصْرُ بْنُ عَلِيّ ، عَنْ مُعْتَمِرٍ ، وَهُوَ : ابْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَاسٍ: أَيَّ الْقِرَاءَتَيْنِ تَقْرَءُونَ؟ قُلْنَا: قِرَاءَةَ عَبْدِاللَّهِ. قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ كَانَ يَعْرِضُ الْقُوْآنَ فِي كُلِّ عَام مَرَّةً ، وَإِنَّهُ عُرِضَ عَلَيْهِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ مَرَّتَيْنِ ، فَشَهِدَ عَبْدُاللَّهِ مَا نُسِخَ (٢).
- [٨٣٩٩] أخبر إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : ذَكَرُوا ابْنَ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ ، قَالَ: لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (ط): «خف». وسمرنا: أي: تحدثنا بالليل. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : سمر ) .

<sup>\* [</sup>۸۳۹۷] [التحفة: س ۸۲۲۸]

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨١٣٧).

<sup>\* [</sup>٨٣٩٨] [التحفة: س٨٠٤٥]





﴿اسْتَقْرِثُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةِ: ابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِم مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَة ، وَأُبَيِّ بْنِ
 كَعْبٍ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ٩ .

قَالَ شُعْبَةُ: ﴿ وَسَالِمٍ ﴾ . لَا أَدْرِي مَنِ الثَّالِثُ أُبَيٌّ ، أَوْ مُعَاذٌّ ؟ (١) .

- [٨٤٠٠] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُطْبَةُ ، عَنِ الْأَحْوَصِ قَالَ : كُنَّا فِي دَارِ عَنِ الْأَحْوَصِ قَالَ : كُنَّا فِي دَارِ عَنِ الْأَحْوَصِ قَالَ : كُنَّا فِي دَارِ أَبِي مُوسَى قِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، وَهُمْ يَنْظُرُونَ فِي مُصْحَفٍ ، فَقَامَ أَبِي مُوسَى قِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، وَهُمْ يَنْظُرُونَ فِي مُصْحَفٍ ، فَقَامَ عَبْدُاللَّهِ ، فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ : مَا أَعْلَمُ النَّبِي عَلَيْ قَرَكَ بَعْدَهُ رَجُلًا أَعْلَمَ بِمَا أَنْرَلَ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْقَائِمِ . فَقَالَ أَبُو مُوسَى : لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدُ كَانَ يَشْهَدُ إِذَا عُجِبْنَا ، وَيُؤْذَنُ لَهُ إِذَا حُجِبْنَا " .
- [٨٤٠١] أَضِرُ قُتُنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبِدِ الْوَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ عُبَيْدِاللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ عَبَيْدِاللَّهِ ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّه عَلِيًّ : ((إِذْنُكَ) (٣) عَلَيًّ : أَنْ تَرْفَعَ يَقُولُ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّه عَلِيًّ : ((إِذْنُكَ) (٣) عَلَيًّ : أَنْ تَرْفَعَ الْجَجَابَ ، وَأَنْ تَسْتَمِعَ (سِوَادِيَ) (٤) حَتَى أَنْهَاكَ .

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن شعبة برقم (٨١٣٩).

<sup>\* [</sup>٨٣٩٩] [التحفة: خ م ت س ٨٩٣٢]

<sup>(</sup>٢) حجبنا: منعنا من الدخول. (انظر: لسان العرب، مادة: حجب).

<sup>\* [</sup>۸٤٠٠] [التحفة: م س ٩٠٢٢] • أخرجه مسلم (١١٣/٢٤٦١) من طريق يحيي بن آدم . (٣) ضبطها من (ط) .

<sup>(</sup>٤) صحح عليها في (ط) ، وكتب بحاشيتها وحاشية (م): «أي سري بكسر السين المهملة» . اه. .

 <sup>\* [</sup>۸٤٠١] [التحفة: م س ق ٩٣٨٨] • أخرجه مسلم (٢١٦٩) عن قتيبة .



- [٨٤٠٢] أخبر عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
   عُبَيْدِاللَّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويْدٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ . مُرْسَلٌ .
- [٨٤٠٣] أخب را مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ،
   عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَأَنَا أَرَىٰ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ .
- [٨٤٠٤] أُضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ،
   عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرِيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدٍ ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَنْ عُوهِ الْآيَةِ فَي سِتَّةٍ ، أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ يَدْعُونَ رَبَّهُ مِ بِأَلْفَدَوْةِ وَٱلْمَشِيّ ﴾ [الانعام: ٥٢] قال : نَرَلَتْ فِي سِتَّةٍ ، أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ فِيهِمْ ، فَأُنْزِلَتْ أَنِ ائذَنْ لِهَوُلًا عِ (١) .

\* [٨٤٠٢] [التحقة: م س ق ٩٣٨٨] • أخرجه أحمد (١/ ٣٩٨، ٣٩٤)، وأبويعلى (٩/ ١٧٣) من طريق سفيان.

وذكر الدارقطني في «العلل» (٢٠٩/٥) الخلاف عليه ، وقال : «الصواب قول من قال : عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبدالله» . اهـ .

فائدة: قال البزار في «مسنده» (٢٩٣/٥): «هذا الحديث لا نعلمه يروئ عن عبدالله إلا بهذا الإسناد، وهو: إبراهيم بن سويد، وليس بالنخعي، وحدث إبراهيم النخعي، وإبراهيم بن سويد جميعا عن عبدالرحمن بن يزيد، وأما مارواه منصور والحكم والأعمش عن إبراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد فهو: إبراهيم النخعي، وأما مارواه الحسن بن عبيدالله فهو إبراهيم بن سويد». اهد.

\* [٨٤٠٣] [التحفة: خ م ت س ٨٩٧٩] • أخرجه مسلم (١١١/٢٤٦٠) عن محمدبن بشار، وأخرجه البخاري (٣٧٦٣) من وجه آخر عن أبي إسحاق.

وسيأتي من وجه آخر أيضا عن أبي إسحاق برقم (٨٥٢٧)

(١) سبق من وجه آخر عن سفيان الثوري ، به برقم (٨٣٦٠).

\* [٨٤٠٤] [التحفة: م س ق ٣٨٦٥]



- [٨٤٠٥] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ شُعْبَةً قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْنَا لِحُذَيْفَةً : أَخْبِرْنَا بِرَجُلٍ قَرِيبِ الْهَدْي وَالسَّمْتِ وَالدَّلِّ بِرَسُولِ اللَّه وَ اللَّهُ عَلَىٰ مَلْرَمَهُ . قَالَ : مَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا بِرَسُولِ اللَّه وَ عَلَىٰ يُوازِيَهُ مِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ .
- [٨٤٠٦] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ (مُوسَىٰ ) (1) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : اطْرُدْ هَوُلَاءِ عَنْكَ فَإِنَّهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : اطْرُدْ هَوُلَاءِ عَنْكَ فَإِنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ وَاللَّهُ عَنْكَ فَإِنَّهُمْ وَرَجُلَانِ وَبِلَالٌ ، وَرَجُلَانِ وَبِلَالٌ ، وَرَجُلَانِ نَبِيتُ أَسْمَاءَهُمَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْعَشِي يَسِيتُ أَسْمَاءَهُمَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْعَشِي يُولِهِ : ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْعَشِي
- [٨٤٠٧] أخبر طُ عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعَافَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعَافَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعَافَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (أَبُو الْقَاسِمِ) (٢) ، وَهُو : ابْنُ مَعْنِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : (لَوْ كُنْتُ مُسْتَخْلِفًا أَحَدًا عَلَىٰ أُمَّتِي عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ لَاسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمْ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ) .

ط: الغزانة الملكية

هـ: الأزهرية

<sup>\* [</sup>٨٤٠٥] [التحفة: خ ت س ٣٣٧٤] • أخرجه البخاري (٣٧٦٢) من طريق شعبة .

<sup>(</sup>١) وقع بعده في «التحفة» ومصادر تخريج الحديث : «عن إسرائيل» .

<sup>\* [</sup>٨٤٠٦] [التحفة: م س ق ٢٨٦٥]

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) ، وفي «التحفة» : «القاسم» .

 <sup>★ [</sup>٧٠٤٨] [التحفة: س ١٠١٤٣] • أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣/ ٣١٨) من طريق المعافق،
 وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه». اهـ.

#### ٣٧ - عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ ﴿ يُكُ

• [٨٤٠٨] أَخْبِئُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ. وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْل ، عَنْ عَلْقَمَةً ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَمَّارِ كَلَامٌ ، فَأَغْلَظْتُ لَهُ فِي الْقَوْلِ ، فَانْطَلَقَ عَمَّارُ يَشْكُو خَالِدًا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، فَجَاءَ خَالِدٌ وَعَمَّارٌ يَشْكُوانِ فَجَعَلَ يُغْلِظُ لَهُ ، وَلَا يَزِيدُهُ إِلَّا غِلْظَةً ، وَالنَّبِيُّ عَيَّاتُهُ سَاكِتٌ ، فَبَكَىٰ عَمَّارٌ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا تَرَاهُ؟ قَالَ: فَرَفَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ رَأْسَهُ قَالَ: (مَنْ عَادَىٰ عَمَّارًا عَادَاهُ اللَّهُ. وَمَنْ أَبْغَضَ عَمَّارًا أَبْغَضَهُ اللَّهُ عَلَل خَالِدٌ: فَخَرَجْتُ فَمَا كَانَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ رِضًا عَمَّارٍ . فَلَقِيتُهُ فَرَضِيَ .

اللَّفْظُ لِأَحْمَدَ.

وتعقبه الذهبي بقوله: «عاصم ضعيف» . اه. .

وأخرجه الترمذي (٣٨٠٩) ، وابن ماجه (١٣٧) ، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١١٣/١٢) من طريق وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق ، عن الحارث عن على .

وكذا أخرجه الترمذي أيضًا (٣٨٠٨) من طريق منصور عن أبي إسحاق.

قال الترمذي: «غريب، إنها نعرفه من حديث الحارث عن على» . اه. .

وقد اختلف في إسناده على منصور ، فقيل عنه هكذا وقيل : عنه عن أبي إسحاق ، عن الحارث الأعور ، عن على ، وقيل : عنه عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، وروي عن أبي إسحاق مرسلا. انظر «علل الدارقطني» (٤/ ٦٥)، و «أطراف الغرائب» (٢/ ٣٦).

<sup>\* [</sup>۸٤٠٨] [التحفة: س ٣٥٠٩] • أخرجه أحمد في «مسنده» (٤/ ٨٩)، وابن أبي شيبة (١٢/ ١٢٠)، وابن حبان (٧٠٨١) ، والحاكم (٣/ ٣٩٠) من طريق يزيدبن هارون .



- [٨٤٠٩] أَخْبِى لِللهِ (مُحَمَّدُ) (١) بِنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سَلَمَةً قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَشْتَرِ، عَنْ خَالِدِبْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: (مَنْ يُعَادِ عَمَّارًا يُعَادِهِ اللَّهُ . وَمَنْ يَسُبَّ عَمَّارًا يَسُبَّهُ اللَّهُ اللَّهُ .
- [٨٤١٠] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ (مُحَمَّدٍ) (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَذَّادٍ،

وتابعه هشيم عند أبي يعلى في «معجمه» (٢٢٧) ، والطبراني في «الكبير» (٤/١١٣). قال الحاكم: «حديث العوام هذا صحيح الإسناد على شرط الشيخين؛ لاتفاقها على العوام بن حوشب وعلقمة ، على أن شعبة أحفظ منه حيث قال : عن سلمة بن كهيل ، عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد ، عن أبيه ، عن الأشتر ، والإسنادان صحيحان ، اه.

قال ابن أبي حاتم (٢٥٨٨): ﴿سألت أبي و أبازرعة عنه فقالاً: أسقط العوام من هذا الإسناد عدةٌ ، ورواه شعبة عن سلمة ، عن محمد بن عبدالرحمن ، عن أبيه ، عن الأشتر» . اهـ.

(١) كذا في (م) ، (ط) ، وصحح عليها في (ط) ، وهو خطأ واضح ، والصواب: «محمود» .

\* [٨٤٠٩] [التحفة: س ٣٥٠٩] • أخرجه أبو داود الطيالسي (١٢٥٢)، ومن طريقه الحاكم

وتابعه عمرو بن مرزوق عند الطبراني (٤/ ١١٢)، والحاكم أيضًا (٣/ ٣٩٠)، وغندر عند أحمد (٤/ ٩٠). وانظر ماقبله.

الأشتر هو: مالك بن الحارث النخعي الكوفي، أدرك الجاهلية، وكان من شيعة على، وشهد معه المشاهد كلها ، إلا أنه كان ممن سعي في الفتنة ، وألب على عثمان ، وشهد حصره .

وقال مهني: «سألت أحمد عن الأشتر، يروي عنه الحديث؟ قال: لا». اهـ.

قال الحافظ ابن حجر: «ولم ير أحمد بذاك تضعيفه ، وإنها نفي أن تكون له رواية» . اهـ. كذا قال ، وهذا يحتاج إلى قرائن ، فالرجل له رواية ، وقد أعان على قتل عثمان .

(٢) كذا في (م) ، (ط) ، وفي «التحفة» : «عبدالله» .





عَنْ عَبْدِالرَّ حُمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْأَشْتَرِ قَالَ : كَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ . قَالَ : فَقَالَ خَالِدٌ : بَعَثْنِي رَسُولُ الله ﷺ فِي سَرِيَةٍ (١) ، فَقَالَ خَالِدٌ : بَعَثْنِي رَسُولُ الله ﷺ فِي سَرِيَةٍ (١) ، فَقَالَ عَمَارُ : هَوُلَاءِ قَدِ احْتَجَرُوا مِنَا بِتَوْحِيدِهِمْ ، فَأَصَبْنَا أَهْلَ بَيْتٍ قَدْ كَانُوا وَحَدُوا . فَقَالَ عَمَارُ : هَوَلَا ءِ قَدِ احْتَجَرُوا مِنَا بِتَوْحِيدِهِمْ ، فَلَمْ النَّهِ عَمَارٍ . فَقَالَ عَمَارُ : أَمَا لَأُخْبِرَنَّ رَسُولَ الله ﷺ . فَلَمَّا قَدِمْنَا فَلَمْ النَّهِ عَلَيْهِ شَكَانِي إِلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأَى أَنَّ النَّبِي ﷺ لَا يَنْتَصِرُ مِنِي أَدْبَرَ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ ، فَلَمَّا وَأَى أَنَّ النَّبِي ﷺ لَا يَنْتَصِرُ مِنِي أَدْبَرَ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ ، فَرَدَهُ النَّبِي ﷺ فَيْ أَذُ النَّبِي عَمَارًا ؛ فَإِنَّهُ مَنْ سَبَ عَمَارًا يَسُفَهُ اللَّهُ . وَمَنْ (سَفَة ) (٢) عَمَارًا يُسَفِّهُ اللَّهُ . وَمَنْ (سَفَة ) (٢) عَمَارًا يُسَفِّهُ اللَّهُ . وَمَنْ (سَفَة ) (٢) عَمَارًا يُسَفِّهُ اللَّهُ . وَمَنْ رَسُفِيهِي عَمَارًا . فَمَا مِنْ ذُنُوبِي شَيْءً أَخُوفُ عِنْدِي مِنْ تَسْفِيهِي عَمَارًا .

• [٨٤١١] أَخْبُ عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْحَسَنُ بْنُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَمَالًا لَهُ اللَّهُ وَمَنْ يُبْغِضْ عَمَّارًا يُبْغِضْهُ اللَّهُ . وَمَنْ يَبْغِضْ عَمَّارًا يُبْغِضْهُ اللَّهُ . وَمَنْ يَبْغِضْ عَمَّارًا يُبْغِضْهُ اللَّهُ . وَمَنْ يَبْغِضْ عَمَّارًا يُسْعَمُ اللَّهُ . وَمَنْ يَبْغِضْ عَمَّارًا يُسْعَمُ اللَّهُ . وَمَنْ يَبْغِضْ عَمَّارًا يُسْعَمُ اللَّهُ .

د: جامعة إستانبول

 <sup>(</sup>١) سرية: قطعة من الجيش ما بين خمسة جنود إلى ثلاثمائة ، وقيل: هي من الخيل نحو أربعمائة .
 (انظر: لسان العرب، مادة: سرا).

<sup>(</sup>٢) ضبطها في (ط) بفتح الفاء المشددة ، وبكسرها من غير تشديد .

<sup>\* [</sup>٨٤١٠] [التحفة: س ٣٥٠٩] • أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢١٢/٤) من طريق مالك بن إسهاعيل.

<sup>(</sup>٣) صحح بينهما في (ط).

<sup>\* [</sup>٨٤١١] [التحفة: س ٣٥٠٩] • أخرجه الحاكم (٣٩٠/٣) من طريق محمد بن فضيل.



• [٨٤١٢] أخبى إِسْحَاقُ بْنُ (مَنْصُورٍ) (١) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ١٠ عَنْ مَنْ الْمَعْمِ الْمَعْمِ اللهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْ الله عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَّهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (مَلِي عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَّهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (مَلِي عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ إِيمَانَا إِلَى (مُشَاشِهِ) (٢) .

[1/1.9]1

\* [٨٤١٢] [التحفة: س ١٥٦٥٣] [المجتبئ: ٥٠٥١] • قد رواه جماعة هكذا عن ابن مهدي، وفيه وأخرجه الحاكم (٣/ ٣٩٢) من طريق محمدبن أبي يعقوب عن عبدالرحمن بن مهدي، وفيه تعيين الصحابي، وهو: عبدالله بن مسعود هيئنه .

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، إن كان محمدبن أبي يعقوب حفظه عن عبدالرحمن بن مهدي». اه.. وصححه الحافظ في «الفتح» (٧/ ٩٢).

وابن مهدي خالفه وكيع عند ابن أبي شيبة (١١/ ٢٢) فجعله عن عمرو بن شرحبيل مرسلا.

وقد روي بهذا حديث آخر من طريق أبي إسحاق ، عن هانئ بن هانئ ، عن علي بن أبي طالب ، مرفوعًا ، بلفظ : «مرحبًا بالطيب المطيب» .

كذلك رواه شعبة ، والثوري وشريك وإسرائيل وزهير عن أبي إسحاق به.

ورواه الأعمش من طريق عثام بن علي عنه ، عن أبي إسحاق ، وزاد في لفظه : «ملئ إيهانًا إلى مشاشه».

قال الدارقطني: «القول قول الثوري ومن تابعه». اه.. «علله» (٤/ ١٥٠-١٥١).

وقال البزار في «مسنده» (٣١٢/٢): «هذا الحديث لانعلم رواه عن علي إلا هانئ بن هانئ ، ورواه عن أبي إسحاق فلا نعلم رواه عن أبي إسحاق فلا نعلم رواه عن الأعمش إلا عثام بن علي ، وزاد فيه: «ملئ إيهانًا إلى مشاشه» ، ولا نعلم روى عن هانئ بن هانئ إلا أبو إسحاق». اهـ.

<sup>(</sup>١) زاد في «التحفة» بعده: «وعمرو بن علي» ، وكذا وقع الإسناد في «المجتبئ».

<sup>(</sup>٢) في حاشيتي (م) ، (ط) : «المشاش : رءوس العظام» . اه. .

## السِّيْمَ اللَّهِ الْمَرْمُ السِّيمَ السَّيمَ ال

- [٨٤١٣] أخب رُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي : إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ النَّبِيُ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي : إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ النَّبِيُ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي : إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ النَّبِيُ وَعَلِيْكَ اللَّهُ النَّارَ . قَالُوا : قَدْ كُنَّا نَرَاهُ يُحِبُّ قَدْ كُنَّا نَرَاهُ يُحِبُّ قَدْ كُنَّا نَرَاهُ يُحِبُ قَدْ كَانَ يَسْتَعْمِلُكَ . قَالَ : اللَّهُ أَعْلَمُ أَحَبِّنِي أَمْ تَأَلَّفَنِي (١) ، وَلَكِنَا قَدْ كُنَّا نَرَاهُ يُحِبُ وَخُلًا . قَدْ كُنَّا نَرَاهُ يُحِبُ رَجُلًا . قَالُوا : فَذَاكَ قَتِيلُكُمْ يَوْمَ صِفِّينَ (٢) . قَالُوا : فَذَاكَ قَتِيلُكُمْ يَوْمَ صِفِّينَ (٢) . قَالَ : قَدْ وَاللَّه قَتَلْنَاهُ .
- [٨٤١٤] أَضِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّة ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ لِعَمَّارٍ : تَقْتُلُكَ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّ مَا لَمَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ لِعَمَّارٍ : تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ، .

<sup>(</sup>١) تألفني: تودد إلى رغبة في تثبيتي على الإسلام. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ألف).

<sup>(</sup>٢) صفين: سهل على ضفة الفرات الغربية في سوريا دارت فيه معركة حامية بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان سنة ٣٧ هـ وانتهت باتفاقية التحكيم بينها. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: صفف).

<sup>\* [</sup>١٠٢٣] [التحفة: س ١٠٧٣] • أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (٢/ ٨٦١)، وابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٢٦٣)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٣٩٢) من طريق ابن عون .

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، إن كان الحسن بن أبي الحسن سمعه من عمرو بن العاص، فإنه أدركه بالبصرة بلا شك». اهـ.

وتعقبه الذهبي بقوله: «لكنه مرسل» . اهـ . وانظر «مراسيل ابن أبي حاتم» (ص ٤١) .

 <sup>\* [</sup>١٨٤٨] [التحفة: م س ١٨٢٥٤]
 أخرجه مسلم (٢٩١٦/ ٧٣) من طريق ابن علية .

وقد سبق من طريق غندر ، عن شعبة ، عن خالد - الحذاء - عن سعيد بن أبي الحسن ، عن أمه ، عن أم سلمة ، ثم من طريق عبدالرحمن بن عبدالوارث ، عن شعبة ، عن خالد ، عن سعيد بن أبي الحسن والحسن ، عن أمها ، عن أم سلمة بمثله ، ثم خرج حديث ابن علية هذا . =



#### ٣٨- صُهَيْبُ بْنُ سِنَانِ ﴿ عَنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

• [٨٤١٦] أَضِرُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ مُعَاوِيةً بْنِ قُرَّةً ، عَنْ عَالِيدٌ ، عَنْ مُعَاوِيةً بْنِ قُرَّةً ، عَنْ عَالِذِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّ (سَلْمَانًا) (٢) وَصُهَيْبًا وَبِلَالًا كَانُوا قُعُودًا فَمَرَّ بِهِمْ قُرَّةً ، عَنْ عَالِذِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّ (سَلْمَانًا)

<sup>=</sup> وقد قدّم على حديث أم سلمة هذا في هذا المعنى ، حديث جماعة عن شعبة ، عن أبي مسلمة ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، قال في رواية محمد بن جعفر والنضر بن شميل : أخبرني من هو خير مني أن رسول الله ﷺ . . . وفي رواية خالد بن الحارث ، عن شعبة قال : أراه - يعنى : أبا قتادة .

<sup>(</sup>۱) كذا في (م)، (ط)، وعند الترمذي (٣٧٩٩): «أرشدهما»، وقال في «تحفة الأحوذي» (٢٠٣/١٠): «وفي بعض النسخ: أشدهما».

 <sup>\* [</sup>١٤٨] [التحفة: ت س ق ١٧٣٩٧] • أخرجه الترمذي (٣٧٩٩)، وابن ماجه (١٤٨)،
 وأحمد في «مسنده» (٦/١١٣)، والحاكم في «المستدرك» (٣٨٨ /٣)، والخطيب في «تاريخه»
 (١١/ ٢٨٨) من طريق حبيب بن ثابت .

قال الترمذي: «حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبدالعزيز بن سياه، وهو شيخ كوفي، وقد روى عنه الناس». اهـ.

وقال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (٣٥٣/٢): «إسناده صحيح على شرط مسلم». اهـ.

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) ، وفوقها في (ط) : «ض» ، والجادة : «سلمانَ» ؛ لأنه ممنوع من الصرف .





أَبُوسُفْيَانَ ، فَقَالُوا : مَا أَحَدَتْ سُيُوفُ اللّه مِنْ عُنُقِ عَدُو اللّه مَأْخَذَهَا بَعْدُ . فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ ، فَقَالُ : فَأَتَى النّبِيَّ عَيْقِهُ فَأَخْبَرَهُ . أَبُو بَكْرٍ : تَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخٍ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهَا؟! قَالَ : فَأَتَى النّبِيَّ عَيْقِهُ فَأَخْبَرَهُ . قَالَ : فَأَبَا بَكْرٍ ، لَعَلَّكَ أَخْضَبْتُهُمْ لَيْنَ كُنْتَ أَخْضَبْتُهُمْ لَقَدْ أَخْضَبْتَ رَبّك . فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : يَا إِخْوَتَاهُ ، لَعَلِّي أَغْضَبْتُكُمْ . قَالُوا : لَا يَا أَبَا بَكْرٍ ، يَغْفِرُ اللّهُ لَكَ . فَلُوا : لَا يَا أَبَا بَكْرٍ ، يَغْفِرُ اللّهُ لَكَ .

اللَّفْظُ لِإِبْرَاهِيمَ.

## ٣٩- مَسَلْمَانُ الْفَارِمِينُ حِيلَتُ

• [۸٤١٧] أَضِوْ قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ ثَوْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَا جُلُوسَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ نَرَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَا جُلُوسَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ نَرَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ، فَلَمَّا قَرَأً ﴿ وَءَاخِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾ [الجمعة: ٣]، قَالَ: مَنْ هَوُلَاءِ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ النَّبِيُ ﷺ حَتَّى سَأَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. قَالَ: وَلَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ وَفِينَا سَلْمَانُ ثُمَّ قَالَ: (لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ وَفِينَا سَلْمَانُ ثُمَّ قَالَ: (لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ النَّبِيُ ﷺ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ: (لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ يَعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَالَهُ عَلَى اللَّهُ مِثَالًا لَا لَهُ رِجَالٌ مِنْ هَوُلَاءٍ .

<sup>\* [</sup>٢١٦٦] [التحقة: م س ٥٠٥٧] • أخرجه مسلم (٢٥٠٤) من وجه آخر عن حماد.

<sup>(</sup>١) الثريا: نجم في السماء. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ثرا).

<sup>\* [</sup>٨٤١٧] [التحفة: خ م ت س ١٢٩١٧] • أخرجه البخاري (٤٨٩٧، ٤٨٩٨)، ومسلم (٢٣١/ ٢٥٤٦) من طريق ثوربن زيد به .

واختصره البخاري في الموضع الثاني مقتصرًا على موضع الشاهد .

وأخرجه مسلم (٢٥٤٦/ ٢٣٠) من طريق يزيدبن الأصم عن أبي هريرة بمعناه .





# • ٤ - سَالِمٌ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةَ ﴿ لِلَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

- [٨٤١٨] أُخْبِ وَ شُرُبْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا وَاثِل ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «اسْتَقْرِتُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِم مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفة، وَمُعَاذِبْنِ جَبَلِ ، وَأَبْيِّ بْنِ كَعْبٍ <sup>(١)</sup>.
- [٨٤١٩] أخب را أَبُو صَالِح الْمَكِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ ، وَهُوَ : ابْنُ عِيَاضٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةً، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن عَمْرِو قَالَ: لَا أَزَالُ أُحِبُّ ابْنَ مَسْعُودٍ بَعْدَمَا بَدَأً بِهِ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ قَالَ: ﴿خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَمُعَاذِبْنِ جَبَل ، وَسَالِم مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةً » .

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن مسروق ، به برقم (٨١٣٩) ، وبنفس الإسناد والمتن برقم (٨١٤٤) .

<sup>\* [</sup>٨٤١٨] [التحفة: خ م ت س ٨٩٣٢]

<sup>•</sup> أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٤/ ١٢٣) من طريق فضيل بن \* [٨٤١٩] [التحفة: س ٨٦٢٤] عياض.

قال أبو نعيم: «رواه محمد بن طلحة عن الأعمش مثله». اه..





# ٤١ – (عَمْرُو بْنُ حَرَامٍ ﴿ لِللَّهُ ﴾ (١)

• [٨٤٢٠] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَمْرِو بْنِ حَرَامٍ ، وَسَعْدِ عَبْوَدَ اللهُ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ حَيْرًا ، وَلَا سِيَّمَا آلُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ ، وَسَعْدِ ابْنِ عُبَادَةً » .

#### ٤٢ - خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَلِيْكَ

• [٨٤٢١] أخب را مُحَمَّدُ بن عاتِم بن نُعَيْم ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بن عَلِيٍّ ، قَالَ :

قال البزار: «لا نعلم رواه إلا جابر، ولاله إلا هذا الطريق، ولا أسند حبيب عن عمرو إلا هذا». اهـ.

<sup>(</sup>۱) كذا في (م)، (ط)، قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٣/ ١٧٣ – ١٧٤): «عمروبن حرام الأنصاري: ترجم له النسائي في كتاب المناقب فذكره بعد سلمان الفارسي وقبل خالدبن الوليد وساق من طريق عمروبن دينار عن جابر رفعه: «جزاكم الله معشر الأنصار خيرًا لاسيما آل عمروبن حرام وسعدبن عبادة». قلت: والمراد بآل عمرو ولده عبدالله والد جابر، وعماته وأخواته، وأما عمروبن حرام - جد جابر - فلم يدرك الإسلام، وكأنه لما قرنه بسعدبن عبادة ظن أنه صحابي كسعد، وليس كذلك، وينبغي أن يُقرأ سعد بالرفع عطفًا على آل، لا بالجر عطفًا على عمرو وابنه، والله أعلم». اهد.

<sup>\* [</sup>١٤٢٠] [التحفة: س ٢٥٠٧] • أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٥٤/٣)، والبزار (٣/ ٢٥٩ - كشف الأستار)، وصحح الحاكم إسناده (٤/ ١١١-١١٢) من طريق إبراهيم بن حبيب.



أَبِي أَخْبَرَنَا، (قَالَ:) خَبَّرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنِ الْأَسْوَدِبْنِ شَيْبَانَ، عَنْ خَالِدِبْنِ سُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَأَمَرَ الْمُنَادِيَ أَنْ يُتَادِيَ: الصَّلَاةَ جَامِعَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (ثَابَ خَيْرٌ ثَابَ حَيْرٌ ثَابَ خَيْرٌ ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ جَيْشِكُمْ هَذَا الْعَازِي؟ إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا حَتَّىٰ لَقُوا الْعَدُوَّ، لَكِنْ زَيْلًا أُصِيبَ شَهِيدًا، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللَّوَاءَ جَعْفُرٌ، فَشَدَّ عَلَى الْقَوْمِ فَقُتِلَ شَهِيدًا ، أَنَا أَشْهَدُ لَهُ بِالشَّهَادَةِ ، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ اللَّوَاءَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً ، فَأَثْبَتَ قَدَمَيْهِ حَتَّىٰ أُصِيبَ شَهِيدًا ، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ اللَّوَاءَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْأُمَرَاءِ » . فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ ضَبْعَيْهِ وَقَالَ : **﴿ اللَّهُمَّ هُوَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِكَ فَانْتَصِرْ بِهِ ؟** . فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ خَالِدٌ : سَيْفَ اللَّهِ (١٠) .

• [٨٤٢٢] أَحْنَكِرْ فِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيَّ ، يُحَدِّثُ عَنْ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ نَاشِرَةَ بْنِ سُمَيِّ الْيَرْنِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ ، فَقَالَ : إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكُمْ مِنْ خَالِدِبْنِ الْوَلِيدِ ؛ فَإِنِّي أَمَرْتُهُ أَنْ يَحْبِسَ هَذَا الْمَالَ عَلَى ضَعَفَةِ الْمُهَاجِرِينَ ، فَأَعْطَاهُ ذَا الْبَأْسِ (٢) وَذَا الشَّرَفِ وَذَا اللِّسَانِ ، فَنَزَعْتُهُ وَأَمَّرْتُ أَبَاعُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ . فَقَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ

<sup>(</sup>١) تقدم سندًا ومتنًا برقم (٨٣٠٠).

<sup>\* [</sup>١٢٠٩٤] [التحفة: س ١٢٠٩٤]

<sup>(</sup>٢) ذا البأس: صاحب القدرة والقوة . (انظر: المعجم الوجيز، مادة: بأس) .





الْمُغِيرَةِ: لَقَدْ نَزَعْتَ عَامِلًا اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْهُ، وَأَغْمَدْتَ سَيْفًا سَلَهُ (') رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ، وَلَقَدْ قَطَعْتَ الرَّحِمَ، رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ، وَلَقَدْ قَطَعْتَ الرَّحِمَ، وَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ، وَلَقَدْ قَطَعْتَ الرَّحِمَ، وَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ، وَلَقَدْ قَطَعْتَ الرَّحِمَ، وَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ، وَلَقَدْ قَطَعْتَ الرَّحِمَ، وَحَسَدْتَ ابْنَ الْعَمِّ. فَقَالَ عُمَوُ: إِنَّكَ قَرِيبُ الْقَرَابَةِ، حَدِيثُ السِّنِّ، مُغْضَبُ وَحَسَدْتَ ابْنَ الْعَمِّ. فَقَالَ عُمَوُ: إِنَّكَ قَرِيبُ الْقَرَابَةِ، حَدِيثُ السِّنِ ، مُغْضَبُ فِي ابْنِ عَمِّكَ.

#### 27- أَبُو طَلْحَةً ﴿ لِللَّهُ اللَّهُ اللّ

• [٨٤٢٣] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدًا ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أَبَا طلْحَةً كَانَ يَرْمِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله ﷺ ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أَبَا طلْحَةً كَانَ يَرْمِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله ﷺ ، فَجَعَلَ اللهِ ، اللهِ يَعْلَمُ أَيْنَ تَقَعُ نَبْلُهُ ، فَيَقُولُ أَبُو طلْحَةً : هَكَذَا يَا نَبِيَ اللّهِ ، اللهِ ، وَنَ نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ .

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) سله: السل: إخراج السيف من غِمده. (انظر: المعجم الوجيز، مادة: سلل).

<sup>(</sup>٢) نصبه: أقامه ورفعه. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نصب).

<sup>\* [</sup>۱۲۰۷۲] [التحفة: س ۱۲۰۷٤] • أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۹۸/۲۲) من طريق ابن لهيمة ، عن الحارث بن يزيد، وقد ذكره البخاري في ترجمة أبي عمرو بن حفص بن المغيرة من «الكني» رقم (٤٦٩).

وليس لناشرة عنده ولاعند غيره سوى هذا الأثر في سماعه خطبة عمر بالجابية .

<sup>\* [</sup>٨٤٢٣] [التحفة: س ٧٧٨] • أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣١١/٥)، وصححه ابن حبان (٤٥٨١)، والحاكم (٣٥٣/٣) من طريق حميد عن أنس.

وأخرجه البخاري (٣٨١١) ، ومسلم (١٨١١) من وجه آخر عن أنس ، مطولا .





## ٤٤- أَبُو سَلَمَةً ﴿ لِلَّهُ عَلَيْتُ

• [٨٤٢٤] أَضِرُ عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: أَحْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: أَحْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: أَحْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ قَبِيصَةً بْنِ ذُوَيْبٍ، عَنْ أَحْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ قَبِيصَةً بْنِ ذُوَيْبٍ، عَنْ أُمْ سَلَمَةً قَالَتْ: دَحَلَ رَسُولُ اللّه ﷺ عَلَىٰ أَبِي سَلَمَةً، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِينِينَ (۱) وَأَغْفِرُ لِأَبِي سَلَمَةً، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِينِينَ (۱) وَأَغْفِرُ لَنَا وَلَهُ يَارَبُ الْعَالَمِينَ، اللّهُمَّ أَفْسِحْ وَاخْلُفُهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْعَابِرِينَ (۱) ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَارَبُ الْعَالَمِينَ، اللّهُمَّ أَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَتَوْرُ لَهُ فِيهِ .

#### ٥٤ - (أَبُوزَيْدِ ﴿ اللَّهِ عَالَيْكُ ) (٤)

[٨٤٢٥] أَضِلُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ،
 عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ أُبَيُّ وَمُعَاذٌ وَزَيْدٌ وَأَبُو زَيْدٍ .

<sup>(</sup>١) شق بصره: حضره الموت. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٢/٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) **المهديين:** الذين هداهم الله للإسلام سابقًا والهجرة إلى خير الأنام. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٨/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) الغابرين: الباقين. (انظر: المعجم الوجيز، مادة: غبر).

 <sup>★ [</sup>١٤٢٤] [التحفة: م دس ق ١٨٢٠٥] • أخرجه مسلم (٩٢٠) من طريق أبي إسحاق، ورواية مسلم أتم.

<sup>(</sup>٤) اختلف في اسمه على عدة أوجه، ورجح الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٧/ ١٢٧) أن اسمه: قيس بن السكن بن قيس بن زعور بن حرام الأنصاري النجاري. وانظر «الإصابة» (٣/ ٢٥٠)، وغيره.

<sup>\* [</sup>٨٤٢٥] [التحفة: خ م ت س ١٦٤٨] • أخرجه البخاري (٣٨١٠)، ومسلم (٢٤٦٥/ ١١٩) =





### ٤٦ - زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عِيْنَ

- [٨٤٢٦] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَس قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ: «أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمِّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهُ عُمَرُ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُبْنُ جَبَلِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُوعُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ (١).
- [٨٤٢٧] أخب را الْهَيْثَمُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرِ قَالَ: إِنَّكَ غُلامٌ شَابٌ عَاقِلٌ ، لَا نَتَّهِمُكَ ، قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، فَتَتَبّع الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ (٢).

### ٤٧ - عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ بِنْ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

• [٨٤٢٨] أَخْبَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِع ، عَن

ت : تطوان

من طريق شعبة بلفظ: «جمع القرآن».

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن خالد الحذاء برقم (٨٣٨٢)، وأن الصواب فيه الإرسال سوى قوله: «ألا وإن لكل أمة أمينا . . . » فهو موصول .

<sup>\* [</sup>٨٤٢٦] [التحفة: ت س ق ٩٥٢]

<sup>(</sup>٢) سبق مطولًا بنفس الإسناد برقم (٨١٣٨)، وفات الحافظ المزي في «التحفة» (٣٧٢٩) عزوه إلى هذا الموضع من كتاب المناقب.

<sup>\* [</sup>٨٤٢٧] [التحفة: خ ت س ٣٧٢٩-خ ت س ٢٥٩٤]



ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ رَأَىٰ كَأَنَّ بِيَدِهِ سَرَقَةً (١) مِنْ إِسْتَبْرَقِ (٢) ، لَا يُشِيرُ بِهَا إِلَىٰ شَيْءِ مِنَ الْبَهِ الْبَهِ الْبَهِ الْبَهِ الْبَهِ ، فَقَصَتْهَا حَفْصَةُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ إِلَيْهِ ، فَقَصَتْهَا حَفْصَةُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهَ عَلَىٰ مَالِحٌ اللهَ وَجُلُ صَالِحٌ اللهُ .

# ٤٨ - أنسُ بنُ النَّصْرِ وَيَكُ

<sup>(</sup>١) سرقة: قطعة. (انظر: لسان العرب، مادة: سرق).

<sup>(</sup>٢) إستبرق: ثوب من الحرير الغليظ. (انظر: لسان العرب، مادة: برق).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، تقدم سندًا ومتنا برقم (٧٧٩٧).

<sup>\* [</sup>٨٤٢٨] [التحفة: خ م ت س ١٥٧٤]

<sup>(</sup>٤) ثنية: إحدى الأسنان الأربع التي في مقدم الفم: ثنتان من فوق وثنتان من أسفل. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ثنى).

 <sup>(</sup>٥) الأرش: الأرش: دية الجراحة، وهي مقابل مالي مقدر شرعي. (انظر: هدي الساري، ص
 ٧٧).

<sup>(</sup>٦) القصاص: معاقبة الجاني بمثل ما جني . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قصص) .

<sup>(</sup>٧) سبق بنفس الإسناد برقم (٧١٣٣). ومعنى «لأَبَرَّه»: جعله بارًّا في يمينه لاحانثًا: أي: صنع له ماأقسم عليه. انظر: «عون المعبود» (٢١٧/١٢).

#### السيَّبَوَالْكِبِرَوْلِلسِّيَالِيِّ



• [٨٤٣٠] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ نُعَيْمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حِبَّانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّصْرِ سُمِّيتُ بِهِ، وَلَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ فَكَبْرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: أُوَّلُ مَشْهَدِ شَهِدَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ غُيِّبْتُ عَنْهُ ، أَمَا وَاللَّهِ ، لَثِنْ أَرَانِيَ اللَّهُ مَشْهَدًا فِيمَا بَعْدُ لَيَرِينَ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ. قَالَ: وَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا، فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّه عَيْ إِلَّهُ يَوْمَ أُحُدٍ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُبْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرِو، أَيْنَ؟ قَالَ: وَاهَا لِرِيحِ الْجَنَّةِ أَجِدُهَا دُونَ أُحُدٍ. فَقَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ، فَوُجِدَ فِي جَسَدِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ ، مِنْ بَيْنٍ - يَعْنِي - ضَرْبَةٍ وَرَمْيَةٍ وَطَعْنَةٍ ، فَقَالَتْ عَمَّتُهُ الرُّبَيُّعُ بِنْتُ النَّصْرِ (أُخْتُهُ)(١): فَمَا عَرَفْتُ أَخِي إِلَّا بِبَنَانِهِ .(٢) قَالَ : وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْتِهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَدُ (" ) وَمِنْهُم مَّن يَنْفَظِرُ وَمَابَدَّ لُواْ بَدِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٢٣].

د: جامعة إستانبول

<sup>\* [</sup>٨٤٢٩] [التحفة: س ق ٦٣٦] [المجتبين: ٤٨٠٠]

<sup>(</sup>١) بحاشيتي (م) ، (ط) «أي : أخت أنس بن النضر» .

<sup>(</sup>٢) ببنانه: بأطراف أصابعه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: بنن).

<sup>(</sup>٣) قضى نحبه: مات ، والنحب: النَّذر ، أو الموت. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ، .( 77 /7

<sup>\* [</sup>٨٤٣٠] [التحفة: س ٣٨٤ م ت س ٤٠٦] • أخرجه مسلم (١٩٠٣) من وجه آخر عن سليمان بن المغيرة ، وأخرجه البخاري (٢٨٠٦) من وجه آخر عن أنس بأتم مما هاهنا .





### ٤٩ - أنسُ بْنُ مَالِكٍ هِنْ

- [٨٤٣١] أخب را مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَالِدٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ : وَحَلَ النَّبِيُ عَلَيْ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ ، فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ ، فَقَالَ : ﴿أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي مِعَاثِهِ ، فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ ، فَقَالَ : ﴿أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي مِعَاثِهِ ، فَأَنْتُهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ ، فَمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى مِلَاةً غَيْرَ مَكْتُوبَةٍ ، وَدَعَا لِأُمُّ سُلَيْمٍ وَلِأَهْلِ بَيْتِهَا . فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، صَلَاةً غَيْرَ مَكْتُوبَةٍ ، وَدَعَا لِأُمُ سُلَيْمٍ وَلِأَهْلِ بَيْتِهَا . فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، وَلَاهُ يَتَعَلَّى اللَّهُ مَا تَوَكَ حَيْرًا إِلَّا يَعْلَى : ﴿ اللَّهُمَّ الْوَرُقُهُ مَالًا وَمَارِكُ فَيْرَ الْحَرَةِ ، وَلَا دُنْيَا إِلَّا دَعَا لِي ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ الْوُرُقُهُ مَالًا وَوَلَدًا وَبَارِكُ مِنْ خَيْرِ آخِرَةٍ ، وَلَا دُنْيَا إِلَّا دَعَا لِي ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ الْوُرُقُهُ مَالًا وَوَلَدًا وَبَارِكُ مِنْ خَيْرِ آخِرَةٍ ، وَلَا دُنْيَا إِلَا دَعَا لِي ، ثُمَّ قَالَ : وَحَدَثَتْنِي ابْنَتِي ، أَنَّهُ قَدْ دُفِنَ لَعْنَ ! فَالَ : وَحَدَثَتْنِي ابْنَتِي ، أَنَّهُ قَدْ دُفِنَ لِصُلْبِي إِلَى مَقْدَمِ الْحَجَّاحِ إِلَى الْبَصْرَةِ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَةٌ ( ) .
- [٨٤٣٢] أَضِوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ الله ﷺ فَسَمِعَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ صَوْتَهُ، فَقَالَتْ: بِأَبِي وَأُمِّي يَارَسُولَ اللَّهِ، أُنْيْسٌ. فَدَعَا لِي رَسُولُ الله ﷺ تَكْنَ مَوْتَهُ، فَقَالَتْ: بِأَبِي وَأُمِّي يَارَسُولَ اللَّهِ، أُنْيْسٌ. فَدَعَا لِي رَسُولُ الله ﷺ ثَكَانَ مَوْاتٍ، قَدْ رَأَيْتُ مِنْهَا اثْنَتَيْنِ، وَأَنَا أَرْجُو الثَّالِثَةَ فِي الْآخِرَةِ.

<sup>(</sup>١) صحح عليها في (ط). وخويصة: تصغير خاصة. أي: حاجة تخصه. (انظر: هدي الساري) (ص ١١٥).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يعزه المزي للنسائي ، ولم يستدركه عليه أبو زرعة العراقي وابن حجر ، والله أعلم .

<sup>\* [</sup> ٨٤٣١] [ التحفة : خ ٦٣٧] • أخرجه البخاري (١٩٨٢) عن محمد بن المثنى .

<sup>\* [</sup>٨٤٣٢] [التحفة: م ت س ٥١٥] • أخرجه مسلم (١٤٤/٢٤٨١)، والترمذي (٣٨٢٧) عن قتيبة، وقال الترمذي: «حسن صحيح غريب من هذا الوجه». اهـ.





## ٥٠ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

- [٨٤٣٣] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَانِيٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَالِيٍ مَعَلَ ، وَالْمَجُ (١) عَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ قُرَيْظَةً لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ : (المُجُ (١) الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ » .
- [٨٤٣٤] أخب را أخمَدُ بن سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بن أَدَمَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ،
   عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ لِحَسَّانَ : «اهْجُ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ (٢) مَعَكَ » .

## ٥١ - حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةً ﴿ اللَّهِ مِلْكُ

• [٨٤٣٥] أَخْبُونُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ عَبْدًا لِحَاطِبِ جَاءَ رَسُولَ الله ﷺ يَشْكُو حَاطِبًا، فَقَالَ: يَارَسُولَ جَابِرٍ، أَنَّ عَبْدًا لِحَاطِبِ جَاءَ رَسُولَ الله ﷺ

<sup>(</sup>١) اهج: قل شعرًا يذم. (انظر: المصباح المنير، مادة: هجا).

 <sup>\* [</sup>۱۲۲۵] [التحفة: خ م س ۱۷۹٤] • علقه البخاري عقب (٤١٢٤) عن إبراهيم بن طههان.
 قال الحافظ في «الفتح» (٧/ ٤١٦): «إسناده على شرط البخاري». اهـ.

وأخرجه البخاري (٣٢١٣)، ومسلم (٢٤٨٦) من طريق شعبة عن عدي بن ثابت بدون لفظ : «يوم قريظة» .

<sup>(</sup>٢) روح القدس: جبريل عليه السلام. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: قدس).

 <sup>\* [</sup>۱۸۲۲] [التحفة: س ۱۸۲۲] • أخرجه أحمد (۲۹۸/٤) عن يحيى بن آدم، وتابعه حسين بن بهرام عند أحمد أيضًا (۳۰۱/٤).



اللَّهِ، لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: (كَذَبْتَ لَا يَدْخُلُهَا؛ فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةُ (١) .

### ٥٢ - حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ هِيْكُ اللهِ

• [٨٤٣٦] أخبئ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ نُعَيْمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حِبَّانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثُمَامَةً بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَنْسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنسًا يَقُولُ : لَمَّا طُعِنَ حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ - وَكَانَ خَالَهُ - يَوْمَ بِنْرِ مَعُونَةً (٢)، قَالَ بِالدَّم هَكَذَا فَنَضَحَهُ (" (عَلَى ) ( أَ ) وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ ، وَقَالَ : فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ .

# ٥٣ - خُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ ﴿ يُنْكُ

• [٨٤٣٧] أخبرُ الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ أَبُو أَحْمَدَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ مَيْسَرَةً بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ : سَأَلَتْنِي أُمِّي : مُنْذُ مَتَى عَهْدُكَ

<sup>(</sup>١) الحديبية: مكان قرب مكة وقع عنده الصلح بين المسلمين ومشركي مكة. (انظر: معجم اللدان) (۲/ ۲۲۷).

<sup>\* [</sup> ٨٤٣٥] [ التحفة: م ت س ٢٩١٠] • أخرجه مسلم (٢١٩٥ / ١٦٢) عن قتيبة .

<sup>(</sup>٢) بئر معونة: موضع في أرض بني سُليم فيها بين مكة والمدينة ، وحدث فيه حادثة قتل القراء من أصحاب النبي عَي . (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: معن).

<sup>(</sup>٣) فنضحه: النضح يكون غَسلا ويكون رشًا . (انظر: شرح النووي على مسلم) (٣/٣١٣).

<sup>(</sup>٤) في (ط): «عن» ، وفوقها: «على».

<sup>\* [</sup>٨٤٣٦] [التحفة: خ س ٤٠٥] • أخرجه البخاري (٤٠٩٢) عن حبان .





بِالنّبِيِّ عَيْلِهِ؟ فَقُلْتُ لَهَا: مُنذُ كَذَا وَكَذَا. فَنَالَتْ مِنِي وَسَبَتْنِي، فَقُلْتُ لَهَا: دَعِينِي فَإِنّي آتِي النّبِيَ عَيْلِهُ فَأُصَلّي مَعَهُ الْمَغْرِب، وَلَا أَدَعُهُ حَتّىٰ يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكِ. فَصَلّىٰ ثُن مَعَهُ الْمَغْرِب فَصَلّىٰ إِلَى الْعِشَاءِ ثُمَّ انْفَتَل (١)، وَتَبِعْتُهُ فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ فَصَلّىٰ ثُن مَعَهُ الْمَغْرِب فَصَلّىٰ إِلَى الْعِشَاءِ ثُمَّ انْفَتَل (١)، وَتَبِعْتُهُ فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ فَطَّاكُ مَعَهُ الْمَغْرِب فَصَلّىٰ إِلَى الْعِشَاءِ ثُمَّ انْفَتَل (١)، وَتَبِعْتُهُ فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ فَأَخَذَهُ وَذَهَب، فَاتَبَعْتُهُ فَسَمِع صَوْتِي، فَقَالَ: (مَنْ هَذَا؟) فَقُلْتُ: حُذَيْفَةُ فَقَالَ: (مَنْ هَذَا؟) فَقُلْتُ: حُذَيْفَةُ فَقَالَ: (مَا لَك؟) فَحَدَّثُتُهُ بِالْأَمْرِ، فَقَالَ: (خَفْرَاللهُ لَكَ وَلِأُمِّكَ، أَمَا رَأَيْتَ فَقَالَ: (هُو مَلَكُ مِنَ الْمَلَاثِكَ؟) فَقُلْتُ : بَلَىٰ . قَالَ: (هُو مَلَكُ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ لَمْ الْعَارِضَ اللّذِي عَرَضَ لِي قَبْلُ؟) قُلْتُ : بَلَىٰ . قَالَ: (هُو مَلَكُ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ لَمْ الْعَارِضَ اللّذِي عَرَضَ لِي قَبْلُ؟) قُلْتُ : بَلَىٰ . قَالَ: (هُو مَلَكُ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ لَمْ الْعَارِضَ اللّذِي عَرَضَ لِي قَبْلُ؟) قُلْتُ : بَلَىٰ . قَالَ: (هُو مَلَكُ مِنَ الْمَلَاثِكِكَةِ لَمْ الْعَلَوْ مَالِكُ مِنَ الْمَلَاثِ أَلْ الْعَبْوَى وَلَالَائِلَةِ ، اسْتَأَذَنَ رَبّهُ أَنْ يُسَلّمَ عَلَيَ ، وَبَشَرَنِي أَنْ الْمَعْرَالَ الْجَنّةِ ، وَأَنَّ فَاطِمَةُ سَيْدَةُ نِسَاءِ أَهْل الْجَنّةِ ، وَأَنَّ فَاطِمَةُ سَيْدَةُ نِسَاءً أَهْل الْجَنّةِ . الشَعْلَاتُ مَا وَالْحَسَنَ وَالْحَسَنَ وَالْحَمْةُ سَيْدَةً نِسَاءً أَهْل الْجَنّةِ ، وَأَنَّ فَاطِمَةُ سَيْدَةً نِسَاءً أَهْل الْجَنّةِ ، وَأَنَّ فَاطِمَةُ سَيْدَةً نِسَاءً أَهْل الْجَنّةِ . .

<sup>(</sup>١) انفتل: انصرف. (انظر: تحفة الأحوذي) (١٠ /١٧٨).

<sup>\* [</sup>٧٤٢٧] [التحفة: ت س ٣٣٣٣] • أخرجه الترمذي (٣٧٨١)، وأحمد في «المسند» (٥/ ٣٩١، ٤٠٤)، وفي «فضائل الصحابة» (٧/ ٧٨٨)، وابن أبي شيبة (٢١/ ٩٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٩٦)، وصححه ابن حبان (١٩٦٠)، والحاكم (٣/ ٣٨١) من طريق إسرائيل، ووقع عند ابن أبي شيبة: «النعمان بن عمرو»، بدلا من: «المنهال بن عمرو» وهو تحريف.

وبعض الروايات مختصرة .

وقال الترمذي: «حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل». اه..

وقال أبونعيم: «تفرد به ميسرة عن المنهال عن زر، وخالف قيس بن الربيع إسرائيل، فرواه عن ميسرة عن عدي بن ثابت عن زر، ورواه أبو الأسود، عبدالله بن عامر مولى بني هاشم عن عاصم بن زر عن حذيفة مختصرًا». اهـ.

ورواه قيس بن الربيع عند الطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٢٠٢)، ورواية أبي الأسود عنده أيضًا (٣٧/٣).

وقد سبق من وجه آخر عن ميسرة بن حبيب برقم (٤٦٥) وسيأتي بنفس الإسناد والمتن مختصرا برقم (٨٥٠٤)



• [٨٤٣٨] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَحْبَرَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ : قَدِمْتُ الشَّامَ فَلَحَلْتُ مَسْجِلَ عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ : قَدِمْتُ الشَّامَ فَلَحَلْتُ مَسْجِلَ دِمَشْقَ ، فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قُلْتُ : اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي جَلِيسَا صَالِحًا ، فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَقَالَ لِي : مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ : مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ . قَالَ : فَكَيْفَ كَانَ يَقْرَأُ عَبْدُاللَّهِ ﴿ وَالنِّيلِ إِنَايَفْشَى (١) ﴿ وَالذَّكُو وَالْأَنْتَى ) (٢) كَانَ يَقْرَأُ مَا لَا إِذَا يَعَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو الدَّرُواءِ : هَكَذَا كَانَ يَقْرَؤُهَا عَبْدُاللَّهِ . فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : هَكَذَا اللَّهِ . اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَمَالُ بْنُ السِّي ، وَفِيكُمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَيْدُهُ - يَعْنِي - حُذَيْفَة بْنَ الْيَمَانِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، وَفِيكُمُ الّذِي يَعْلَمُ السِّقَ لَا يَعْلَمُهُ عَيْرُهُ - يَعْنِي - حُذَيْفَة بْنَ الْيَمَانِ .

## ٥٥- هِشَامُ بْنُ الْعَاصِي هِيْكَ

• [٨٤٣٩] أَضِوْ أَبُودَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ سَلَمَةً، عَنْ

<sup>(</sup>١) يغشئ: يغطى الأشياء بظلمته . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: غشي) .

<sup>(</sup>٢) كذا في (م)، (ط)، وزاد في طبعة دار الكتب العلمية: ﴿وَمَاخَلَقَ﴾. وهي إضافة تذهب بالمعنى وتخل بالقصد، فقراءة عبدالله هي ما أثبتناه، وهو ماكان يقرأ به أبو الدرداء، وهو ثابت في «صحيح البخاري» (٣٧٤٢).

<sup>\* [</sup>٨٤٣٨] [التحقة: خ س ١٠٩٥٦] • أخرجه البخاري (٣٧٤٣) من طريقين عن شعبة به مطولاً.

كما أخرجه البخاري (٣٧٤٢) ، ومسلم (٢٨٣/ ٢٨٣) من وجهين آخرين عن المغيرة به . وأخرجه البخاري (٤٩٤٣ ، ٤٩٤٤) ، ومسلم (٢٨٢/ ٢٨٢) من طرق عن الأعمش عن إبراهيم بنحوه مطولا .

وأخرجه مسلم (٢٨٤/ ٢٨٤) من طريق الشعبي عن علقمة بنحوه . والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن مختصرًا برقم (١١٧٨٨) .



مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : «ابْنَا الْعَاصِي مُؤْمِنَانِ : هِشَامٌ وَعَمْرُو) .

#### ٥٥ - عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي ﴿ لِلَّهُ ا

• [٨٤٤٠] أخب را مُحَمَّدُ بنُ حَاتِم ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حِبَّانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ: فَزِعَ النَّاسُ بِالْمَدِيئَةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَتَفَرَّقُوا فَرَأَيْتُ سَالِمًا احْتَبَىٰ سَيْفَهُ، فَجَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ فَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي فَعَلَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَرَآنِي وَسَالِمًا، وَأَتَى النَّاسَ، فَقَالَ: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا كَانَ مَفْزَعُكُمْ إِلَىٰ اللَّهَ وَرَسُولِهِ ، أَلَّا فَعَلْتُمْ كَمَا فَعَلَ هَذَانِ الرَّجُلَانِ الْمُؤْمِنَانِ ».

## ٥٦ - جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَيْكَ

- [٨٤٤١] أخبر لل قُتُينَةُ بن سُعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ،
- \* [٨٤٣٩] [التحفة: س ١٥٠٢١] أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٥٣/٢)، وابن سعد في «الطبقات» (٤/ ١٩١)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ١٧٧)، وصححه الحاكم (٣/ ٢٤٠) من طرق عن حماد.

وأخرجه البخاري في ترجمة عمرو بن العاص من «التاريخ الكبير» (٦/ ٣٠٣) .

- (١) احتبى: أمسك بطرفي سيفه وجمع به ركبتيه إلى صدره وهو جالس. (انظر: المصباح المنير، مادة: حما).
- \* [١٠٧٤٠] [التحفة: س ١٠٧٤٠] • أخرجه ابن حبان (٧٠٩٢) من طريق حبان، وأخرجه أحمد في «مسنده» (٤/ ٢٠٣) من وجه آخر عن موسى بن علي .

حد: حمزة بجار اللَّه





عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: مَارَآنِي رَسُولُ اللَّهَ ﷺ إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي، وَقَالَ: (يَلْخُلُ عَلَىٰ جَرِيرٍ قَالَ: (يَلْخُلُ عَلَىٰ عَلَىٰ وَجْهِهِ مَسْحَةُ مَلَكِ).

- [٨٤٤٢] أخبر لل مُوسَى بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ أَلَا تُرِيحْنِي مِنْ فِي عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ أَحْمَسَ (٢) ، الْخَلَصَةِ (١٠ ؟ ) قُلْتُ : بَلَىٰ . فَانْطَلَقْتُ فِي حَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ (٢) ، وَكَانُوا أَصْحَابَ حَيْلٍ ، فَكُنْتُ لَا أَنْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ ، فَذَكُوثُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ ، فَكُنْتُ لَا أَنْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ ، فَذَكُوثُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَى الْخَيْلِ ، فَذَكُوثُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَى : ﴿ اللَّهُمَ ثَبَتُهُ ، وَاجْعَلْهُ هَادِيا مَهْدِيًا » . قَالَ : فَصَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي . فَقَالَ : ﴿ اللَّهُمَ ثَبَتُهُ ، وَاجْعَلْهُ هَادِيا مَهْدِيًا » . قَالَ : فَصَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي . فَقَالَ : ﴿ اللَّهُمَ ثَبَتُهُ ، وَاجْعَلْهُ هَادِيا مَهْدِيًا » . قَالَ : فَمَا (قُلِعْتُ ) (٣) عَنْ فَرَسٍ قَطُّ .
- [٨٤٤٣] أَخْبُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ غَزْوَانَ وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، قَالَا :
- \* [٨٤٤١] [التحفة: خ م ت س ق ٣٢٢٤] أخرجه الحميدي في «مسنده» (٨٠٠)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٥٠)، والطبراني في «الكبير» (٤/ ٤٧٠) من طريق ابن عيينة .

وفي آخره عند الطبراني: «قال سفيان: قد سمعناه من إسهاعيل أكثر من ماثتي مرة». اهم. والحديث أخرجه البخاري (٣٠٣٥)، ومسلم (٧٤٧٥/ ١٣٥) من وجه آخر عن إسهاعيل بدون: «يدخل عليكم . . . إلخ».

- (١) ذي الخلصة : بيت كان فيه صَنَمٌ للوَّسِ يُسمَّىٰ : الخَلَصة . (انظر : لسان العرب ، مادة : خلص) .
- (٢) أحس: قبيلة من بَجيلة ، ويجيلة من اليمن . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١٥٠/٧) .
- (٣) كذا ضبطها في (ط) وكتب فوقها: «ض». وقلعت: أي: وقعت. انظر: «النهاية في غريب الحديث» ، مادة قلع.
- \* [٨٤٤٢] [التحفة: خ م د س ٣٢٢٥] أخرجه البخاري (٤٣٥٧)، ومسلم (١٣٧/٢٤٧٦) من طريق أبي أسامة، ولم يذكر مسلم لفظه وأحال على رواية غيره. وسيأتي من وجه آخر عن إسهاعيل ابن أبي خالد برقم (٨٩٢٦).



YVA

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُغِيرَة بْنِ شُبَيْلِ ، فَحَلَلْتُ عَيْبَتِي ('') عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : لَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَة أَنَخْتُ رَاحِلَتِي ، فَحَلَلْتُ عَيْبَتِي ('') وَلَا قَدِمْتُ الْمَدِينَة أَنَخْتُ رَاحِلَتِي ، فَحَلَلْتُ عَيْبَتِي ('') وَلَيْسِتُ حُلَّتِي تَخْطُبُ النَّاسَ ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّه وَلَيْسِتُ حُلَّتِي النَّاسُ بِالْحَدَقِ ('') ، فَقُلْتُ لِجَلِيسِي : أَيْ عَبْدَاللَّهِ ، هَلْ ذَكْرَ رَسُولُ اللَّه وَلَيْ مِنْ النَّاسُ بِالْحَدَقِ ('') ، فَقُلْتُ لِجَلِيسِي : أَيْ عَبْدَاللَّهِ ، هَلْ ذَكْرَ رَسُولُ اللَّه وَلِي النَّاسُ بِالْحَدَقِ ('') ، فَقُلْتُ لِجَلِيسِي : أَيْ عَبْدَاللَّهِ ، هَلْ ذَكُرَ رَسُولُ اللَّه وَلَيْ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَمْنِ ، وَإِنَّ عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَةً مَلَكٍ . قَالَ : يَعَمْ ، فَأَنْ عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَةً مَلَكٍ . قَالَ : لَكُمْ اللَّهُ عَلَى مَا أَبْلَانِي . اللَّهُ ظُلُ لِمُحَمِّدُ أَلِنَ عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَةً مَلَكٍ . قَالَ : فَحَمِدْتُ اللَّهُ عَلَى مَا أَبْلَانِي . اللَّهُ ظُلُ لِمُحَمِّدِ .

## ٥٧- أَصْحَمَةُ النَّجَاشِيُّ طِيْكَ

[٨٤٤٤] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ،
 عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «مَاتَ رَجُلُ صَالِحٌ ، أَصْحَمَةُ ، فَقُومُوا
 فَصَلُّوا عَلَيْهِ » . فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>١) عيبتي: العَيْبَة: وعاء من جلد يكون فيه المتاع. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عيب).

<sup>(</sup>٢) حلتى: ثوبي . (انظر: لسان العرب، مادة: حلل) .

<sup>(</sup>٣) بالحدّق: بالعيون، والحدق: ج. حَدَقَة، وهي: السواد المستدير وسط العين. (انظر: لسان العرب، مادة: حدق).

<sup>(</sup>٤) الفج: الطريق الواسع. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٥/ ١٦٥).

<sup>\* [</sup>٨٤٤٣] [التحفة: س ٣٦٣١] • أخرجه أحمد (٣٥٩/٤)، وابن أبي شيبة (٢١/ ١٥٢)، وابن أبي أسامة (٢/ ٩٣٥ – زوائد)، والطبراني في «الكبير» (٢/ ٣٥٢)، وابن خزيمة (٧٩٧) من طرق عن يونس.

 <sup>★ [</sup>٨٤٤٤] [التحفة: خ م س ٢٤٥٠] • أخرجه البخاري (١٣٢٠) ، ومسلم (١٩٥٧) ، ومسلم (١٩٥٧)
 من طريق ابن جريج .



# ٥٨- الْأَشَجُّ عِيلَكَ

• [ه٤٤٥] أَضِرُ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ أَشَجُّ بَنِي عَصَرٍ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّه ﷺ: عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ أَشَجُّ بَنِي عَصَرٍ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ إِنَّ فِيكَ خُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ ﴾ . قُلْتُ: مَا هُمَا؟ قَالَ: «الْحِلْمُ وَالْحَيَاءُ» . قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلَنِي (١) وَقَدِيمَا أَوْ حَدِيثًا؟ قَالَ: ﴿لَا ، بَلْ قَدِيمَا » . قُلْتُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى خُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ (٢) .

#### ٥٩ - قُرَّةُ حِيلَيْنِهُ

• [٨٤٤٦] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُرَّةً ، عَنْ أَيِهِ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيَّ فَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أُذْخِلَ اللَّبِيَ عَيَ فَا مُعَاوِيةً بْنِ قُرَّةً ، عَنْ أَيِهِ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَ عَيَّ فَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أُذْخِلَ اللَّهِ يَدِي ، فَا مَنَعَهُ وَأَنَا فَأَمْسَ الْخَاتَمَ ، قَالَ : فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي (جُرُبَّانِهِ) (٢) ، وَإِنَّهُ لَيَدْعُو ، فَمَا مَنَعَهُ وَأَنَا فَأَمْسَ الْخَاتَمَ ، قَالَ : فَوَجَدْتُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ (٤) مِثْلَ السِّلْعَةِ (٥) خَاتَمَ النَّبُوَّةِ .

<sup>(</sup>١) جبلني: خَلَقَني وطَبَعني . (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٤/ ٩٢) .

<sup>(</sup>٢) سبق سندًا ومتنًا برقم (٧٨٩٧).

<sup>\* [</sup>٨٤٤٥] [التحفة: س ٧٩٥١]

۵[ ۱۰۹/ب]

<sup>(</sup>٣) كذا ضبطها في (ط). والجُرُبَّان: جَيْب القميص. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: جرب).

<sup>(</sup>٤) نغض كتفه: العظم الرقيق الذي على طرف الكتف أو على أعلى الكتف. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نغض).

<sup>(</sup>٥) السلعة: غدة تظهر بين الجلد واللحم إذا غمزت باليد تحركت. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سلم).

<sup>\* [</sup>٨٤٤٦] [التحفة: س ١١٠٨٤] • أخرجه أحمد (٣/ ٤٣٤، ٤٣٥)، والطبراني في «الكبير» =





# ٠٦- مَنَاقِبُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّهْيُ عَنْ سَبِّهِمْ رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَجْمَعِينَ وَرَضِيَ عَنْهُمْ

قَالَ أَبُو عَلِلْرَجِمِنَ : قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَكَا وَ لِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ ﴾ [الحشر: ١٠]، وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [التوبة: ١٠٠] الْآيَة ، وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّا مُعَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّا مُ بَيْنَهُمْ تَرَنَهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَا سِيمَاهُمْ (١)فِ وُجُوهِ عِم مِّنَ أَثَرَ ٱلسُّجُودَ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُۥ (٢) فَثَازَرَهُۥ (٣) فَأَسْتَغَلَظَ (٤) فَأَسْتَوَىٰ (٥) عَلَى سُوقِهِ (٦) يُعْجِبُ ٱلزُّرَاعَ (٧) لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ﴾ [الفتح: ٢٩].

<sup>= (</sup>١٩/ ٢٤- ٢٥)، وغيره من طرق عن قرة، وأخرجه البزار في «مسنده» (٨/ ٢٥١) من طريق عبيدالله بن عبدالمجيد عن قرة ، وقال : «هذا الحديث لا نعلم رواه بهذا اللفظ عن معاوية بن قرة عن أبيه إلا قرة بن خالد» . اه. .

<sup>(</sup>١) سيهاهم: علامتهم. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سوم).

<sup>(</sup>٢) شطأه: نباته . (انظر: لسان العرب ، مادة : شطأ) .

<sup>(</sup>٣) فآزره: فقوَّاه . (انظر : هدي الساري ، ص١٣٨) .

<sup>(</sup>٤) فاستغلظ: فاشتد. (انظر: لسان العرب، مادة: غلظ).

<sup>(</sup>٥) **فاستوى :** قوي واستقام . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٩/ ٥٢٠) .

<sup>(</sup>٦) سوقه: ج. ساق، وهي: ما بين أصل الشجرة إلى متشعب فروعها وأغصانها. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: سوق).

<sup>(</sup>٧) الزراع: محمد ﷺ وأصحابه الدُّعاة إلى الإِسلام رضوان اللَّه عليهم. (انظر: لسان العرب، مادة: زرع).

- -60-
- [٨٤٤٧] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، وَهُو : ابْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ذَكُوانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : هُلُا تَسُبُوا أَصْحَابِي ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبَا لَمْ يَبُلُغُ مُدَّ (١) أَحَدِهِمْ ، وَلَا نَصِيفَهُ ،
- [٨٤٤٨] أخبر ل حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : (لَا تَسُبُوا أَصْحَابِي ، فَالْ أَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : (لَا تَسُبُوا أَصْحَابِي ، فَالْ أَصْدِهُ أَلْ أَنْ أَنْ فَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدًّ أَحَدِهِمْ ، وَلَا نَصِيفَهُ (٢)» .

## ٦١ - مَنَاقِبُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ

• [٨٤٤٩] أَضِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَانَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِهُ بِمَكَّة ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَانَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِهُ بِمَكَّة ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ قَالُ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَانَ رَسُولُ اللَّه عَجُرُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَكَانَ الْأَنْصَارُ مُهَاجِرِينَ ؛ لِأَنَّهُمْ هَجَرُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَكَانَ الْأَنْصَارُ مُهَاجِرِينَ ؛

<sup>(</sup>١) مد: الله من كل شيء، وهو: كَيْلٌ مِقدار مل اليدين المتوسطتين، من غير قبضها، حوالي ١٠ مد: الله من خار النظر: المكاييل والموازين، ص٣٦).

 <sup>★ [</sup>۸٤٤٧] [التحفة: ع ٢٠٠١] • أخرجه البخاري (٣٦٧٣)، ومسلم (٢٢٢/٢٥٤١) من طريق شعبة.

<sup>(</sup>٢) نصيفه: نصفه . (انظر: تحفة الأحوذي) (١٠/ ٢٤٦) .

<sup>\* [</sup>٨٤٤٨] [التحفة: س ١٢٨١٢] • قال المزي في «التحفة»: «روي عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري، وهو الصحيح». اهـ.



- لِأَنَّ الْمَدِينَةَ كَانَتْ دَارَ شِرْكِ ، فَجَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ عَيْكُ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ (١٠).
- [٨٤٥٠] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، قَالَ : قَالَ أَنَسٌ : كَانَ نَبِيُّ اللَّه ﷺ يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ ؛ لِيَأْخُذُوا عَنْهُ.
- [٨٤٥١] أخبر قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ بِالْخَنْدَقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (اللَّهُمَّ لَاعَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ ، فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْآنْصَارِ » .
- [٨٤٥٢] أخب رط إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِيَاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْةِ: «اللَّهُ مَ إِنَّ الْحَيْرَ حَيْثُ الْآخِرَهُ قَاصْلِح الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ»
- [٨٤٥٣] أَخْبُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ النَّصْوِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ (١) سبق سندًا ومتنًا برقم (٧٩٣٩)، وماسيأتي برقم (٨٩٥٨)، (١١٦٩٢).
  - \* [٤٤٨] [التحفة: س ٥٣٩٠] [المجتبي: ٢٠٤]
- \* [٨٤٥٠] [التحفة: س ٢٥٢] • أخرجه ابن ماجه (٩٧٧)، وأحمد في «مسنده» (٣/ ١٩٩)، وعبدبن حميد (١٤٠٧)، وابن أي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣/ ٣٨٧)، وأبويعلى في «المسند» (٦/ ٤٣٧)، والبيهقي في «الكبري» (٣/ ٩٧).
- وأخرجه الضياء في «المختارة» (٥/ ٢٨٥) ، والحاكم (٢١٨/١) من طرق عن حميد . وفي «نصب الراية» (١/ ٣٦٠): «قال النووي في «الخلاصة»: إسناده على شرط البخاري ومسلم». اه.
- \* [٨٤٥١] [التحفة: خ م س ٤٠٠٨] أخرجه البخاري (٣٧٩٧، ٤٠٩٨)، ومسلم (١٨٠٤) من طرق عن عبدالعزيز بن أبي حازم به ، والبخاري (٦٤١٤) من وجه آخر عن أبي حازم به ، وألفاظهما أتم ، ورواية البخاري (٤٠٩٨) عن قتيبة عن عبدالعزيز .
- \* [٨٤٥٢] [التحفة: خ م س ١٥٩٣] أخرجه البخاري (٣٧٩٥)، ومسلم (١٢٧/١٨٠٥) من طريق شعبة بلفظ: «اللهم لاعيش إلا عيش الآخره . . . » إلخ .

ه: مراد ملا





قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْهِ:

### «اللَّهُمَّ إِنَّ الْحَيْرَ حَيْثُرُ الْآخِرَهُ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ»

- [٨٤٥٤] أَخْبِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَنْسُ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ فِي الْحَدِيثِ : ﴿ أَكُرُمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ ﴾ .
- [٨٤٥٥] أَخْبَى لُ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدْثَ الْخَنْدَقِ : شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ : كَانَتِ الْأَنْصَارُ تَقُولُ يَوْمَ الْحَنْدَقِ : نَحْنُ اللَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِينًا أَبَدَا فَأَجَابَهُمُ النَّبِيُ عَيَّالًا : فَأَجَابَهُمُ النَّبِيُ عَيَّالًا :

## «اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ»

• [٨٤٥٦] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، عَنْ خَالِدِ قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ عَيِّ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ ، وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْحَنْدَقَ . فَقَالَ :

## «اللَّهُمَّ إِنَّ الْحَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ»

<sup>\* [</sup>٨٤٥٣] [التحفة: خ م ت س ١٢٤٦] • أخرجه البخاري (٣٧٩٥)، ومسلم (١٢٨/١٨٠٥) من طريق شعبة .

<sup>\* [</sup>٨٤٥٤] [التحفة: خ م ت س ١٧٤٦] • أخرجه البخاري (٣٧٩٦)، ومسلم (١٢٨/١٨٠٥) من طريق شعبة .

 <sup>\* [</sup>٨٤٥٥] [التحفة: خ س ٢٩٦]
 أخرجه البخاري (٢٩٦١) من طريق شعبة .





#### فَأَجَابُوهُ:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا(١)

• [٨٤٥٧] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْحَنْدُقَ حَوْلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْحَنْدُقَ حَوْلَ الْمُدِينَةِ، وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ (٢)، وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ (٣)، وَيَقُولُونَ: لَلْمَدِينَةِ، وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ ٢٠ ، وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ تَا بَقِينَا أَبَدَا نَحْنُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُوَ يُجِيبُهُمُ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُوَ يُجِيبُهُمُ:

«اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهُ فَبَارِكُ فِي الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ) 77 - ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَيْلَةُ: (لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأَ مِنَ الْأَنْصَارِ)

• [٨٤٥٨] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ – وَرُبَّمَا قَالَ : أَبُو الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ – وَرُبَّمَا قَالَ : أَبُو الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ أَنْ الْأَنْصَارَ سَلَكُوا وَادِيَا أَوْ شِعْبَا (١) ، وَسَلَكَ النَّاسُ وَادِيَا أَوْ

<sup>(</sup>١) عزاه المزي في «التحفة» للنسائي في كتاب السير - وسيأتي برقم (٨٨٠٧) - ولم يعزه لكتاب المناقب.

<sup>\* [</sup>٨٤٥٦] [التحفة: خ س ٦٣٤] • أخرجه البخاري (٧٢٠١) من طريق خالدبن الحارث.

<sup>(</sup>٢) يرتجزون: الرَّجَز: نوع من الشَّعْر كهيئة السجع. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رجز).

<sup>(</sup>٣) متونهم: ج. متن ، وللظهر متنان ، وهما : مكتنفا الصلب عن يمين وشهال من عصب ولحم ، وقيل : المتنان : جنبتا الظهر . (انظر : لسان العرب ، مادة : متن ) .

 <sup>\* [</sup>۸٤٥٧] [التحفة: خ س ١٠٤٣] • أخرجه البخاري (٢٨٣٥) من طريق عبدالعزيز.

<sup>(</sup>٤) **واديا :** الوادي منفرج بين جبال أو تلال يكون منفذًا للسيل . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، =





شِعْبَا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأَ مِنَ الْأَنْصَارِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا ظُلَمَ بِأَبِي وَأُمِّي ، لَقَدْ آوَوْهُ وَنَصَرُوهُ . وَكَلِمَةً أُخْرَىٰ .

• [٨٤٥٩] *أخبىرًا* (عَمْرُو بْنُ شَدَّادِبْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَمْرِو ، عَنِ ابْنِ وَهْبِ)<sup>(٢)</sup> قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنسِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَكَّةً إِلَى الْمَدِينَةِ، قَدِمُوا وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ، وَكَانَ الْأَنْصَارُ أَهْلَ أَرْضٍ وَعَقَارٍ ، فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَىٰ (إِنْ أَعْطُوهُ ۖ أَنْصَافَ ثِمَارِ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَام ، وَيَكْفُونَهُمُ الْعَمَلَ وَالْمُؤْنَةَ (٣) ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أُمُّ أَنْسِ وَهِيَ تُدْعَىٰ : أُمَّ سُلَيْمٍ ، كَانَتْ أُمَّ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً أَخِ لِأَنْسِ لِأُمِّهِ، وَكَانَتْ (أُمُّ سُلَيْمِ)(١) أَعْطَتْ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ أَعْذَاقًا (٥) لَهَا ، فَأَعْطَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلَاتَهُ أُمَّ أُسَامَةً . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتَلِ أَهْلِ خَيْبَرَ، وَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِيئَةِ، رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ

مادة: ودي).

<sup>(</sup>١) شعبا: فرجة نافذة بين الجبلين ، وقيل: هو الطريق في الجبل. (انظر: شرح النووي على مسلم)

<sup>\* [</sup>٨٤٥٨] [التحفة: خ س ١٤٣٨٨] • أخرجه البخاري (٣٧٧٩) عن محمد بن بشار . وسيأتي من وجه آخر عن أبي هريرة ، بلفظ أتم برقم (٨٤٦٢).

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) ، وفي «التحفة» وغيرها: «عمرو بن سواد عن ابن وهب» ، وهو الصواب ،

<sup>(</sup>٣) **المؤنة:** مشقة الخدمة في عيارة النخيل. (انظر: تحفة الأحوذي) (٧/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (م) ، (ط) : «ح» ، وفي حاشيتيهها : «أم أنس» ، وصححا عليها .

<sup>(</sup>٥) أعذاقا: ج. عَذْق، وهو: النَّخلة، وقيل: إنها يقال لها ذلك إذا كان حَملها موجودًا، والمراد: أنها وهبت له تُمَرها. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٥/ ٢٤٤).

#### السُّيْهُ الْهِيمُولِلْسِّيْمَ الْحِيْ





مَنَايِحَهُمُ (١) الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ ، فَرَدَّ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِلَىٰ أُمِّ أَنسٍ أَعْذَاقَهَا ، وَأَعْطَىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ .

- [٨٤٦٠] أَخْبُولُ أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مُوسَىٰ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مُوسَىٰ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الرِّنَادِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: فَالَتِ الْأَنْصَارُ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَارَسُولَ اللَّهِ) (٢)، اقْسِمِ النَّخِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَبَيْنَ إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَنَشْرَكُكُمْ فِي الشَّمَرِ؟ قَالُوا: إِخْوَانِنَا. فَقَالَ: ﴿ تَكَفُونَا الْمُؤْنَةُ وَنَشْرَكُكُمْ فِي الشَّمَرِ؟ قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطْعُنَا.
- [٨٤٦١] أخبر عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَآخَىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وَكَانَ مِنْ أَكْثَرِهِمْ مَالًا ، فَقَالَ سَعْدٌ : قَدْ عَلِمَتِ الْأَنْصَالُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وَكَانَ مِنْ أَكْثَرِهِمْ مَالًا ، فَقَالَ سَعْدٌ : قَدْ عَلِمَتِ الْأَنْصَالُ أَنْ مِنْ أَكْثَرِهِمْ مَالّا ، فَقَالَ سَعْدٌ : قَدْ عَلِمَتِ الْأَنْصَالُ أَنْ مِنْ أَكْثَرِهَا مَالًا ، فَسَأَقْسِمُ مَالِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ شَطْرَيْنِ (٢) ، وَلِي امْرَأَتَانِ ، فَنَظُورْ أَعْجَبَهُمَا إِلَيْكَ فَأَطلَقُهَا ، فَإِذَا حَلَّتْ تَرَوَّجْتَهَا . فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ : بَارَكَ اللَّهُ فَانْظُرْ أَعْجَبَهُمَا إِلَيْكَ فَأُطلَقُهَا ، فَإِذَا حَلَّتْ تَرَوَّجْتَهَا . فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ : بَارَكَ اللَّهُ فَا نُظُرُ أَعْجَبَهُمَا إِلَيْكَ فَأُطلَقُهَا ، فَإِذَا حَلَّتْ تَرَوَّجْتَهَا . فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ : بَارَكَ اللَّهُ فِي أَهْلِكَ ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ . فَلَمْ يَرْجِعْ يَوْمَئِذٍ حَتَّى أَفْضَلَ شَيْئًا مِنْ لَكَ فِي أَهْلِكَ ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ . فَلَمْ يَرْجِعْ يَوْمَئِذٍ حَتَّى أَفْضَلَ شَيْئًا مِنْ

<sup>(</sup>١) منايحهم: عطاياهم وهداياهم وهباتهم . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٥/ ١٩٩) .

<sup>\* [</sup>٨٤٥٩] [التحقة: خ م س ١٥٥٧] • أخرجه البخاري (٢٦٣٠)، ومسلم (١٧٧١/ ٧٠) من طريق ابن وهب.

<sup>(</sup>٢) كذا في (م)، (ط).

<sup>\* [</sup> ۱۳۹۱ ] [ التحفة: س ۱۳۹۱ ] • أخرجه البخاري (۲۳۲۵ ، ۲۷۱۹ ) من طريق شعيب بن أبي الزناد به .

<sup>(</sup>٣) شطرين : ث . شطر ، والشطر : نصف الشيء . (انظر : لسان العرب ، مادة : شطر) .



# سَمْنٍ وَأَقِطٍ . (١)

- [٨٤٦٢] أَضِرُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿لَا يَبْغُضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَنْصَارِ ، وَقَالَ: ﴿لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَلَوْ سَلَكَتِ وَالْيَوْمِ الْأَنْصَارِ ، وَقَالَ: ﴿لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَلَوْ سَلَكَتِ الْأَنْصَارُ وَادِيّا وَشِعْبَهُمُ ، الْأَنْصَارُ شِعَارِي (٢) ، الْأَنْصَارُ شِعَارِي (٢) ، وَالنَّاسُ دِثَارِي (٣) .
- [٨٤٦٣] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنسٍ ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «الْأَنْصَارُ كَرِشِي (٤) وَعَيْبَتِي (٥) ، فَالنَّاسُ سَيَكُثْرُونَ وَيَقِلُونَ ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ،

<sup>(</sup>١) أقط: لبن مجفف يابس يُطبخ به . (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: أقط) .

 <sup>\* [</sup>١٤٦١] [التحفة: خ س ٥٧٦] • أخرجه البخاري (٣٧٨١) من طريق إسماعيل.

<sup>(</sup>٢) **شعاري:** الشعار: الثوب الذي يلي الجسد مباشرة، والمراد: خاصتي. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٧/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) دثاري: الدثار: الملابس التي فوق الملابس التي تلتصق بالجسد، يعني أَنتم الخاصَّةُ والناس العامَّةُ . (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: دثر).

 <sup>\* [</sup>١٢٢٨] [التحفة: م س ١٢٧٧٣] • أخرجه مسلم (٧٦) عن قتيبة بدون: «لولا الهجرة . . .»
 إلخ . وسبقت هذه الزيادة في أول الباب عن أبي هريرة برقم (٨٤٥٨) .

<sup>(</sup>٤) كرشى: بطائتي وموضع سِرِّي وأمانتي . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: كرش) .

<sup>(</sup>٥) **عيبتي:** خاصَّتي وموضع سِري، وأصل العَيْبَة: وعاء من جلد يكون فيه المتاع. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عيب).





#### وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ) .

- [٨٤٦٤] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، قَالَ : مَدَّثَنَا شُعْبَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةً ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلِي قَالَ : ﴿إِنَّ قَالَ : ﴿إِنَّ النَّاسَ سَيَكُثُرُونَ وَيَقِلُونَ ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، الْأَنْصَارَ كَرِشِي وَعَيْبَتِي ، وَإِنَّ النَّاسَ سَيَكُثُرُونَ وَيَقِلُونَ ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ .
- [٨٤٦٥] أَضِوْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ،
   عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : ﴿ وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ أَحَدُ النَّاسُ وَادِينا ،
   وَأَحَذَتِ الْأَنْصَارُ وَادِينا ، لَأَحَدُتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ ، الْأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي ،
   وَلُولًا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ » (١) .
- [٨٤٦٦] أَضِعْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ : سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : قَالَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ فَتَّحِ مَكَةً :

<sup>\* [</sup>٦٤٦٣] [التحفة: س ١٥٣] • أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣/ ٣٣١)، والضياء في «المختارة» (٤/ ٢٦٥)، والطبراني في «الكبير» (١/ ٢٠٤) من طريق محمد بن معمر.

وحرمي بن عمارة خالفه أثبت أصحاب شعبة، وهو محمد بن جعفر، فرواه من مسند أنس بن مالك .

<sup>\* [</sup>٦٤٦٤] [التحفة: خ م ت س ١٧٤٥] • أخرجه البخاري (٣٨٠١)، ومسلم (٢٥١٠) من طريق محمد بن جعفر .

<sup>(</sup>١) تفرد به النسائي من هذا الوجه.

<sup>\* [</sup>٨٤٦٥] [التحفة: س ٩٩٥]





إِنَّ سُيُوفَنَا تَقْطُو مِنْ دِمَاءِ قُرَيْشٍ، وَيَذْهَبُ هَوُلَاءِ بِالْغَنَائِمِ خَاصَّةً. فَقَالَ: «مَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟». وَكَانُوا لَا يَكْذِبُونَ، قَالَ: هُوَ الَّذِي بَلَغَكَ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبُ هَوُلَاءِ بِالْغَنَائِمِ إِلَى بُيُوتِهِمْ، وَتَذْهَبُونَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَوْ سَلَكَتِ الْأَنْصَارُ وَرَسُولُ الله ﷺ: «لَوْ سَلَكَتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبَهُمْ».

# ٦٣ - حُبُّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الْأَنْصَارَ

- [٨٤٦٧] أَضِرُ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ خَرَجَ يَوْمًا عَاصِبًا رَأْسَهُ ، فَتَلَقَّاهُ ذَرَارِيُّ الْأَنْصَارِ وَحَدَمُهُمْ ، مَا هُمْ بِوُجُوهِ الْأَنْصَارِ ، قَالَ : (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنِّي لَأُحِبُكُمْ ، مَرَّتَيْنِ أَوْ مَا هُمْ بِوُجُوهِ الْأَنْصَارِ ، قَالَ : (وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، إِنِّي لَأُحِبُكُمْ ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : (إِنَّ الْأَنْصَارَ قَدْ قَضَوُا الَّذِي عَلَيْهِمْ ، وَيَقِي الَّذِي عَلَيْكُمْ ، فَا حُسِنُوا إِلَى مُحْسِنِهِمْ ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ » .
- [٨٤٦٨] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ امْرَأَةَ أَتَنْهُ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا تُكلِّمُهُ ، فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كَأَنَّهُ يَعْنِي نَفْسَهُ . وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كَأَنَّهُ يَعْنِي نَفْسَهُ .

 <sup>\* [</sup>۲۲۶۸] [التحفة: خ م س ۱۲۹۷] • أخرجه البخاري (۳۷۷۸) عن أبي الوليد الطيالسي،
 وأخرجه مسلم (۱۰۵۹/ ۱۳۶۶) من وجه آخر عن شعبة ، مطولا .

<sup>\* [</sup>٧٤٦٧] [التحفة: س ٢٠٢] • أخرجه أحمد في «مسنده» (٣/ ١٨٧ ، ٢٠٥)، وابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٢٥٢)، وأبو يعلى في «مسنده» (٦/ ٤٠٩)، وصححه ابن حبان (٧٢٦٦) من طريق حميد.

<sup>\* [</sup>٨٤٦٨] [التحفة: خ م س ١٦٣٤] • هكذا أخرجه النسائي وليس فيه ذكر النبي ﷺ ، وأخرجه =

#### السُّهُ الْأَبْرَى لِلنَّهِمَ إِنِّي





• [٨٤٦٩] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (هِشَامٌ) (١) ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ فَقَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّكُمْ مِنْ أَحَبُ النَّاسِ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ فَقَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّكُمْ مِنْ أَحَبُ النَّاسِ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ فَقَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّكُمْ مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَى مَنْ أَحَبُهُمْ فَبِي أَحْبَهُمْ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِي أَبْغَضَهُمْ ) (١).

### 72- التَّزغِيبُ فِي حُبِّ الْأَنْصَارِ

[٨٤٧٠] أخب را إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ اللَّهِ عَبْدِاللَّهِ عَبْدِاللَّهُ عَبْدِاللَّهِ عَبْدِاللَّهِ عَبْدِاللَّهِ عَبْدِاللَّهِ عَبْدِاللَّهُ عَبْدِاللَّهِ عَبْدِاللَّهِ عَبْدِاللَّهُ عَبْدِ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهُ عَبْدِاللَّهُ عَبْدِ اللَّهُ عَبْدِ اللللهِ عَبْدِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللهِ عَلَيْهِ عَلْ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَ

# ٦٥- التَّشْدِيدُ فِي بُغْضِ الْأَنْصَارِ

• [۸٤٧١] أَخْبَى أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَهُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِينَاءَ ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ جَارِيةً أَخْبَرَهُ ، أَنَّ مُعَاوِيةً قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : (مَنْ أَحَبَ الْأَنْصَارَ جَارِيةً أَخْبَرَهُ ، أَنَّ مُعَاوِيةً قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : (مَنْ أَحَبَ الْأَنْصَارَ

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية

البخاري (٦٦٤٥)، ومسلم (٢٥٠٩) من طريق شعبة به، وعندهما ذكر النبي ﷺ، وأخرجاه بدون: «كأنه يعني نفسه»، وعزاه في «التحفة» إلى البخاري ومسلم والنسائي مرفوعا.

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ط) ، وفي «التحفة» : «شعبة» .

<sup>(</sup>٢) تفرد به النسائي من هذا الوجه، وقد رواه غير واحد عن شعبة بدون هذه الزيادة: «من أحبهم...».

<sup>\* [</sup>٢٦٩] [التحفة: خ م س ١٦٣٤]

<sup>\* [</sup>٨٤٧٠] [التحفة: خ م س ٩٦٣] . أخرجه البخاري (١٧) ، ومسلم (٧٤/ ١٢٨) من طريق شعبة .





#### أَحَبَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللَّهُ ،

- [٨٤٧٢] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللَّهَ ﷺ : (لَا يَبْغُضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) .
- [٨٤٧٣] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي ، قَالَ : حَدَّثْنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ

وتابعه أبان المعلم عند الطبراني في «الأوسط» (١٩١/٦)، ويحيى بن أيوب عنده في «الكبير» (٣١٧/١٩)، وكذا تابعهم مالك، وسليهان بن بلال، وأبوأويس، ويحيى بن أبي زائدة، وعبدالوهاب الثقفي، ومحمد بن يزيد البصري، وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح الدارقطني رواية مالك ومن تابعه، انظر «العلل» (٧/٥٥).

\* [٨٤٧٢] [التحفة: س ٣٥٥٣] • أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٦٣/١٢)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣/ ٣٧١) من طريق أبي معاوية .

وتابعه جرير عند المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (١/ ٤٥٩).

والأعمش خالفه شعبة كما في الذي بعده.

وقد أخرجه الترمذي (٣٩٠٦)، وأبو يعلى (٥/ ٩١)، والضياء في «المختارة» (١٣٦/١٠، ١٣٦)، المختارة» (١٣٦/١٠، ١٣٧) من طريق سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد عن ابن عباس.

قال الترمذي: «حسن صحيح» . اهـ .

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣/ ٣٧) من طريق الأعمش متابعًا لسفيان . وأخرجه المروزي (١/ ٤٥٩) ، والطبراني في «الكبير» (١٧/١٢) من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت ، وعدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس .

وسبق بيان مخالفة شعبة له .

<sup>\* [</sup>۱۲۷۸] [التحفة: س ۱۱٤٥٠] • أخرجه أحمد (٢/ ٩٦/، ١٠٠)، وابن أبي شيبة (١٠٨/١٢)، وابن أبي شيبة (١٥٨/١٢)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣/ ٣٢٨) من طريق يزيد بن هارون .





عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الْأَنْصَارِ: (لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا كَافِرٌ، مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ عَلَا شُعْبَةُ: قُلْتُ لِعَدِيِّ : أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنَ الْبَرَاءِ؟ قَالَ: إِيَّايَ حَدَّثَ (١).

• [١٤٧٤] أخب را عُبَيْدُ اللَّه بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيم بْنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيم بْنِ سَعْدِ بْنِ الْمُوالِمِ عَنْ الْبِي مَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي قَالَ : حَدَّثَنِي قَالَ : حَدَّثَنِي عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي قَالَ : حَدَّثَنِي مَا أَفَاءَ مِنْ أَمْوَالِهِ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا أَفَاء (٢) اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلِي مَا أَفَاء مِنْ أَمْوَالِهِ هَوَاذِنَ (٣) ، طَفِقَ رَسُولُ اللَّه عَلِي رِجَالًا مِنْ قُرِيْشٍ الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، فَقَالَ مَوْزَاللَّه وَيَعْرُونُه اللَّه عَلَى مَن الْإِبِلِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : يَعْفِو اللَّه يَكِيْقٍ ، يَعْظِي قُرَيْشًا ، وَيَتُوكُنَا وَسُيُوفُنَا وَسُيُوفُنَا وَسُيُوفُنَا وَسُيُوفُنَا وَسُيُوفُنَا وَسُيُوفُنَا وَسُيُوفُنَا وَسُيُوفَنَا وَسُيُوفَ وَاللَّهُ وَيُعْفِى وَيَعْمُ فِي قُبُةٍ (٤) مِنْ أَدَمٍ (٥) ، وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَدًا فَلَمَا اجْتَمَعُوا قَالَ :

<sup>(</sup>١) زاد الحافظ المزي في «التحفة» عزو هذا الحديث من طريق عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن إلى النسائي في هذا الموضع من كتاب المناقب مقرونا بطريق محمد بن المثنى هذا ، وقد خلت عنه النسخ الخطية لدينا . والله أعلم .

<sup>\* [</sup>١٢٩٣] [التحفة: خ م ت س ق ١٧٩٦] • أخرجه البخاري (٣٧٨٣)، ومسلم (٧٥/ ١٢٩) من طريق شعبة .

<sup>(</sup>٢) أفاء: رد الله إليه أموال الكفار. (انظر: لسان العرب، مادة: فيأ).

<sup>(</sup>٣) هوازن: قبيلة مشهورة، وكانوا في حنين وهو واد وراء عرفة دون الطائف. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٧/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) قبة: خيمة . (انظر: هدي الساري، ص١٦٩) .

<sup>(</sup>٥) أدم: جلد مدبوغ . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١٠/٣١٣) .



(مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟) قَالَ فُقَهَاءُ الْأَنْصَارِ: أَمَّا ذَوُو الرَّأْيِ مِنَّا فَلَمْ يَقُولُوا شَيْتًا، وَإِنَّمَا أُنَاسٌ حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ، (فَقَالُوا)(١): يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُعْطِى قُرَيْشًا ، وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِنِّي لَأَعْطِي رِجَالًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْكُفْرِ فَأَتَأَلَّفُهُمْ ، أَفَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ، وَتَرْجِعُونَ إِلَىٰ رِحَالِكُمْ (٢) بِرَسُولِ اللَّه ﷺ، فَوَاللَّهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ (مِنْهُ) خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ . قَالُوا : بَلَىٰ يَارَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ رَضِينًا . فَقَالَ لَهُمْ : ﴿إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً " شَدِيدَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ تَلْقَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَلَى الْحَوْضِ) . قَالَ أَنَسُ : فَلَمْ نَصْبِرْ .

# ٦٦ - ذِكْرُ حَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ ﴿ عَيْنَهُ

• [٨٤٧٥] أَخْبُرُا قُتُنْيَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِحَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ، أَوْ بِحَيْرِ الْأَنْصَارِ؟) قَالُوا: بَلَىٰ يَارَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: (بَتُو النَّجَّارِ،

<sup>(</sup>١) في (ط): «فقال» وصحح عليها ، وفي الحاشية: «فقالوا» وفوقها: «ض».

<sup>(</sup>٢) رحالكم: الرحل: المسكن والمنزل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رحل).

<sup>(</sup>٣) **أثرة:** تفضيل غيركم عليكم بغير حق . (انظر : شرح النووي على مسلم) (٧/ ١٥١) .

<sup>\* [</sup>١٤٧٤] [التحفة: خ م س ١٥٠٦] • أخرجه البخاري (٧٤٤١)، ومسلم (١٣٢/١٣٥) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ورواية البخاري مختصرة، ولم يذكر مسلم لفظه، وأحال على ما قبله .

وأخرجه البخاري (٣١٤٧) ، ومسلم مطولاً من أوجه أخر عن الزهري .





ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ: بَثُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ: بَثُو الْحَارِثِ بْنِ الْحَرْرِجِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ: بَثُو سَاعِدَةً». ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ الْخَرْرِجِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ: بَثُو سَاعِدَةً». ثُمَّ قَالَ: (دُورُ الْأَنْصَارِ كُلُهَا حَيْرٌ).

- [٨٤٧٦] أَخْبَرُنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ : ﴿ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِحَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ ؟ بَتُو النَّجَّارِ ، ثُمَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ : ﴿ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِحَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ ؟ بَتُو النَّجَّارِ ، ثُمَّ بَثُو مَنَاعِدَة » . قَالَ : ﴿ وَفِي كُلِّ بَثُو مَنْ الْخَرْرَجِ ، ثُمَّ بَثُو سَاعِدَة » . قَالَ : ﴿ وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ كُلِّهَا حَيْرٌ » . دُورِ الْأَنْصَارِ كُلِّهَا حَيْرٌ » .
- [۱٤٧٧] أَضِوْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ : ﴿ الْاَ أَخْبِرُكُمْ بِحَيْرٍ دُورِ الْأَنْصَارِ؟ قَالُوا : بَلَى يَارَسُولَ اللَّهِ ، قَلَ النَّبِي عَلَيْ النَّهُ الْأَنْصَارِ؟ قَالُوا : بَلَى يَارَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ النَّبِي عَلْدِ الْأَشْهَلِ ، ثُمَّ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ ، ثُمَّ دَارُ بَنِي النَّجَارِ ، ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، ثُمَّ دَارُ بَنِي النَّجَارِ ، ثُمَّ دَارُ بَنِي النَّخْرَرِجِ ، ثُمَّ دَارُ بَنِي سَاعِدَةً ، وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ ) .
- [٨٤٧٨] أُخْبِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَمِعْتُ

 <sup>★ [</sup>٨٤٧٥] [التحفة: خ م ت س ١٦٥٦] • أخرجه البخاري (٥٣٠٠)، ومسلم (٢٥١١/ ١٧٧)
 عن قتيبة .

<sup>\* [</sup>١٦٥٦] [التحفة: خ م ت س ١٦٥٦]

 <sup>\* [</sup>۸٤٧٧] [التحفة: س ٢٠١] • أخرجه أحمد في «مسنده» (٣/ ١٠٥)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣/ ٣٨٤)، وأبو يعلى (٦/ ٣٢٧)، وابن حبان (٧٢٨٤، ٧٢٨٥) من طريق حميد.



قَتَادَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ (أُسَيدٍ) (1) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَثُو النَّابِيّ الْخَرْرَجِ ، الْأَنْصَارِ بَثُو النَّابِيّ الْخَرْرَجِ ، ثُمَّ بَثُو سَاعِدَة ، وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ حَيْرٌ » . قَالَ سَعْدٌ : مَا أَرَىٰ رَسُولَ اللّهَ ﷺ إلَّا قَدْ فَضَّلَ عَلَيْ كَثِيرٍ . اللَّهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ .

- [٨٤٧٩] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَادِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً ، أَنَّ أَبَا أُسَيْدِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا أُسَيْدِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهَ عَلَيْ يَقُولُ : (حَيْرُ الْأَنْصَارِ) أَوْ (حَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ عَدُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهَ عَلَيْ يَقُولُ : (حَيْرُ الْأَنْصَارِ) أَوْ (حَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَعْدُ النَّهُ عَلَيْ يَقُولُ : (حَيْرُ الْأَنْصَارِ ) مَنْ اللَّهُ عَلَيْ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُنْ مَا بِنُو سَاعِدَةً ) .
- [٨٤٨٠] أَخْبَىٰ أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، (عَنْ أَبِي الرِّنَادِ ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ) (٣) ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا قَالَ : ﴿خَيْرُ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ ، ثُمَّ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ ) مَنْ الْخَرْرَج ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَة ، وَكُلُّكُمْ بَنُو عَبْدِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَرْرَج ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَة ، وَكُلُّكُمْ

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ط) ، وفي «التحفة» : «أبي أسيد» .

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) ، وفي مصادر تخريج الحديث: «بنو عبد الحارث» .

 <sup>★ [</sup>۸٤٧٨] [التحفة: خ م ت س ١١١٨٩] • أخرجه البخاري (٣٧٨٩) ، ومسلم (٢٥١١/ ١٧٧) من طريق محمد بن جعفر .

<sup>\* [</sup>۱۲۷۹] [التحقة: خ م س ۱۱۲۰۰] • أخرجه مسلم (۲۵۱۱) عن عمروبن علي، وأخرجه البخاري (۳۷۹۰) من وجه آخر عن يحيل بن أبي كثير.

<sup>(</sup>٣) كذا في (م)، (ط)، وفي مصادر تخريج الحديث، و «التحفة»: «عن أبي الزناد، عن أبي سلمة، عن أبي أسيد».





#### خَيْرًا .

- [٨٤٨١] أَضِرُ أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، أَنَّ أَبَاسَلَمَةً أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُسَيْدِ يَشْهَدُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَنْ قَالَ: ﴿ حَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ رَسُولَ اللَّه عَيْدٍ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْحَرْرَحِ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةً ».
- [٨٤٨٢] أَخْبَرُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : قَالَ أَبُوسَلَمَةً وَعُبَيْدُ اللَّهِ : قَالَ : قَالَ أَبُوسَلَمَةً وَعُبَيْدُ اللَّهِ يَعْفِي مَجْلِسٍ عَظِيمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ سَمِعْتُ أَبَاهُ مُرَيْرَةً ، وَهُو فِي مَجْلِسٍ عَظِيمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْقٍ : (بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ » . قَالُوا : ثُمَّ مَنْ يَارَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : (ثُمَّ بَنِي النَّجَارِ » . قَالُوا : ثُمَّ مَنْ يَارَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : (ثُمَّ مَنْ يَارَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : (فِي كُلُ وَلُوا : ثُمَّ مَنْ يَارَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : (فِي كُلُ رَبِ الْمُعْلِ اللّهَ عَلَيْ : (بَنِي سَاعِدَةَ » . قَالُوا : ثُمَّ مَنْ يَارَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : (فِي كُلُ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ ) . وَالُوا : ثُمَّ مَنْ يَارَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : (فِي كُلُ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ ) . قَالُوا : ثُمَّ مَنْ يَارَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : (فِي كُلُ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ ) .

<sup>\* [</sup>٨٤٨٠] [التحفة: خ م س ١١٢٠٠] • أخرجه البخاري (٢٠٥٣) من طريق سفيان مختصرًا، بلفظ: «خير دور الأنصار بنو النجار». اهـ.

<sup>\* [</sup>٨٤٨١] [التحفة: خ م س ١١٢٠٠]

<sup>\* [</sup>۸٤٨٢] [التحفة: م س ١٤١١٤ - م س ١٥١٩١] • أخرجه مسلم (٢٥١٢) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد .



- [٨٤٨٣] أَخْبِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ : سَمِعْتُ أَنْسًا ، يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ رَسُولَ اللَّهَ عَيَا إِلَى اللَّهَ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا؟ قَالَ: ﴿ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ تَلْقُونِي عَلَى الْحَوْضِ ٩ .
- [٨٤٨٤] أخبرًا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمُ الْبُنُ سُوَيْدِ بْنِ عَامِرِ بْنِ (زَيْدِ) (١) بْنِ جَارِيَةً ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : جَاءَ أُسَيْدُ ابْنُ حُضَيْرِ الْأَشْهَلِيُّ النَّقِيبُ إِلَىٰ رَسُولِ اللّه ﷺ - وَقَدْ كَانَ قَسَمَ طَعَامًا - فَذَكرَ لَهُ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ بَنِي ظَفَرِ (٢) مِنَ الْأَنْصَارِ فِيهِمْ حَاجَةٌ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ: ﴿ أَسَيْدُ تَرَكْتَنَا حَتَّىٰ إِذَا ذَهَبَ مَا فِي أَيْدِينًا ، فَإِذَا سَمِعْتَ بِشَيْءٍ قَدْ جَاءَنَا فَاذْكُرْ لِي أَهْلَ ذَلِكَ الْبَيْتِ، . قَالَ : فَجَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ طَعَامٌ مِنْ خَيْبَرَ شَعِيرٌ وَتَمْرٌ ، قَالَ : فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي النَّاسِ ، وَقَسَمَ فِي الْأَنْصَارِ فَأَجْزَلَ (٣) ، وَقَسَمَ فِي أَهْل ذَلِكَ الْبَيْتِ فَأَجْزَلَ ، فَقَالَ لَهُ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ مُسْتَشْكِرًا: جَزَاكَ اللَّهُ أَيْ نَبِيَّ اللَّه أَطْيَبَ الْجَزَاءِ - أَوْ قَالَ: خَيْرًا - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ

<sup>\* [</sup>٨٤٨٣] [التحفة: خ م ت س ١٤٨] [المجتبئ: ٥٤٢٧] • أخرجه البخاري (٣٧٩٢)، ومسلم (١٨٤٥) من طريق شعبة .

<sup>[1/11.]@</sup> 

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ط) ، وفي «التحقة» وغيرها: «يزيد».

<sup>(</sup>٢) ظفر: بطن من الأنصار. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٧/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٣) فأجزل: أي أوسع وأكثر . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٣/ ٢٧٠) .





فَجَرْاكُمُ اللَّهُ أَطْيَبَ الْجَرْاءِ - أَوْ قَالَ: - «خَيْرًا؛ فَإِنَّكُمْ مَاعَلِمْتُ أَعِفَّةٌ صُبُرُو الكُمُ اللَّهُ أَطْيَبُ الْجَرْاءِ وَالْقَسْمِ، فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ تَلْقُونِي عَلَى صُبُرُو الْقَسْمِ، فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ تَلْقُونِي عَلَى الْخَوْضِ .

• [٨٤٨٥] أخبو مُحَمَّدُ بن يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَاذَانُ بن عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : مَرَّ أَبُو بَكْرٍ بِمَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ وَهُمْ يَبْكُونَ ، فَقَالَ : مَا يُبْكِيكُمْ ؟ قَالُوا : ذَكُونَا مَجْلِسَ رَسُولِ اللَّه وَ اللَّهِ مِنَّا . فَدَخَلَ عَلَى النَّبِي وَ اللَّهِ مَا يُبْكِيكُمْ ؟ قَالُوا : ذَكُونَا مَجْلِسَ رَسُولِ اللَّه وَ اللهِ مَنْ مَعْدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ النَّي وَ اللهِ فَا خُبْرَهُ بِذَلِكَ ، فَحَرَجَ النَّبِي عَلَيْهِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ – وَلَمْ يَصْعَدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَا خُبْرَهُ بِذَلِكَ ، فَحَرَجَ النَّبِي عَلَيْهِ ، وَبَعِي قَالَ : ﴿ أُوصِيكُمْ بِالْأَنْصَارِ فَإِنَّهُمْ كُوشِي وَعَيْبَتِي ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَبَعِي الَّذِي لَهُمْ ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَتَجَاوَزُوا وَقَدْ قَضَوُا الَّذِي عَلَيْهِمْ ، وَبَعِي الَّذِي لَهُمْ ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَتَجَاوَزُوا وَقَدْ قَضَوُا الَّذِي عَلَيْهِمْ ، وَبَعِي الَّذِي لَهُمْ ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَتَجَاوَزُوا وَقَدْ قَضَوُا الَّذِي عَلَيْهِمْ ، وَبَعِي الَّذِي لَهُمْ ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَبَعَيْ اللَّذِي عَلَيْهِمْ ، وَبَعِي الَّذِي لَكُمْ مُوالْمُ اللهِ عُولَونُوا اللّذِي عَلَيْهِمْ ، وَبَعِي الَّذِي لَهُمْ ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَبَعَوى الَّذِي عَلَيْهِمْ ، وَبَعْتِي الَذِي عَلَيْهِمْ ، وَبَعْقِي الَّذِي كَالَهُ عَلَى اللهِ اللهِ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وقال الذهبي في «الميزان» (٦/٤) بعد أن ذكر ماعند ابن عدي: «وساق إليه ابن عدي حديثا منكرا». اهـ. يعنى هذا الحديث.

د : جامعة إستانيو ل

<sup>(</sup>١) صبر: ج. صابر. (انظر: تحفة الأحوذي) (١٠/ ٢٧٧).

<sup>\* [</sup>٨٤٨٤] [التحفة: س ١٦٦٧] • صححه ابن حبان كها في «الموارد» (١/ ٥٧١)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٧٩)، وأخرجه الضياء في «المختارة» (٧/ ٢٧٤)، وذكره ابن عدي في ترجمة عاصم من «الكامل» (٥/ ٢٣٩)، وذكر قول الدارمي عن ابن معين في عاصم: «لا أعرفه». قال ابن عدي: «وإنها لا يعرفه؛ لأنه رجل قليل الرواية جدًا، ولعل جميع ما يرويه لا يبلغ خسة أحاديث». اه..



#### عَنْ مُسِيئِهِمْ).

- [٨٤٨٦] أخبرًا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ، أَن النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: (يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَلَمْ آتِكُمْ وَأَنْتُمْ ضُلَّالُ فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِي؟) قَالُوا: بَلَىٰ يَارَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (أَوَلَمْ آتِكُمْ وَأَنْتُمْ أَعْدَاءٌ فَأَلَّفَ بَيْنَكُمْ بِي؟) قَالُوا: بَلَىٰ يَارَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (أَفَلَا تَقُولُونَ: أَلَمْ تَأْتِنَا حَائِفًا (بِي) ؟) قَالُوا: بَلَىٰ يَارَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (أَفَلَا تَقُولُونَ: أَلَمْ تَأْتِنَا حَائِفًا فَأَمَنَاكَ، وَطَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ، وَمَخْذُولًا فَنَصَرْنَاكَ؟). قَالَتِ الْأَنْصَارُ: بَلِ الْمَنْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ.
- [٨٤٨٧] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ سَارَ إِلَىٰ بَدْرٍ فَاسْتَشَارَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَشَارَ عَلَيْهِ أَبُوبَكْرٍ ، مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ سَارَ إِلَىٰ بَدْرٍ فَاسْتَشَارَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَشَارَ عَلَيْهِ عَمْرُ ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ : يَامَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، إِيَّاكُمْ فَمَّ اسْتَشَارَهُمْ ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ عُمْرُ ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ : يَامَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، إِيَّاكُمْ يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ (قَالُوا) (١) : إِذَنْ لَا نَقُولُ مَا قَالَتْ بَثُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى : يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ؟ (قَالُوا) (١) : إِذَنْ لَا نَقُولُ مَا قَالَتْ بَثُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى : اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا . وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لَوْ ضَرَبْتَ أَكْبَادَهَا (٢) إِلَىٰ بَرُوكِ الْخِمَادِ (٣) لَا تَبْعِنَاكَ .

 <sup>\* [</sup>٨٤٨٥] [التحفة: خ س ١٦٣٧] • أخرجه البخاري (٣٧٩٩) من طريق شاذان .

<sup>\* [</sup>٨٤٨٦] [التحقة: س ٢٠٠] • أخرجه الإمام أحمد (٣/ ١٠٤) من طريق حميد.

<sup>(</sup>١) في (ط): «قال» ، وصحح عليها ، وفي الحاشية : «قالوا» وفوقها : «ض» ، والمثبت من (م) .

<sup>(</sup>٢) ضربت أكبادها: كناية عن السفر إلى مسافات بعيدة . (انظر: لسان العرب، مادة: كبد) .

 <sup>(</sup>٣) برك الغهاد: موضع من وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل. (انظر: شرح النووي على =





# 77- أَبْنَاءُ الْأَنْصَارِ ﴿ عَنْهُ

• [٨٤٨٨] أَخْبُ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ ، يَعْنِي : ابْنَ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَرُورُ الْأَنْصَارَ ، فَيُسَلِّمُ عَلَىٰ صِبْيَانِهِمْ ، وَيَدْعُو لَهُمْ .

### 7٨- أَبْنَاءُ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ عِنْهُ

[٨٤٨٩] أَضِعُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِز لِللَّائَصِة، وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَامِهِم».
 لِلْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَامِهِمْ، وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَامِهِمْ».

<sup>=</sup> مسلم) (۱۲/۱۲).

<sup>\* [</sup>١٤٨٧] [التحفة: س ٦٤٩] • أخرجه أحمد (٣/ ١٠٥)، وابن حبان (٤٧٢١) من طريق حميد، وأخرجه مسلم (١٧٧٩) من وجه آخر عن أنس بأتم منه. وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٢٥١).

 <sup>\* [</sup>٨٤٨٨] [التحفة: س ٢٨٠] • أخرجه ابن حبان (٤٥٩)، والخطيب في «تاريخه» (٨/ ٣٩٨)،
 وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٢٩١)، والضياء في «المختارة» (٤/ ٤٢٤) من طريق قتيبة .

وأخرج البخاري (٦٢٤٧) ومسلم (٢١٦٨) من طريق شعبة ، عن سيار ، عن ثابت ، عن أنس ، أنه مر على صبيان فسلم عليهم ، وقال : كان النبي على يفعله . لكن لم يجعلهم من الأنصار ، انظر «التحفة» (٤٣٨) .

 <sup>\* [</sup>۱۲۲۹] [التحفة: س ۱۲۲۰] • أخرجه ابن حبان (۷۲۸۰) من طريق عمروبن علي .
 والحديث عند مسلم (۲۰۰۲/ ۱۷۲) من طريق شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن زيدبن أرقم .

# ٦٩- مَذْحِجٌ<sup>(١)</sup>

• [٨٤٩٠] أَضِرُ عِمْرَانُ بْنُ بَكَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذِ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «أَكْثَرُ الْقَبَائِلِ فِي الْجَنَّةِ مَذْحِجٌ » .

# ٠٧- الْأَشْعَرِيُّونَ

• [٨٤٩١] أخبر لا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى ، عَنْ حَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، قَالَ : قَالَ أَنسٌ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ أَقْوَامٌ هُمْ أَرَقٌ مِنْكُمْ قُلُوبًا» . قَالَ : فَقَدِمَ الْأَشْعَرِيُّونَ مِنْهُمْ أَبُو مُوسَى ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ جَعَلُوا يَرْتَجِزُونَ : غَدًا نَلْقَى الْأَجِبَ فَ مُحَمَّدًا وَجِزْبَ هُ

<sup>(</sup>١) مذحج: قبيلة من اليمن. (انظر: لسان العرب، مادة: ذحج).

 <sup>\*[</sup>١٤٩٠] [التحفة: س ١٠٧٦٤] • أخرجه أحمد (٣٨٧/٤)، والحاكم (٨١/٤) من طريق
 ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن عبدالرحمن بن عائذ، بأتم منه.

وقال الحاكم: «هذا حديث غريب المتن ، صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اه.. وقال الهيئمي في «المجمع» (٢٠/١٠): «رواه أحمد متصلا ومرسلا». اه..

<sup>\* [</sup>۸٤٩١] [التحفة: س ٢٤٦] • أخرجه أحمد في «مسنده» (٣/ ١٠٥، ١٥٥، ٢٦٢)، وابن أبي شيبة (٢١/ ١٨٢)، وابن سعد في «الطبقات» (١٠٦/٤)، وأبو يعلى (٢/ ٢٥٤)، وصححه ابن حبان (٢/ ٢٥٤)، وأخرجه الضياء في «المختارة» (٥/ ٢٩٩) من طرق عن حميد.





### ٧١- مَنَاقِبُ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ

- [٨٤٩٢] أخبئ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً ، عَنْ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : لَا مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَزِيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ) .
- [٨٤٩٣] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿خَيْرُ نِسَاثِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا حَدِيجَةً ) .
- [٨٤٩٤] أَخْبِوْ (الْعَتَّابُ) (١) بْنُ مُحَمَّدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ ابْنُ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ عِلْبَاءَ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، وَآسِيَةً بِنْتُ مُرْاحِمِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ » .

ح: حزة بجار الله

وكذا سيأتي برقم (٨٤٩٦) ، (٨٥٠٣) .

<sup>\* [</sup>٨٤٩٢] [التحفة: خ م ت س ق ٩٠٢٩] • أخرجه البخاري (٣٤٣٣) ، ومسلم (٢٤٣١) من طريق شعبة . وسيأتي من وجه آخر عن شعبة برقم (٨٤٩٥)، (٩٠٤٢).

<sup>\* [</sup>٩٤٩٣] [التحفة: خ م ت س ١٠١٦] • أخرجه البخاري (٣٤٣٢)، ومسلم (٢٤٣٠) من طريق هشام بن عروة .

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، (ط)، وفي «التحفة» : «العباس»، وهو : ابن محمد الدوري، وهو الصواب.

<sup>\* [</sup>٤٩٤٤] [التحفة: س ٦١٥٩] • أخرجه أحمد في «مسنده» (٣١٦، ٢٩٣/)، وعبدبن حميد (٩٩٧)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٥/ ٣٦٤)، وأبو يعلى في «مسنده» (٥/ ١١٠)، والطبراني في «الكبير» (١١/ ٣٣٦)، (٧/٢٣)، وصححه ابن حبان (٧٠١٠)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٦٠) من طرق عن داودبن أبي الفرات.





# ٧٧- آسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِم

- [٨٤٩٥] أَضِرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ مُرَّةً الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مِرْافَ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُرْاحِمِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ (١).
- [٨٤٩٦] أخب را إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ عِلْبَاء بْنِ أَحْمَرَ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَطَّ رَسُولُ اللَّه عَيْقِ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَ (٢) خُطُوطٍ ، ثُمَّ قَالَ : (هَلْ تَدُرُونَ مَا هَذَا؟) قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْقٍ : (أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَدِيجَةً قَالُ : عَوَيْلِدِ ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ عَيْقٍ ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُرْاحِم امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ (٣) .

### ٧٣- مَنَاقِبُ حَدِيجةً بِنْتِ خُويْلِدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

• [٨٤٩٧] أَخْبِى عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) هذا الحديث قد عزاه المزي للنسائي في كتاب عِشْرة النساء، وقد خلت عنه النسخ الخطية لدينا، وقد تقدم برقم (٨٤٩٢).

<sup>\* [</sup>٩٠٢٩] [التحفة: خ م ت س ق ٩٠٢٩]

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن داودبن أبي الفرات برقم (٨٤٩٤).

<sup>\* [</sup>٨٤٩٦] [التحفة: س١٥٥٨]

### السُّهُ الْهِ كِبِرُ كِلْلَسِّمِ الْحِيْ





عُمَارَةُ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَمِعَهُ يَقُولُ: أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَقْرِئْ خَدِيجَةً مِنَ اللَّهَ وَمِنِّي السَّلَامَ، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ (١) لَا صَخَبَ (٢) فِيهِ وَلَا نَصَبَ (٣).

• [٨٤٩٨] أَضِمُ أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَة بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالوَّزَاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَعَنْدَهُ خَدِيجَةً ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ ، وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ، وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّه وَبَرَكَاتُهُ .

وخالفه حماد بن سلمة - وهو من أثبت الناس في ثابت - عند ابن أبي شيبة (١٣٤/ ١٣٤) عن يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد، عن ثابت، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، مرسلا ومختصرًا، بلفظ: «يا رسول الله، هذه خديجة فأقرئها من الله تبارك وتعالى السلام ومني». وجعفر بن سليمان هو الضبعي متكلم فيه.

وقال الأزدي : «عامة حديثه عن ثابت وغيره فيه نظر ومنكر». اهـ.

<sup>(</sup>١) قصب: لؤلؤ مجوف واسع كالقصر المنيف، والقصب من الجوهر: ما استطال منه في تجويف. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: قصب).

<sup>(</sup>٢) صخب: صياح ومنازعة برفع الصوت. (انظر: تحفة الأحوذي) (١٠/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) نصب: تعب. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نصب).

 <sup>\* [</sup>۱٤٩٧] [التحفة: خ م س ١٤٩٠٢] • أخرجه البخاري (٣٨٢٠)، ومسلم (٢٤٣٢) من طريق
 \* عمد بن فضيل .

<sup>\* [</sup>۱۲۹۸] [التحفة: س ۲۷۷] • أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٨٦) من طريق جعفر بن سليان .

#### <u> </u> خَالِمُ لِنْقِلِنِ



- [٨٤٩٩] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ أَبِي أَوْفَىٰ قَالَ : بَشَّرَ رَسُولُ اللَّه ﷺ خَدِيجَةً بِبَيْتٍ فِي صحاط الْجَنَّةِ (لَا) صَحَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ .
- [٨٥٠١] أَضِمْ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : مَا حَسَدْتُ امْرَأَةً مَا حَسَدْتُ خَدِيجةً ، وَلَا تَرْوَجَنِي إِلَّا بَعْدَمَا مَاتَتْ ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ بَشَرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ

<sup>=</sup> وأصله عند البخاري (٣٨٢١، ٧٤٩٧) ومسلم (٢٤٣٢) من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة قال : «أتنى جبريل النبي على فقال : يارسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها على ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب» . وليس فيه رد السيدة خديجة السلام .

<sup>\* [</sup>٩٤٩٩] [التحفة: خ م س ٥١٥٧] • أخرجه البخاري (٣٨١٩)، ومسلم (٣٢٢/ ٧٧) من طريق إسماعيل بن أبي خالد .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يعزه المزي في «التحفة» للنسائي ، وقد عزاه الحافظ في «الفتح» (١٣١/١١) إلى النسائي من رواية النضر بن شميل به ، والله أعلم .

<sup>\* [</sup>۸۵۰۰] [التحفة: خ ۱۷۲۵۳] • أخرجه البخاري (۵۲۲۹) من طريق النضر. وسيأتي من وجه آخر عن هشام بن عروة برقم (۹۰۲۱).



لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَب.

- [۸۰۰۲] أَخْبُ وَهُوَ: ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ: ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ: ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى عَلْى خَدِيجَةً؛ مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّه عَيْقِيدٌ لَهَا. قَالَتْ: وَتَرَوَّ جَنِي بَعْدَهَا بِثَلَاثِ عِلَى خَدِيجَةً؛ مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّه عَيْقِيدٌ لَهَا. قَالَتْ: وَتَرَوَّ جَنِي بَعْدَهَا بِثَلَاثِ مِنْ يَنْ .
- [٨٥٠٣] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ عِلْبَاءَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَطَّ رَسُولُ الله ﷺ فِي الْأَرْضِ خُطُوطاً . قَالَ : ﴿ أَتَدُرُونَ مَا هَذَا؟ ﴾ قَالُوا : الله وَرَسُولُهُ وَرسُولُهُ أَعْلَمُ . فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيجَةً بِنْتُ خُويْلِدٍ ، وَعَلَيْمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، وَآسِيَةً بِنْتُ مُرَاحِم امْرَأَةُ وَوَعَوْنَ ﴾ وَعَوْنَهُ ﴿ اللهِ عَنْهِ بِنْتُ مِمْرَانَ ، وَآسِيَةً بِنْتُ مُرَاحِم امْرَأَةُ وَوَعَوْنَ ﴾ (١) .

<sup>\* [</sup> ٨٥٠١] [التحفة: ت س ١٧١٤٢] • أخرجه الترمذي (٣٨٧٦)، وصححه الحاكم (٣/ ١٨٦) من طريق الفضل بن موسىي .

قال الترمذي: «هذا حديث حسن» . اه.

وفي «التحفة»: «صحيح». اهر. وانظر ماقبله.

 <sup>★ [</sup>۲۰۰۸] [التحفة: خ س ١٦٨٨٦] • أخرجه البخاري (٣٨١٧) عن قتيبة، وأخرجه مسلم
 (٧٤ /٢٤٣٥) من وجه آخر عن هشام بن عروة . وانظر ماقبله .

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن داودبن أبي الفرات ، به برقم (٨٤٩٤) ، (٨٤٩٦) .

<sup>\* [</sup>۸۵۰۳] [التحفة: س٥١٥٩]





# ٧٤ مَنَاقِبُ فَاطِمَةً ( ﴿ فَيْ اللَّهُ عَلِيْهُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهُ عَلِيْهُ

- [١٥٠٤] أخب القاسم بن زكريًا بن دينار، قال: حَدَّثنِي زِيدُبنُ حُبابٍ، قال: حَدَّثنِي إِسْرَاثِيلُ بن يُونُسَ بنِ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ مَيْسَرَة بنِ حَبِيبٍ النَّهْدِيّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بنِ عَمْرِو الْأَسَدِيّ، عَنْ زِرِّبنِ حُبيشٍ، عَنْ حُدَيْفَة، وَهُوَ: ابْنُ الْيَمَانِ، الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو الْأَسَدِيّ، عَنْ زِرِّبنِ حُبيشٍ، عَنْ حُدَيْفَة، وَهُوَ: ابْنُ الْيَمَانِ، أَنَ أُمّهُ قَالَتْ لَهُ: مَتَى عَهْدُكَ بِرَسُولِ الله ﷺ وَقَالَ: مَالِي بِهِ عَهْدٌ مُنْذُ كَذَا. فَهَمَّتْ أَنْ تَنَالَ مِنِي، فَقُلْتُ: دَعِينِي فَإِنِي أَذْهَبُ، فَلَا أَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَغْفِرَ لِي، وَصَلَّيتُ مَعَهُ الْمَغْرِب، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي حَتَّى صَلَّى الْعِشَاء، ثُمَّ خَرَجَ فَرَانِي فَقَالَ: (حُلَيْفَةُ، وَيَسْتَغْفِرَ لِي، فَقُلْتُ : فَعِينِي فَإِنِي فَلِهُ مُ فَعَرْجُثُ مَعَهُ، فَإِذَا عَارِضٌ قَدْ عَرَضَ لَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ فَرَآنِي فَقَالَ: (حُلَيْفَةُ، فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَإِذَا عَارِضٌ قَدْ عَرَضَ لَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ فَرَآنِي فَقَالَ: (حُلَيْفَةُ، فَعَرْجْثُ مَعَهُ، فَإِذَا عَارِضٌ قَدْ عَرَضَ لَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ فَرَآنِي فَقَالَ: (حُلَيْفَةُ، فَقُلْتُ : لَبَيْكَ يَارَسُولَ (اللَّهِ). (هِلُ وَايُتُ الْعَارِضَ اللّذِي عَرَضَ لِي،؟) قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ: (فَإِنَّهُ مِلْكُ مِنَ الْمَلَاثِكِكَةِ اسْتَأَذُنَ رَبَّهُ لِيُسَلِّمَ عَلَيَّ وَلِيُبَشِّرَنِي أَلَى الْحَسَنَ وَالْحُسَنِ مَنْ مَلَكُ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ، وَأَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحْمَدٍ ﷺ مَنْ مَنْ مُعَدِّ الْمَنْ فَاطِمَة بِنْتَ مُحْمَدٍ عَلَى الْعَلَاقُ فِي اللّهُ فَلَكُ عَلَا الْحَسَنَ وَالْحُسَنَ مَنْ مَنْ الْمَلَاثُ وَالْمَةً وَالْمَةُ وَلَى الْمَلَاثُهُ مَلَكُ مِنْ الْمَلَاثُ فَي وَالْمَةً وَلَا الْمُعَلِّ وَالْمَا الْمَنْ الْمَلَالُ الْمُنْ الْمَلَالُ الْمُعَلِّ الْمَالِعُ الْمَلْ الْمُعَلِقِ اللّهُ الْمُعَلِّ الْمَالِكُ مَنْ الْمَلْمُ الْمَلْ الْمُعَلِّ الْمَلْ الْمُعَلِّ الْمَالِعُ الْمَلْ الْمُولُ الْمُنْ الْمَلْمُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمَلْ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمَلْ الْمُعْمَلِ الْمَالِمُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُعَلِّ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِقُ الْمَلْ الْمُعْمُ الْمُعَلِقُ الْمَالِمُ الْمُعْلِلُ الْمُعِلِلُهُ
- [٨٥٠٥] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الله عَبْدُالْوَهَّابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَرِضَ رَسُولُ الله ﷺ ، فَجَاءَتْ

<sup>(</sup>١) ليست في (ط)، وكتبت على حاشيتها، ولم يظهر في الترجمة موضعها.

<sup>(</sup>۲) تقدم من طریق زید، وغیره عن إسرائیل، به مطولا و مختصرا برقم (٤٦٤)، (٤٦٥)،(۸٤٣٧).

<sup>\* [</sup>٨٥٠٤] [التحفة: ت س ٣٣٢٣]



فَاطِمَةُ فَأَكَبَّتْ عَلَىٰ رَسُولِ الله عَيَا الله عَيَا الله عَيَا الله عَلَيْهِ ، فَسَارَهَا فَبَكَتْ ، ثُمَّ أَكْبَتْ عَلَيْهِ ، فَسَارَهَا فَضَحِكَتْ ، ثُمَّ أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ فَضَحِكَتْ ، فَلَمَّا تُوفِّي النَّبِيُ عَيَا الله الله عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ : لَمَّا أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ أَخْبَرَنِي أَنِّي أَسْرَعُ أَهْلِهِ لُحُوقًا مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ ، فَبَكَيْتُ ثُمَّ أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ ، فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَسْرَعُ أَهْلِهِ لُحُوقًا مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ ، فَبَكَيْتُ ثُمَّ أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ ، فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَسْرَعُ أَهْلِهِ لُحُوقًا بِهِ ، وَأَنِّي سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَضَحِكْتُ .

- [٨٥٠٦] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا لِ إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ دَعَا فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُؤفِّي فِيهِ ، فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ ، ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَهَا فَضَحِكَتْ ، فَي وَجَعِهِ الَّذِي تُؤفِّي فِيهِ ، فَسَارًهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ ، ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَهَا فَضَحِكَتْ ، قَالَتْ : فَسَالَتُهَا عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَتْ : أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ قَالَتْ : فَسَالَتُهَا عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ : أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ هَذَا فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنِّ لَهُ لِهُ لَهُ لِهِ فَضَحِكْتُ .
- [٨٥٠٧] أخب را عَلِيُ بن حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بن يُحْيَى ، عَنْ رَكَرِيّا ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتِ : اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتِ : اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَلَمْ تُعَادِرْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ ، قَالَتْ : فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي ، كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِشْيَةُ وَسُولِ اللَّه عَلِيْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْ : (مَرْحَبًا بِابْنَتِي) . ثُمَّ أَجْلَسَهَا ، فَأَسَرَّ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّه عَلِيْ : (مَرْحَبًا بِابْنَتِي) . ثُمَّ أَجْلَسَهَا ، فَأَسَرَّ إِلَيْهَا

ح: حمزة بجار الله

<sup>(</sup>١) فسارها: حدَّثها سرًّا. (انظر: لسان العرب، مادة: سرر).

<sup>\* [</sup>٥٠٠٥] [التحفة: س ١٧٧٥-ع ١٨٠٤٠] • أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٦/١٢)، والطبراني في «الكبير» (٢٦/٢٢)، وصححه ابن حبان (٦٩٥٢) من طريق علي بن مسهر متابعًا لعبدالوهاب.

والحديث أصله في «الصحيحين» من وجه آخر عن عائشة .

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٦٥٨) .

<sup>\* [</sup>۸۰۰۱] [التحفة: خ م س ۱۹۳۹–ع ۱۸۰٤۰] • أخرجه البخاري (۳۱۲۰)، ومسلم \* [۷۰۲۸) من طريق إبراهيم بن سعد.



حَدِيثًا فَبَكَتْ، فَقُلْتُ حِينَ بَكَتْ: حَصَّكِ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ بِحَدِيثِهِ دُونَنَا ثُمَّ تَبْكِينَ، ثُمَّ أَسَرً إِلَيْهَا حَدِيثًا فَضَحِكَتْ، فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا قَطُّ تَبْكِينَ، ثُمَّ أَسَرً إِلَيْهَا حَدِيثًا فَضَحِكَتْ، فَقَلْتُ: مَا كُنْتُ لِأُنْشِي سِرَّ رَسُولِ اللَّه أَقْرَبُ مِنْ حُزْنٍ! فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ لَهَا، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُنْشِي سِرَّ رَسُولِ اللَّه عَلَىٰ إِذَا قُبِضَ سَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ (حَدَّثَنِي)، قَالَ: «كَانَ جِبْرِيلُ عَلَىٰ إِذَا قُبِضَ سَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ (حَدَّثَنِي)، قَالَ: «كَانَ جِبْرِيلُ يَعْلَى عَامٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أُرَانِي إِلَّا وَقَدْ حَضَرَ يُعْلِي بِي لُحُوقًا، وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ». فَبَكَيْتُ، ثُمَّ إِنَّهُ عَارَضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةً نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ» أَوْ: «نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَدِّ؟» سَارَنِي: «أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةً نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ» أَوْ: «نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَدِّ؟» سَارَتِي : «أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةً نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ» أَوْ: «نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَدِّ؟» فَارَتُ مَنْ مِكْتُ لِذَلِكَ.

• [٨٥٠٨] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُتْمَانُ بْنُ عُمْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُتْمَانُ بْنُ عُمْرِ، عَنْ عَائِشَةً بِنْتِ إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَيْسَرَةً بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَائِشَةً بِنْتِ طُلْحَةً، أَنَّ عَائِشَةً أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: مَارَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًا بِرَسُولِ اللّه عَلَيْهِ فِي قِيَامِهَا وَقُعُودِهَا مِنْ فَاطِمَةً بِنْتِ رَسُولِ اللّه عَلَيْهِ، قَالَتْ: وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِا وَقَبَلَهَا، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِه، وَكَانَ وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا وَقَبَلَهَا، وَأَجْلَسَهُا فِي مَجْلِسِه، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا، فَقَبَلَتْهُ، وَأَجْلَسَتُهُ فِي مَجْلِسِها، فَلَيْ وَقَبَلَتْهُ، وَأَجْلَسَتُهُ فِي مَجْلِسِها، فَلَمَّ مَرْضَ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَتَبَلَتْهُ، وَأَجْلَسَهُ فَي مَجْلِسِها، فَلَمَّ مَرْضَ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَقَبَلَتْهُ، وَأَجْلَسَهُ وَقَبَلَتْهُ، فَمَّ رَفْعَتْ رَأْسَها فَضَحِكَتْ، فَقُلْتُ : إِنْ كُنْتُ لَأَنُ فَيْدِ وَقَبَلَتُهُ، فَمُ مَنْ وَلَعَتْ رَأْسَها فَضَحِكَتْ، فَقُلْتُ : إِنْ كُنْتُ لَأَنُ النَّي عَلَيْهِ وَقَبَلَتُهُ ، فَمُ مَنْ النِّسَاءِ ، فَلَمَّ النَّي عَلَيْهِ وَقَبَلَتُهُ ، فَمُ مَنْ النِّسَاء ، فَلَمَّا تُوفَقِي النَّبِي عَلَيْهِ ، قُلْتُ : إِنْ كُنْتُ لَأَنُ اللَّسَاء ، فَلَمَّا تُوفَقِي النَبِي عَلَيْهِ ، قُلْتُ : إِنْ كُنْتُ لَيْسُونَ النِّسَاء ، فَلَمَّا تُوفَقِي النَّبِي عَلَيْهِ ، قُلْتُ النَّسَاء ، فَإِذَا هِي مِنَ النِسَاء ، فَلَمَّا تُوفَقِي النَبِي عَلَى النَّسَاء ، فَلَمَّا تُوفَقِي النَّبِي عَلَى اللَّسَاء ، فَإِذَا هِي مِنَ النِسَاء ، فَلَمَّا تُوفَقِي النَبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّسَاء ، فَالمَا تُوفَقِي النَبِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ

<sup>\* [</sup>۱۵۰۷] [التحفة: خ م س ق ۱۷۲۱۵] • أخرجه البخاري (٣٦٢٣)، ومسلم (٩٩/٢٤٥٠) من طريق زكريا بن أبي زائدة .

#### السُّهُ الْهِ بَرُولِلنِّهِ إِنِّ





أَرَأَيْتِ حِينَ أَكْبَبْتِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَرَفَعْتِ رَأْسَكِ فَبَكَيْتِ، ثُمَّ أَكْبَبْتِ عَلَيْهِ، فَرَفَعْتِ رَأْسَكِ فَبَكَيْتِ، ثُمَّ أَكْبَبْتِ عَلَيْهِ، فَرَفَعْتِ وَأَسْكِ فَضَحِكْتِ، مَا حَمَلَكِ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَتْ: أَخْبَرَنِي تَعْنِي: أَنَّهُ مَيِّتُ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا فَبَكَيْتُ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنِّي أَسْرَعُ (أَهْلِ بَيْتِي) (١) لُحُوقًا بِهِ، فَذَلِكَ حِينَ ضَحِكْتُ.

• [٨٥٠٩] أَضِرْ قُتُنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِي الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِي (لَيْ يَشُولُ: ﴿إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنْي (يَرِيبُنِي (٢) مَا أَرَابَهَا) (٣) ، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا» .

قال الترمذي: «حسن صحيح غريب من هذا الوجه». اه.

وفي إسناده إسرائيل – وهو متكلم فيه – ضعفه ابن المديني وغيره، وصححه ابن حبان (٦٩٥٣) والحاكم (٢٧٢/٤) من وجه آخر عن عثمان بن عمر، وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، إنها اتفقا على حديث الشعبي عن مسروق عن عائشة «شخ». اهـ.

والحديث في «الصحيحين» من طريق مسروق وعروة عن عائشة . وأخرجه البخاري (٣٦٢٣، ٣٦٢٥) . وقد تقدم ٣٦٢٥، ٣٧١٥، ٩٩، ٩٩) . وقد تقدم من الطريقين برقم (٧٢٤١)، (٧٢٤١)، (٨٦٦٣)، (٨٦٦٣) من طريق مسروق وبرقم (٨٥٠١) من طريق عروة .

(٢) يريبني: يُشككني. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ريب).

(٣) كذا في (م)، (ط)، وفي حاشية (ط): «يريبني مارابها» وفوقها: «خ». ومعنى أرابها: ضايقها. (انظر: النهاية في غريب الجديث، مادة: ريب).

\* [٨٥٠٩] [التحفة: ع ١١٢٦٧] • أخرجه البخاري (٥٢٣٠)، ومسلم (٩٣/٢٤٤٩) عن قتيبة، وفيه قصة. وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٦٦٤).

<sup>(</sup>١) في (م) وحاشية (ط): «أهله» وفوقها في (م): «ح»، وفوقها في حاشية (ط): «خ»، والمثبت من (ط)، وحاشية (م): «ح».

 <sup>★ [</sup>۸۰۰۸] [التحفة: د ت س ۱۷۸۸۳] • أخرجه أبو داود (۲۱۷)، والترمذي (۳۸۷۲) عن
 محمد بن بشار .



- [٨٥١٠] الحارثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةَ عَلَيْهِ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّ فَاطِمَةً بَضْعَةً مِنْي مَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَها أَغْضَا أَغْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَا أَغْضَبَها أَغْضَالُهَا أَغْضَالُهَا أَغْضَبَها أَغْضَبَها أَغْضَالُهَا أَغْضَالَهَا أَغْضَالُهَا أَغْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهَا أَغْضَالُهَا أَغْضَبَها أَغْضَالَهَا أَغْضَالُهَا أَغْضَالُهَا أَغْضَالَهَا أَعْمَالِهَا أَعْمَالَهَا أَعْمَالِهَا أَعْمَالَهَا أَعْمَالَهَا أَعْمَالَهَا أَعْمَالِهَا أَعْمَالَها أَعْمَالُها أَعْمَالِها أَعْمَالَها أَعْمَالَها أَعْمَالَها أَعْمَالَها أَعْمَالُها أَعْمَالُها أَعْمَالُها أَعْمَالُها أَعْمَالُها أَعْمَالُها أَعْمَالُها أَعْمَالُها أَعْمَالُها أَعْمَالُهَا أَعْمَالُها أَعْمَالُهَا أَعْمَالُها أَعْمَالُها أَعْمَالُها أَعْمَالُها أَعْمَالُها أَعْمَالُهَا أَعْمَلُها أَعْمَالُهَا أَعْمَ
- [٨٥١١] أَضِرُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةً ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَحْرَمَةً حَدَّثَهُ ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَحْرَمَةً قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَخْطُبُ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ : ﴿ إِنَّ فَاطِمَةً مِنِي ﴾ . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَخْطُبُ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ : ﴿ إِنَّ فَاطِمَةً مِنْي ﴾ .

#### ٧٥- سَارَةُ عِيْنَ

• [۲۰۸۱] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ بَكَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الرِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهَ عَيَّا قَالَ: (هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةً، سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله عَيَالِ قَالَ: (هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةً، فَدَخَلَ بِهَا قَرَيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، فَقِيلَ: دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ اللّهُ بِامْرَأَةٍ هِي أَحْسَنُ النَّاسِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ، مَنْ هَلِهِ النّهَا، فَقَالَ: لَا تُكذَّبُونِيْ، قَدْ أَخْبَرْتُهُمْ أَنْكِ النّهِ مَعَكَ؟ قَالَ: أُخْتِي. ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: لَا تُكَذَّبِينِي، قَدْ أَخْبَرْتُهُمْ أَنْكِ

 <sup>★ [</sup>۸۵۱۰] [التحفة: ع ۱۱۲۲۷] • أخرجه البخاري (۳۷۱٤)، ومسلم (٩٤/٢٤٤٩) من طريق سفيان. وسيأتي من وجه آخر عن ابن أبي مليكة برقم (٨٦٦٥).

<sup>\* [</sup>۸۰۱۱] [التحفة: خ م دس ق ۱۱۲۷۸] • أخرجه البخاري (۳۱۱۰)، ومسلم (۹۲۲۹) من طريق يعقوب بن إبراهيم بأطول من هذا . وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (۸٦٦٨) .





أُخْتِي ، فَوَاللَّهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ . فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ أَرْسِلْ بِهَا ، فَأَرْسَلَ بِهَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ ، فَقَامَتِ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي ، فَقَالَتِ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ ، فَقَامَ إِلَيْهَا ، فَقَامَتْ تَوضَّأُ وَتُصَلِّي ، فَقَالَتِ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ ، وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَىٰ زُوْجِي ، فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ . فَغُطَّ (' ) حَتَّىٰ رَكضَ (' ) بِرجلِهِ » .

قَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ: قَالَ أَبُوسَلَمَةً: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: (قَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ إِنْ يَمُتْ (يُقُلُ) (٢) : هِيَ قَتَلَتْهُ. فَأُرْسِلَ، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوضَّأُ، وَتُصَلِّي، يَمُتْ (يُقُلُ) (٢) : هِيَ قَتَلَتْهُ. فَأُرْسِلَ، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوضَّأُ، وَتُصَلِّي، وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَىٰ وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَىٰ رَقُولِ، فَلَا تُسَلِّطْ عَلَىٰ هَذَا الْكَافِرَ. فَغُطَّ حَتَّىٰ رَكَضَ بِرِجْلِهِ.

قَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ: قَالَ أَبُوسَلَمَةً: إِنَّ أَبَاهُرَيْرَةً قَالَ: ﴿قَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ الشَّالُ عَبْدُالرَّحْمَنِ: قَالَ: ﴿قَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتُ الْمُقَالُ : وَاللَّهِ، مَا أَرْسَلْتُمْ الْمُقَالُ : وَاللَّهِ، مَا أَرْسَلْتُمْ إِيْمَالُ : وَاللَّهِ، مَا أَرْسَلْتُمْ إِنْوَاهِيمَ، وَأَعْطُوهَا آجَرَ (٤) . فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، وَأَعْطُوهَا آجَرَ (٤) . فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَتْ : أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ (٥) الْكَافِرَ، وَأَحْدَمَ وَلِيدَةً» .

<sup>(</sup>۱) **فغط:** فنام نومًا عميقًا، والمراد أنه اختنق حتى صار كأنه مصروع. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٦/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) ركض : الركض : الضرب بالرجل . (انظر : تحفة الأحوذي) (١/ ٣٣٦) .

<sup>(</sup>٣) كذا ضبطها في (ط).

<sup>(</sup>٤) **آجر:** هاجر؛ وهي التي تزوجها إبراهيم عليه السلام بعد ذلك. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٤/٢٤).

<sup>(</sup>٥) كبت: رده خاستًا خاسرًا. (انظر: هدي الساري، ص١٧٧).

<sup>\* [</sup>٨٥١٢] [التحفة: س ١٣٧٨٠] • أخرجه البخاري (٢٢١٧) من طريق شعيب.



• [٨٥١٣] أَخْبِى وَاصِلُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَام ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكُذِبْ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: ثِنْتَيْن فِي ذَاتِ اللَّهِ، قَوْلُهُ: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ (١) ﴾ [الصافات: ٨٩]، وَقَوْلُهُ : ﴿ بَلِّ فَعَكُهُ, كَبِيرُهُمْ مَهَاذَا ﴾ [الأنبياء: ٦٣]، قَالَ : وَبَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ فِي أَرْضِ جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ ، إِذْ نَرْلَ مَنْزِلًا ، فَأَتَّى الْجَبَّارَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ نَرْلَ هَاهُنَا فِي أَرْضِكَ رَجُلٌ مَعَهُ امْرَأَةُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا هَذِه الْمَرْأَةُ مِنْكَ؟ قَالَ: هِيَ أُخْتِي. قَالَ: اذْهَبْ فَأَرْسِلْ بِهَا. قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَىٰ سَارَةً، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ هَذَا الْجَبَّارَ سَأَلَنِي عَنْكِ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي، فَلَا تُكَذِّبِينِي عِنْدَهُ، فَإِنَّكِ أُخْتِي فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷺ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ . فَانْطَلَقَ بِهَا، وَقَامَ إِبْرَاهِيمُ يُصَلِّى، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فَرَآهَا أَهْوَىٰ إِلَيْهَا، (فَتَنَاوَلَهَا) (٢) ، فَأُخِذَ أَخْذَا شَدِيدًا ، فَقَالَ : (ادْعُ) (٢) اللَّهَ لِي وَلَا أَضُرَكِ . فَدَعَتْ لَهُ فَأُرْسِلَ ، فَأَهْوَىٰ إِلَيْهَا فَتَنَاوَلَهَا فَأُخِذَ بِمِثْلِهَا أَوْ أَشَدَّ مِنْهَا ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ الثَّالِثَةُ فَأُخِذَ ، فَذَكَرَ مِثْلَ الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَكُفَّ ، فَقَالَ : (ادْعُ ) (٣) اللَّهَ لِي ، وَلَا أَضُرُّكِ ، فَدَعَتْ لَهُ فَأُرْسِلَ، ثُمَّ دَعَا أَدْنَى حُجَّابِه (٤) فَقَالَ: إِنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانِ،

<sup>(</sup>١) سقيم: مريض. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سقم).

<sup>(</sup>٢) كتب في حاشية (ط): «المعروف: لِيتناولها».

<sup>(</sup>٣) الضبط من (ط).

<sup>(</sup>٤) حجابه: جمع حاجب، وهو: البواب. (انظر: القاموس المحيط، مادة: حجب).

#### السُّهُ الْهِ بَرُى لِلنِّيمَ إِنِّي



FIE

وَلَكِنَّكَ أَتَيْتَنِي بِشَيْطَانِ أَخْرِجْهَا، وَ(أَعْطِّ اللَّهَ الْمَثَلُ : فَخَرَجَتْ، وَأَعْطِيَتْ هَاجَرَ، (قَالَ): فَخَرَجَتْ، وَأَعْطِيَتْ هَاجَرَ، فَاقْبَلَتْ، فَلَمَّا أَحْسَ إِبْرَاهِيمُ بِمَجِيبُهَا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَقَالَ: مَهْيَمْ (١٠)؟ فَقَالَتْ: قَدْ كَفَى اللَّهُ كَيْدَ الْكَافِرِ، وَأَخْدَمَنِي هَاجَرَ».

وَقَفَهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ (عَمْرِو)(٢):

• [١٥١٤] أخبرُ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْم ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : لَمْ يَكُذِبْ إِبْرَاهِيمُ الطَّيِّةُ قَطُّ إِلَّا ثَلَاثَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : لَمْ يَكُذِبْ إِبْرَاهِيمُ الطَّيِّةُ قَطُّ إِلَّا ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ : ثِنْتَانِ فِي ذَاتِ اللَّه ﴿ فَنَظَرَنَظُرَةً فِي النَّبُومِ ﴿ فَالْمَنُومِ ﴿ فَالْمَنُومِ ﴿ فَالْمَنُومُ مَهُذَا ﴾ [الصافات : كَذِبَاتٍ : ثِنْتَانِ فِي سُورَةِ الْأَنْبِيَاءِ : ﴿ بَلْ فَعَكَلُهُ وَحَبِيرُهُمْ مَهُذَا ﴾ [الأنبياء : ٣٦] . قَالَ : وَأَتَى عَلَى مَلِكِ مِنْ بَعْضِ تِلْكَ الْمُلُوكِ ، وَمَعَهُ امْرَأَةٌ ، فَسَأَلَهُ عَنْهَا ، فَقَالَ لَهَا : ثَالْ نَهُ اللهُ عَلَى مَلِكِ مِنْ بَعْضِ تِلْكَ الْمُلُوكِ ، وَمَعَهُ امْرَأَةٌ ، فَسَأَلَهُ عَنْهَا ، فَقَالَ لَهَا : ثَالَ نَقُلُ لَهَا : ثَالَ لَهَا : ثَالَ لَهَا : ثَالَ لَهَا : ثَالَ لَهَا أَنْ تَأْتِينِي ، فَوْ مُرْهَا أَنْ تَأْتِينِي ، فَأَتَاهَا ، فَقَالَ لَهَا : إِنَّ هَذَا قَدْ سَأَلَنِي عَنْكِ ، وَإِنِّي أَخْبَرُتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي ، وَإِنَّهُ قَدْ أَمَرِكِ أَنْ وَلَا مُؤْمِنٌ وَلَا مُؤْمِئَةٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ ، وَإِنَّهُ قَدْ أَمَرِكِ أَنْ اللهُ عَنْهُا ، وَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ وَلَا مُؤْمِئَةٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ ، وَإِنَّهُ قَدْ أَمَرَكِ أَنْ اللَّهُ اللهُ وَلَا أَنْ تَأْتِيهُ ، قَالَ : اذْعُ لِي ، وَلَكِ أَلَا أَعُودَ . وَأَنْهُ أَنْ اللَّهُ الْ : اذْعُ لِي ، وَلَكِ أَلَا أَعُودَ . وَأَنْهُ الْمُؤْمِدَ إِلَيْهَا فَضُغِطَ (٣) ، فَقَالَ : اذْعُ لِي ، وَلَكِ أَلَا أَعُودَ .

<sup>(</sup>١) مهيم: ما شأنك وما خبرك؟ (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: مهيم).

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) ، وهو تصحيف ، وصوابه: «عون» ، وحديثه هو الآتي بعد.

<sup>\* [</sup>٨٥١٣] [التحفة: س ١٤٥٦٤] • أخرجه البخاري (٣٣٥٨)، ومسلم (٢٣٧١) من وجه آخر عن ابن سيرين مرفوعًا.

۵[۱۱۰/ب]

<sup>(</sup>٣) فضغط: شق عليه. (انظر: لسان العرب، مادة: ضغط).



قَالَ: فَخُلِّيَ عَنْهُ، فَعَادَ. قَالَ: فَضُغِطَ مِثْلَهَا أَوْ أَشَدَّ قَالَ: ادْعُ لِي وَلَكِ أَلَّا أَعُودَ. قَالَ: فَخُلِّي عَنْهُ، فَأَمَرَ لَهَا بِطَعَامٍ، وَأَخْدَمَهَا جَارِيَةً يُقَالُ لَهَا: هَاجَرُ، فَلَمَّا أَتَتْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَهْيَمْ؟ فَقَالَتْ: كَفَى اللَّهُ كَيْدَ الْكَافِرِ الْفَاجِرِ، وَأَخْدَمَ جَارِيةً. قَالَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَهْيَمْ؟ فَقَالَتْ: كَفَى اللَّهُ كَيْدَ الْكَافِرِ الْفَاجِرِ، وَأَخْدَمَ جَارِيةً. قَالَ أَبُوهُ هُرَيْرَةً: تِلْكَ أُمْكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ (١١). وَمَدَّ بِهَا ابْنُ عَوْنٍ صَوْتَهُ.

#### ٧٦- هَاجَرُ ﴿ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

• [٥٥١٥] أخبرًا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : أَبِي ، عَنْ أَبِي ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ ، عَنِ النّبِي عَلَيْهِ : ﴿ أَنَّ جِبْرِيلَ حِينَ رَكَضَ زَمْزُمَ بِعَقِبِهِ (٢) فَنَبَعَ الْمَاءُ ، فَجَعَلَتْ هَاجَرُ النّبِي عَلَيْهُ : ﴿ أَنَّ جِبْرِيلَ حِينَ رَكَضَ زَمْزُمَ بِعَقِبِهِ (٢) فَنَبَعَ الْمَاءُ ، فَجَعَلَتْ هَاجَرُ النّبِي عَلَيْهُ : ﴿ وَحِمَ اللّهُ تَجْمَعُ الْبَطْحَاءُ (٣) حَوْلَ الْمَاءِ ؛ لِئَلًا يَتَفَرّقَ ﴾ . فقالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ : ﴿ وَحِمَ اللّهُ هَاجَرَ ، لَوْ تَرَكُتُهَا لَكَانَتْ عَيْنَا مَعِينًا (٤) ﴾ .

<sup>(</sup>۱) ماء السماء: المراد: العرب كلهم ؛ لخلوص نسبهم ، وصفائه . وقيل: لأن أكثرهم أصحاب مواش ، وعيشهم من المرعى والخصب وما ينبت بهاء السماء . (انظر: شرح النووي على مسلم) (۱۵/ ۱۲۵) .

 <sup>★ [</sup>٨٥١٤] • أخرجه البخاري موقوفًا أيضًا (٣٣٥٨) من طريق أيوب عن ابن سيرين . وقد اختلف في رفعه ووقفه ، وصحح الدارقطني الرفع كها في «العلل» (٨/ ١٤٣١) .

<sup>(</sup>٢) بعقبه: بمؤخر قدمه. (انظر: القاموس المحيط، مادة: عقب).

<sup>(</sup>٣) البطحاء: الحصى الصغار. (انظر: لسان العرب، مادة: بطح).

<sup>(</sup>٤) معينا: ظاهرًا تراه العين يجرى على وجه الأرض. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عين).

 <sup>★ [</sup>٨٥١٥] [التحفة: س ٤٧] • أخرجه ابن حبان (٣٧١٣)، والضياء في «المختارة» (٣/٣١٤)
 من طريق وهب بن جرير.



• [٨٥١٦] أَضِعْ أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرير، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ عَالَ: ﴿ نَوْلَ جِبْرِيلُ إِلَىٰ هَاجَرَ وَإِسْمَاعِيلَ، (فَرَكَضَ)(١) عَلَيْهِ مَوْضِعَ زَمْرُمَ بِعَقِبِهِ، فَنَبَعَ الْمَاءُ). قَالَ: ﴿ فَجَعَلَتْ هَاجَرُ تَجْمَعُ الْبَطْحَاءَ حَوْلَهُ لَا يَتَفَرَّقَ الْمَاءُ ﴾ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ : (رَحِمَ اللَّهُ هَاجَرَ ، لَوْ تَرَكَتْهَا (كَانَ) عَيْنًا مَعِينًا) .

(فَقُلْتُ) (٢) لِأَبِي: حَمَّادٌ لَا يَذْكُرُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبِ، وَلَا يَرْفَعُهُ، قَالَ: أَنَا أَحْفَظُ (لِذَا)(٣) هَكَذَا حَدَّثَنِي بِهِ أَيُّوبُ.

 [٨٥١٧] قال وَهْبُ : وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . . . نَحْوَهُ . وَلَمْ يَذْكُرْ أُبَيًّا ، وَلَا النَّبِيَّ ﷺ . قَالَ وَهْبُ : فَأَتَيْتُ سَلَّامَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ ، فَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ ، فَرُورِيَ لَهُ عَنْ

ح: حمزة بجار الله

قال أبوحاتم في «العلل» (٢٧١/١): «لا يقولون في هذا الحديث: أُبَيُّ بن كعب، ويقولون: أيوب ، عن رجل ، عن سعيدبن جبير» . اهـ .

وقد أخرجه البخاري (٣٣٦٢) من طريق وهب بن جرير ، عن أبيه ، عن أيوب ، عن عبداللَّه ابن سعيد ، عن أبيه ، ورفعه ولم يذكر أبيًّا ، واللَّه أعلم . وانظر «فتح الباري» (٦/ ٣٩٩) .

<sup>(</sup>١) صحح عليها في (ط).

<sup>(</sup>٢) القائل هو وهب بن جرير ، كما في «التحفة» .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ط) ، وصحح عليها ، ولم تظهر في مصورة (م) ، وفي «التحفة» مكانها : «كذا» .

<sup>\* [</sup>٨٥١٦] [التحفة: س ٤٧]



حَمَّادِبْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِبْنِ سَعِيدِبْنِ جُبَيْرِ، فَرَدَّ ذَلِكَ رَدًّا شَدِيدًا، ثُمَّ قَالَ لِي : فَأَبُوكَ ، مَا يَقُولُ؟ قُلْتُ : أَبِي يَقُولُ : أَيُّوبُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ . قَالَ: الْعَجَبُ وَاللَّهِ، مَا يَرَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا الْحَافِظُ قَدْ غَلِطَ، إِنَّمَا هُوَ أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةً بْنِ خَالِدٍ (١).

#### ٧٧- هَاجَرُ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

 [٨٥١٨] أَخْبَوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةً ، يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : أَوَّلُ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ (٣) مِنْ قِبَلِ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ ، اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا (لِتُعَفِّي) (٤) أَثْرَهَا عَلَىٰ سَارَةَ ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَابْنَهَا إِسْمَاعِيلَ، وَهِيَ تُرْضِعُ حَتَّىٰ (وَضَعَهَا) (٥٠ عِنْدَ الْبَيْتِ، وَلَيْسَ بِمَكَّةً يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ، وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ، فَوَضَعَهَا هُنَالِكَ، وَوَضَعَ عِنْدَهَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ، وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ، ثُمَّ قَفَّىٰ إِبْرَاهِيمُ، فَاتَّبَعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، فَقَالَتْ:

<sup>(</sup>١) زاد المزي: «يعني: عن سعيدبن جبير».

<sup>\* [</sup>٨٥١٧] [التحفة: س ٤٧ -خ س ٥٥٣٠]

<sup>(</sup>٢) هكذا تكررت الترجمة في (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>٣) المنطق: ما يربط به الوسط. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٦/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٤) كذا ضبطها في (ط). والمعنى: لتخفى. (انظر: لسان العرب، مادة: عفا).

<sup>(</sup>٥) صحح عليها في (ط) ، وفي حاشيتها : «وضعتها» .





يَا إِبْرَاهِيمُ ، أَيْنَ تَذْهَبُ ، وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ بِهِ أَنِيسٌ وَلَا شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا ، وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ لَهُ: اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: إِذَنْ لَا يُضَيِّعُنَا، ثُمَّ رَجَعَتْ، فَانْطَلَقَ (إِبْرَاهِيمُ اسْتَقْبَلَ)(١) بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ ، ثُمَّ دَعَا بِهَو لَاءِ الدَّعَوَاتِ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : ﴿ إِنِّي أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ ﴾ [إبراهيم: ٣٧] إِلَىٰ ﴿لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ [إبراهيم: ٣٧]. فَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ، وَتَشْرَبُ ذَلِكَ الْمَاءَ، حَتَّىٰ إِذَا نَفِدَ مَا فِي ذَلِكَ السِّقَاءِ عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْنُهَا وَجَاعَ ، وَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةً أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَل يَلِيهَا ، فَقَامَتْ عَلَيْهِ ، وَاسْتَقْبَلَتِ الْوَادِي هَلْ تَرَىٰ أَحَدًا ، فَلَمْ تَرَ أَحَدًا ، فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا ، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَتِ الْوَادِي رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا (٢)، ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الْمُجْهَدِ، ثُمَّ أَتَتِ الْمَرْوَةَ، فَقَامَتْ عَلَيْهَا، وَنَظَرَتْ هَلْ تَرَىٰ أَحَدًا ، فَلَمْ تَرَ أَحَدًا ، فَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ عَيَّا إِذَ الْمَرْوَةِ سَمِى النَّاسُ بَيْنَهُمَا ». فَلَمَّا نَرَلَتْ عَنِ الْمَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا ، فَقَالَتْ : صَهِ (٣) ، تُريدَ نَفْسَهَا ، ثُمَّ تَسَمَّعَتْ ، فَسَمِعَتْ أَيْضًا ، قَالَتْ : قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غَوْثُ (١٤) ، فَإِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِع زَمْزَمَ يَبْحَثُ

<sup>(</sup>١) صحح بينهما في (ط).

<sup>(</sup>٢) درعها: جلبابها. (انظر: لسان العرب، مادة: درع).

<sup>(</sup>٣) صه: اسم فعل بمعنى: اسكت. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٣/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) غوث: معونة . (انظر: المعجم الوجيز، مادة: غوث) .

بِعَقِبِهِ ، أَوْ بِجَنَاحِهِ حَتَّىٰ ظَهَرَ الْمَاءُ ، فَجَاءَتْ (تُحَوِّضُهُ) (١) هَكَذَا ، وَتَقُولُ بِيَدِهَا ، وَجَعَلَتْ يَعْنِي: تَغْرِفُ مِنَ الْمَاءِ فِي سِقَائِهَا، وَهُوَ يَفُورُ بِقَدْرِ مَا تَغْرِفُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: قَالَ النَّبِيُّ عَيَّكِ : ﴿ يَوْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ ، لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ - أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ تَغْتَرِفْ مِنَ الْمَاءِ - لَكَانَتْ عَيْنًا مَعِينًا». فَشَرِبَتْ، وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا، فَقَالَ الْمَلَكُ : لَا تَحَافِي الضَّيْعَة ، فَإِنَّ هَاهُنَا (بَيْتُ ) اللَّهِ يَبْنِيهِ هَذَا الْغُلَامُ وَأَبُوهُ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَهْلَهُ. وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الْأَرْضِ كَالرَّابِيَةِ (٢) تَأْتِيهِ السُّيُولُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، فَكَانُوا كَذَلِكَ حَتَّى مَرَّتْ رُفْقَةٌ، أَوْ قَالَ: بَيْتٌ مِنْ جُرْهُمَ (٣) مُقْبِلِينَ ، فَنَرَلُوا فِي أَسْفَل مَكَّةً ، فَرَأَوْا طَائِرًا (عَارِضًا)<sup>(٤)</sup> ، فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَىٰ مَاءٍ ، وَلَعَهْدُنَا بِهَذَا الْوَادِي وَمَا فِيهِ مَاءٌ . فَأَرْسَلُوا فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ ، فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ بِالْمَاءِ ، وَأُمُّ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ الْمَاءِ ، فَقَالُوا: أَتَأْذَنِينَ لِّنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ . قَالَتْ : نَعَمْ ، وَلَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ: (فَأَلْفَى (٥) ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ ، وَهِي تُحِبُّ الْأُنْسَ) . فَنَرْلُوا وَأَرْسَلُوا إِلَىٰ أَهَالِيهِمْ ، فَنَرَلُوا مَعَهُمْ ، وَشَبَّ الْغُلَامُ ، وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ ، وَأَعْجَبَهُمْ

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في (ط).

<sup>(</sup>٢) كالرابية: كالرّبوة، وهي: ما ارتفع من الأرض. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ربا).

<sup>(</sup>٣) جرهم: قبيلة من اليمن . (انظر: لسان العرب، مادة: جرهم) .

<sup>(</sup>٤) كذا في (م) ، (ط) ، وفي حاشية (ط) : «عائِفا» وفوقها : «خ» ، وانظر «فتح الباري» (٦/٣/٦).

<sup>(</sup>٥) **فألفى :** وجد . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٦/ ٤٠٣) .







حِينَ شَبَّ ، فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ ، وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ .

• [٨٥١٩] أَخْبِعْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَامِرٍ وَعُثْمَانُ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِع، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَمَّا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَيْنَ أَهْلِهِ مَاكَانَ، خَرَجَ هُوَ وَإِسْمَاعِيلُ وَأُمُّ إِسْمَاعِيلَ ، وَمَعَهُمْ شَنَّةٌ (١) - يَعْنِي - فِيهَا مَاءٌ ، فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ الْمَاءَ، وَيَدِرُ (٢) لَبَنُهَا عَلَىٰ صَبِيِّهَا حَتَّىٰ إِذَا دَخَلُوا مَكَّةً، وَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ، ثُمَّ تَوَلَّىٰ رَاجِعًا، وَتَتْبَعُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ أَثْرَهُ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَتْ كَدَاءَ (٣)، نَادَتْهُ: يَا إِبْرَاهِيمُ، إِلَىٰ مَنْ تَتْرُكُنَا؟! - قَالَ أَبُوعَامِرِ: إِلَىٰ مَنْ تَكِلُنَا (٤)؟! - قَالَ: إِلَىٰ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ . قَالَتْ : رَضِيتُ بِاللَّهِ . ثُمَّ رَجَعَتْ فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنْهَا ، وَيَلِرُّ لَبَنَّهَا عَلَىٰ صَبِيَّهَا ، فَلَمَّا فَنِيَ بَلَغَ مِنَ الصَّبِيِّ الْعَطَشُ ، قَالَتْ : لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَدًا. فَقَامَتْ عَلَى الصَّفَا، فَإِذَا هِيَ لَا تُحِسُّ أَحَدًا، فَنَرَلَتْ، فَلَمَّا حَاذَتْ بِالْوَادِي رَفَعَتْ إِزَارَهَا (٥) ، ثُمَّ سَعَتْ حَتَّىٰ تَأْتِي الْمَرْوَةَ ، فَنَظَرَتْ فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا ، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ أَشْوَاطًا ، ثُمَّ قَالَتْ : لَوِ اطْلَعْتُ حَتَّى أَنْظُرَ مَا فَعَلَ ،

ر: الظاهرية

<sup>\* [</sup>٨٥١٨] [التحفة: خ س ٥٦٠٠] • أخرجه البخاري (٣٣٦٤) من طريق معمر .

<sup>(</sup>١) شنة: قِربة خَلِقة (بالية). (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٣٧/١٠).

<sup>(</sup>٢) يدر: يسيل بكثرة. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: درر).

<sup>(</sup>٣) كداء: هي الثنية التي بأعلى مكة . (انظر : شرح النووي على مسلم) (٩/٤) .

<sup>(</sup>٤) تكلنا: تتركنا. (انظر: لسان العرب، مادة: وكل).

<sup>(</sup>٥) إزارها: الإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من الجسد. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: أزر).



فَإِذَا هُوَ عَلَىٰ حَالِهِ، فَأَبَتْ نَفْسُهَا حَتَّىٰ رَجَعَتْ لَعَلَّهَا تُحِسُّ أَحَدًا، فَصَنَعَتْ ذَلِكَ حَتَّى أَتَمَّتْ سَبْعًا ، ثُمَّ قَالَتْ : لَوِ اطْلَعْتُ حَتَّىٰ أَنْظُرَ مَا فَعَلَ ، فَإِذَا هُوَ عَلَىٰ حَالِهِ ، وَإِذَا هِي تَسْمَعُ صَوْتًا ، فَقَالَتْ : قَدْ (سُمِعْتَ) (١) ، فَقُلْ (تُحَبُّ) (١) ، أَوْ يَأْتِي مِنْكَ خَيْرٌ ، قَالَ أَبُو عَامِرٍ : قَدْ سُمِعْتَ فَأَغِثْ (٢) ، فَإِذَا هُوَ جِبْرِيلُ ، فَرَكَضَ بِقَدَمِهِ ، فَنَبَعَ ، فَذَهَبَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تَحْفِرُ ، قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ : (لَوْ تَرَكَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ الْمَاءَ كَانَ ظَاهِرًا" . فَمَرَّ نَاسٌ مِنْ جُرْهُمَ فَإِذَا هُمْ بِالطَّيْرِ ، فَقَالُوا : مَا يَكُونُ هَذَا الطَّيْرُ إِلَّا عَلَىٰ مَاءٍ ، فَأَرْسَلُوا رَسُولَهُمْ وَكَرِيَّهُمْ "" ، فَجَاءُوا إِلَيْهَا فَقَالُوا: أَلَا نَكُونُ مَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَىٰ. فَسَكَنُوا مَعَهَا، وَتَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ ﷺ امْرَأَةً مِنْهُمْ ، ثُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ﷺ بَدَا لَهُ ، قَالَ : إِنِّي مُطَّلِعٌ (تَرِكَتِي)(١٠) ، فَجَاءَ ، فَسَأَلَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ: أَيْنَ هُوَ؟ فَقَالُوا: يَصِيدُ، وَلَمْ يَعْرِضُوا عَلَيْهِ شَيْئًا. قَالَ: إِذَا جَاءَ فَقُولُوا لَهُ: يُغَيِّرُ عَتَبَةً بَيْتِهِ (٥)، فَجَاءَ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ: أَنْتِ ذَلِكَ، فَانْطَلِقِي إِلَىٰ أَهْلِكِ ، ثُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ﷺ بَدَا لَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِي فَجَاءَ أَهْلَ إِسْمَاعِيلَ ، فَقَالَ : أَيْنَ هُوَ؟ قَالُوا : ذَهَبَ يَصِيدُ ، وَقَالُوا لَهُ : انْزِلْ فَاطْعَمْ

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في (ط).

<sup>(</sup>٢) **فأغث:** فأعِنْ. (انظر: المعجم الوجيز، مادة: غوث).

<sup>(</sup>٣) كريهم: القائم على خدمتهم. (انظر: لسان العرب، مادة: كرا).

<sup>(</sup>٤) ضبطها في (ط) بسكون الراء وكسرها. وتركتي: أي: الشيء المتروك، والمراد: زوجته وإبنه. (انظر: لسان العرب، مادة: ترك).

<sup>(</sup>٥) عتبة بيته: كناية عن زوجته، والمراد: أن يطلق امرأته ويتزوج بأخرى. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٤٠٣/٦).





وَاشْرَبْ. قَالَ: وَمَا طَعَامُكُمْ وَشَرَابُكُمْ؟ قَالُوا: طَعَامُنَا اللَّحْمُ وَشَرَابِكُمْ؟ قَالُوا: طَعَامُنَا اللَّحْمُ وَشَرَابِهِمْ. قَالَ أَبُو الْقَاسِم ﷺ: ﴿ فَلَا تُرْالُى قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ. قَالَ أَبُو الْقَاسِم ﷺ: ﴿ فَلَا تُرْالُى فَقَالَ: إِنِّي مُطَلِعٌ فِيهِ بَرَكَةٌ بِدَعُوةِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ . ثُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمُ ﷺ بَدَا لَهُ ، فَقَالَ: يَا إِسْمَاعِيلُ وَرَاءَ زَمْزَمَ يُصْلِحُ نَبْلًا لَهُ ﷺ ، فَقَالَ: يَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ: وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِي لَهُ بَيْتًا ، قَالَ: أَطِعْ رَبَّكَ ، قَالَ: وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِي لَهُ بَيْتًا ، قَالَ: أَطِعْ رَبَّكَ ، قَالَ: وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ رَنِي لَهُ بَيْتًا ، قَالَ: أَطِعْ رَبَّكَ ، قَالَ: وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ رَنِي لَهُ بَيْتًا ، قَالَ: أَطِعْ رَبَّكَ ، قَالَ: وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ رَنِي لَهُ بَيْتًا ، قَالَ: أَطِعْ رَبَّكَ ، قَالَ: وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ رَنِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَقَامِ ، وَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يُسْتَعِيلُ يُسْتَعِيلُ يُعْلِقُ لَا إِبْرَاهِيمَ الْحَجَارَةَ وَيَقُولَانِ : وَصَعُفُ الشَّمْ عَلَى الْمَقَامِ ، وَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يُتُعْلِلُ مُنَا إِنْكُ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧] . فَلَمَا أَنْ رُفِعَ الْبُنْيَانُ ، وَيَقُولَانِ : ﴿ رَبِّنَا فَقَامَ عَلَى الْمَقَامِ ، وَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يُتُعْلِكُ اللّهُ وَلَكُ أَنْ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧] . الْحِجَارَة ، وَيَقُولَانِ : ﴿ رَبِّنَا فَقَامَ عَلَى الْمَقَامِ ، وَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يُتُعْلِلُ اللّهُ وَالْمَاءَ وَاللّهُ وَلَانِ : فَرَبِي الْمُقَامِ ، وَيَقُولَانٍ : ﴿ وَيَقُولَانٍ : فَلَامَ عَلَى الْمَقَامِ ، وَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يُتُعْلِلُهُ اللّهُ وَلِي الْمُعْرَاقِ الْمُقَامِ ، وَيَقُولُانٍ : ﴿ وَيَقُولُونَ الْمُقَامِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلَى الْمُقَامِ ، وَيَقُولَانٍ : ﴿ وَيَقُولُونَ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِقُولُ الْمُقَامِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَاقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَاقُولُ الْمُولِي الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلَامُ ا

# ٧٨- فَضْلُ عَائِشَةً بِنْتِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ حَبِيبَةِ حَبِيبِ اللَّهِ وَحَبِيبَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَضِيَ عَنْهَا وَعَنْ أَبِيهَا عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا

• [٨٥٢٠] أَخْبِرُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، وَهُوَ: ابْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِيًّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِيًّ قَالَ: قَالَ: افَضْلُ عَاثِشَةُ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ (١) عَلَىٰ سَاثِرِ الطَّعَامِ (١) .

 <sup>★ [</sup>٨٥١٩] [التحفة: خ س ٥٦٠٠] • أخرجه البخاري (٣٣٦٥) من طريق أبي عامر .

<sup>(</sup>١) الثريد: طعام يخلط فيه الخبز باللحم والمرق. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ثرد).

<sup>(</sup>٢) سيأتي سندًا ومتنًا برقم (٩٠٤٢).

<sup>\* [</sup>٨٥٢٠] [التحفة: خ م ت س ق ٩٠٢٩]



- [٨٥٢١] أَضِوْ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : فَإِنَّهُ وَالله مَا أَتَانِي الْوَحْيُ فِي لِحَافِ امْرَأَةِ مِنْكُنَّ إِلَّا هِيَ ".
- [۲۰۵۲] أخبر مُحَمَّدُ بنُ آدَمَ بنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ صَالِحِ بنِ رَبِيعَة بنِ (هُدَيْرٍ) (١) ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : أُوحِيَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ ، فَقُمْتُ وَبِيعَة بْنِ (هُدَيْرٍ) (١) ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : أُوحِيَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ ، فَقُمْتُ فَا أَدُفْهُ عَنْهُ (٣) ، قَالَ : ﴿ يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ جِبْرِيلَ يَعْرِفُكِ فَأَجَفْتُ (٢) الْبَابَ ، فَلَمَّا رُفَّهُ عَنْهُ (٣) ، قَالَ : ﴿ يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ جِبْرِيلَ يَعْرِفُكِ السَّلَامَ » .

# ٧٩ - الْغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ أُمُّ سُلَيْمٍ وَمَنْ قَالَ: الرُّمَيْصَاءُ ﴿ عَلَىٰ اللَّهُ مَيْصًا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّمَيْصَاءُ ﴿ عَلَىٰ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَّا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّالِمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّالِمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّا عَلَىٰ عَلَّا عَلَىٰ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلّى

• [٨٥٢٣] أَخْبِ رَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ، قَالَا: حَدَّثْنَا خَالِدٌ ، قَالَ:

 <sup>\* [</sup>۱۲۸۷] [التحفة: س ۱۲۸۷۷] [المجتبئ: ۳۹۸٤] ● أخرجه البخاري (۳۷۷٥) من طريق حماد .
 وقال الترمذي (۳۸۷۹): «قد روئ بعضهم هذا عن حماد عن هشام بن عروة عن أبيه مرسل» . اهـ . سيأتي سندًا ومتنًا برقم (٩٠٤٤) .

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في (ط).

<sup>(</sup>٢) فأجفت: من أجاف الباب: رده . (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧/ ٦٩) .

<sup>(</sup>٣) رفه عنه : أُرِيح وأزيل عنه الضِّيق والتعب . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : رفه) .

<sup>\* [</sup>٨٥٢٢] [التحفة: س ١٦١٥٦] [المجتبى: ٣٩٨٧] • أخرجه أبويعلى (٨/ ٢١٥)، والطبراني في «الكبير» (٣٨/٢٣) من طريق عبدة .

وصالح لم يروعنه إلا هشام، وليس له في الستة سوئ هذا الحديث، ولم يوثقه إلا ابن حبان. وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٩٠٤٧).



حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ أَنَسٌ: قَالَ نَبِيُّ اللَّه ﷺ: ﴿ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةُ، فَسَمِعْتُ خَشَفَةُ بَيْنَ يَدَيَّ ، فَإِذَا أَنَا بِالْغُمَيْصَاءِ ابْنَةِ مِلْحَانَ ». قَالَ حُمَيْدٌ: هِيَ : أُمُّ سُلَيْمٍ.

- [٨٥٢٤] أَضِوْ نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ بَنْ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ بَنْ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ : ﴿ أُرِيتُ أَنِي الْخِلْتُ الْجَنَّةُ ، فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَأَةِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ : ﴿ أُرِيتُ أَنِي الْخَدْلُثُ الْجَنَّةُ ، فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَأَةِ أَنِي طَلْحَةً أُمْ سُلَيْمٍ ﴾ (١) .
- [٨٥٢٥] أَضِرُ أَخْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا مَرَّ بِجَنْبَاتِ أُمِّ سُلَيْمٍ دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا .

قال الحافظ في «الفتح» (٩/ ٢٢٧): «هذا القدر من هذا الحديث مما تفرد به إبراهيم بن طهمان عن أبي عثمان في هذا الحديث، وشاركه في بقيته جعفر بن سليمان، ومعمر بن راشد، كلاهما عن أبي عثمان، أخرجه مسلم من حديثهما، ولم يقع لي موصولا من حديث إبراهيم بن طهمان، إلا أن بعض من لقيناه من الشراح زعم أن النسائي أخرجه عن أحمد بن حفص بن عبدالله بن راشد عن أبيه عنه، ولم أقف على ذلك». اهد. كذا قال، وهو مثبت في الأصول التي بين أيدينا.

 <sup>\* [</sup>۸۵۲۳] [التحفة: س ٦٤٧] • أخرجه مسلم (٢٤٥٦) من وجه آخر عن أنس.

<sup>(</sup>١) تقدم سندًا ومتنًا برقم (٨٢٦٧).

<sup>\* [</sup>٨٥٢٤] [التحفة: خ م س ٢٥٥٧]

<sup>\* [</sup>٨٥٢٥] [التحفة: س ١٧٢١] • تفرد به النسائي، وعلقه البخاري (٩/ ٢٢٧ – الفتح) في باب: الهدية للعروس، عن إبراهيم بصيغة الجزم.





# ٨٠- أُمُّ الْفَصْلِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْفَصْلِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

• [٢٥٦٦] أخبرًا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالْوَهَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ الْأَحْوَاتُ مُؤْمِنَاتُ : مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِي ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ الْأَحْوَاتُ مُؤْمِنَاتُ : مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِي ابْنُ عَبْسُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَأُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ ، وَسَلْمَى امْرَأَةُ حَمْرَةً ، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ أَخْتُهُنَّ لِأُمِّهِنَ ﴾ .

# ٨١- أُمُّ عَبْدِ ﴿ عَنْكُ

• [٧٥٥٧] أَضِوْ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ، وَهُوَ: ابْنُ آدَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ، وَهُوَ: ابْنُ آدَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ زَكْرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْخَبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ زَكْرِيَّا بْنِ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ عَلَىٰ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهُ عَيْقِ فَمَكَثْنَا حِينًا، وَمَا نَحْسَبُ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأُمَّهُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهُ عَيْقِ مَنْ كَثْرَةِ دُخُولِهِمْ وَلُزُومِهِمْ لَهُ (١).

### ٨٢- أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

• [٨٥٢٨] أَخْبِى مُوسَىٰ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي

<sup>\* [</sup>۸۵۲٦] [التحفة: س ٦٣٣٨] • أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۱/ ٤١٥)، وصححه الحاكم (٣٢/٤) من طريق عبدالله بن عبدالوهاب.

<sup>(</sup>١) سبق من وجه آخر عن أبي إسحاق برقم (٨٤٠٣).

<sup>\* [</sup>٨٩٧٨] [التحفة: خ م ت س ٨٩٧٩]



بُرِيْكُ، عَنْ أَبِي بُرُدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ عَلَىٰ حَفْصَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ زَائِرَةً ، وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ، فَلَخَلَ عُمَرُ عَلَىٰ حَفْصَةً، وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَىٰ أَسْمَاءً: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، قَالَ عُمَرُ: الْحَبَشِيَّةُ (١) هَذِهِ الْبَحْرِيَّةُ (٢). فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: نَعَمْ. فَقَالَ عُمَرُ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللَّه عِيْظِةً مِنْكُمْ. فَغَضِبَتْ، وَقَالَتْ: كَلَّا وَاللَّهِ، كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهَ عَيْلِيْ يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ ، وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ ، وَكُنَّا فِي دَارِ ، أَوْ فِي أَرْضِ العِدَىٰ الْبَغْضَاءِ فِي الْحَبَشَةِ ، وَذَلِكَ فِي (ذَاتِ) (٣) اللَّهِ، وَفِي رَسُولِهِ ﷺ، وَايْمُ اللَّهِ، لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّىٰ أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللَّه ﷺ ، وَنَحْنُ كُنَّا نُؤذَىٰ وَنُحَافُ، فَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّه عَيْكُم ، وَاللَّهِ ، لا أَكْذِبُ ، وَلا أَزِيدُ عَلَىٰ ذَلِكَ . فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ: (مَا قُلْتِ؟) قَالَتْ: قُلْتُ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ، وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَكُمْ أَهْلَ السَّفِيئَةِ هِجْرَتَانِ». قَالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَامُوسَىٰ حِيْنُكُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي أَرْسَالًا (٤) يَسْأَلُونَ عَنْ هَذَا

<sup>(</sup>۱) **الحبشية:** نسبة إلى الحبشة لأنها كانت عمن هاجر إلى الحبشة. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (۷/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٢) **البحرية:** نسبها إلى البحر؛ لأنها كانت ممن سافر عن طريق البحر في أثناء هجرة الحبشة. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٧/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) في (ط): «كتاب» وفوقها: «ض»، والمثبت من (م) وحاشية (ط)، وعليها في حاشية (ط): «ع»، وهناك في حاشية (م) كلمة غير واضحة.

<sup>(</sup>٤) أرسالا: أفواجا وفرقا متقطعة يتبع بعضهم بعضا. (انظر: حاشية السندي على ابن ماجه) (٢/٥/٢).





الْحَدِيثِ، مَامِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه عَيْدُ ، قَالَ أَبُو بُرُدَةَ : قَالَتْ أَسْمَاءُ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَامُوسَىٰ ، وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ مِنِّي هَذَا الْحَدِيثَ .

• [٨٥٢٩] أَخْبِ وَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ شُعَيْبَ بْنَ اللَّيْثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِبْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ بَكْرِبْنِ سَوَادَةً ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِبْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ ﴿ لِللَّهِ ، تَزَوَّجَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ بَعْدَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَأَقْبَلَ دَاخِلًا عَلَىٰ أَسْمَاءَ ، فَإِذَا نَفَرٌ جُلُوسٌ فِي بَيْتِهِ ، فَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ، فَرَجَعَ إِلَىٰ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ (أَبُو بَكْرِ)(١): مَا (ذَّاكَ ) أَنِّى رَأَيْتُ بَأْسًا. فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلِيدُ: ﴿بَرَّأَهَا اللَّهُ عَلَى مِنْ ذَلِكَ ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ﴿ لَا يَدْخُلُنَّ رَجُلٌ عَلَىٰ مُغِيبَةٍ ( ) إِلَّا وَغَيْرُهُ مَعَهُ اللَّهِ

تَمَّ الْكِتَابُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

<sup>•</sup> أخرجه البخاري (٤٢٣١)، ومسلم (٢٥٠٢، ٢٥٠٣) من \* [٨٥٢٨] [التحفة: س ٥٧٠٥] طريق أبي أسامة .

<sup>(</sup>١) في (ط)، (م): «أبو بكرة» وفي حاشيتيهها: «أبو بكرة هيشخ اسمه: نفيع بن مسروح».

<sup>(</sup>٢) مغيبة : التي غاب عنها زوجُها لسفر . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٩/ ١٢٣) .

<sup>\* [</sup>٨٥٧٩] [التحفة: م س ٨٨٧٧] . أخرجه مسلم (٢١٧٣)، وأحمد (٢/ ١٧١) من طريق ابن وهب، عن عمروبن الحارث، عن بكربن سوادة، بنحوه، ورواه ابن لهيعة عند أحمد (٢/ ١٨٦) عن بكربن سوادة ، متابعًا لعمروبن الحارث ، وتابعه أيضًا جعفربن ربيعة عند الطبراني في «الأوسط» (٤٠٨٨)، وأحمد (٢/٣١٢).







# زَوَاثِدُ ﴿التُّحْفَةِ ﴾ عَلَىٰ كِتَابِ الْمَنَاقِبِ

• [98] حَدِيثُ: فِي الْأَنْصَارِ: (لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنُ . . .) الْحَدِيثَ .

عَرْاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي الْمَنَاقِبِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّىٰ وَعَبْدِاللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، كِلَاهُمَا عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، كِلَاهُمَا عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ مُعَادٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِهِ .

[٥٩] حَدِيثُ : (لِكُلِّ نَبِيِّ حَوَارِيٌّ ، وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ ) وَمِنْهُمْ مَنْ طَوَّلَهُ .

عَرْاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي الْمَنَاقِبِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدُّهْرِيِّ، عَنْ مُتُمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، مَرْفُوعًا بِهِ. الرُّهْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، مَرْفُوعًا بِهِ.

\* [98] [التحفة: خ م ت س ق ١٧٩٢] • الحديث عند المصنف في المناقب (٨٤٧٣) من رواية محمد بن المثنى وحده ، ولم نجده من رواية عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن ، لا عنده ولا عند غيره .

وقد أخرجه مسلم (٧٥) من وجه آخر عن معاذ، قال: وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثني معاذبن معاذ. ح، وحدثنا عبيدالله بن معاذ واللفظ له حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء، يحدث عن النبي على أنه قال في الأنصار: «لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله».

قال شعبة : قلت لعدي : سمعته من البراء؟ قال : إياي حدث .

وأخرجه أيضا البخاري (رقم ٣٧٨٣) من وجه آخر عن شعبة به.

\* [90] [التحفة: خ م س ٣٠٣١] • أخرجه النسائي من نفس الطريق في السير (٨٠٨)، قال: أخبرنا عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن الزهري، قال: حدثنا سفيان، قال: ثنا ابن المنكدر، وسمعته وحفظته، قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: ندب رسول الله على يوم الخندق المسلمين، فانتدب الزبير، ثم ندبهم، فانتدب الزبير، فقال: "إن لكل نبي حواريا، وحواري الزبير».

وأخرجه أيضا البخاري ومسلم من طريق ابن عيينة به ، ينظر التخريج في (٨٣٥١) .





# صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا عَوْنُكَ يَارَبّ

# ١٦- كَلَّ الْأَمْرُ الْأَوْمِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِعِلِي الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُع

# وَذِكْرُ صَلَاتِهِ قَبْلَ النَّاسِ وَأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ صَلَّىٰ مِنْ هَلِهِ الْأُمَّةِ

• [٨٥٣٠] أخبر مُحَمَّدُ بن الْمُثَنِّي ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، يَعْنِي : ابْنَ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلِ قَالَ : سَمِعْتُ حَبَّةَ الْعُرَنِيّ قَالَ: (سَمِعْتُ) عَلِيًّا يَقُولُ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ (٢).

<sup>(</sup>١) قبله في (ل): «في هذا الكتاب فضائل أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضوان الله على عليه ، بسم الله الرحمن الرحيم».

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث استدركه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» على الحافظ المزي في «التحفة» ، وكتاب «خصائص على» هذا تجنب الحافظ المزي تخريجه في «التحفة»، وقد نبهنا على ذلك في القدمة.

<sup>•</sup> هذا الحديث يرويه سلمة بن كهيل، واختلف عليه في لفظه فرواه شعبة بهذا اللفظ، ومن طريقه أخرجه أحمد (١/ ١٤١)، وابن سعد (٣/ ٢١) وغيرهما.

ورواه يجيئ بن سلمة بن كهيل عن أبيه وذكر إسناده وبنحو لفظه . أخرجه أحمد (١/ ٩٩)، والطيالسي (١٧٣) وغيرهما ، ويحيي بن سلمة متروك الحديث .

ورواه الأجلح عن سلمة بن كهيل ، فقال في حديثه . . . عن علي : «ما أعلم أحدًا من هذه الأمة بعد نبيها عبدَ الله قبلي لقد عبدته قبل أن يعبده أحد منهم خمس سنين» . أخرجه أبو يعلى (٤٤٧) ، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ١١٢).

### السُّهُ الْهُ بِمُولِلنِّسِهِ إِنَّ





• [٨٥٣١] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ (بْنُ مَهْدِيِّ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي حَمْرَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي حَمْرَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي حَمْرَةً ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ عَلِيٍّ (١) .

# ذِكْرُ اخْتِلَافِ (ٱلْفَاظِ)(١) النَّاقِلِينَ لِهَذَا الْخَبَرِ عَنْ شُعْبَة

- [٨٥٣٢] أَخْبِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ (٣) .
- [٨٥٣٣] أخب را عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : سَمِعْتُ شُعْبَة ،

والحديث بهذا الإسناد لم يذكره المزي في «التحفة» وقد استدركه عليه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» (٣/ ١٩٤) وانظر المقدمة.

<sup>=</sup> قال الذهبي في تعقباته على الحاكم: «هذا باطل لأن النبي ﷺ أول ماأوحي إليه آمن به خديجة وأبوبكر وبلال وزيد مع علي قبله بساعات أو بعده بساعات . . . ثم حبة شيعي جَلْد قد قال ما يعلم بطلانه من أن عليا شهد معه صفين ثهانون بدريا . . . » . اه. .

انظر ماسيأتي برقم (٨٥٣٧).

<sup>(</sup>۱) تقدم (۸۲۷۸).

والحديث بهذا الإسناد لم يذكره المزي في «التحفة» وقد استدركه عليه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» (٣/ ١٩٤) وهو مثل سابقه .

<sup>\* [</sup>٨٥٣١] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من وجه آخر عن شعبة تحت لفظ: «أول من أسلم» إلى كتاب المناقب والذي تقدم برقم (٨٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) صحح عليها في (ط) ، وليست في (م) .

<sup>(</sup>٣) تقدم (٨٢٧٨).



عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي حَمْرَةً ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلِيٌّ .

- [٨٥٣٤] أَخْبُواْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، وَهُوَ : ابْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ يَقُولُ: أَوَّلُ مَنْ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ عَلِيٌّ ، وَ(قَدْ) قَالَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: أَسْلَمَ عَلِيٌّ.
- [٨٥٣٥] أَخْبَرِني مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ خُتَيْمٍ ، عَنْ أَسَدِ بْنِ (عَبْدَةً)(١) الْبَجَلِيِّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَفِيفٍ ، عَنْ عَفِيفٍ قَالَ : جِئْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلَىٰ مَكَّةً، فَنَرَلْتُ عَلَى الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ، وَحَلَّقَتْ فِي السَّمَاءِ، وَأَنَا أَنْظُو إِلَى الْكَعْبَةِ أَقْبَلَ شَابُّ، فَرَمَىٰ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَقَامَ مُسْتَقْبِلَهَا، فَلَمْ يَلْبَثْ حَتَّىٰ جَاءَ غُلَامٌ ، فَقَامَ عَنْ يَمِينِهِ ، فَلَمْ يَلْبَثْ حَتَّىٰ جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَامَتْ خَلْفَهُمَا ، فَرَكَعَ الشَّابُ، فَرَكَعَ الْغُلَامُ وَالْمَوْأَةُ، فَرَفَعَ الشَّابُ، فَرَفَعَ الْغُلَامُ وَالْمَوْأَةُ، فَخَرّ (٢) الشَّابُ سَاجِدًا ، فَسَجَدَا مَعَهُ ، فَقُلْتُ : يَاعَبَّاسُ ، أَمْرٌ عَظِيمٌ ، فَقَالَ لِي :

<sup>•</sup> هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد تحت لفظ «أول من أسلم» إلى كتاب المناقب والذي تقدم برقم (٨٢٧٨).

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ، والذي في «التهذيبين» وغيرهما : «عبداللَّه»، وقد ترجم ابن حبان في الثقات لأسدبن عبداللَّه (٤/٥٧) وقال: أخو خالدبن عبداللَّه القسري كان على خراسان عداده في أهل الكوفة يروى المراسيل، ولأسدبن عبدة (٦/ ٨٦) وقال: يروي عن يحيي بن عفيف الكندي عن أبيه وله صحبة روى عنه سعيد بن خثيم الهلالي .

<sup>(</sup>٢) فخر: فنزل. (انظر: مختار الصحاح، مادة: خرر).



أَمْرٌ عَظِيمٌ ، فَقَالَ : أَتَدْرِي مَنْ هَذَا الشَّابُ؟ فَقُلْتُ : لَا . فَقَالَ : هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهُ طَلِّبِ ، هَذَا : ابْنُ أَخِي . هَلْ تَدْرِي مَنْ هَذَا الْغُلَامُ؟ فَقُلْتُ : لَا . قَالَ : هَذِهِ خَدِيجَةُ ابْنَةُ خُويْلِدٍ زَوْجَةُ مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ النِّي خَلْفَهُ مَا؟ قُلْتُ : لَا . قَالَ : هَذِهِ خَدِيجَةُ ابْنَةُ خُويْلِدٍ زَوْجَةُ ابْنَةُ خُويْلِدٍ زَوْجَةُ ابْنِ أَخِي هَذَا الدِّينِ الَّذِي ابْنِ أَخِي هَذَا الدِّينِ الَّذِي الْنِ أَخِي هَذَا الدِّينِ الَّذِي الْنَقُ مَوْلَا وَاللَّه ، مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ كُلِّهَا أَحَدٌ عَلَى هَذَا الدِّينِ غَيْرُ هَوُلَا وِ النَّلَاثَةُ اللَّينِ غَيْرُ هَوُلَا وَاللَّه ، مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ كُلِّهَا أَحَدٌ عَلَى هَذَا الدِّينِ غَيْرُ هَوُلَا وَاللَّه ، مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ كُلِّهَا أَحَدٌ عَلَى هَذَا الدِّينِ غَيْرُ هَوُلَا وَاللَّه ، مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ كُلُهَا أَحَدٌ عَلَى هَذَا الدِّينِ غَيْرُ هَوُلَا وَ اللَّه ، مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ كُلُهَا أَحَدٌ عَلَى هَذَا الدِّينِ غَيْرُ هَوُلَا وَاللَّه ، مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ كُلُهَا أَحَدٌ عَلَى هَذَا الدِّينِ غَيْرُ هَوُلَا وَاللَّه ،

\_

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) هذا الحديث استدركه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» على الحافظ المزى في «التحفة».

<sup>\* [</sup>۸۵۳٥] • أخرجه من حديث أسد البجلي : ابن سعد (۸/ ۱۷) ، وأبويعلى (١٥٤٧) ، والطبري في «تاريخه» (٢/ ٣١٠) ، والعقيلي (١/ ٢٧) ، وابن عدي (١/ ٣٩٠) ، والطبراني (١٨٢ / ١٨١) . وهذا الإسناد مسلسل بالضعفاء :

أسدبن عبدالله البجلي قال البخاري: «لم يتابع على حديثه». اه.. ولذا قال في «التقريب»: «في حديثه لين». اه..

ويحيى بن عفيف لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الذهبي: «لا يعرف، تفرد عنه أسدبن عبدالله». اهـ.

وأخرجه أحمد (٢١٩، ٢٠٩)، والبخاري في «التاريخ» (٧٤ /٧)، والعقيلي في «الضعفاء» (١/ ٨٠)، وغيرهم من طريق ابن إسحاق، عن يحيى بن الأشعث، عن إسماعيل ابن إياس بن عفيف الكندي، عن أبيه، عن جده.

وهذا أيضا إسناد ضعيف جدا:

يحيى بن الأشعث - ويقال ابن أبي الأشعث - لم يرو عنه غير ابن إسحاق، ولم يوثقه غير ابن حبان (٩/ ٢٥١).

وإسماعيل بن إياس قال البخاري (١/ ٣٤٥): «في حديثه نظر». اه.

وأبوه إياس بن عفيف ماروى عنه غير ابنه إسهاعيل وقال البخاري (١/ ٤٤١): «فيه نظر». اهـ.



• [٨٥٣٦] أَخْبُونُ أُحْمَدُ ١٠ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِح، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ، وَأَخُو رَسُولِهِ ﷺ، وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، لَا يَقُولُهَا بَعْدِي إِلَّا كَاذِبٌ ، صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ (بِسَبْع) سِنِينَ (١٠٠٠.

### ١ - ذِكْرُ عِبَادَةِ عَلِيٍّ ﴿ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

• [٨٥٣٧] أَضِعْ عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلِ، قَالَ: حَدَّثْنَا الْأَجْلَحُ،

قال العقيلي في «الضعفاء» (١/ ٨٠) بعد أن ذكر الطريقين: «وكلا الطريقين لم يثبتهما البخاري، ولم يصححهما ، اه.

[1/111]

(١) هذا الحديث استدركه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» على الحافظ المزي في «التحفة»، وقال : «ويزاد بعد قوله : وهو في الرواية : وحديث س في الرواية ، ولم يذكره أبو القاسم» . اهـ.

\* [٨٥٣٦] • أخرجه ابن ماجه (١٢٠)، وأحمد في «فضائل الصحابة» (٩٩٣)، والحاكم (٣/ ١١٢) من طريق المنهال بن عمرو به .

وقد رواه غير واحد عن علي بنحوه منهم: زيدبن وهب وعبداللَّه بن شهامة وغيرهما، ولا يخلو إسناد في هذا الحديث إلا وفيه مقال ، وقد استنكر غير واحد من أهل العلم نسبة هذا الكلام إلى الإمام على ولينه .

قال ابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ٣٤١) عن أبي بكر الأثرم قال: «سألت أبا عبدالله عن حديث على: أنا عبدالله وأخو رسوله . . . فقال: اضرب عليه ؛ فإنه حديث منكر» . اه. . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» (٤/ ١٩٩) «عباد يروي عن على ما يعلم أنه كذب عليه قطعًا مثل هذا الحديث» . اه. .

وقال الذهبي في «التلخيص»: «هو ليس على شرط واحد منهما ، بل ولا يصح ، بل حديث باطل فتديره» . اه. .

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٣/ ٢٦) بعد ذكر رواية ابن ماجه: «هذا الحديث منكر بكل حال، ولا يقولها على ﴿ لِللَّهُ ، وكيف يمكن أن يصلي قبل الناس بسبع سنين؟! وهذا لا يتصور أصلا» . اهـ .



عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : مَا أَعْرِفُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَبَدَاللَّهَ

# ٢- ذِكْرُ مَنْزِلَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ عِيْنَ مِنَ اللَّهُ عَلَى

بَعْدَ نَبِيِّهَا ﷺ غَيْرِي ، عَبَدْتُ اللَّهَ قَبْلَ أَنْ يَعْبُدَهُ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِسَبْع سِنِينَ (١).

- [٨٥٣٨] أَخْبَرِنَى هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ، وَهُوَ : ابْنُ عَثْمَة ، قَالَ : حَدَّثَنِى مُهَاجِرُ بْنُ مِسْمَارٍ ، عَنْ عَائِشَة بِنْتِ قَالَ : حَدَّثَنِى مُهَاجِرُ بْنُ مِسْمَارٍ ، عَنْ عَائِشَة بِنْتِ سَعْدٍ قَالَتْ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه عَلَيْهِ قَالَ : هَمَ الْجُحْفَةِ (٢) ، وَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ ، فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : (يَا أَيُهَا النَّاسُ ، إِنِّي وَلَيْكُمْ ) . قَالُوا : صَدَقْتَ يَارَسُولَ اللّهِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيدِ عَلِيٍّ ، فَرَفَعَهَا وَقَالَ : (هَذَا وَلَيْكُمْ ) . قَالُوا : صَدَقْتَ يَارَسُولَ اللّهِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيدِ عَلِيٍّ ، فَرَفَعَهَا وَقَالَ : (هَذَا وَلَيْ ) . وَلَيْ يَهُ وَالْهُ ، وَمُعَادِي مَنْ عَادَاهُ ) .
- [٨٥٣٩] أَحْبَرِنْ زَكْرِيًّا بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

وسياني من وجه احر عن مهاجر بن مسهار برقم (١١٤).

<sup>(</sup>١) ضبب عليها في (ل)، وهذا الحديث استدركه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» على الحافظ المزي في «التحفة».

<sup>\* [</sup>۸۰۳۷] • تفرد به النسائي من هذا الوجه.

والأكثرون على تضعيف الأجلح – ومنهم النسائي – وقد روئ غير حديث منكر كها قال أحمد، ومحمدبن فضيل قال عنه أحمد: «كان يتشيع». اهـ. وقال أبو داود: «كان شيعيًا محترقًا». اهـ. وانظر التعليق على الحديث الذي تقدم برقم (٨٥٣٠).

<sup>(</sup>٢) الجحفة: قرية كبيرة على طريق المدينة. (انظر: معجم البلدان) (٢/ ١١١).

<sup>\* [</sup>٨٥٣٨] • تفرد به النسائي، وأخرجه الضياء في «المختارة» (٣/ ٢١٣)، والبزار (٤/ ٤) وقال: «هذا الحديث لا نعلمه يروئ من حديث عائشة بنت سعد عن أبيها إلا من هذا الوجه، ولا نعلم روى المهاجر بن مسهار عن عائشة عن أبيها إلا هذا الحديث». اه.. وسيأتي من وجه آخر عن مهاجر بن مسهار برقم (٨٦٢٤).



مُسْهِرُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَهُ طَائِرٌ ، فَقَالَ «اللَّهُمَّ الْتِنِي بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَأْكُلُ مَعِي مَنْ هَذَا (الطَّيْرِ) (١٠) . فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ فَرَدَّهُ ، (وَجَاءَ) (٢٠) عُمَرُ فَرَدَّهُ ، وَجَاءَ عَلِيُ فَأَذِنَ لَهُ <sup>(٣)</sup> .

> (٢) في (ل): «ثم جاء». (١) في (ل): «الطائر».

(٣) هذا الحديث استدركه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» على الحافظ المزي في «التحفة».

• أخرجه الترمذي (٣٧٢١)، وأبويعلى (٤٠٥٢) من طريق عيسى بن عمر. قال الترمذي: «غريب لا نعرفه من حديث السدى إلا من هذا الوجه وقد روى من غير وجه عن أنس والله عن هذا الحديث فلم «العلل الكبير» (٢/ ٩٤١): «سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه من حديث السدي عن أنس وأنكره وجعل يتعجب منه» . اهـ .

ورغم كثرة طرق هذا الحديث التي زادت على التسعين، فإن عامة الحفاظ قد رده لنكارته و يطلان معناه .

قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٧/ ٣٥٣): «وقد ألف الذهبي جزءًا فيه . . . فبلغ عدد من رواه عن أنس بضعة وتسعين نفسا، وأقرب هذه الطرق غرائب ضعيفة، وأردؤها مختلقة مفتعلة ، وغالبها طرق واهية» . اه. .

ومع وضوح بطلان معناه تناقض فيه الحاكم فقال في الموضع (٣/ ١٣١): «رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفسا، ثم صحت الرواية عن على وأبي سعيد الخدري وسفينة». اه..

وقال عنه مرة أخرى: «لا يصح، ولو صح لما كان أحد أفضل من على بعد النبي ﷺ». كذا في «السير» (١٧/ ١٦٨) ، و «تذكرة الحفاظ» (٣/ ١٠٤٢).

وقال العقيلي في «الضعفاء» (٢/١): «وهذا الباب الرواية فيها لين وضعف لانعلم فيه شيئًا ثابتًا ، وهكذا قال محمد بن إسهاعيل البخاري» . اه. .

وقال في (٤/ ١٨٨): «طرق هذا الحديث فيها لين». اه..

وفي «سؤالات البرذعي» (١/ ٦٩٢) عن أبي زرعة أنه قال: «ليس في هذا الباب حديث صحيح». اهـ.

هـ: الأزهرية

### السُّهُ وَالْهُ بِمُولِلسِّهِ إِنِّيْ





• [١٥٤٠] أخب ال قُتْنِبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ ، قَالاً : حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ بُكَيْدِ ابْنِ مِسْمَادٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ : أَمَرَ مُعَاوِيَةُ سَعْدًا ، فَقَالَ : مَا مَا مَتَعَكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا ثُرَابٍ ؟ قَالَ : أَمَا مَا (ذَكُوْتُ ) ثَلَاثًا قَالَهُنَّ رَسُولُ اللّه ﷺ ، فَلَنْ أَسُبَّهُ لَأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ (١) : سَمِعْتُ وَسُولَ اللّه ﷺ : يَارَسُولُ اللّهِ عَلِي يَقُولُ لَهُ وَخَلَفَهُ فِي بَعْضِ مَعَازِيهِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌ : يَارَسُولَ اللّهِ ، نَحَدُلُفُنِي (١) مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ! فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه ﷺ : (أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ فِي بَعْضِ مَعَازِيهِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِي : يَارَسُولَ اللّهِ ، فَكُونَ نَحْدُلُ اللّهُ عَلَيْ : وَالصِّبْيَانِ! فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه ﷺ : (أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ مُوسَى إِلّا أَنَهُ لَا ثُبُولُ اللّه ﷺ : (أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ عِنْ مُوسَى إِلّا أَنَهُ لَا ثُبُوبُ اللّه وَرَسُولُهُ اللّه وَرَسُولُهُ ، وَيَحِبُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ ، وَيَحِبُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ ، وَيَحْبُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ ، وَيَحْبُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ ، وَيَعْمِ الرَّانِيَ الْمَالُ اللّهُ عَلَيْهِ ، وَلَمُ الرَّانِ عَلَيْهُ ، وَلَمُ الرَّالِهُ عَلَيْهُ عَلِيا وَفَاطِمَةً وَحَسَنًا وَحُسَنًا ، وَلَا اللّهُ مَ حَسَنًا وَحُسَنًا ، وَقَالَ : (اللّهُمَّ - (يَعْنِي ) - مَوْلًا عِلْهُ اللّه ﷺ عَلِيًا وَفَاطِمَةً وَحَسَنًا وَحُسَنًا ، فَقَالَ : (اللّهُمَّ - (يَعْنِي ) - مَوْلًا عَلَيْهِ ، وَلَهُ اللّهُ عَلِي وَفَاطِمَةً وَحَسَنًا وَحُسَنًا ، فَقَالَ : (اللّهُمَّ - (يَعْنِي ) - مَوْلًا عَلَى اللّهُ عَلِي وَفَاطِمَةً وَحَسَنًا وَحُسَنًا ،

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية

<sup>=</sup> وقال الحافظ في «اللسان» (١/ ٣٧): «ليس له أصل . . . وفي هذا الباب لين ولا أعلم فيه شيئا ثابتا» . اهـ .

وانظر : «العلل المتناهية» (١/ ٢٣٣)، و«المنتظم» (٧/ ٢٧٥)، و«موضوعات ابن الجوزي» (١/ ٢٧٥)، و«منهاج السنة» (٤/ ٩٩) وغيرها .

<sup>(</sup>١) حر النعم: الجمال الحمراء، وهي أجود أموال العرب. (انظر: لسان العرب، مادة: حر).

<sup>(</sup>٢) تخلفني: تستبقيني . (انظر: لسان العرب، مادة: خلف) .

<sup>(</sup>٣) الرجس: العذاب أو الإثم. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١٠ / ١٨٣).

<sup>\* [</sup>٨٥٤٠] • أخرجه مسلم (٢٠٤٠٤)، والترمذي (٣٧٢٤) عن قتيبة ولم يذكرا هذه الآية، وإنها ذكرا آية المباهلة : ﴿ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَا مَا نَوْ أَبْنَا مَكُمْ ﴾، وقال الترمذي : «حسن صحيح غريب من هذا الوجه». اهـ.





• [٨٥٤١] أَخْبِى عُرَمِيُّ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُوغَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالسَّلَام ، عَنْ مُوسَى الصَّغِيرِ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، عَنْ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا، فَتَنَقَّصُوا (١١) عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ، فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ لَهُ خِصَالٌ ثَلَاثَةٌ ، لأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أُحِبُ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، . وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : ﴿ لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ خَدَا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ . وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : (مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ ) .

وقال البزار في «مسنده» (٣/ ٣٢٥): «هذا الحديث بهذا اللفظ لا نعلم رواه إلا بكيربن مسهار عن عامر بن سعد عن أبيه» . اهـ .

وبكير ترجم له البخاري في «تاريخه الكبير» (٢/ ١١٥) وساق له هذا الحديث كالمستنكر له ، وقال : «فيه بعض النظر» . اه. .

والمحفوظ عن عامر بن سعد بهذا الإسناد: «أما ترضي أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى» وهذا هو الذي اعتمده مسلم وساق به الحديث في الشواهد، أما اللفظ الآخر فالظاهر أنه قد دخل لبكير حديث في حديث ، لذا لم يعتمده مسلم . وقد جاء هذا اللفظ عن جمع من الصحابة يأتي تخريج أحاديثهم.

وسيأتي من وجه آخر عن بكير بن مسهار برقم (٨٥٨٤).

<sup>(</sup>١) فتنقصوا: يعني: عابوه ووضعوا من قدره. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نقص).

<sup>\* [</sup>٨٥٤١] • أخرجه ابن ماجه (١٢١)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٢/ ٦١٠) من طريق موسى الصغير.

عبدالرحمن بن سابط لم يسمع من سعد بن أبي وقاص ، قاله يحيى بن معين ، كما في امراسيل الرازى» رقم (٤٥٩) ، و «تهذيب الكمال» (١٢٥/١٧).

وسيأتي بنحوه من وجه آخر عن سعد بن أبي وقاص برقم (٨٦١٣).

### السُّهُ وَالْهِ مِبْرِي لِلنِّيمِ إِنِيِّ





- [۸٥٤٢] أَخْبَرَنَا وَكَرِيّا بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (مَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ) (۱) ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ سَعْدًا قَالَ : قَالَ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ) (۱) ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ سَعْدًا قَالَ : قَالَ (رَسُولُ اللَّهِ ) وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَنْ الرَّايَةَ (غَدًا) إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مُنْ عَنْ الرَّايَةَ (غَدًا) إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مُنْ عَلَى يَدَيْهِ . فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُهُ ، فَدَفَعَ (إِلَى عَلِي يَدِيْهِ ) .
- [808] أخب را أخمد أن سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ وَالْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيِّ وَكَانَ يَسِيرُ مَعَهُ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَنْكَرُوا مِنْكَ أَنَّكَ تَحْرُجُ فِي الْبُودِ قَالَ لِعَلِيِّ وَكَانَ يَسِيرُ مَعَهُ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَنْكَرُوا مِنْكَ أَنَّكَ تَحْرُجُ فِي الْبُودِ قَالَ لِعَلِيِّ وَكَانَ يَسِيرُ مَعَهُ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَنْكَرُوا مِنْكَ أَنَّكَ تَحْرُجُ فِي الْبُودِ فِي الْمُلاَءَتِينِ (٢) ، وَتَحْرُجُ فِي الْحَرِّ فِي الْحَشُو (٣) وَالثَّوْبِ الْغَلِيظِ . قَالَ : أَولَمْ فِي الْمُلاَءَتِينِ (٢) ، وَتَحْرُجُ فِي الْحَرِّ فِي الْحَرِّ فِي الْحَمْوِ (٣) وَالثَّوْبِ الْغَلِيظِ . قَالَ : أَولَمْ تَكُنْ مَعَنَا بِحَيْبَرَ؟ قَالَ : بَلَى . قَالَ : فَإِنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْقِ بَعَثَ أَبَابَكُو ، وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءَ فَرَجَعَ بِالنَّاسِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْقِ : لَكُنْ مَعَنَا بِحَيْبَولُ الله عَيْقِ : لَكُنْ مَعَنَا بِحَيْبَرَ؟ قَالَ : بَلَى . قَالَ : فَإِنَّ رَسُولَ الله عَيْقِ بَعَثَ أَبَابَكُو ، وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءَ فَرَجَعَ بِالنَّاسِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْقِ : لَوَاءَ (١٤) فَرَجُعَ ، وَبَعَثَ عُمَرَ وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً فَرَجَعَ بِالنَّاسِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْقِ : لَهُ لِوَاءً فَرَجَعَ بِالنَّاسِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْقِ : الرَّايَةُ وَرَسُولُهُ ، لَيْسَ بِفَرَادٍ ﴾ . لَيْسَ بِفَرَالٍ ﴾ .

<sup>(</sup>١) فوقها في (ل): «ثقة».

<sup>\* [</sup>۲۵۰۲] • تفرد به النسائي، وأصله في «الصحيحين» البخاري (۲۹۷۰، ۳۰۰۹، ۳۰۰۹) وغير موضع، ومسلم (۲٤۰۷) من حديث سهل بن سعد، والبخاري (۳۷۰۲)، ومسلم (٤٤٢٤) من حديث سلمة بن الأكوع، وقد تقدم حديث سهل بن سعد برقم (۸۲۹۰).

<sup>(</sup>٢) الملاءتين: ث. ملاءة، وهي: ثوب من قطعة واحدة ذو شقين متضامين. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ملاً).

<sup>(</sup>٣) الحشو: الثوب الذي له بطانة. (انظر: مختار الصحاح، مادة: حشا).

<sup>(</sup>٤) **لواء:** الراية ، ويسمى أيضا: العَلَم . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٦/ ١٢٦) .



فَأَرْسَلَ إِلَيَّ ، وَأَنَا أَرْمَدُ قُلْتُ : إِنِّي أَرْمَدُ ، فَتَفَلَ فِي عَيْنِي ، وَقَالَ : «اللَّهُمَّ اكْفِهِ أَذْى الْحَرِّ وَالْبَرْدِ . ) فَمَا وَجَدْتُ حَرًّا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلَا بَرْدًا .

• [٨٥٤٤] أَضِمْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حَرْبِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن بُرَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ (أَبِي: بُرَيْدَةً)(١) يَقُولُ: حَاصَوْنَا خَيْبَرَ ، فَأَخَذَ اللَّوَاءَ أَبُو بَكْرِ ، وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ ، وَأَخَذَ مِنَ الْغَدِ عُمَرُ فَانْصَرَفَ، وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ، وَأَصَابَ النَّاسَ يَوْمَيْذٍ شِدَّةً وَجَهْدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿إِنِّي (دَافِعٌ) لِوَائِي غَدًا إِلَىٰ رَجُل يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، لَا يَرْجِعُ حَتَّىٰ يُفْتَحَ لَهُ». وَبِثْنَا طَيَّبَةً أَنْفُسُنَا أَنَّ الْفَتْحَ غَدًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّه ﷺ صَلَّى الْغَدَاة (٢)، ثُمَّ قَامَ قَائِمًا، وَدَعَا

<sup>•</sup> أخرجه أحمد (١/ ٩٩ ، ١٣٣)، وابن ماجه (١١٧)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٦٢)، [ X0 & Y ] \* والبزار (٢/ ١٣٥) ، والضياء في «المختارة» (٢/ ٢٧٥).

وفي بعض طرقه عن المنهال وحده.

وفي بعضها عن الحكم والمنهال وعيسى بن عبدالرحمن.

وبعض الرواة يرويه عن عبدالرحمن بن أبي ليلي مرسلا ، وبعضهم يرويه مسندا .

والحمل في هذا الاختلاف على محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي فإنه سيئ الحفظ. انظر شرح الخلاف كتاب «العلل» للدارقطني (٣/ ٢٧٨).

وقصة الراية ثابتة في «الصحيحين» ، والحديث تقدم برقم (٨٢٩٠).

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط): «أبا بردة» ، وهو تصحيف ، والتصويب من (ل) ، والحديث يأتي على الصواب بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٨٥٦).

<sup>(</sup>٢) الغداة: الفجر. (انظر: لسان العرب، مادة: غدا).



بِاللَّوَاءِ، وَالنَّاسُ عَلَىٰ مَصَافَهِمْ (١) ، فَمَا مِنَّا إِنْسَانُ لَهُ مَنْزِلَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه ﷺ إِلَّا هُوَ يَرْجُو أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ اللَّوَاءِ ، فَدَعَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ أَرْمَدُ ، وَنَتَحَ اللَّهُ لَهُ قَالَ : وَأَنَا فِيمَنْ فَتَفَلَ فِي عَيْنَيْهِ ، وَمَسَحَ عَنْهُ ، (وَدَفَعَ) إِلَيْهِ اللَّوَاءَ ، وَفَتَحَ اللَّهُ لَهُ قَالَ : وَأَنَا فِيمَنْ تَطَاوَلَ لَهَا .

• [٥٥٥ اَخْبُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ ، قَالَ : حَدَّثَهُ عَنْ بُرِيْدَةَ الْأَسْلَمِيّ عَوْفٌ ، عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي عَبْدِاللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ بُرِيْدَةَ حَدَّثَهُ عَنْ بُرِيْدَةَ الْأَسْلَمِيّ قَالَ : لَمَّا كَانَ حَيْثُ نَرْلَ رَسُولُ اللَّه عَيْ بِحَضْرَةِ أَهْلِ حَيْبَرَ أَعْطَىٰ رَسُولُ اللَّه عَيْ اللَّواءَ عُمَرَ ، فَنَهَضَ مَعَهُ مَنْ نَهَضَ مِنَ النَّاسِ ، فَلَقُوا أَهْلَ حَيْبَرَ ، فَانْكَشَفَ عُمَرُ وَأَصْحَابُهُ ، فَرَجَعُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَيْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْ : الْأَعْطِينَ اللَّوَاءَ وَأَصْحَابُهُ ، فَرَجَعُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَيْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْ : الْأَعْطِينَ اللَّوَاءَ رَبُولُهُ ، فَرَجَعُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَيْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْ : الْأَعْطِينَ اللَّوَاءَ وَأَصْحَابُهُ ، فَرَجَعُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَيْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْ : اللَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّه عَيْ : اللَّمُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ أَلَا كَانَ مِنَ الْغَدِ (تَصادَر) (٢) رَجُلًا بُعُرِ وَعُمَرُ ، فَلَعَا عَلِيًّا – وَهُو أَرْمَدُ – فَتَفَلَ فِي (عَيْنَيْهِ) (٣) ، وَنَهَضَ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ مَنْ نَهَضَ ، فَلَقِي أَهْلَ حَيْبَرَ ، فإذَا مَرْحَبُ يَوْتَجِرُ (٤) ، وَهُو يَقُولُ : النَّاسِ مَنْ نَهَضَ ، فَلَقِي أَهْلَ حَيْبَرَ ، فإذَا مَرْحَبُ يَوْتَجِرُ وَعُمُ ، وَهُو يَقُولُ :

ر: الظاهرية

د: جامعة إستانبول

حد: حمزة بجار اللَّه

ت: تطوان

ه: مراد ملا

<sup>(</sup>١) مصافهم: موضع الحرب الذي يكون فيه الصفوف. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: صفف).

<sup>\* [</sup>٨٥٤٤] • أخرجه أحمد (٥/ ٣٥٣، ٣٥٥) وقصة إعطاء على الراية ثابتة في «الصحيحين» بغير هذه الألفاظ، انظر ماتقدم برقم (٨٢٩٠). والحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب السير، وسيأتي برقم (٨٨٥٦).

<sup>(</sup>٢) في حاشيتي (م) ، (ط): «قوله: تصادر: مشتق من الصدر وهو الرجوع والعود من سفر».

<sup>(</sup>٣) في (ط)، (ل): «عينه»، والمثبت موافق لما في مكرر الحديث، والذي يأتي برقم (٨٨٥٥).

<sup>(</sup>٤) يرتجز: الرَّجَز: نوع من الشِّغر. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ٣١).



قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِ (١) السِّلَاح بَطَلٌ مُجَرَّبُ أَطْعَنُ أَحْيَانًا وَحِينًا أَضْرِبُ إِذَا اللَّيُ وَثُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

فَاخْتَلَفَ هُوَ وَعَلِيٌّ ضَرْبَتَيْنِ ، فَضَرَبَهُ عَلِيٌّ عَلَىٰ هَامَتِهِ (٢) حَتَّىٰ عَضَّ السَّيْفُ مِنْهَا أَبْيَضَ رَأْسِهِ، وَسَمِعَ أَهْلُ الْعَسْكَرِ صَوْتَ ضَرْبَتِهِ، فَمَا تَتَامَّ (٣) آخِرُ النَّاسِ مَعَ عَلِيِّ فَفَتَحَ اللَّهُ لَهُ وَلَهُمْ.

• [٨٥٤٦] أَضِعْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي حَازِم قَالَ: أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ : ﴿ لَأَعْطِيَنَ هَذِهُ الرَّايَةُ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَىٰ ، فَقَالَ: ﴿ أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ **أَبِي طَالِبِ؟) فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ، يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، قَالَ: ﴿فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ** . فَأُتِيَ بِهِ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ فِي (عَيْنَيْهِ) ( ، ) ، وَدَعَا لَهُ ، فَبَرَأَ ( ٥ ) كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أُقَاتِلُهُمْ حَتَّىٰ يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ قَالَ : «انْفُذْ (٦٠) عَلَىٰ رِسْلِكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَام ، وَأَخْبِرْهُمْ

<sup>(</sup>١) **شاك:** تام . (انظر : شرح النووي على مسلم) (١٨٤ / ١٨١) .

<sup>(</sup>٢) هامته: رأسه. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٠/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) تتام: اكتمل. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: تمم).

 <sup>\* [</sup>٨٥٤٥]
 أخرجه أحمد (٥/ ٣٥٨) وفي إسناده ميمون أبو عبدالله ، وهو ضعيف . والحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب السير ، وسيأتي برقم (٨٨٥٥)

<sup>(</sup>٤) في (م) (ط): «عينه» ، والمثبت موافق لما في مكرر الحديث ، والذي سبق بنفس الإسناد والمتن

برقم (٨٢٩٠)، وسيأتي كذلك برقم، (٨٨٤٢).

<sup>(</sup>٥) فبرأ: يعنى: شفى . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: برأ) .

<sup>(</sup>٦) انفذ: امض . (انظر: لسان العرب، مادة: نفذ) .





بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ الله ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ الله بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرُ لَكَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ».

### ذِكْرُ اخْتِلَافِ ٱلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ

- [٧٥٤٧] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَىٰ : ﴿ لَأَذْفَعَنَ ابْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَىٰ : ﴿ لَأَذْفَعَنَ النّهُ وَرَسُولُهُ ، وَيُحِبُّ اللّه وَرَسُولُهُ ، فَتَطَاوَلَ الْقَوْمُ ، الْيَوْمَ الرَّايَةَ إِلَىٰ رَجُلِ يُحِبُ اللّه وَرَسُولُهُ ، وَيُحِبُّ اللّه وَرَسُولُهُ ، فَتَطَاوَلَ الْقَوْمُ ، فَقَالَ : ﴿ أَيْنَ عَلِيٌّ ؟ فَقَالُوا : يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ ، قَالَ : ﴿ فَبَرَقَ ) (١) نَبِيُ (اللّه عَلَىٰ يَدَيْهِ فِي ) (٢) فَقَالُوا : يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ ، قَالَ : ﴿ فَبَرَقَ ) (١) نَبِيُ (اللّه عَلَىٰ يَدَيْهِ فِي ) (٢) كَفَيْهِ ، وَمَسَحَ (بِهِمَا ) (٣) عَيْنَيْ عَلِيٍّ ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ الرَّايَةَ ، فَقَتَحَ اللّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ .
- [٨٥٤٨] أَضِبُواْ قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله عَيْلِةِ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: ﴿ لَأَعْطِينَ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُ اللهَ وَرَسُولُهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ . قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَا أَحْبَبْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ ) ، يَفْتَحُ الله عَلَيْهِ . قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَا أَحْبَبْتُ الله وَرَسُولُه ) فَاعَطَاهُ إِيّاهَا، أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ ، فَذَعَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ ابْنَ أَبِي طَالِبِ ، فَأَعْطَاهُ إِيّاهَا،

 <sup>★ [</sup>٨٥٤٦] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب المناقب، والذي تقدم برقم (٨٢٩٠)، وكتاب السير، والذي سيأتي برقم (٨٨٤٢).

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «فبصق»، والمثبت من (ل)، وهو موافق لما في مكرر الحديث.

<sup>(</sup>٢) ضبب في (ل) بين الكلمتين.

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ط) : «بها» ، والمثبت من (ل) ، وهو موافق لما في مكرر الحديث .

<sup>\* [</sup>٨٥٤٧] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب المناقب، والذي تقدم برقم (٨٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) من (م) ، (ط) ، وكتب فوقها في (ط) : «حـح» .



وَقَالَ: ﴿ امْشٍ ، وَلَا تُلْتَثِيثُ حَتَّىٰ يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ » . فَسَارَ عَلِيٌّ ، (ثُمَّ وَقَفَ) (() - (يَعْنِي) - فَصَرَحَ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ)(٢) ، عَلَامَ أُقَاتِلُ النَّاسَ؟ قَالَ: «قَاتِلْهُمْ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهُ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ (٣) دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ؟ .

• [٨٥٤٩] أَضِعْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُهَيْل ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَأُعْطِينَ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ عَلَيْهِ . قَالَ عُمَرُ: فَمَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ قُطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ ، قَالَ: (فَاشْرَأُبُّ) لَهَا، فَدَعَا عَلِيًّا، فَبَعَثَهُ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَقَاتِلْ حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْكَ ، وَلَا تَلْتَفِتْ . قَالَ : فَمَشَىٰ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ وَقَفَ فَلَمْ يَلْتَفِتْ ، فَقَالَ : عَلَامَ أُقَاتِلُ النَّاسَ؟ قَالَ: «قَاتِلْهُمْ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مَنْعُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ) .

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط): «توقف» ، والمثبت من (ل) ، وهو موافق لما في مكرر الحديث.

<sup>(</sup>٢) ضبب عليها في (ل) وزاد بعدها في (م) ، وحاشية (ط): «صلى الله عليك وسلم».

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ط) : «مني» ، والمثبت من (ل) ، وهو موافق لما في مكرر الحديث .

<sup>\* [</sup>۸۵٤٨] • أخرجه مسلم (۲٤٠٥).

والحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب السير ، والذي سيأتي برقم (٨٨٥٨)

<sup>\* [</sup>٨٥٤٩] • هذا الحديث عزاه المزى في «التحفة» من رواية قتيبة عن يعقوب بن عبدالرحمن عن سهيل إلى كتاب السير ، والذي سيأتي برقم (٨٥٨)





• [٥٥٥٠] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوهِ شَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، قَالَ ءَمُو : فَمَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ قَطُّ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ ، فَدَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ (يُحِبُّهُ) (اللَّهُ عَلَيْهِ ، قَالَ عُمَو : فَمَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ قَطُّ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ ، فَدَفَعَهَا إِلَى عَلَى مَلُ : يَارَسُولُ اللَّهِ ، عَلَامَ أَقَاتِلُ عَلَى اللَّهِ ، عَلَى اللَّهِ ، قَالَ : يَارَسُولُ اللَّهِ ، عَلَى اللَّهِ ، قَالَ اللَّه ، قَالَ : يَارَسُولُ اللَّهِ ، عَلَمَ أَقَاتِلُ (النَّاسَ)؟ قَالَ : (عَلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ اللَّه ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه ، قَالُ اللَّه ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه ، قَالُ اللَّه ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه ، قَالُ اللَّه ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه ، قَالُولُ (النَّاسَ)؟ قَالَ : (عَلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه ، قَالُ اللَّه ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه ، قَالُ اللَّه ، وَأَنْ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللَّه ، قَالُ اللَّه ، وَأَنْ مُحَمِّدًا وَسُولُ اللَّه ، وَأَنْ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللَّه ، وَلَا اللَّه ، وَأَنْ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللَّه ، وَأَنْ وَلَهُمْ مِنْ إِلَّا يِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّه ، وَالْمَالُهُ مُ مِنْ إِلَّا يِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّه .

### ذِكْرُ خَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ فِي ذَلِكَ

• [١٥٥٨] أخب را الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَوُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَوُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِوُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ ، عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَيْ قَالَ : ﴿ لَأَعْطِينَ الرَّايَةُ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ - أَوْ اللَّهُ عَلَيْ يَدَيْهِ . قَالَ : يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . ) فَدَعَا عَلِيًّا - وَهُوَ أَرْمَدُ ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ . قَالَ : يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . ) فَدَعَا عَلِيًّا - وَهُو أَرْمَدُ ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ .

ول ر:الظاهرية

<sup>(</sup>١) في (ل): «يحب».

<sup>(</sup>٢) عصموا: منعوا. (انظر: تحفة الأحوذي) (٧/ ٢٨١).

<sup>\* [</sup>٨٥٥٠] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من رواية قتيبة عن يعقوب بن عبدالرحمن عن سهيل إلى كتاب السير، والذي سيأتي برقم (٨٨٥٨)

<sup>\* [</sup>٨٥٥١] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب المناقب، والذي تقدم برقم (٨٢٩١)



# ذِكْرُ خَبَرِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيُّ فِي ذَلِكَ وَأَنَّ جِبْرِيلَ يُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِهِ

• [۲۵۵۸] أَضِوْ إِسْحَاقَ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُبْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّمَ إِلَيْنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ ، يُونْسُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرةَ بْنِ يَرِيمَ قَالَ : خَرَجَ إِلَيْنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَ : لَقَدْ كَانَ فِيكُمُ بِالْأَمْسِ رَجُّلٌ مَا سَبَقَهُ الْأَوَّلُونَ ، وَعَلَيْهِ عَمَامَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَ : لَقَدْ كَانَ فِيكُمُ بِالْأَمْسِ رَجُّلٌ مَا سَبَقَهُ الْأَوَّلُونَ ، وَلَا يُدْرِكُهُ الْآخِرُونَ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ لَأَعْطِينَ الرَّايَةُ غَدَا رَجُلًا يُحِبُ اللّهَ وَرَسُولُهُ ، يُقَاتِلُ جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَمِيكَاثِيلُ عَنْ يَسَارِهِ ، وَرَسُولُهُ ، يَعْارِهُ ، مَا تَرَكَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمَا إِلَّا مُنْ عَلَيْهِ » مَا تَرَكَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمَا إِلَّا سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمَ أَخَذَهَا مِنْ عَطَائِهِ ، كَانَ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا خَادِمًا لِأَهْلِهِ . سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمَ أَخَذَهَا مِنْ عَطَائِهِ ، كَانَ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا خَادِمًا لِأَهْلِهِ .

# ٣- ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فِي عَلِيٍّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَا يُخْزِيهِ (١) أَبَدًا)

• [٨٥٥٣] أُخْبِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ الْوَضَّاحُ ، وَهُوَ : أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ

<sup>\* [</sup>٢٥٥٨] • أخرجه أحمد (١/ ١٩٩)، وصححه ابن حبان (١٧١٩)، والحاكم (٣/ ١٧٢). وتعقبه الذهبي بقوله: «ليس بصحيح». اه. وأخرجه البزار في «مسنده» (١٣٣٩) وقال: «هذا الكلام لا نعلم أحدًا يذكره غير الحسن بن علي». اه. وانظر «أطراف الغرائب» (٣/٣-٤). وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٧/ ٣٣٣): «غريب جدا، وفيه نكارة». اه.

ففي الحديث هبيرة بن يريم قال عنه النسائي في كتابه «الجرح والتعديل»: «أرجو أن لا يكون به بأس، ويحيى بن عبدالرحمن لم يتركا حديثه، وقد روى غير حديث منكر». اه.. ولعل هذا يكون منها، لذا استنكره الذهبي وغيره.

<sup>(</sup>١) يخزيه: يذله ويهينه. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: خزى).





قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ إِذْ أَتَاهُ تِسْعَةُ رَهْطٍ (١) ، فَقَالُوا: إِمَّا أَنْ تَقُومَ مَعَنَا ، وَإِمَّا أَنْ تُحَلُّونَا يَاهَؤُلَاءِ - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ صَحِيحٌ قَبْلَ أَنْ يَعْمَىٰ - قَالَ: أَنَا أَقُومُ مَعَكُمْ ، فَتَحَدَّثُوا ، فَلَا أَدْرِي مَا قَالُوا ، فَجَاءَ وَهُوَ يَنْفُضُ ثَوْبَهُ ، وَهُوَ يَقُولُ : أُفْ، وَتُفْ يَقَعُونَ فِي رَجُلِ لَهُ عَشْرٌ وَقَعُوا فِي رَجُلِ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿ لَأَبْعَثَنَّ رَجُلًا يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يُخْزِيهِ اللَّهُ أَبَدًا ﴾ . فَأَشْرَفَ مَنِ اسْتَشْرَفَ ، فَقَالَ : ﴿ أَيْنَ عَلِيٌّ؟ ﴾ وَهُوَ فِي الرَّحَىٰ (٢) يَطْحَنُ ، وَمَاكَانَ أَحَدُكُمْ لِيَطْحِنَ . فَدَعَاهُ وَهُوَ أَرْمَدُ مَا يَكَادُ أَنْ يُبْصِرَ ، فَنَفَتَ (٢) فِي عَيْنِهِ ، ثُمَّ هَزَّ الرَّايَةَ (ثَلَاثًا) ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ، فَجَاءَ بِصَفِيَّةً بِنْتِ حُيَيٍّ. وَبَعَثَ أَبَا بَكْرٍ بِسُورَةِ التَّوْبَةِ ، وَبَعَثَ عَلِيًّا خَلْفَهُ ، فأَخَذَهَا مِنْهُ فَقَالَ : ﴿ لَا يَذْهَبُ بِهَا رَجُلٌ إِلَّا رَجُلٌ هُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ ﴾ . وَدَعَا رَسُولُ اللَّه عَلِيْهُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَعَلِيًّا وَفَاطِمَةً ، فَمَدَّ عَلَيْهِمْ ثَوْبَا فَقَالَ : (هَوُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ ، وَطَهَرْهُمْ تَطْهِيرًا» . وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ خَدِيجَةً ، وَلَبِسَ ثَوْبَ رَسُولِ اللَّهَ عَيَّا إِلَّهُ مَ فَجَعَلَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمُونَ كَمَا يَرْمُونَ رَسُولَ اللَّه ﷺ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّه ﷺ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّه ، فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَّ نَبِيَّ اللَّه ﷺ قَدْ ذَهَبَ نَحْق بِثْرِ مَيْمُونٍ ، فَاتَّبَعَهُ فَدَخَلَ مَعَهُ الْغَارَ (٤)، (وَكَانُوا) (٥) الْمُشْرِكُونَ يَرْمُونَ عَلِيًّا حَتَّىٰ أَصْبَحَ. وَخَرَجَ بِالنَّاسِ

<sup>(</sup>١) رهط: الرهط من الرجال ما دون العشرة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رهط).

<sup>(</sup>٢) **الرحن:** الطاحون. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٣/ ١٢١).

<sup>(</sup>٣) فنفث: النفث: شبيه بالنفخ، وهو أقل من التفل. (انظر: لسان العرب، مادة: نفث).

<sup>(</sup>٤) الغار: البيت في الجبل. (انظر: القاموس المحيط، مادة: غور).

<sup>(</sup>٥) كذا في (م) ، (ط) ، وهي لغة ، وضبب فوقها في (ل) ، (ط) ، وكتب في حاشية (ط) : «وكان» وصحح فوقها .



فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَقَالَ عَلِيُّ: أَخْرُجُ مَعَكَ؟ فَقَالَ: (لَا). فَبَكَىٰ، فَقَالَ: (أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنْي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ إِلّا أَنْكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ». ثُمَّ قَالَ: وَسَدَّ أَبُوَابَ الْمَسْجِدِ وَأَنْتَ حَلِيفَتِي - يَعْنِي - فِي كُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ بَعْدِي». قَالَ: وَسَدَّ أَبُوَابَ الْمَسْجِدِ غَيْرَ بَابِ عَلِيٍّ، فَكَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَهُوَ جُنُبٌ، وَهُوَ فِي طَرِيقِهِ لَيْسَ لَهُ طَرِيقِهِ لَيْسَ لَهُ طَرِيقِهِ لَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ غَيْرُهُ. وَقَالَ: (مَنْ كُنْتُ وَلِيَّةُ فَعَلِيٌّ وَلِيَّهُ ». قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: وَأَخْبَرَنَا اللّهُ طَرِيقٌ غَيْرُهُ. وَقَالَ: (مَنْ كُنْتُ وَلِيَّةُ لِعُمَرَ حِينَ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: عَلَى اللّهُ سَخِطَ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: انْذُنْ لِي فَلْأَضْرِبْ عُنْقَهُ. عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

ل: الخالدية هـ: الأزهرية

 <sup>\* [</sup>٨٥٥٣] • أخرجه أحمد (١/ ٣٣١)، والطبراني في «الكبير» (٩٧/١٢)، والحاكم (٣/ ١٣٢- ١٣٤)، وابن عدي في «الكامل» (٢٢٩/٧) كلهم من طريق أبي بلج، وهذا حديث منكر لتفرد يحيي بن سليم به.

قال البخاري: «فيه نظر». اه.

وقال الذهبي في «الميزان» في ترجمته: «... ومن مناكيره عن عمروبن ميمون عن ابن عباس...». اهـ. فذكر الحديث.

وقال ابن تيمية في «منهاج السنة» (٥/ ٣٤-٣٦): «وفيه ألفاظ هي كذب على رسول الله على رسول الله على الله ع

وسيأتي مختصرًا من وجه آخر عن أبي بلج برقم (٨٥٧٢)، وبنفس الإسناد مختصرا برقم (٨٥٧٣).

وهذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب السير، والذي سيأتي برقم (٨٨٥٧).





### ٤ - ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لِعَلِيِّ : ﴿ (إِنَّهُ ) (١) مَغْفُورٌ لَكَ ﴾

• [١٥٥٤] أَخْبَرِنَى هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الرُّبَيْرِ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه يَكُثِيدُ: ﴿ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلِمَةً، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه يَكُثِيدُ: ﴿ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ غُفِرَ لَكَ مَعَ أَنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ: لَا إِلَهَ إِلَّ (اللَّهُ) (٢) الْحَلِيمُ الْحَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا (اللَّهُ) (٢) الْحَلِيمُ الْحَرِيمُ، سُبْحَانَ الله رَبُ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُ لَا إِلَهَ إِلَّا (اللَّهُ) (٢) الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ، سُبْحَانَ الله رَبُ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُ الْعَالَمِينَ .

### ذِكْرُ الإخْتِلَافِ عَلَىٰ أَبِي إِسْحَاقَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

• [٥٥٥٨] أَخْبِ رُا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، وَهُوَ : ابْنُ مَخْلَدٍ ،

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) في (ل): «إنك».

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ط): «هو» وصحح فوقها في (ط) ، والمثبت من (ل) وهو الموافق لما في مكرر الحديث.

<sup>\* [</sup>١٥٥٤] • أخرجه أحمد (١/ ٩٢)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٩٢٨)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٣٨)، والبزار في «مسنده» (٧٠٥) وقال: «ولا نعلم روئ أبو إسحاق الهمداني عن عمروبن مرة، عن عبدالله بن سلمة، عن علي إلا حديثين هذا أحدهما، وقد رواه عن أبي إسحاق نصير ابن أبي الأشعث». اهـ.

واختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي، ورجح الدارقطني في «العلل» (٤٠٧/٤) قول من قال : عن أبي إسحاق، عن عمروبن مرة، عن عبدالله بن سلمة، عن علي، وقال : «وهو أشبهها بالصواب». اهـ.

وعبدالله بن سلمة هو المرادي ضعيف ، وله مناكير . وراجع التعليق على حديث رقم (٧٨٢٨) . وهذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب النعوت والذي تقدم برقم (٧٨٢٩) ، وكتاب اليوم والليلة والذي سيأتي برقم (٧٨٢٩) .

قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، وَهُو: ابْنُ صَالِحِ بْنِ حَيِّ - أَخُو (حَسَنِ) ('' بْنِ صَالِحٍ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلِمَة ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُنَّ غُفِرَ لَك ، مَعَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (يَاعَلِيُّ ، أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُنَّ غُفِرَ لَك ، مَعَ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: (يَاعَلِيُّ ، أَلَا أُعلِمُ الْكَرِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا (اللَّهُ) ('') الْعَلِيُ أَنَّهُ مَغْفُورٌ لَك ، تَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَا (اللَّهُ) ('') الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ ، سُبْحَانَ الله رَبِّ السَّمَوَاتِ (السَّبْعِ) وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ اللهَ رَبِّ الْعَالَمِينَ » .

- [٢٥٥٦] أَضِوْ صَفْوَانُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ (حَالِدٍ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لِيْلَىٰ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَلِي لَيْلَاللَهُ الْحَلِيمُ الْعَلِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ الْحَلِيمُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ اللّهُ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبِعِ وَرَبِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اللّهَ لَكِ اللّهَ لَكِ اللّهَ لَكِ اللّهُ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٣) .
- [٨٥٥٧] أَخْبُو أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوغَسَّانَ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط) : «حسين» ، والمثبت هو الصواب ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ط): «هو»، وصحح عليها في (ط)، والمثبت من (ل).

 <sup>« (</sup>۱/ ۹۲) ، والبزار في «مسنده» (۲/ ۲۸۳) ، وعبدبن حميد (۷۷) ،

 وصححه ابن حبان (۲۰۰۱ − موارد) ، كلهم من طريق علي بن صالح عن أبي إسحاق به .

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣/ ٣٦٧) من طريق علي بن المديني ، عن يحيي بن آدم ، نا الحسن بن صالح ، عن أخيه علي بن صالح ، عن أبي إسحاق به . وقال: «لم يروه عن الحسن بن صالح إلا يحيل ، ولا رواه عنه إلا على بن المديني» . اه. .

<sup>(</sup>٣) تفرد به النسائي من هذا الوجه.



حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْ . . . نَحْوَهُ ، يَعْنِي : نَحْوَ حَدِيثِ خَالِدٍ (١) .

• [٨٥٥٨] أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ عَلِي لَيْلَىٰ ، عَنْ عَلِي لَيْلَىٰ ، عَنْ عَلِي قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَيَيْ : ﴿ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ غُفِرَ لَكَ ، عَلَى أَنَّهُ عَلِي قَالَ : قَالَ النَّبِي عَيَيْ : ﴿ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ غُفِرَ لَكَ ، عَلَى أَنَّهُ مَعْفُورٌ لَكَ : قَالَ النَّبِي عَيَيْ : ﴿ أَلَا أُعَلِّمُ الْعَظِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْحَرْشِ الْعَظِيمِ ، الْحَمْدُ لِلّهِ رَبُ الْعَالَمِينَ » .

<sup>(</sup>١) خالد هو ابن مخلد السابق حديثه في أول الباب.

<sup>\* [</sup>٨٥٥٧] • قال الدارقطني في كتابه «العلل» (٤/ ٩): «لا يدفع قول إسرائيل عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلي ، عن على ولينفه » . اهـ .

بيد أن أبا إسحاق مدلس وقد عنعنه ، وقد روى إسرائيل عنه ما يفيد أنه لم يسمع هذا الحديث من ابن أبي ليلى ، بل سمعه من عمرو بن مرة كما في الإسناد السابق .

وقد توبع إسرائيل على عدم ذكر الواسطة ، فقد رواه قبيصة بن عقبة عن الثوري عن أبي إسحاق عن عبدالرحمن بن أبي ليلي عن علي ، بدون ذكر الواسطة .

قال في «العلل» (٤/ ١٠): «تفرد به أبو كريب عن قبيصة عن الثوري» . اه. .

وقبيصة قال عنه ابن معين وغيره: «ليس بالقوي في حديثه عن سفيان». اه. كذا في «شرح العلل» (٢/ ٥٤١).

وهذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من رواية علي بن محمد بن علي ، عن خلف بن تميم ، عن إسرائيل إلى كتاب النعوت والذي تقدم برقم (٧٨٢٨) ، وكتاب يوم وليلة والذي سيأتي برقم (١٠٥٨٣) .

<sup>\* [</sup>۸۵۵۸] • الحديث أخرجاه في «الصحيحين»: البخاري (٦٣٤٥ ، وغيره) ، ومسلم (٢٧٣٠) من حديث ابن عباس بنحو هذه الألفاظ ، وفيه أنه يقال عند الكرب .

وهذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب النعوت، والذي تقدم برقم (٧٨٢٨)، وكتاب يوم وليلة والذي سيأتي برقم (١٠٥٨٣).



• [٥٥٥٩] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنِ الْحُسَيْنِ ابْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : ﴿ أَلَا ابْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : ﴿ أَلَا اللهُ أَعْلَمُكَ دُعَاءً إِذَا دَعَوْتَ بِهِ غُفِرَ لَكَ ، وَإِنْ كُنْتَ مَغْفُورًا لَكَ؟ ، قُلْتُ : بَلَى . قَالَ : ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْحَرِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ : ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْحَرْيمِ الْعَظِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْحَرْقِ الْعَظِيمِ » .

قَالَ لَنَا أَبُو عَبِلِرِجْمِن : أَبُو إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْحَارِثِ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ لَيْسَ هَذَا مِنْهَا ، وَإِنَّمَا أَخْرَجْنَاهُ لِمُخَالَفَةِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ لِإِسْرَائِيلَ وَلِعَلِيِّ بْنِ كَيْسَ هَذَا مِنْهَا ، وَإِنَّمَا أَخْرَجْنَاهُ لِمُخَالَفَةِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ لِإِسْرَائِيلَ وَلِعَلِيِّ بْنِ كَنْ سَمْرَةً) (١) صَالِحٍ ، وَالْحَارِثُ الْأَعْوَرُ لَيْسَ بِذَاكِ فِي الْحَدِيثِ ، عَاصِمُ (بْنُ ضَمْرَةً) (١) أَصْلَحُ مِنْهُ.

### ٥- ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَيْكُمْ: ﴿قَدِ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَ عَلِيِّ لِلْإِيمَانِ﴾

• [٨٥٦٠] أَخْبَى لَمُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلْمِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : جَاءَ النَّبِيَ عَيْكِ اللَّهِ قَالَ : جَاءَ النَّبِيَ عَيْكِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : جَاءَ النَّبِيَ عَيْكِ اللَّهِ قَالَ : جَاءَ النَّبِيَ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

<sup>(</sup>١) في (ط): «وحمزة» ، وهو تصحيف.

<sup>\* [</sup>٩٥٥٩] • أخرجه الترمذي (٣٥٠٤) من حديث الفضل بن موسى، ثم قال: «حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه». اه. وذكر الدارقطني في «العلل» (١٠/٤) أنه وهم، وذكر الطبراني في «الصغير» (١٠/٥) تفرد به الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد، وقد خولف فيه الحسين على ماشرح النسائي.

وهذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب يوم وليلة والذي سيأتي برقم (١٠٥٨٦).

عَبِيدِنَا قَدْ أَتَوْكَ لَيْسَ (بِهِمْ) (() رَغْبَةٌ فِي الدِّينِ، وَلَا رَغْبَةٌ فِي الْفِقْهِ، إِنَّمَا فَرُوا مِنْ ضِيَاعِنَا (() وَأَمْوَالِنَا فَارُدُدْهُمْ إِلَيْنَا. فَقَالَ لاَّبِي بَكْرٍ: (مَا تَقُولُ ؟) فَقَالَ: صَدَقُوا إِنَّهُمْ لَجِيرَانُكَ وَأَحْلَافُكَ، فَتَغَيَّر وَجْهُ النَّبِيِّ عَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ (لِعَلِيِّ) (() : (مَا تَقُولُ ؟) إِنَّهُمْ لَجِيرَانُكَ وَحُلَفَاؤُكَ، فَتَغَيَّر وَجْهُ النَّبِي عَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ: (يَا قَالَ: (يَا قَالَ: (يَا عَمْشَرَ قُرَيْشٍ، وَاللّهَ لَيَبْعَثَنَ اللّهُ عَلَيْكُمْ رَجُلًا مِنْكُمْ قَدِ امْتَحَنَ اللّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ فَلَيَضْرِبَ بَعْضَكُمْ ). فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا هُو يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (لَا ، وَلَكِنْ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (لَا ، وَلَكِنْ فَلِكَ النَّهِ عَلَى اللَّهِ؟ قَالَ: (لَا ، وَلَكِنْ فَلِكَ اللَّهِ؟ قَالَ: (لَا ، وَلَكِنْ فَلَا اللَّهِ؟ قَالَ: (لَا ، وَلَكِنْ فَلِكَ اللَّهِ؟ قَالَ: (لَا ، وَلَكِنْ اللّهُ عَمْلُ: أَنَا هُو يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (لَا ، وَلَكِنْ فَلِكَ اللّهِ؟ قَالَ: (لَا ، وَلَكِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَمْلُ: أَنَا هُو يَارَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: (لَا ، وَلَكُنْ اللّهُ عَمْلُ: أَنَا هُو يَارَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: (لَا ، وَلَكِنْ اللّهُ عَمْلُ: أَنَا هُو يَارَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: (لَا ، وَلَكَ النَّهُ عَلَى اللّهُ عَمْلُ: أَلْهُ مُنْ يَارَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: (لَا ، وَلَكُنْ أَعْطَى عَلِيًا نَعْلَهُ يَخْصِفُ هُا.

<sup>(</sup>١) ضبب عليها في (ل) ، وكتب في الحاشية: «لهم» .

<sup>(</sup>٢) ضياعنا: ج ضيعة وهي العقار . (انظر : تحفة الأحوذي) (١٤٩/١٠) .

<sup>﴿</sup> ١١١/ ب ]

 <sup>(</sup>٣) كذا في النسخ الثلاث ، ولعل الموافق للسياق أن تكون : «لعمر» وهي كذلك في «المستدرك»
 (٣) ١٣٥) من طريق شريك ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) يخصف: يُرَقِّع ويخيط. (انظر: المصباح المنير، مادة: خصف).

<sup>\* [</sup> ٢٥٦٠] • منكر بهذا السياق ، وأخرجه الترمذي (٣٧١٥) ، وأحمد (١٥٥/١) ، وصححه الحاكم (٢٩٨٤) من طريق شريك ، وزاد الترمذي : «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» ، وقال : «حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ربعي عن علي» . اهـ .

وأخرجه أبو داود (٢٧٠٠) من وجه آخر عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن علي وأخرجه أبدوه .

وأخرجه البزار في «مسنده» (٣/ ١١٨) من طريق سلمة بن كهيل عن منصور به ثم قال: «هذا الحديث رواه شريك عن منصور وسلمة بن كهيل عن منصور ، ولا نعلمه يروئ عن علي إلا من حديث ربعي عنه وللنف ». اه..

والحديث أخرجه البخاري (١٠٦)، ومسلم (١) من حديث شعبة عن منصور به مقتصرا على قوله : «لا تكذبوا على فإنه من يكذب على يلج النار».



# ٦- ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِعَلِيٍّ : (إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَائَكَ)

• [٨٥٦١] أَضِرُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ عَيِّ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُ عَيِّ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُ عَيِّ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُ عَيِّ إِلَى الْيَمَنِ ، وَأَنَا شَابٌ حَدِيثُ السِّنِّ ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ (تَبْعَثُنِي) (١) إِلَى الْيَمَنِ ، وَأَنَا شَابٌ حَدِيثُ السِّنِّ . قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهُ سَيَهْدِي إِلَىٰ قَوْمٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ أَحْدَاثُ (٢) ، وَأَنَا شَابٌ حَدِيثُ السِّنِّ . قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهُ سَيَهْدِي قَلْبَكَ ، وَيُثَبِّتُ لِسَائِكَ ، فَمَا شَكَكُتُ فِي قَضَاءِ بَيْنَ اثْنَيْنِ .

### ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِهَذَا الْخَبَرِ

[٨٥٦٢] أَضِعْ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو
 ابْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّه ﷺ إِلَى الْيَمَنِ ،

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط) : «بعثتني».

<sup>(</sup>٢) أحداث: صِغار السن. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١٢/ ٢٨٧).

 <sup>★ [</sup>٨٥٦١] • أخرجه ابن ماجه (٢٣١٠)، وأحمد (١/٣٨)، والبزار (٩١٢)، وأبويعلى (١/٣٢٣)،
 وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٣٨١)، والحاكم (٣/ ١٣٥)، والبيهقي في «الكبرئ» (١/ ٨٦)
 من طريق الأعمش. قال البزار: «أبو البختري لا يصح سماعه من علي». اه.. وزاد أبوحاتم: «ولم يدركه». اه..

وانظر «نصب الراية» (٤/ ٦١) ، ويأتي قول النسائي بهذا الصدد بعد قليل.

وقد اختلف في هذا الحديث على عمروبن مرة، انظر شرح الخلاف كتاب «العلل» للدارقطني (٤/ ١٦٧)، وصوب قول من قال: عن عمروبن مرة عن أبي البختري عن علي . ورواه أبان بن تغلب عن عمروبن مرة عن أبي البختري مرسلا قال الدارقطني: «والقول الأول أصح». اه..



فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَبْعَثُنِي إِلَىٰ قَوْمٍ أَسَنَّ مِنِّي، فَكَيْفَ الْقَضَاءُ فِيهِمْ؟ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ، وَيُثَبِّتُ لِسَائَكَ». قَالَ: فَمَا تَعَايِيْتُ (() فِي حُكُومَةٍ (() بَعْدُ.

• [٨٥٦٣] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِية ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : بَعَتَنِي رَسُولُ الله ﷺ إِلَى الْيَمَنِ ؛ لِأَقْضِي بَيْنَهُمْ ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، لَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ . فَضَرَبَ الْيَمَنِ ؛ لِأَقْضِي بَيْنَهُمْ ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، لَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ . فَضَرَب بِيلِهِ عَلَى صَدْرِي ، وَقَالَ : «اللَّهُمَّ اهٰدِ قَلْبَهُ ، وَسَدِّدْ لِسَانَهُ (٣) . ) فَمَا شَكَكُتُ فِي قَضَاءِ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى جَلَسْتُ مَجْلِسِي هَذَا .

قَالَ لَنَا أَبُو عَلِلرِهِمْنِ: رَوَىٰ هَذَا الْحَدِيثَ شُغْبَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَلِيًّا...

قال أبو عَبِارِجِمِن : أَبُو الْبَخْتَرِيِّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيِّ شَيْتًا .

• [٨٥٦٤] أَخْبَى لِمُ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

وبعث علي بن أبي طالب لليمن ثابت في البخاري (٤٣٤٩) وغير موضع ، وليست فيه هذه الألفاظ.

<sup>(</sup>١) تعاييت: عجزت. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: عيي).

<sup>(</sup>٢) حكومة: قضاء وحكم . (انظر : المصباح المنير ، مادة : حكم) .

<sup>(</sup>٣) سلد لسانه: صوبه وقومه حتى لا ينطق إلا بالصدق ولا يتكلم إلا بالحق. (انظر: تحفة الأحوذي) (٣/ ٨٧٨).

<sup>\* [</sup>٨٥٣] • أخرجه أحمد في «مسنده» (١/ ١٣٦)، والطيالسي (٩٨)، وأبو يعلى (٣١٦)، وقال البزار في «مسنده» (١٢/ ١٢، ١٢) بعد أن أخرج عن أبي البختري، عن علي : «وهذا الحديث رواه شعبة عن عمروبن مرة، عن أبي البختري قال : حدثني من سمع عليا يقول، وأبو البختري لا يصح سماعه من علي، ولكن ذكرنا من حديثه لنبين أنه قد روى عن علي، وأنه لم يسمع من علي». اه..



شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْبِ ، عَنْ حَنْش بْن الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهُ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، وَأَنَا شَابٌ، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، تَبْعَثُنِي وَأَنَا شَابٌ إِلَىٰ قَوْم ذَوِي أَسْنَانِ لِأَقْضِيَ بَيْنَهُمْ ، وَلَاعِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهُ سَيَهْدِي قَلْبَكَ، وَيُثَبَّتُ لِسَائِكَ، يَاعَلِيُّ، إِذًا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّىٰ تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذًا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ». قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا أَشْكَلَ عَلَىً قَضَاءٌ يَعْدُ .

## ذِكْرُ الإخْتِلَافِ عَلَىٰ أَبِي إِسْحَاقَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

• [٨٥٦٥] أَخْبُونُ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ (مُضَرِّبِ) (١) ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهَ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقُلْتُ : إِنَّكَ تَبْعَثْنِي إِلَىٰ قَوْم هُمْ أَسَنُّ مِنِّي لأَقْضِيَ

<sup>•</sup> أخرجه الترمذي (١٣٣١)، وقال: «حسن». اهـ. وأبو داود (٣٥٨٢)، وأحمد (١/ ٩٠)، والبزار (٧٣٣)، وابن سعد (٢/ ٣٣٧)، والحاكم (٤/ ١٠٥) من طريق سماك، وحنش ضعفه غير واحد من أهل العلم حتى قال أبو حاتم الرازى: «لا يحتجون بحديثه». اه.. وقال البخارى: «يتكلمون في حديثه». اه..

وضمنه ابن عدي في «الكامل» ترجمة حنش بن المعتمر (٢/ ٤٣٨).

وقال البزار: «هذا الحديث قد رواه غير واحد عن سماك ، عن حنش ، عن على منهم شريك وزائدة وسليمان بن معاذ» . اه. .

<sup>(</sup>١) في (م): «مضرس» ، وهو تصحيف.





بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: ﴿إِنَّاللَّهُ سَيَهْدِي قُلْبَكَ، وَيُثَبِّتُ لِسَائَكَ». قَالَ شَيْبَانُ:، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُبْشِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ .

• [٨٥٦٦] أَضِعْ زَكَريًا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُبْشِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهَ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ تَبْعَثُنِي إِلَىٰ شُيُوخِ (ذَوِي)(١) أَسْنَانِ ؛ إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أُصِيبَ . قَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَيُنَبُّتُ لِسَائَكَ ، وَيَهْدِي قَلْبَكَ) .

# ٧- ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: ﴿ أُمِرْتُ بِسَدِّ هَذِهِ الْأَبْوَابِ غَيْرَ بَابٍ عَلِيَّ ﴾

• [٨٥٦٧] أَخْبُوا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَوْفٌ ، عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ زَيْدِبْنِ أَرْقَمَ قَالَ : كَانَ لِنَفَرِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ أَبْوَابٌ شَارِعَةٌ (٢) فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: السُّدُّوا هَذِه الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ . فَتَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ أُنَاسٌ ، (فَقَامَ) (٣) رَسُولُ اللَّه ﷺ ،

ت: تطوان

<sup>•</sup> أخرجه أحمد (١/ ٨٨)، والبزار (٧٢١) من طريق إسرائيل، وقال: «وهذا الحديث لانعلم رواه عن حارثة بن مضرب إلا أبو إسحاق، ولاعن أبي إسحاق إلا إسرائيل، ورواه عن على غير واحد وأحسن إسناد يروئ عن على هذا الإسناد». اهـ.

والحديث اختلف فيه على أبي إسحاق، وقد سبق شرح قسط من الخلاف، وانظر أيضا كتاب «العلل» للدارقطني (٤/ ١٦٧، ١٦٨).

<sup>(</sup>١) في (ل): «ذو» ، وضبب عليها.

<sup>(</sup>٢) شارعة: مفتوحة. (انظر: لسان العرب، مادة: شرع).

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ط) : «فقال» ، وفوقها في (ط) : «ض» ، والمثبت من (ل) ، وما في حاشيتي (م) ، (ط) .



فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أُمِرْتُ بِسَدِّ هَذِهِ الْأَبْوَابِ غَيْرَ بَابٍ عَلِيٍّ ، فَقَالَ فِيهِ قَائِلُكُمْ ، وَاللَّهُ مَا سَدَدْتُهُ ، وَلَا فَتَحْتُهُ ، وَلَكِنْ أُمِزتُ بِشَيْءٍ فَاتَّىَعْتُهُ ۗ .

## ٨- ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: (مَا أَنَا أَدْخَلْتُهُ وَأَخْرَجْتُكُمْ ، بَلِ اللَّهُ أَدْخَلَهُ وَأَخْرَجَكُمْ ،

 [٨٥٦٨] قرأتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ لُوَيْنِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفُرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ -

• أخرجه أحمد (٤/ ٣٦٩)، والحاكم (٣/ ١٢٥)، والعقيلي (٤/ ١٨٥-١٨٦). وقال [\0\V] \* الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اه.

وقال العقيلي : «وقد روي من طريق أصلح من هذا وفيها لين أيضًا» . اهـ.

وكذا أخرجه ابن الجوزي في «موضوعاته» (١/ ٣٦٥) من طريق النسائي إلا أنه أسقط محمد بن بشار. وسبق أن ميمونا - وهو الكندى البصري - هذا ضعيف باتفاق.

وانظر «القول المسدد» لابن حجر (ص ٥٣) فقد توسع في قبول هذا الخبر ، وقال : «هو حديث مشهور له طرق متعددة ، كل طريق منها على انفرادها لا تقصر عن رتبة الحسن ، ومجموعها مما يقطع بصحته على طريقة كثير من أهل العلم» . اه. . أي من المتأخرين .

والحق في ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «منهاج السنة» (٥/ ٣٥) بعد أن ذكر هذا الحديث وما على شاكلته ، قال : «هذا بما وضعته الشيعة على طريقة المقابلة ؛ فإن الذي في «الصحيح» عن أبي سعيد الخدري ويشخ عن النبي علي أنه قال في مرضه الذي مات فيه: «إن أمَنَّ الناس على في ماله وصحبته أبو بكر ، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته ، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر» . ورواه ابن عباس - أيضا - في «الصحيحين» . اهـ .

وانظر مايأتي.





وَلَمْ يَقُلْ مَرَّةً: عَنْ أَبِيهِ - قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ جُلُوسٌ، فَدَخَلَ عَلِيٌّ، فَلَمَّا دَخَلَ خَرَجُوا، فَلَمَّا خَرَجُوا تَلاَوَمُوا (١١)، فَقَالُوا: وَاللَّهِ، مَا أَخْرَجَنَا وَأَدْخَلَهُ وَأَخْرَجُتُكُمْ، بَلِ اللَّهُ وَأَدْخَلَهُ وَأَخْرَجُتُكُمْ، بَلِ اللَّهُ أَذْخَلَهُ (وَأَخْرَجُكُمْ، بَلِ اللَّهُ أَذْخَلَهُ (وَأَخْرَجَكُمْ)».

• [٨٥٦٩] أخبر أخمدُ بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ قَادِم، قَالَ: أَخْبَرَنَا فِلِيُّ بِنُ قَادِم، قَالَ: أَخْبَرَنَا فِلْمُ وَمِنْ عَبْدِاللَّهِ (بنِ) (٢) شَرِيكِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: أَتَيْتُ مَكَة، فَلَقِيتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ، فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ لِعَلِيِّ مَنْقَبَةً (٣)؟ قَالَ: كُنَّا مَعَ وَسُولِ الله عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَنُودِيَ فِينَا لَيْلا: (لِيَخْرُجُ ) (١) مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا آلَ وَسُولِ الله عَلَيْهِ وَآلَ عَلِي (صَلَّى الله عَلَيْهِ مَا) (٥) قَالَ: فَخَرَجْنَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولِ الله عَلِيْ ، وَآلَ عَلِي (صَلَّى الله عَلَيْهِ مَا) (٥) قَالَ: فَخَرَجْنَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولِ الله عَلِيْ ، وَآلَ عَلِي (صَلَّى الله عَلَيْهِ مَا) (٥) قَالَ: فَخَرَجْنَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ الله عَلَيْهِ ، وَآلَ عَلِي (صَلَّى الله عَلْهِ مَا أَنَا أَمْرَتُ بِإِخْرَاجِكُمْ، وَلَا بِإِسْكَانِ هَذَا الله الله الله عَلَيْهِ : (مَا أَنَا أَمَرْتُ بِإِخْرَاجِكُمْ، وَلَا بِإِسْكَانِ هَذَا الله الله الله عَلَيْهِ : (مَا أَنَا أَمَرْتُ بِإِخْرَاجِكُمْ، وَلَا بِإِسْكَانِ هَذَا الله الله مُو أَمَرَ بِهِ .

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) تلاوموا: لام بعضهم بعضا. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: لوم).

 <sup>\* [</sup>٨٥٦٨] . • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب المناقب والذي تقدم برقم (٨٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) في (ل): «عن» ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) منقبة: فعل كريم ومفخرة . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : نقب) .

<sup>(</sup>٤) في (ل): «لِنخْرُجَ».

<sup>(</sup>٥) من (ل) ، وضبب عليها ، ومكانها في (ط) طمس .

 <sup>\* [</sup>٨٥٦٩] • أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ٣٦٣) من طريق النسائي، وانظر حاشية «الفوائد المجموعة» (ص ٣٦٣)، وكلام النسائي الآتي بعد هذا الحديث.





• [٨٥٧٠] قَالَ فِطْرٌ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الرُّقَيْمِ ، عَنْ سَعْدٍ ، أَنَّ الْعَبَّاسَ أَتَى النَّبِيَّ عَيَّكِيرٌ ، فَقَالَ : سَدَدْتَ أَبْوَابَنَا إِلَّا بَابَ عَلِيِّ ؟! فَقَالَ : «مَا أَنَا فَتَحْتُهَا ، وَلَا سَدَدْتُهَا .

قَالَ لِنَا أَبُو عَبِلِرَجِمِن : عَبْدُاللَّهِ بْنُ شَرِيكٍ لَيْسَ بِذَلِكَ ، وَالْحَارِثُ بْنُ مَالِكٍ لَا أَعْرِفُهُ ، وَلَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّقَيْمِ .

- [٨٥٧١] أَخْبَرِنَى زَكْرِيًّا بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ رُقَيْمٍ ، عَنْ سَعْدٍ . . .
- [۸۵۷۲] أَحْبَرِنى مُحَمَّدُ بْنُ وَهْب، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - وَأَبُو بَلْجِ هُوَ : يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ - قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَسُدَّتْ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ .

<sup>•</sup> كذا قال النسائي، والحديث أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١/٣٦٣) [^^\.] \* من طريق فطربن خليفة به . وانظر ما سيأتي برقم (٨٦٠٧)

<sup>•</sup> أخرجه أحمد في «مسنده» (١/ ١٧٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ٦٠٩)، وابن الجوزي في [/0//] \* «الموضوعات» (١/ ٣٦٣) من طريق فطربن خليفة .

<sup>•</sup> أخرجه الترمذي (٣٧٣٢)، والطبراني في «الكبير» (١٢/ ٩٩)، وأبونعيم في «الحلية» [\0\Y] \* (٤/ ١٥٣)، والعقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٢٢٢) من طريق شعبة، وقال الترمذي: «غريب لانعرفه عن شعبة إلا من هذا الوجه». اه.. وقال العقيلي : «ليس بمحفوظ من حديث شعبة». اه..

وحكى العقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٢٢١) عن الخضر بن داود: «قلت لأبي عبدالله: نظرت في حديث مسكين عن شعبة فإذا فيها خطأ ، فقال : من أين كان يضبط هو عن شعبة؟» . اه. . قال الإمام أحمد: «روى أبو بلج حديثًا منكرًا: «سدوا الأبواب»» . اه. .

#### اليتنزالك برولانتهائي



• [٨٥٧٣] أَخْبِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا الْوَضَّاحُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : وَسَدَّ أَبْوَابَ الْمَسْجِدِ غَيْرَ بَابِ عَلِيٍّ ، فَكَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَهْوَ جُنُبُ ، وَهُوَ طَرِيقُهُ لَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ غَيْرُهُ.

## ٩ - ذِكْرُ مَنْزِلَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ

• [٨٥٧٤] أَضِعْ بِشُو بِنُ هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، وَهُوَ : ابْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: لَمَّا غَرَا رَسُولُ اللَّهَ ﷺ غَرْوَةَ تَبُوكَ خَلَفَ عَلِيًّا بِالْمَدِينَةِ، فَقَالُوا فِيهِ: مَلَّهُ، وَكُرِهَ صُحْبَتَهُ ، فَتَبِعَ (عَلِيٌّ) النَّبِيَّ ﷺ حَتَّىٰ لَحِقَّهُ فِي الطَّرِيقِ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ، خَلَّفْتَنِي فِي الْمَدِينَةِ مَعَ الذَّرَارِيِّ (١) وَالنِّسَاءِ حَتَّىٰ قَالُوا: مَلَّهُ (٢)، وَكُرِهَ

حـ: حمزة بجار اللَّه

ه: مراد ملا

تقدم مطولًا من وجه آخر عن يحيي بن أبي سليهان برقم (٨٥٥٣) ، وهذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من رواية محمد بن المثنى عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن أبي بلج إلى كتاب السير والذي سيأتي برقم (٨٨٥٧).

<sup>•</sup> أخرجه الطحاوي في «المشكل» (٣٥٥٦، ٣٥٥٧) ، وأبو نعيم في «الحلية» (١٥٣/٤) ، ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ٣٦٤) ، وقد سبق بيان حال الحديث وأنه منكر . وهذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب السير والذي سيأتي برقم (٨٨٥٧). وقد روي من حديث ابن عمر ويأتي برقم (٨٦٣٤) ، (٨٦٣٨) ، (٨٦٣٦) . (٨٦٣٨) .

<sup>(</sup>١) الذراري: المراد هنا الصبيان. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٧/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) مله: سئمه وضجر منه . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : ملل) .







صُحْبَتَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ يَاعَلِيُّ ، إِنَّمَا خَلَفْتُكَ عَلَىٰ أَهْلِي ، أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي؟!) (١٠) .

- [٥٧٥٨] أُخْبِوْ الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّا بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالسَّلَامِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكُمْ قَالَ لِعَلِيِّ : ﴿ أَنْتَ مِنْي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ،
- [٨٥٧٦] أَضِعْ زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ ، أَنَّ الدَّرَاوَرْدِيَّ حَدَّثَنَا (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ الْجُمَحِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ لِعَلِيِّ: ﴿ أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ إِلَّا النُّبُوَّةَ؟) (٣) .
- [٧٧٥٨] أَكْبَرِنَى زَكْرِيًّا بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبِ ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيُّ ،

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٢٧٩) ، وكذلك سيأتي برقم (٨٧٢٨) .

<sup>•</sup> هذا الحديث عزاه المزى في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب المناقب والذي تقدم [XOV{] \* برقم (٨٢٧٩)، وكتاب السير والذي سيأتي برقم (٨٧٢٨).

<sup>•</sup> هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب المناقب والذي تقدم [AOVO] \* برقم (٨٢٨٠)، وكتاب السير وليس عندنا في النسخ الخطية في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٢) صحح عليها في (ط) ، وفي (ل): «حدثه».

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن ابن المسيب برقم (٨٢٧٩) ، (٨٢٨١) .

<sup>•</sup> قال البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ١١٥) ترجمة محمد بن صفوان: «لم يذكر سهاعا من سعيد فلا أدري أسمع منه أم لا» . اه. وتقدم تخريج الحديث مستوفى في المناقب . وهذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من أوجه أخر عن سعيدبن المسيب إلى كتاب المناقب والذي تقدمت برقم (٨٢٧٩) (٨٢٨٠) (٨٢٨١) ، وكتاب السير والذي تقدمت برقم (٨٧٢٨) .





عَنْ هَاشِم بْنِ هَاشِم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعْدِ قَالَ : لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ الله عَنْ هَاشِم بْنِ هَاشِم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعْدِ قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَتَتْرُكُنِي مَعَ عَلَيْ الله اللهِ ، أَتَتْرُكُنِي مَعَ الْخَوَالِفِ (٢) فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : (يَا عَلِيُ ، أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ الْخَوَالِفِ (٢)? فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : (يَا عَلِيُ ، أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا النَّبُوَة؟)

## ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

• [۸۰۷۸] أَخْبَرَ فِي إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُوسَىٰ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (قَادِمُ) (٢) بنُ كثير (الرَّقِيُّ ) (٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَالْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ المَمْنَيِ ، عَنْ سَعْدِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ قَالَ لِعَلِيٍّ : «أَنْتَ مِنْ عِنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعْدِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ قَالَ لِعَلِيٍّ : «أَنْتَ مِنْ عِنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعْدِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ت : تطوان

<sup>(</sup>١) يشيعه: يودعه. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: شيع).

<sup>(</sup>٢) **الخوالف:** الرجال العاجزون والصبيان والنساء الذين لم يخرجوا مع الجيش. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٨/ ٣١٥).

<sup>\* [</sup>۷۷۰۸] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من أوجه أخر عن سعيد بن المسيب إلى كتاب المناقب والذي تقدمت برقم (۸۲۷۹) (۸۲۸۰)، وكتاب السير والذي تقدمت برقم (۸۷۷۸).

 <sup>(</sup>٣) كذا في (م)، (ط)، (ل)، والذي في كتب الرواة: «داودبن كثير»، وأشار محقق «خصائص علي» (أحمد البلوشي) أنها جاءت على الصواب في بعض النسخ الهندية.

<sup>(</sup>٤) في (م) ، (ط) : «البرقي» ، وهو تصحيف .

<sup>\* [</sup>۸۵۷۸] • أخرجه مسلم (٢٤٠٤)، واختلف في هذا الحديث على محمدبن المنكدر فرواه بعضهم عن ابن المنكدر، عن سعيدبن المسيب، عن عامربن سعد، عن سعد، والصواب أن ابن المسيب سمع الحديث من سعد بواسطة ثم لقيه فحدث به من غير الواسطة . كما جاء في «صحيح مسلم» . =

• [۸۰۷۹] أَخْبَرِنَى صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍ و ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ سَعْدًا وَهُوَ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُ عَيْقِ لِعَلِيِّ : ﴿ أَمَا تَرْضَى أَنْ شَكُونَ مِنْ يِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلّا أَنّهُ النّبِي عَيْقِ لِعَلِيٍّ : ﴿ أَمَا تَرْضَى أَنْ شَكُونَ مِنْي يِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلّا أَنّهُ لَلْكُ عَنْكُ : شَيْعًا حَدَّثَنِي بِهِ النّبِي عَيْقِ يَقُولُ : فَلَا مُ فَلْتُ : شَيْعًا حَدَّثَنِي بِهِ ابْنُكَ عَنْكَ ، قَالَ : وَمَا هُوَ ؟ وَانْتَهَرَنِي (١ ) . فَقُلْتُ : أَمَّا عَلَىٰ هَذَا فَلَا ، فَقَالَ : ابْنُكَ عَنْكَ ، قَالَ : وَمَا هُو ؟ وَانْتَهَرَنِي (١ ) . فَقُلْتُ : أَمَّا عَلَىٰ هَذَا فَلَا ، فَقَالَ : مَا هُو يَا ابْنَ أَخِي ؟ فَقُلْتُ : هَلْ سَمِعْتَ النّبِي عَيْقِ يَقُولُ لِعَلِيٍّ : كَذَا ، وَكَذَا ؟ مَا هُو يَا ابْنَ أَخِي ؟ فَقُلْتُ : هَلْ سَمِعْتَ النّبِي عَيْقِ يَقُولُ لِعَلِيٍّ : كَذَا ، وَكَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَأَشَارَ إِلَى أَذُنيهِ ، وَإِلّا (فَسُكَتًا) (٢ ) ، لَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ . قَالَ : قَالَ : نَعَمْ . وَأَشَارَ إِلَى أَذُنيهِ ، وَإِلّا (فَسُكَتًا) (٢ ) ، لَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ .

قَالَ لِنَا أَبُوعَبِلِرِجَهِن : خَالَفَهُ يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ ؛ فَرَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَتَابَعَهُ عَلَىٰ رِوَايَتِهِ عَنْ عَامِرِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَامِرِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَامِرِ الْمُنْكَدِ بْنِ جُدْعَانَ :

<sup>=</sup> قال الدارقطني في «العلل» (٤/ ٣٧٣ – ٣٧٥): «... وهو حديث صحيح، سمعه سعيدبن المسيب من سعد، وقال حمادبن زيد، عن علي بن زيد، عن سعيدبن المسيب حدثني عامر بن سعد، ثم لقيت سعدا وشافهته ... » إلخ . اه.

وقال البزار في «مسنده» (٣/ ٢٧٧): «ولا نعلم روى ابن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن سعد إلا هذا الحديث ولا رواه عن محمد بن المنكدر إلا يوسف الماجشون، وقد رواه علي بن الحسين عن سعيد بن المسيب، عن سعد، عن النبي وهذا أصح إسناد يروى عن سعد» . اهد. وانظر الحديث التالى، وقد سبق تخريج الحديث في كتاب المناقب .

وهذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من وجه آخر عن محمدبن المنكدر إلى كتاب المناقب والذي تقدم برقم (٨٢٨١)، وكتاب السير وليس عندنا هذا الموضع في النسخ الخطية .

<sup>(</sup>١) انتهرني: زجرني . (انظر : لسان العرب ، مادة : نهر) .

<sup>(</sup>٢) ضبب عليها في (ل).

<sup>\* [</sup>٨٥٧٩] • أخرجه البخاري (٣٧٠٦)، ومسلم (٢٤٠٤).

## السُّهُ الْهِ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْرِلِ السِّيمُ الْمُعْرِلِ السِّيمُ الْمُعْرِلِ السِّيمُ الْمُعْ

- [٨٥٨٠] أَخْبُ وَ رَكْرِيّا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، حَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ لِعَلِيِّ : ﴿ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ كَنْ سَعْدًا ، أَنَّ النَّبِي بَعْدِي . قَالَ سَعِيدُ : فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشَافِهَ بِذَلِكَ سَعْدًا فَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : لَا نَبِي بَعْدِي . قَالَ سَعِيدُ : فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشَافِهَ بِذَلِكَ سَعْدًا فَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : مَا حَدِيثُ حَدَّثَنِي بِهِ عَنْكَ عَامِرٌ ؟ فَأَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أَذْنَيْهِ ، وَقَالَ : (سَمِعْتُ ) (١) مَا حَدِيثُ حَدَّثَنِي بِهِ عَنْكَ عَامِرٌ ؟ فَأَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أَذْنَيْهِ ، وَقَالَ : (سَمِعْتُ ) (١) مِنْ رَسُولِ اللّهَ ﷺ ، وَإِلّا (فَسُكَتَا) (٢) . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ شُعْبَةُ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ مَنْ رَسُولِ اللّه ﷺ ، وَإِلّا (فَسُكَتَا) (٢) . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ شُعْبَةُ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ وَيْ فَلَمْ يَذْكُرْ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ .
- [٨٥٨١] أَخْبَرِنَى مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِي بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدٍ ، أَنْ رَسُولَ الله عَلِي الله عَلِي : ﴿ أَنْتَ مِنْي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ﴾ . فقالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ : رَضِيتُ رَضِيتُ . وَسَالُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فقالَ : بَلَى بَلَى .

قَالَ لَنَا أَبُو عَلِلْ رَجْمِن : وَمَا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَابَعَ عَبْدَالْعَزِيزِ بْنَ الْمَاجِشُونِ عَلَىٰ

د: جامعة إستانبول

<sup>=</sup> وهذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من وجه آخر عن إبراهيم بن سعد إلى كتاب المناقب والذي تقدم (٨٢٨٣).

<sup>(</sup>١) في (ل): «سمعته».

<sup>(</sup>٢) في (ل): «فصُكَتًا»، وضبب على الصاد. ومعنى فسُكَتًا: أي: صُمَّتًا، أي: أصابهما عدم السماع. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٥/ ١٧٥).

<sup>\* [</sup> ٨٥٨٠] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من رواية سعيدبن المسيب عن سعد إلى كتاب المناقب والذي تقدم برقم (٨٢٧٩) (٨٢٨٠) (٨٢٨١)، وكتاب السير والذي سيأتي برقم (٨٧٢٨).

### و خَصْ اللَّهُ مِنْ المَعْمِنْ مُرَاكِمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عِلْمُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَّا عِلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَّا عِلْهِ عَلِي



رِوَايتِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، (عَنْ) (١) إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ: سَعْدٍ ، عَلَى أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ قَدْ رَوَىٰ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ أَبِيهِ:

- [٨٥٨٢] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدِ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ النَّبِيِّ عَيْفِيْ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيِّ : ﴿أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى أَنْ تَكُونَ مِنْ يِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى أَنْ تَكُونَ مِنْ يَهِمُنْ لِلهِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ؟!) .
- [٨٥٨٣] أَضِوْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةً بْنِ يَزِيدَ بْنِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةً بْنِ يَزِيدَ بْنِ وَقَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةً بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه وَكَانَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه وَكَانَةً يَقُولُ لِعَلِيِّ حِينَ خَلَفَهُ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ عَلَىٰ أَهْلِهِ: ﴿ أَلَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنْ مُوسَىٰ إِلّا أَنَّهُ لَا نَبِيَ بَعْدِي؟! ».

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط) : «غير» ، والمثبت من (ل) ، وهو الصواب .

<sup>\* [</sup>٨٥٨١] • أخرجه أحمد في «مسنده» (١٧٥/١)، وأبويعلى (٦٦/٢)، وأبونعيم في «الحلية» (٧/ ١٩٥) من طريق شعبة، وعند أبي يعلى أن شعبة سمعه من علي بن زيد قبل اختلاطه، والحديث اختلف فيه على شعبة، انظر «معرفة الصحابة» (١/ ٤١٧).

وهذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من أوجه أخر عن سعيدبن المسيب إلى كتاب المناقب والذي تقدم برقم (٨٢٨٠) ، (٨٢٨٠) ، وكتاب السير والذي تقدم برقم (٨٧٢٨) .

<sup>\* [</sup> ٨٥٨٢] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب المناقب والذي تقدم برقم (٨٢٨٣).





قَالَ لَنَا أَبُو عَبِلِرَ حَمِنَ : وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ .

• [٨٥٨٤] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ يَقُولُ : قَالَ مُعَاوِيَةُ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ : مَا (مَتَعَكَ) (١) أَنْ تَسُبَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ؟ قَالَ : لَا أَسُبُهُ مَا ذَكَرْتُ ثَلَانًا قَالَهُنَّ رَسُولُ اللَّه ﷺ لَأَنْ تَكُونَ لِي - قَالَ : وَاحِدَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ : لَا أَسُبُهُ مَا ذَكَرْتُ حِينَ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ، فَأَخذَ عَلِيًّا وَابْنَيْهِ وَفَاطِمَةً ، النَّعَمِ : لَا أَسُبُهُ مَا ذَكَرْتُ حِينَ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ، فَأَخذَ عَلِيًّا وَابْنَيْهِ وَفَاطِمَةً ، فَأَدْخَلَهُمْ تَحْتَ تَوْبِهِ ، ثُمَّ قَالَ : (رَبِّ هَوُلَاءِ أَهْلِي ، وَأَهْلُ بَيْتِي) . وَلَا أَسُبُهُ فَاذُخَلَهُمْ تَحْتَ تَوْبِهِ ، ثُمَّ قَالَ : (رَبِّ هَوُلَاءِ أَهْلِي ، وَأَهْلُ بَيْتِي) . وَلَا أَسُبُهُ عَرْفَةٍ غَرَاهَا قَالَ : خَلَفْتَنِي مَعَ الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ . قَالَ : (أَولًا مَنْ مُوسَى إِلّا أَنَهُ لَا بُبُورَةٍ ؟) وَلَا أَسُبُهُ مَا ذَكُونَ مِنْ مُوسَى إِلّا أَنَهُ لَا بُبُورَةٍ ؟) وَلَا أَسُبُهُ مَا ذَكُونَ مِنْ مُوسَى إِلّا أَنَهُ لَا مُبُورًا عَلَى : (لَوَلَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ : ((لَا أَعْطِيَنَ ) هَذِهِ الرَّائِةَ وَجُلًا مَاللَهُ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ : ((لَا أَعْطِيَنَ ) هَذِهِ الرَّائِةَ وَجُلًا مَا مَالَ وَسُولُ اللّه عَلَى : (لَا أَعْطِينَ ) هَذِهِ الرَّائِة وَجُلًا مَا مَالَ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ : (لَا أَعْطِينَ ) هَذِهِ الرَّائِة وَلَا اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ الرَّائِة وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الرَّائِة وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ ال

ح: حزة بجار الله د: جامعة إستانبول

 <sup>★ [</sup>۸۰۸۳]
 ★ أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (۸۰۹)، وأبو سعيد الشاشي في «مسنده» (١٣٤٠)، والمدورقي في «مسند سعد» (۸۰)، وأبو عاصم في «السنة» (١٣٣١)، والمزي في «تهذيب الكهال»
 (٢٥/ ٤٢١) من طريق محمد بن إسحاق به .

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم بن سعد إلا محمد بن طلحة ، تفرد به محمد بن إسحاق» . اهـ .

وقال البزار (٤/ ٣٣): «ولا نعلم روئ محمد بن طلحة بن يزيد، عن إبراهيم، عن أبيه إلا هذا الحديث». اه. .

وهذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من وجه آخر عن إبراهيم بن سعد إلى كتاب المناقب والذي تقدم برقم (٨٢٨٣).

<sup>(</sup>١) في (ل): «يمنعك».



يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، فَتَطَاوَلْنَا، فَقَالَ: ﴿أَيْنَ عَلِيٌّ؟ فَقَالُوا: هُوَ (أَرْمَدُ)(١). فَقَالَ: «ادْعُوهُ». فَدَعَوْهُ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، ثُمَّ أَعْطَاهُ الرَّايَةَ ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ . وَاللَّهِ ، مَا ذَكَرَهُ مُعَاوِيَةُ بِحَرْفٍ حَتَّىٰ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ (٢٠) .

- [٨٥٨٥] أُخْبِى ْ زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبِ ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، عَن الْجُعَيْدِ، عَنْ عَائِشَةً، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّ عَلِيًّا خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ عَيَّكِيٌّ حَتَّى جَاءَ ثَنِيَّةً الْوَدَاعِ (٣) يُرِيدُ غَرْوَةَ تَبُوكَ ، وَعَلِيٌ يَشْتَكِي ، وَهُوَ يَقُولُ : أَتُخَلَّفُنِي مَعَ الْخَوَالِفُ؟! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ إِلَّا النُّبُوَّةَ؟) .
- [٨٥٨٦] أَخْبِوْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَن الْحَكَمِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ : خَلَفَ النَّبِيُّ وَاللَّهِ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، تُخَلِّفُنِي فِي النِّسَاءِ ، وَالصِّبْيَانِ! فَقَالَ : ﴿أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي؟! ١ .

<sup>(</sup>١) صحح عليها في (ل). وأرمد: أي: وجع العين. انظر: "لسان العرب"، مادة: رمد.

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن بكير بن مسيار (٨٥٤٠).

<sup>(</sup>٣) ثنية الوداع: موضع بالمدينة ، سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها . (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٣/ ١٤).

<sup>\* [</sup>٨٥٨٥] • أخرجه أحمد (١/ ٧٠) من طريق آخر عن الجعيد ، والحديث متفق على صحته من وجه آخر عن سعد، تقدم برقم (٨٢٨٢).

### السُّبَاكِكِبَرُولِلسِّبَائِيُّ





قَالَ أَبُو عَبِدِرِهِمِن : خَالَفَهُ لَيْتُ فَقَالَ : عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَائِشَةً بِنْتِ سَعْدٍ :

- [٨٥٨٧] أخبر المُحْسَيْنُ (الْمُسَيْنُ اللهُ عَلِيلَ بنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمُطَّلِبُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْمُحَكِمِ ، عَنْ عَائِشَة بِنْتِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ قَالَ لِعَلِيّ فَيْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَائِشَة بِنْتِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْهُ قَالَ لِعَلِيّ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ : ﴿ أَنْتَ مِنْ مُ مَكَانَ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيّ بَعْدِي لِعَلِي فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ : ﴿ أَنْتَ مِنْ مُ مَكَانَ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيّ بَعْدِي لَعَلِي فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ : ﴿ أَنْتَ مِنْ مَكَانَ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيّ بَعْدِي قَالَ لَنَا أَبُو عَلِلْ مَهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ
- [٨٥٨٨] أَخْبَرَنَى زَكْرِيّا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيّ ، عَنِ (الْجُعَيْدِ) (٢) ، عَنْ عَائِشَة ، عَنْ أَبِيهَا ، أَنَّ عَلِيًّا حَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى جَاءَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ يُرِيدُ غَرْوَةَ تَبُوكَ ، وَعَلِيٌّ يَشْتَكِي ، وَهُوَ يَقُولُ : أَتُحَلِّفُنِي مَعَ الْحَوَالِفُ؟! فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ الْحَوَالِفُ؟! فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا النَّبُوّة؟ . مُوسَى إِلَّا النَّبُوّة؟ .
- [٨٥٨٩] أَضِرُ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الرُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ حَمْرَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدِ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ خَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ حَمْرَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدِ قَالَ لَهُ : قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ ، وَخَلَفَ (عَلِيًّا) (٣) ، فَقَالَ لَهُ :

 <sup>★ [</sup>٨٥٨٦] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من رواية ابن المثنى وابن بشار عن محمد بن
 جعفر إلى كتاب المناقب والذي تقدم برقم (٨٢٨٢).

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ط) ، (ل) ، وضبطها في (ط) بضم الحاء المهملة ، والذي في كتب الرواة : «الحسن» .

<sup>(</sup>٢) في (ل) : «الجعد» ، والمثبت من (م) ، (ط) ، وكلاهما قول في اسمه .

<sup>(</sup>٣) في (ط) ، (ل) : «عليًّ» ، وضبب عليها في (ل) .



أَتُخَلِّفُنِي؟! فَقَالَ لَهُ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي؟».

# ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- [٨٥٩٠] أَخْبَوْ الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيّا بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فِعْ مَعْدِ بْنِ فِطْرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُقَيْمٍ الْكِنَانِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَنِي وَقَاصٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْ قَالَ لِعَلِيِّ : ﴿ أَنْتَ مِنْ بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ﴾ . قَالَ إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ سَعْدٍ : قَالَ إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ سَعْدٍ :
- [٨٥٩١] أَخْبُوْ أَخْمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ قَادِمٍ ، قَالَ : حَدَّبْنُ إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَرِيكِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ سَعْدُ بْنُ مَالِكِ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه يَكِيُّ غَرَا عَلَىٰ نَاقَتِهِ الْحَمْرَاءِ ، وَخَلَفَ عَلِيًّا ، فَجَاءَ عَلِيُّ مَالِكِ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه يَكِيُّ غَرَا عَلَىٰ نَاقَتِهِ الْحَمْرَاءِ ، وَخَلَفَ عَلِيًّا ، فَجَاءَ عَلِيًّا مَالِكِ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه يَكُونَ اللَّه عَرْزِ (١١) النَّاقَةِ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، زَعَمَتْ قُرِيشٌ أَنَّكَ إِنَّمَا حَلَفْتَنِي حَتَّى أَخَذَ بِعَرْزِ (١١) النَّاقَةِ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، زَعَمَتْ قُرِيشٌ أَنَّكَ إِنَّمَا حَلَفْتَنِي أَنْ عَلَىٰ مَسُولُ اللَّه عَلَيْ ، فَنَادَىٰ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ فِي أَنَّكَ الْمَتَنْقَلْتَنِي ، وَكَرِهْتَ صُحْبَتِي . وَبَكَىٰ عَلِيٌّ ، فَنَادَىٰ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ فِي النَّاسِ : «أَمِنْكُمْ أَحَدُ إِلَّا وَلَهُ (حَامَةً) (٢٠) عَالِي ، أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ النَّاسِ : «أَمِنْكُمْ أَحَدُ إِلَّا وَلَهُ (حَامَةً) (٢٠) عَالَابِ ، أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ النَّاسِ : «أَمِنْكُمْ أَحَدُ إِلَّا وَلَهُ (حَامَةً) (٢) عَنَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ ، أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ

<sup>\* [</sup>٨٥٨٩] • أخرجه أحمد (١/ ١٨٤)، وأبو عاصم في «السنة» (١٣٣٤) كلاهما من طريق أبي أحمد الزبيري به، وحمزة . قال أبو حاتم : «مجهول» اه. . وأبوه قال الذهبي : «لا يعرف» . اه. . وقال ابن حجم : «مجهول» . اه. .

<sup>(</sup>١) بغرز: الغرز: رِكاب الرحل المتخذ من جلود مخروزة . (انظر: لسان العرب، مادة: غرز) .

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «الحامّة: القرابة والخاصة».

### السُّبَاكِبَوَكِلنِسَائِيُّ





مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ إِلَّا أَنَّهُ لَانَبِيَّ بَعْدِي؟!) قَالَ عَلِيٌّ: رَضِيتُ عَن اللَّهُ وَعَنْ رَسُولِهِ ﷺ .

- [٨٥٩٢] أخبر عَمْرُو بْنُ عَلِيّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰي ، يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ فَاطِمَةَ ابْنَةِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ لَهَا رَفِيقِي : هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ عَنِ وَالِدِكِ مُثْبَتْ؟ قَالَتْ: حَدَّثَنْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ لِعَلِيِّ : «أَنْتَ مِنْي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي» .
- [٨٥٩٣] أَضِعْ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفُرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ قَالَ: أَدْرَكْتُ فَاطِمَةَ ابْنَةً عَلِيِّ - وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانِينَ سَنَةً - فَقُلْتُ لَهَا: تَحْفَظِينَ عَنْ أَبِيكِ شَيْتًا؟ قَالَتْ: لَا ، (وَلَكِنِي)(١) أَخْبَرَ تْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْس أَنَّهَا اللَّهِ سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ: ﴿ يَاعَلِيُّ ، أَنْتَ مِنْي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ ١ .
- [٨٥٩٤] أَخْبُونُ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، وَهُوَ: ابْنُ صَالِحِ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ

ت: تطوان

<sup>•</sup> هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب المناقب والذي تقدم [AOAY] \* برقم (۸۲۸٤).

<sup>(</sup>١) في (ل): «ولكن».

<sup>[1///</sup>٢]

<sup>•</sup> هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من وجه آخر عن موسى الجهني إلى كتاب المناقب [ **1990** ] \* والذي تقدم برقم (٨٢٨٤).





عَلِيٍّ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ لِعَلِيِّ: ﴿ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِي نَبِيًّ ﴾ (١).

## ١٠- ذِكْرُ الْأُخُوَّةِ

• [٥٩٥٨] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِاللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ - وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنْ سِمَاكُ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللّه عَنْ سِمَاكُ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللّه عَنْ سِمَاكُ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللّه عَنْ اللّه يَقُولُ : ﴿ ( أَفَإِينَ ) (٢ ) مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللّهُ ، وَاللّه يَقُولُ : ﴿ ( أَفَإِينَ ) (٢ ) مَا قَاتَلَ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللّهُ ، وَاللّه إِنِّي لَأَخُوهُ لَيْنُ مَاتَ أَوْ قُتِلَ لَأَقُاتِلَنَ عَلَىٰ مَا قَاتَلَ عَلَىٰ عَلَىٰ إِمُوتَ ) (١٤ ) ، وَاللّه إِنِّي لَأَخُوهُ وَوَارِثُهُ وَابْنُ عَمِّهِ ، وَمَنْ أَحَقُ بِهِ مِنِي ؟

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن موسى الجهني برقم (٨٢٨٤).

<sup>\* [</sup>٨٥٩٤] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من وجه آخر عن موسى الجهني إلى كتاب المناقب والذي تقدم برقم (٨٢٨٤).

<sup>(</sup>Y) في (ط) ، (ل) : «إن» ، وصحح عليها في (ط) .

<sup>(</sup>٣) انقلبتم على أعقابكم: رجعتم إلى الكفر، والأعقاب: ج. عقب، وهو: مؤخر القدم، ويراد بالعقب أيضًا: آخر كل شيء. (انظر: مختار الصحاح، مادة: عقب).

<sup>(</sup>٤) في (م) ، (ط) : «مات» ، والمثبت من (ل) .

<sup>\* [</sup>٨٩٥٥] • أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (٢/ ٢٥٢)، والمحاملي (١/ ١٦٣)، والحاكم (٣/ ١٦٣)، والحاكم (٣/ ١٢٦)، والطبراني في «الكبير» (١/ ١٠٧)، والضياء في «المختارة» (٢/ ٢٣٣) من طريق عمرو ابن طلحة.

وقال الهيثمي (٩/ ١٣٤): «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». اهـ.



• [٨٥٩٦] أَضِوْ الْفَصْلُ بْنُ سَهْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَفَانُ بْنُ مُسْلِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَة ، عَنْ أَبِي صَادِق ، عَنْ رَبِيعَة بْنِ (نَاجِد) ، (1) أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَلِيِّ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لِمَ وَرِثْتَ ابْنَ عَمِّكَ دُونَ عَمِّكَ؟ قَالَ : مَعَ عَرَسُولُ اللّه عَلَيْ بَنِي عَبْدِالْمُطَلِبِ ، فَصَنْعَ لَهُمْ جَمَعَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ بَنِي عَبْدِالْمُطَلِبِ ، فَصَنْعَ لَهُمْ مُدًّا (1) مِنْ طَعَامٍ ، قَالَ : حَتَّى شَبِعُوا ، وَبَقِي الطَّعَامُ كَمَا هُو كَأَنَّهُ لَمْ يُمسً ، ثُمَّ مُدًّا (بِغُمَرٍ) (1) فَشَرِبُوا حَتَّى رَوُوا ، وَبَقِي الشَّرَابُ كَأَنَّهُ لَمْ يُمسً ، أَوْ لَمْ يُشْرَبُ ، فَقَالَ : ﴿ يَا بَنِي عَبْدِالْمُطَلِبِ ، إِنِّي بُعِثْتُ إِلَيْكُمْ بِخَاصَة ، وَإِلَى النَّاسِ يَعْمَرٍ ) فَقَالَ : ﴿ يَا بَنِي عَبْدِالْمُطَلِبِ ، إِنِّي بُعِثْتُ إِلَيْكُمْ بِخَاصَة ، وَإِلَى النَّاسِ يُعْمَر ) فَقَالَ : ﴿ يَا بَنِي عَبْدِالْمُطَلِبِ ، إِنِّي بُعِثْتُ إِلْيَكُمْ بِخَاصَة ، وَإِلَى النَّاسِ يُعْمَر ) فَقَالَ : ﴿ يَا بَنِي عَبْدِالْمُطَلِبِ ، إِنِّي بُعِثْتُ إِلَيْكُمْ بُعُامِعْنِي عَلَى أَنْ يَكُونَ يُعْمَر ) أَنْ مُن هَذِهِ الْآيَةِ مَا قَدْ رَأَيْتُمْ ، فَأَيْكُمْ يُبَايِعْنِي عَلَى أَنْ يَكُونَ لِعَامَة ، وَقُدْ رَأَيْتُمْ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ مَا قَدْ رَأَيْتُمْ ، فَأَيْكُمْ يُبَايِعْنِي عَلَى أَنْ يَكُونَ أَيْعُ وَصَاحِبِي وَوَارِقِي ؟ وَمَا يَدِي وَقَالُ يَوْ رَفْتُ إِلَيْهِ ، وَكُنْتُ أَصُومُ اللّهُومِ ، فَقَالَ : ﴿ الْجَلِسُ ﴾ . ثُمَّ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، كُلُّ ذَلِكَ أَقُومُ إِلَيْهِ ، فَيَقُولُ : ﴿ الْجَلِسُ ﴾ . فَمَّ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، كُلُ ذَلِكَ أَقُومُ إِلَيْهِ ، فَيَقُولُ : ﴿ الْجَلِسُ ﴾ . فَمَّ قَالَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ ، كُلُ ذَلِكَ أَقُومُ إِلَيْهِ ، فَيَقُولُ : ﴿ الْجَلِسُ ﴾ . فَي ذَلْ فَي النَّالِيَةِ ضَرَبَ بِيدِهِ عَلَى يَدِي ، فَيذَلِكَ أَوْمُ وَرِثْتُ ابْنَ عَمِّي دُونَ عَمِّي .

نطوان حـ: حمزة بجار اللَّه

ت: تطوان

د: جامعة إستانبول

<sup>=</sup> وقال الذهبي في «الميزان» (٦٣٥٣): «هذا حديث منكر وفيه عمرو بن طلحة القناد؛ قال أبو داود: كان من الرافضة ، ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب». اهـ.

<sup>(</sup>١) كذا في (ط)، (ل)، وكذا وقع في التهذيبين بالدال المهملة، وكذا ضبطه الخزرجي في «الخلاصة» (ص١٦) فقال: «بعيم ثم مهملة». اه. وفي (م): «ناجذ» بالذال المعجمة، وكذا وقع في «التاريخ الكبير» و «الجرح» و «ثقات ابن حبان» و «تاريخ بغداد» وغيرها.

<sup>(</sup>٢) مدا: المُد: كَيْلٌ مِقدار ملء اليدين المتوسطتين، من غير قبضهما، حوالي ٥١٠ جرامات. (انظر: المكاييل والموازين، مادة: مدد).

<sup>(</sup>T) في حاشية (a) ، (d) : «أي : قدح صغير» .

 <sup>♣ [</sup>٨٥٩٦] • أخرجه أحمد (١/٩٥١)، وابن جرير في «تاريخه» (١/٩٤٣)، والضياء في
 «المختارة» (٢/ ٧١) من طريق عفان، ورواية أحمد والضياء ليس فيها: «ووارثي».





• [٨٥٩٧] أَحْبَرِنِي زَكْرِيًّا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةً ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ، وَأَخُو رَسُولِهِ ﷺ، لَا يَقُولُهَا إِلَّا (كَاذِبٌ)(١) (مُفْتَرِي)(٢). فَقَالَ رَجُلُ : أَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، وَأَخُو رَسُولِهِ عَلَيْهُ . فَخُنِقَ فَحُمِلَ (٣).

## ١١- ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ: ﴿ عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَّا مِنْهُ ﴾

• [٨٩٩٨] أَحْبِرُا بِشُو بْنُ هِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ ، وَوَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ .

## ذِكْرُ الإخْتِلَافِ عَلَىٰ أَبِي إِسْحَاقَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

• [٨٥٩٩] أَخْبَى لِمُ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حُبْشِيٌّ بْنُ جُنَادَةَ السَّلُولِيُّ ،

وقال الذهبي في «الميزان» (٢/ ٤٥): «ربيعة بن ناجد عن على لا يكاد يعرف، وعنه أبو صادق بخبر منكر: «على أخي ووارثي»». اهـ.

<sup>(</sup>١) في (م) (ط): «كذاب» ، ، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، وفي (ل) ، (ط): «مفتري» ، وضبب فوق الياء في (ط) ، والجادة: «مفتر».

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن على برقم (٨٥٣٦).

هذا الحديث عزاه المزى في «التحفة» من رواية قتيبة عن جعفر بن سليهان به إلى كتاب المناقب والذي تقدم برقم (٨٢٨٧) ، وسيأتي هنا أيضا برقم (٨٦١٩) .

### السيناككبركلنسائي





قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه ﷺ يَقُولُ: (عَلِيٌّ مِنْي، وَأَنَا مِنْهُ . فَقُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: أَيْنَ سَمِعْتَهُ ؟ قَالَ: وَقَفَ عَلِيٌّ هَاهُنَا، فَحَدَّثَنِي (بِهِ).

رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ فَقَالَ : عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ .

- [٨٦٠٠] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ لِعَلِيِّ : ﴿ أَنْتَ مِنِّي ، وَأَنَا مِنْ مَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةً وَهَانِئِ ، عَنْ عَلِيٍّ .
- [٨٦٠١] أَخْبُوْ أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : (لَمَّا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ وَهَانِئِ بْنِ هَانِئٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : (لَمَّا صَدَرْنَا) (٢) مِنْ مَكَّةً إِذَا ابْنَةُ حَمْرَةَ تُنَادِي : يَاعَمٌ ، يَاعَمٌ ، فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَهَا ، فَقَالَ لِفَاطِمَةً : دُونَكِ ابْنَةً عَمِّكِ . فَحَمَلَهَا ، فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَجَعْفَرُ وَزَيْدُ . فَقَالَ لِفَاطِمَةً : أَنَا أَحَقُ بِهَا ، وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي . وَقَالَ جَعْفَرُ : ابْنَةُ عَمِّي ، وَخَالَتُهَا فَقَالَ عَلِيٌّ : أَنَا أَحَقُ بِهَا ، وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي . وَقَالَ جَعْفَرُ : ابْنَةُ عَمِّي ، وَخَالَتُهَا

ت : تطوان

<sup>\* [</sup>٩٩٩٨] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من وجه آخر عن أبي إسحاق إلى كتاب المناقب والذي تقدم برقم (٨٢٨٨).

<sup>(</sup>١) في (ل): «الهيثم» ، وهو تصحيف.

 <sup>★[</sup>٠٠٠٨] • أخرجه البخاري من هذا الوجه (١٨٤٤، ٢٦٩٩) عن عبيدالله بن موسى،
 وسياقه أتم، وانظر «سنن» البيهقي (٨/٥،٢).

وأخرجه مسلم بنحوه ، وليست فيه هذه الألفاظ (١٧٨٣/ ٩٢).

وسيأتي مطولا بنفس الإسناد برقم (٨٧٢٤).

<sup>(</sup>٢) في (ل): «لما صُددنا» ، وصدرنا أي : رجعنا . (انظر : لسان العرب ، مادة : صدد) .



تَحْتِي . وَقَالَ زَيْدٌ : بِنْتُ أَخِي . فَقَضَىٰ بِهَا رَسُولُ اللّه ﷺ لِخَالَتِهَا ، وَقَالَ : «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ . وَقَالَ لِعَلِيِّ : «أَنْتَ مِنِّي ، وَأَنَا مِنْكَ » . وَقَالَ لِجَعْفَرِ : «أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي » . وَقَالَ لِجَعْفَرٍ : «أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي » . وَقَالَ لِزَيْدٍ : «يَا زَيْدُ ، أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا » .

### ١٢ - ذِكْرُ قَوْلِهِ ﷺ : ﴿عَلِيٌّ كَنَفْسِي﴾

• [٨٦٠٢] أَضِرُا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ، عَنْ أَبِي ذِرِّ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ لَيَنْتَهِيَنَّ بَثُو وَلِيعَة ، أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْهِمْ رَجُلًا كَنفْسِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ لَيَنْتَهِينَ بَثُو وَلِيعَة ، أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْهِمْ رَجُلًا كَنفْسِي قَالَ: فَمَا رَاعَنِي (١) إِلَّا وَكَفُ يُنْفِذُ فِيهِمْ أَمْرِي، فَيَقْتُلُ الْمُقَاتِلَة ، وَيَسْبِي الذُّرِيَّة ﴾. فَمَا رَاعَنِي (١) إِلَّا وَكَفُ عُمْرَ فِي حُجْرَتِي (٢) مِنْ خَلْفِي: مَنْ يَعْنِي ؟ فَقُلْتُ : مَا إِيَّاكَ يَعْنِي وَلَا صَاحِبَكَ. عَمْرَ فِي حُجْرَتِي (٢) مِنْ خَلْفِي: مَنْ يَعْنِي ؟ فَقُلْتُ : مَا إِيَّاكَ يَعْنِي وَلَا صَاحِبَكَ. قَالَ: فَمَنْ يَعْنِي ؟ قَالَ: خَاصِفَ النَّعْلِ. قَالَ: وَعَلِيُّ يَخْصِفُ نَعْلًا.

<sup>\* [</sup>٨٦٠١] • أخرجه أبوداود (٢٢٨٠)، وأحمد (١/ ٩٨، ٩٩، ١١٥)، وابن حبان (٧٠٤٦)، وابن حبان (٧٠٤٦)، والحاكم (٣/ ١٢٠) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه الألفاظ، إنها اتفقا على حديث أبي إسحاق عن البراء مختصرًا». اهـ.

والبزار في «مسنده» (٢/ ٣١٦) وقال: «هذا الحديث لا نعلم رواه عن رسول الله ﷺ إلا على بن أبي طالب ﴿ اللهِ على بن أبي طالب ﴿ اللهِ اللهِ سناد» . اهـ .

قال في «خلاصة البدر المنير» (٢١٩٦): «ووهم ابن حزم فأعله». اه.. وسيأتي من وجه آخر عن إسرائيل برقم (٨٧٢٥).

<sup>(</sup>١) راعني: الروع: الخوف. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: روع).

<sup>(</sup>٢) **حجزي:** الحجزة بالضم: معقد الإزار، ومن السراويل: موضع التكة. (انظر: القاموس المحيط، مادة: حجز).

 <sup>☀ [</sup>٨٦٠٢] • أخرجه ابن أبي شيبة (١٢/ ٨٥) عن الأحوص به ، وفي إسناده يثيع الهمداني ، قال الذهبي في «الميزان» : «ما روئ عنه سوئ أبي إسحاق» . اهـ.





# ١٣ - ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ (لِعَلِيٌّ): ﴿أَنْتَ صَفِينِي (أَمِينِي )

[٨٦٠٣] أخبَرنى زَكريّا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَبُو مَرْوَانَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَيْلِيَّةٍ : (أَمَّا أَنْتَ يَاعَلِيُ فَصَفِينِي وَأُمِينِي) .

## ١٤ - ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَيِّكِمْ: ﴿ لَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ ﴾

• [٨٦٠٤] أَخْبَىٰ أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، قَالَ : عَلْ الله إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُتَادَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَيْ إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٍّ .

والحديث أخرجه أبو داود في «سننه» (٢٢٧٨) من طريق عبدالملك بن عمرو، عن عبدالعزيز ابن محمد، عن يزيد بن الهادي، عن محمد بن إبراهيم، عن نافع بن عجير، عن أبيه، عن علي مطولا وليست فيه هذه الألفاظ ؛ وزاد في إسناده محمد بن إبراهيم بدلا من محمد بن نافع. قال البيهقي (٨/٢): «الأول أصح». اه.

\* [٢٠٤٤] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب المناقب والذي تقدم برقم (٨٢٨٨).

<sup>=</sup> وقال في موضع: «فيه جهالة». اه.. «الميزان» (٣/ ١٥٨)، (٧/ ٢٦٤). وقال الخطابي في كتابه «شعار الدين»: «... زيد بن يثيع، وهو متهم في الرواية، منسوب إلى الرفض». اه.. وخولف الأحوص فيه، فرواه يحيئ بن آدم عن يونس، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يثيع مرسلا، رواه أحمد في «الفضائل» (٩٦٦).

والحديث روي نحوه من حديث عبدالرحن بن عوف وجابر ، ولايثبت .

<sup>(</sup>١) صفيي: الصفي: المخلص في وده . (انظر: لسان العرب، مادة: صفا) .

<sup>\* [</sup>٨٦٠٣] • أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٣٣٠)، والحاكم في «المستدرك» (٢ ٢٣٢)، ووذكره البخاري في «التاريخ» (٢/ ٢٤٩) مختصرا ومطولا من طريق عبدالعزيز عن يزيدبن عبدالله بن الهادي.



### ٥١ - ذِكْرُ تَوْجِيهِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِبَرَاءَةً مَعَ عَلِيِّ

- [٨٦٠٥] أخبرُ مُحمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَعَبْدُ الصَّمَدِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ أَنْسِ قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ بِبَرَاءَة مَعَ أَبِي بَكْرِ ، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ : ﴿ لَا يَتُبَغِي أَنْ يُبَلِّغَ هَذَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي ، فَدَعَا عَلِيًّا ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ .
- [٨٦٠٦] أَخْبِى الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ ، وَاسْمُهُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ غَزْوَانَ (قُرَادٌ) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَنِع ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ بَعَثَ بِبَرَاءَةَ إِلَىٰ أَهْلِ مَكَّةً مَعَ أَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ تَبِعَهُ بِعَلِيِّ فَقَالَ لَهُ: «خُلِهِ الْكِتَابَ فَامْضِ بِهِ إِلَىٰ أَهْلِ مَكَّةً». قَالَ: فَلَحِقْتُهُ

<sup>•</sup> أخرجه الترمذي (٣٠٩٠)، وأحمد (٣/ ٢١٢ ، ٢٨٣)، وفي «الفضائل» له (٩٤٦ ، ٠٩٠١)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢/ ٨٤، ٨٥)، والضياء في «المختارة» (٢١٧٦، ٢١٧٥) من طريق حماد بن سلمة .

قال الترمذي: «حديث حسن غريب من حديث أنس» . اهـ .

وقال الحافظ في «الفتح» (٨/ ٣٢٠): «سنده حسن». اه..

وقال ابن عدى (٤/ ٥٤٢) بعد أن أخرج الحديث في ترجمة سماك بن حرب: «لا أعلم يرويه عن سياك غير حمادين سلمة» . اه. .

وأخرجه الجورقاني في «الأباطيل» (ح ١٢٨) وقال : «فهذه الروايات كلها مضطربة مختلفة منكرة». اه.

وسماك قال عنه النسائي: «كان ربم لقن، فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة ؛ لأنه كان يلقن فيتلقن» . اه. . كذا في «تهذيب الكهال» ، وسهاع سهاك من أنس يحتاج إلى إثبات . اه. .





فَأَخَذْتُ الْكِتَابَ مِنْهُ، فَانْصَرَفَ أَبُوبَكْرٍ وَهُوَ كَئِيبٌ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَنْزِلَ فِيَ شَيْءٌ؟ قَالَ: «لَا، إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أُبَلِغَهُ أَنَا، أَوْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي».

• [٨٦٠٧] أَضِوْ زَكْرِيّا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَر ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَر ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَوْ يَكُ مَعْدِ اللَّهِ بْنِ فَطْرٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَعْدِ مَعْدِ مَعْدِ مَعْدِ الطّريقِ أَرْسَلَ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ أَبَا بَكْرٍ بِبَرَاءَةَ حَتَى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطّريقِ أَرْسَلَ عَلِيّا فَأَخَذَهَا مِنْهُ ، ثُمَّ سَارَ بِهَا ، فَوَجَدَ أَبُو بَكْرٍ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيّا فَأَخَذَهَا مِنْهُ ، ثُمَّ سَارَ بِهَا ، فَوَجَدَ أَبُو بَكْرٍ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ : ﴿ إِنَّهُ لَا يُؤَدِي عَنِي إِلّا أَنَا ، أَوْ رَجُلٌ مِنْهِ ) .

\* [۸۲۰۲] . أخرجه الترمذي (٣٠٩٢)، والحاكم (٣/ ٥٤)، وسعيدبن منصور في «سننه»
 (٥/ ٢٣٣)، وقال الترمذي: «حسن صحيح». اهـ.

وقد اختلف فيه على أبي إسحاق ، ورجح الدارقطني قول من قال عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن علي ، وقال : وهو المحفوظ . انظر «العلل» (١/ ٢٧٤ ، ٣/ ١٦٣) .

قال شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (٥/ ٦٣): «هذا الحديث من الكذب» . اه. .

قال الخطابي في كتاب «شعار الدين»: «هو شيء جاء به أهل الكوفة عن زيدبن يثيع وهو متهم في الرواية منسوب إلى الرفض». اه..

وأخرجه الجورقاني (١٢٤) في «الأباطيل» من حديث أبي بكر ، وقال : «هو حديث منكر» . اه. . وقصة بعث النبي عليًا ببراءة أخرجها البخاري في «صحيحه» وليست فيها هذه الألفاظ المنكرة .

\* [٨٦٠٧] • قال المزي في "تهذيب الكمال" (٢١/ ٥٠٦): "عبدالله بن الرقيم روى له النسائي في الخصائص". اه..

قد سبق قول النسائي حول هذا الإسناد، قال: «عبدالله بن شريك ليس بذلك، والحارث بن مالك لا أعرفه ولا عبدالله بن الرقيم». اهـ. برقم (٨٥٧٠).

وعبدالله بن الرقيم قال فيه البخاري : «فيه نظر» . اه. .

وقد اختلف في هذا الحديث على عبدالله بن شريك، ذكره الجورقاني في «الأباطيل» (١٢٦، ١٢٥).

### بخض المؤمر المؤمني على النائخ





• [٨٦٠٨] أخب لا إستاق بُن إيراهيم ، قال : قرأت على أبي قرَة مُوسَى بن طارِق ، عن ابن جُريْج قال : حَدَّتَنِي عَبْدُ اللَّهِ بن عُثْمَانَ بن خُتَيْم ، عَنْ أبي الرُّبيْر ، عَنْ جَابِر ، أَنَّ النَّبِي ﷺ حِينَ رَجَعَ مِنْ عُمْرَةِ الْجِعْرَانَةِ (() بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى الْحَجِّ ، فَأَوْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّىٰ إِذَا كُنَا بِالْعَرْجِ (() ثُوب (() بِالصَّبْحِ ، ثُمَّ اسْتَوَىٰ لِيُكَبِّر ، فَسَمِعَ فَأَفْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّىٰ إِذَا كُنَا بِالْعَرْجِ (() ثُوب (() بِالصَّبْحِ ، ثُمَّ اسْتَوَىٰ لِيُكَبِّر ، فَسَمِعَ (الرَّعْوَة ) (() حَلْف طَهْرِهِ فَوَقَفَ عَنِ التَّكْبِيرِ فَقَالَ : هذِهِ رُغُوة نَاقَة رَسُولِ الله ﷺ في الْحَجِّ ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ رَسُولَ الله ﷺ وَيُ الْحَجِّ ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ رَسُولَ الله ﷺ وَيُ الْحَجِّ ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ رَسُولَ الله الله وَيَهِ بَبَرَاءَة أَقْرُوهَا عَلَى النَّاسِ فِي مَوَاقِفِ الْحَجِ . وَشَولَ الله فَيَعْ بَبَرَاءَة أَقْرُوهَا عَلَى النَّاسِ فِي مَوَاقِفِ الْحَجِ . وَشَولُ الله فَيَعْ بِبَرَاءَة أَقْرُوهَا عَلَى النَّاسِ فِي مَوَاقِفِ الْحَجِ . وَقَدِي الْمَرْفِلُ الله وَتَهِ لِللهُ التَّوْمِيَةِ (() بِيوْم قَامَ أَبُوبَكُو ، فَخَطَب النَّاسِ فَعَمْ مَنْ مَنَاسِكِهِم ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَة حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَة حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَامَ عَرِفَة قَامَ أَبُوبَكُو ، فَخَطَب النَّاسِ خَتَمْهَا ، ثُمَّ خَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَة قَامَ أَبُوبَكُو ، فَخَطَب النَّاسَ خَتَمْهَا ، ثُمَّ خَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَة قَامَ أَبُوبَكُو ، فَخَطَب النَّاسِ خَتَمْهَا ، ثُمَّ خَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَة قَامَ أَبُوبَكُو ، فَخَطَب النَّاسَ خَتَمْهَا ، ثُمَّ عَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَة قَامَ أَبُوبَكُو ، فَخَطَب النَّاسَ خَتَمْهَا ، ثُمَّ عَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةً قَامَ أَبُوبَكُو ، فَخَطَب النَّاسِ عَلَى النَّاسِ فَي الْمَا الْمُ الْمَا عَلَى النَّاسِ الْمَا عَلَى النَّاسِ الْمَا عَلَى النَّاسِ الْمَا عَلَى النَّاسِ الْمَا عَرَفَة قَامَ أَبُوبَكُو مَلْ الْمَا

ف: القرويين

<sup>(</sup>١) الجعرانة: ماء بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب. (انظر: معجم البلدان) (٢/ ١٤٢).

 <sup>(</sup>۲) بالعرج: قرية جامعة في واد من نواحي الطائف بعيدة عن المدينة. (انظر: معجم البلدان)
 (٩٨/٤).

<sup>(</sup>٣) ثوب: أُقيم. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧٤٧).

<sup>(</sup>٤) صحح عليها في (ل). والرَّغوة (بالفتح): المرة من الرغاء، و(بالضم): صوت ذوات الخف. (انظر: لسان العرب، مادة: رغا).

<sup>(</sup>٥) بدا: ظهر . (انظر: القاموس المحيط، مادة: بدا) .

<sup>(</sup>٦) **التروية:** هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لأن الحجيج كانوا يتروون فيه من الماء، أي يحملونه معهم من مكة إلى عرفات وذلك للشرب وغيره. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٨/ ٩٦).

### السيَّهُ الْهُ بِمُولِلْسِّهُ إِنِّ





فَحَدَّنَهُمْ عَنْ مَنَاسِكِهِمْ حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ سُورَةَ بَرَاءَةَ حَتَّىٰ خَتَمَهَا، ثُمَّ كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَأَفَضْنَا، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُوبَكُو خَطَبَ النَّاسَ، فَحَدَّثَهُمْ عَنْ إِفَاضَتِهِمْ (1) وَعَنْ نَحْرِهِمْ (1) وَعَنْ مَناسِكِهِمْ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأَ عَلَى عَنْ إِفَاضَتِهِمْ (1) وَعَنْ نَحْرِهِمْ (1) وَعَنْ مَناسِكِهِمْ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأً عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةَ حَتَّىٰ خَتَمَهَا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّهْرِ (1) الْأَوَّلُ قَامَ أَبُوبَكُو، فَخَطَبَ النَّاسِ بَرَاءَةَ حَتَّىٰ خَتَمَهَا، فَلَمَّا فَرَغَ النَّاسِ فَحَدَّثَهُمْ مَنَاسِكَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأً عَلَى النَّاسِ بَرَاءَة حَتَّىٰ خَتَمَهَا.

## ١٦ - (بَابُ) (٤) قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ (٥) فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ

• [٨٦٠٩] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَنَرَلَ غَدِيرَ عَنْ رَبُعِ أَنْ يَعْلَى عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَنَرَلَ غَدِيرَ خُمِّ أَنَ يُ اللَّهُ عَلَى عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَنَرَلَ غَدِيرَ خُمِّ أَنَ ، أَمَر بِدَوْحَاتٍ فَقُمِمْنَ (٧) ، ثُمَّ قَالَ : (كَانِّي قَدْ دُعِيتُ فَأَجَبْتُ ، إِنِّي قَدْ خُمِيتُ فَأَجَبْتُ ، إِنِّي قَدْ

<sup>(</sup>١) إفاضتهم: الإفاضة: سرعة الركض، وهو طَواف يوم الذَّبح؛ حين ينصرف الحاج من مِنني إلى مكة فيَطُوف ويرجع. (انظر: لسان العرب، مادة: فيض).

<sup>(</sup>٢) نحرهم: ذبحهم. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نحر).

<sup>(</sup>٣) النفر: اليوم الثاني من أيام التشريق. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٨/ ١٨٢).

 <sup>\* [</sup>٨٦٠٨] [المجتبئ: ٣٠١٦] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب
 الحج والذي تقدم برقم (٤١٧٥).

<sup>(</sup>٤) في (ل): «ذكر».

<sup>(</sup>٥) **وليه:** القائم على أمره . (انظر : لسان العرب ، مادة : ولي) .

<sup>(</sup>٦) غدير خم: غدير معروف بين مكة والمدينة بالجحفة . (انظر: لسان العرب، مادة: خمم).

<sup>(</sup>٧) فقممن: فكنسن ونظفن . (انظر: لسان العرب، مادة: قمم) .



تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ ('' ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ: كِتَابَ اللَّهِ ، وَعِثْرَتِي ('' أَهْلَ بَيْتِي ، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَحْلُفُونِي فِيهِمَا ، فَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَقَا حَتَّىٰ يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ . ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّ اللَّهُ مَوْلَايَ ، وَأَنَّا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ . ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيِّ الْحَوْضَ . ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّ اللَّهُ مَوْلَايَ ، وَأَنَّا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ . ثُمَّ قَالَ : مَنْ عَادَاهُ . فَقَالَ : ﴿مِنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَهَذَا وَلِيُهُ ، اللَّهُمَّ ﴿وَالِ ) (") مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ . فَقُلْتُ لِرَيْدِ : سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهَ عَلَيْهُ ؟ فَقَالَ : مَا كَانَ فِي الدَّوْحَاتِ (' ) أَحَدُ لَقُلْتُ لِرَيْدٍ : سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهَ عَلَيْهُ ؟ فَقَالَ : مَا كَانَ فِي الدَّوْحَاتِ ( ) أَحَدُ اللَّهُ عَلَيْهُ ؟ فَقَالَ : مَا كَانَ فِي الدَّوْحَاتِ ( ) أَحَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ : مَا كَانَ فِي الدَّوْحَاتِ ( ) أَحَدُ لِيَا لِللَّهُ عَلَيْهُ ؟ فَقَالَ : مَا كَانَ فِي الدَّوْحَاتِ ( ) أَوْلَا لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُونَ فِي الدَّوْحَاتِ ( ) أَوْلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ ) وَسَمِعَهُ بِأُذُنْ يُهِ إِلَا رَآهُ (بِعَيْنِهِ ) (٥ ) ، وَسَمِعَهُ بِأُذُنْ يُهِ ( ) . .

• [٨٦١٠] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهِ الْأَعْمَثُ ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ فَلَ اللهُ عَلَيْهُ مَعُمْ اللهُ عَلَيْهِ مَعْ اللهُ عَلَيْهِ مَعْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَعْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

ف: القرويين

<sup>(</sup>١) الثقلين: ث. ثَقَل، وهو: الشيء النَّفيس. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ثقل).

<sup>(</sup>٢) عترق: أهل بيتي . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: عتر) .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ط): «والي»، وضبب فوقها في (ط)، وفي حاشيتيهم]: «وال» وفوقها: «ح».

<sup>(</sup>٤) **الدوحات:** ج. الدوحة: وهي الشجرة العظيمة. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٣/ ٦٢٠).

<sup>(</sup>٥) في (م) (ط): «عينيه» ، والمثبت من (ل) ، وهو الموافق لما في مكرر الحديث رقم (٨٢٨٩).

<sup>(</sup>٦) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٢٨٩).

 <sup>★ [</sup>٨٦٠٩]
 ★ الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب المناقب والذي تقدم
 برقم (٨٢٨٩).

<sup>(</sup>٧) سرية: قطعة من الجيش ما بين خمسة جنود إلى ثلاثمائة، وقيل: هي من الخيل نحو أربعمائة. (انظر: لسان العرب، مادة: سرا).



مِكْبَابَا (١) ، فَإِذَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدِ احْمَرَ فَقَالَ : (مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ، فَعَلِيٍّ وَكِيَّهُ، فَعَلِيٍّ وَكِيَّهُ، فَعَلِيٍّ وَلِيَّهُ، فَعَلِيٍّ وَلِيَّهُ .

- [٨٦١١] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُالْمَلِكِ ابْنُ أَبِي غَنِيَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي غَنِيَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : حَدَّثَنِي بُرُيْدَةُ قَالَ : بَعَثَنِيَ النَّبِيُ عَنِي إِلَى الْيَمَنِ ، فَرَأَيْتُ مِنْهُ جَفْوَةً (٢) ، فَلَمَّا رَجَعْتُ شَكَوْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّه عَيْقِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَقَالَ : (يَا بُرِيْدَةً ، مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِي مَوْلَاهُ فَعَلِي مَوْلَاهُ ) .
- [۲٦٦٢] أخب را أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ أَبِي غَنِيَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، عَنْ بُرِيْدَةَ قَالَ: حَرَجْتُ مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْيَمَنِ فَرَأَيْتُ مِنْهُ جَفْوَةً، فَقَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَرَا يَتُ مِنْهُ جَفُودَ وَجُهُهُ وَقَالَ: (يَا بُرَيْدَةُ، فَذَكُوثُ عَلِيًّا فَتَنَقَّصْتُهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ يَتَعْيَرُ وَجُهُهُ وَقَالَ: (يَا بُرَيْدَةُ، فَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَوْلَاهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَوْلَاهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَوْلَاهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمُولُهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللله

د: جامعة إستانيول

<sup>(</sup>١) مكبابا: كثير النظر إلى الأرض. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: كبب).

<sup>\* [</sup>٨٦١٠] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب المناقب والذي تقدم برقم (٨٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) جفوة: غلظة وشدة . (انظر: لسان العرب ، مادة: جفا) .

 <sup>★ [</sup>٨٦١١]
 ★ هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من وجه آخر عن عبدالملك بن أبي غنية إلى
 كتاب المناقب والذي تقدم برقم (٨٢٨٦).

<sup>\* [</sup>٨٦١٢] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب المناقب والذي تقدم برقم (٨٢٨٦).

- [٨٦١٣] أَخْبَرِنِي زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِالْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ سَعْدًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : (مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ).
- [٨٦١٤] أَخْبُولُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي عَبْدِاللَّهِ، قَالَ زَيْدُبْنُ أَرْقَمَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؟ ۚ قَالُوا : بَلَى نَحْنُ نَشْهَدُ لَأَنْتَ أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ. قَالَ: ﴿ فَإِنِّي مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا مَوْلَاهُ \* . وَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٌّ .

\* [٨٦١٣] • أخرجه: الضياء في «المختارة» (٣/ ١٣٩)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٢/ ٢٠٥) من طريق عبدالله بن داود.

وقال الذهبي في ترجمة أيمن من «الميزان» (١/ ٢٨٤): «ما روى عنه سوى ولده عبدالواحد ففيه جهالة ، لكن وثقه أبو زرعة» . اه. .

لكن أيمن هذا قد خرج له البخاري احتجاجا في غير موضع عن عائشة وجابر هينه ، وفيهما التصريح بالسماع منهما، ولم يخرج له عن سعد، وليس في هذه الرواية تصريح بالسماع من سعد ، بل ليس فيه : عن سعد ، وإنها : أن سعدا قال ، وصورة ذلك الإرسال .

وأخرجه ابن ماجه (١٢١) من طريق عبدالرحمن بن سابط عن سعد وفيه قصة ، وهو منقطع ؟ عبدالرحمن بن سابط لم يسمع من سعد كما قال ابن معين ، انظر «المراسيل» لابن أبي حاتم (١٢٨). وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣/ ١١٦) من طريق مسلم الملائي عن خيثمة بن عبدالرحمن قال: سمعت سعد بن مالك . . . فذكره بنحوه مطولا .

قال الذهبي في «التلخيص»: «سكت الحاكم عن تصحيحه ، ومسلم متروك». اه.. والحديث تقدم مختصرًا من وجه آخر عن سعد برقم (٨٥٤١).

• أخرجه أحمد في «مسنده» (٤/ ٣٧٢) ، وفي «فضائل الصحابة» (٢/ ٥٩٧) ، وابن أى عاصم في «السنة» (٢/ ٦٠٥)، والبزار كما في «الكشف» (٥٣٧)، والطبراني في «الكبير» (٥/ ٢٠٢)، وابن عدى في «الكامل» (٦/ ١٣) من طريق ميمون بن أبي عبدالله.



• [٨٦١٥] أَخْبَ لِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِاللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هَانِئُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هَانِئُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ طَلْحَةَ الْإِيَامِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِيرَةُ بْنُ سَعْدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا وَهُوَ أَيُّوبَ ، عَنْ طَلْحَةَ الْإِيَامِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِيرَةُ بْنُ سَعْدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا وَهُو يَنْشُدُ فِي الرَّحْبَةِ ( ) : مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: (مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيًّ يَتُولُ: (مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيًّ مَوْلَاهُ فَعَلِيًّا مَوْلَاهُ مَوْلَاهُ فَعَلِيًّ مَوْلَاهُ وَهُو مَوْلَاهُ وَهُو مَوْلَاهُ وَهُو مَوْلَاهُ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ وَهُو مَوْلَاهُ وَهُو مَوْلَاهُ وَهُو مَوْلَاهُ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ وَهُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ وَهُو مَوْلَاهُ وَهُو مَوْلَاهُ وَهُو مَوْلَاهُ وَهُو مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَاهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

<sup>=</sup> قال الإمام أحمد: «أحاديثه مناكير». اهـ. وقد تقدم من وجه آخر عن زيدبن أرقم برقم (٨٢٨٩).

<sup>(</sup>١) الرحبة: بفتح الحاء: بناء يَكُون أمّام بَابِ المسجد غَيْر مُثَفّصِل عنه، وأما بسُكُونِ الحاء: فهي مدينة مشهورة. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١٣/ ١٥٥).

<sup>\* [</sup>٨٦١٥] • أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢/ ٣٢٤)، من طريق عبداللَّه بن الأجلح، عن أبيه، عن طلحة بن مصرف، عن عميرة بن سعد قال: سمعت عليًّا نحوه.

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن الأجلح إلا ابنه عبدالله». اه..

وفيه (٢/ ٣٦٨، ٣٦٩): «من طريق إسهاعيل، نا مسعر بن كدام، عن طلحة بن مصرف، عن عميرة بن سعد، قال: «لم يرو هذا الخديث عن مسعر إلا إسهاعيل بن عمير». اهد.

ورواه أيضًا أبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٢٧) وقال : «تفرد به مسعر». اه..

وقال الدارقطني في «العلل» (٤/ ٩١ ، ٩٢): «هو حديث يرويه طلحة بن مصرف وزبيد الإيامي ، عن عميرة بن سعد ، فرواه محمد بن طلحة بن مصرف ، وهانئ بن أيوب ، عن طلحة عن عميرة بن سعد ، وكذلك قال ابن الأجلح عن أبيه ، عن طلحة ، وقال أبو بكر بن عياش ، عن الأجلح ، عن عميرة بن فلان . والصواب : عميرة بن الأجلح ، عن عميرة بن فلان . والعواب : عميرة بن سعد . وروئ هذا الحديث الزبير بن عدي ، عن عمير بن سعد عن علي ، ولعله أراد عميرة بن سعد أو غيره » . اه. .

قال البخاري في «الكبير» (٧/ ٦٨): «قال بعضهم: عمير - يعني بدون التاء - ولا يصح». اه.. وقال يحيى القطان: «عميرة بن سعد لا يعتمد عليه». اه.. «الجرح» (٧/ ٢٣).



- [٨٦١٦] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ : قَامَ حَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ قَالَ : هَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٍّ مَوْلَاهُ » . النَّبِيِّ قَالَةً فَشَهِدُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : (مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٍّ مَوْلَاهُ) .
- [٨٦١٧] أَضِوْ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فَالَ : حَدَّثَنَى سَعِيدُ بْنُ وَهْبٍ ، أَنَّهُ قَامَ مِمَّا يَلِيهِ سِتَّةٌ إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ وَهْبٍ ، أَنَّهُ قَامَ مِمَّا يَلِيهِ سِتَّةٌ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللَّه ﷺ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ يُثَيِّعٍ : وَقَامَ مِمَّا يَلِينِي سِتَّةٌ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللَّه ﷺ يَتَقُولُ : (مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَإِنَّ عَلِيًّا مَوْلَاهُ) .
- [٨٦١٨] أَضِرُ أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَبَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُتَيْعِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: صَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ: إِنِّي مُنْشِدُ اللَّهَ رَجُلًا، وَلَا أَنْشُدُ إِلَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ: إِنِّي مُنْشِدُ اللَّهَ رَجُلًا، وَلَا أَنْشُدُ إِلَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ عَلَى مِنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ: المَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيُّ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ: المَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيُّ

 <sup>★ [</sup>٨٦١٦] • أخرجه أحمد (٥/ ٣٦٦)، ومن طريقه الضياء في «المختارة» (٤٧٩) عن محمد بن
 جعفر، عن شعبة به .

ورواه الضياء أيضًا (٤٨٠) من طريق شريك عن أبي إسحاق، عن سعيدبن وهب، وعن زيدبن يثيع قالا . . . نحوه .

وفي (٤٨١) من طريق الأعمش ، عن سعيد بن وهب ، قال : . . . نحوه .

وسئل الدارقطني عنه كما في «العلل» (٣/ ٢٢٤، ٢٢٦) فقال: «حدث به الأعمش، وشعبة، وإسرائيل عن أبي إسحاق، عن سعيدبن وهب، عن علي». اهد. وقال بعد ماذكر ما فيه من الاختلاف: «وأشبهها بالصواب قول الأعمش، وشعبة، وإسرائيل، ومن تابعهم. واللّه أعلم». اهد.

### السُّبَاكِيَرُولِلنِّسِبَائِيُّ



مَوْلَاهُ ، اللَّهُمَّ (وَالِ) (١) مَنْ وَالَاهُ وَ(عَادِ) (٢) مَنْ عَادَاهُ ؟ (فَقَالَ) (٣) سِتَّةٌ مِنْ جَانِبِ الْمِنْبَرِ ، وَسِتَّةٌ مِنَ الْجَانِبِ الْآخِرِ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ . قَالَ شَرِيكٌ : فَقُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ : هَلْ سَمِعْتَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ نِهَا لَكَ مَنْ رَسُولِ اللّه ﷺ وَقَالَ : نَعَمْ .

## ١٧ - ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : (عَلِيٌّ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنِ بَعْدِي)

• [٨٦١٩] أخبر ل قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ ، يَعْنِي : ابْنَ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ ، (عَنْ) (٤) مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّه عَيْدٍ جَيْشًا ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَمَضَى فِي السَّرِيَةِ ، فَأَصَابَ جَارِيةً ، فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ ، وَتَعَاقَدُوا أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه عَيْنِي : إِذَا لَقِينَا جَارِيةً ، فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ ، وَتَعَاقَدُوا أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّه عَيْنِي : إِذَا لَقِينَا رَسُولَ اللَّه عَيْنِي أَخْبَرْنَاهُ بِمَا صَنَعَ . وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا رَجَعُوا مِنَ السَّفَرِ ، بَدَءُوا بِرَسُولِ اللَّه عَيْنِي ، فَلَمًا قَدِمَتِ بِرَسُولِ اللَّه عَيْنِي ، فَلَمًا عَلَيْهِ ، ثُمَ انْصَرَفُوا إِلَىٰ رِحَالِهِمْ (٥٠) ، فَلَمًا قَدِمَتِ بِرَسُولِ اللَّه عَيْنِي ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ ، ثُمَ انْصَرَفُوا إِلَىٰ رِحَالِهِمْ (٥٠) ، فَلَمًا قَدِمَتِ بِرَسُولِ اللَّه عَيْنِي ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ ، ثُمَ انْصَرَفُوا إِلَىٰ رِحَالِهِمْ (٥٠) ، فَلَمًا قَدِمَتِ

797

ر : الظاهرية

د: جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار الله

ت: تطوان

م: مراد ملا

<sup>(</sup>١) في (ط) ، (ل) : «والي» ، وضبب عليها في (ط) .

<sup>(</sup>٢) من (ل): «عادي» وضبب عليها.

 <sup>(</sup>٣) ضبب عليها في (ل) ، وكتب فوقها في (ط): «معا» ، وفي حاشية (ط): «فقام» ، وكتب فوقها:
 «معًا» .

<sup>\* [</sup>٨٦١٨] • حديث البراء أخرجه ابن ماجه (١١٦)، وأحمد (٢٨١/٤) من طريق حمادبن سلمة، عن علي بن زيد، عن عدي بن ثابت، عن البراء، وعند ابن أبي عاصم في «السنة» (٢/ ٥٠٥) بنفس الإسناد إلا أنه زاد أبا هارون العبدي مقرونًا بعلي بن زيد.

<sup>(</sup>٤) وقع في (م): «بن» ، وهو تصحيف ، ويزيد هو: الرشك ، ومطرف هو: ابن عبدالله بن الشخير .

<sup>(</sup>٥) رحالهم: الرحال: المساكن والمنازل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رحل).



السَّرِيَّةُ سَلَّمُوا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْةً، فَقَامَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّه عَلَيْةً، أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ صَنَعَ كَذَا وَكَذَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ ، ثُمَّ قَامَ الثَّانِي ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ الثَّالِثُ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ ، ثُمَّ قَامَ الرَّابِعُ ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالُوا ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - وَالْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ - فَقَالَ : (مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ ؟ ا إِنَّ عَلِيًّا مِنْي ، وَأَنَا مِنْهُ ، وَهُو وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنِ مِنْ بَعْدِي ؟ .

### ١٨ - ذِكْرُ قَوْلِهِ ﷺ : (عَلِيٌّ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي)

• [٨٦٢٠] أَضِرُ وَاصِلُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَجْلَح ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بْرُيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهُ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَبَعَثَ عَلِيًّا عَلَىٰ جَيْشِ آخَرَ، وَقَالَ: ﴿ إِنِ الْتَقَيُّتُمَا، فَعَلِيٌّ عَلَى النَّاسِ، وَإِنْ تَفَرَّقْتُمَا ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا عَلَىٰ حِدَتِهِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، وَظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، فَقَتَلْنَا الْمُقَاتِلَةَ، وَسَبَيْنَا الذُّرِّيَّةَ، فَاصْطَفَى عَلِيٌّ جَارِيةً لِنَفْسِهِ مِنَ السَّبْيِ ، (١) فكتَبَ بِذَلِكَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنَالَ مِنْهُ . قَالَ : فَدَفَعْتُ الْكِتَابَ إِلَيْهِ ، وَنِلْتُ مِنْ عَلِيٍّ ؛ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، فَقُلْتُ : هَذَا مَكَانُ الْعَائِذِ (٢) ، بَعَثْتَنِي مَعَ رَجُلٍ ، وَأَمَرْتَنِي بِطَاعَتِهِ ،

<sup>•</sup> هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب المناقب والذي تقدم \* [P//\] مختصرا برقم (۸۲۸۷).

<sup>(</sup>١) **السبى:** عبيد وإماء. (انظر: لسان العرب، مادة: سبى).

<sup>(</sup>٢) العائذ: المعتصم بالشيء المستجير به . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٨/ ٥٨٠) .

### السُّهُ وَالْهِ بِرَىٰ لِلسِّهِ إِنِّيُ



فَبَلَّغْتُ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿ لَا تَقْعَنَّ يَا بُرُيْدَةُ فِي عَلِيٍّ ، فَإِنَّ عَلِيًّا وَنَيْ مَا يُؤَنِّ مَا أَرْسِلْتُ بِهِ . فَإِنَّ عَلِيًّا . وَهُو وَلِيُّكُمْ بَعْدِي .

### ١٩ - ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ : (مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّنِي)

• [٨٦٢١] أَضِوْ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ الْجَدَلِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ الْجَدَلِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ أَمُّ سَلَمَةً، فَقَالَتْ: أَيُسَبُّ رَسُولُ اللَّه عَيْدٌ فِيكُمْ؟! فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، أَوْ مَعَاذَ اللَّهِ عَلَيْهُ فِيكُمْ؟! فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، أَوْ مَعَاذَ اللَّهِ عَلَيْهُ فَيْكُمْ؟! فَقُلْتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْدٌ يَقُولُ: (مَنْ سَبَّ عَلِيًا فَقَلْ سَبَيْنِ).

\* [٨٦٢٠] • أخرجه أحمد (٥/ ٣٥٦) وسياقه أطول، والطبراني في «الأوسط» (٤٨٣٩)، وأبو الشيخ في «الطبقات» (٥٥٦)، والبزار (٢٥٦٣ - كشف الأستار)، به بنحوه.

وقال : «لا نعلم روى هذا عن عبدالله بن بريدة عن أبيه بإسناد أحسن من هذا ، وقد رواه الجريري أيضًا عن عبدالله بن بريدة» . اهـ.

والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» (٤٠٩٣) من وجه آخر عن ابن بريدة عن أبيه، و وليست فيه هذه الألفاظ، وكذا أخرجه (٤٠٩٢) من حديث البراء بخلاف ماروئ الأجلح، وهو بابة مجاهد، قال عنه أبوحاتم: «ليس بالقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به». اهـ.

\* [٨٦٢١] • أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٢٣/٦)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٢١) من طريق إسرائيل به، وتابعه بكيربن عثمان البجلي فيها أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٣٠) وزاد: «ومن سبني فقد سب الله».

وبكيربن عثمان ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح» بغير جرح أو تعديل.

ورواه فطربن خليفة عند الطبراني (٣٢٢/٢٣)، وأقام معناه، فرواه عن أبي إسحاق عن أبي عبدالله الجدلي قال : قالت أم سلمة : يا أبا عبدالله أيسب رسول الله على فيكم، ثم لا تغيرون؟! قال : قلت : ومن يسب رسول الله على قال : قلت : ومن يسب رسول الله على قال : يسب على ، ومن يحبه ، وقد كان رسول الله على يحبه . وهذه الرواية أشبه بالصواب إن كانت محفوظة .

\_

ت: تطوان

• [٨٦٢٢] أَضِوْ عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِد بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَالِد بْنِ عُرْفُطَة ، قَالَ : وَوْ نَهْ مَعْ وَالْمَ بَعْ وَالْمَا اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

### • ٧- التَّرْغِيبُ فِي مُوالَاةِ عَلِيِّ ﴿ فَالتَّرْهِيبُ فِي مُعَادَاتِهِ

[٨٦٢٣] أَخْبَرَنى هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةً، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

وقد ورد عن أم سلمة موقوفًا عليها من غير حديث أبي إسحاق: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦/ ٤٤)، وأبو يعلى (١٢/ ٤٤٤) من طريق عيسى بن عبدالرحمن السلمي السدي عن أبي عبدالله الجليل عن أم سلمة موقوفًا، وروي أيضًا موقوفًا عليها من غير حديث أبي عبدالله الجدلي، فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣٤٤) من حديث ابن أخي زيدبن أرقم إلا أرقم عن أم سلمة قولها. وقال: «لم يرو هذا الحديث عن عبدالرحمن بن أخي زيدبن أرقم إلا يزيدبن أبي زياد، ولا عن يزيد إلا عمروبن أبي المقدام، تفرد به يوسف بن عدي». اه.

<sup>(</sup>١) الميشار: المنشار. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: أشر).

<sup>(</sup>٢) مفرقي: المكان الَّذِي يَفْتَرِق فيه الشعر وهو وسط الرَّأْس . (انظر : لسان العرب ، مادة : فرق) .

<sup>\* [</sup>٨٦٢٢] • أخرجه البخاري في «الكني» (٧١)، وابن أبي شبية في «المصنف» (٦/ ٣٧٣)، والضياء في «المختارة» (١٠٧٧، ١٠٧٨) وزاد فيه: «بعدما سمعت من رسول الله ﷺ: من كنت مولاه فعلى مولاه».

وقال الحافظ في «الفتح» (٧/ ٧٤): «لا بأس به». اهـ. وأبو بكر بن خالد بن عرفطة قال الحافظ في «التقريب»: «مقبول». اهـ. يعني عند المتابعة وإلا فلين.

### السُّهُ الْأَكْبِرُ كِلْنِسْيَا لِيُّ





سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا فِطْرُ، عَنْ (أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ) (') بْنِ وَاثِلَةَ قَالَ: جَمَعَ عَلِيٌّ النَّاسَ فِي الرَّحبَةِ، فَقَالَ: أَنْشُدُ (') بِاللَّهِ كُلَّ امْرِئٍ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ يَوْمَ عَلِيرِ خُمِّ مَاسَمِعَ، فَقَامَ أُنَاسُ (مِنَ النَّاسِ) (") فَشَهِدُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلِيْ قَالَ - عَلِيرِ خُمِّ مَاسَمِعَ، فَقَامَ أُنَاسُ (مِنَ النَّاسِ) (ث) فَشَهِدُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلِيْ قَالَ . وَهُو قَائِمٌ، يَوْمَ غَلِيرِ خُمِّ : ( السَّمُ مَعْلَمُونَ أَنِي الْمُؤمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) . وَهُو قَائِمٌ، يَوْمَ غَلِيرٍ خُمِّ : ( السَّمُ مَعْلَمُونَ أَنِّي اَوْلَى بِالْمُؤمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) . وَهُو قَائِمٌ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ : (مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ ، فَعَلِيٍّ مَوْلَاهُ ، اللَّهُمَّ (وَالِ) (' ) مَنْ قَالَ : (مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ ، فَعَلِيٍّ مَوْلَاهُ ، اللَّهُمَّ (وَالِ) (' ) مَنْ وَالْاهُ مَنْ عَادَاهُ ، قَالَ : (أَومَا) (' ) تُنْكِرُهُ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ فَقَالَ : (أَومَا) (' ) تُنْكِرُهُ ؟ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ وَسُولِ اللَّه عَيْقِ . وَاللَّفُظُ لِأَبِي دَاوُدَ .

وهذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من وجه آخر عن أبي الطفيل إلى كتاب المناقب والذي تقدم برقم (٨٧٨٩) .

<sup>(</sup>١) في (ل): «أبي الطفيل عن عامر» ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) أنشد: أسأل. (انظر: مختار الصحاح، مادة: نشد).

<sup>(</sup>٣) من (ل) ، وصحح عليها .(٤) في (ل) : «والي» ، وضبب فوقها .

<sup>(</sup>٥) في (ل): «عادي» ، وضبب فوقها .

<sup>(</sup>٦) في (ل): «وما».

<sup>\* [</sup>٦٦٢٣] • أخرجه أحمد (٤/ ٣٧٠)، وابن حبان (٦٩٣١)، والضياء في «المختارة» (٥٥٣). وقد جاء التصريح بسماع فطر من أبي الطفيل في أحاديث أخر في «مسند أحمد» (١٩٢٥)، و«مسند الحميدي» (٥٣٩)، و «مشكل الآثار» (٢/ ٣٠٨)، وقد ترجم البخاري لفطر، وقال: «سمع أبا الطفيل». اهد.

وقال ابن حبان في «الثقات» : «قيل إنه سمع من أبي الطفيل ، فإن صح فهو من التابعين» . ثم ذكره في التابعين وقال : «سمع أبا الطفيل» . اهـ .

وفطر يروي أيضا عن أبي الطفيل بواسطة القاسم بن أبي بزة ، كما في «سنن أبي داود» (٣٧٣٤) ، و «مصنف بن أبي شيبة» (٨/ ٨٧٨) .



- [٨٦٢٤] أَخْبَرِنَى زَكْرِيّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيمِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِعْنُ ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ ابْنِ مِسْمَارٍ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ وَعَامِرِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ سَعْدِ ، أَنَّ رَسُولَ اللّه عَلَيْ ابْنِ مِسْمَارٍ ، عَنْ عَائِشَة بِنْتِ سَعْدِ وَعَامِر بْنِ سَعْدِ ، عَنْ سَعْدِ ، أَنَّ رَسُولَ اللّه عَلَيْ ابْنِ مِسْمَارٍ ، عَنْ عَائِشَة بِنْتِ سَعْدِ وَعَامِر بْنِ سَعْدِ ، عَنْ سَعْدِ ، أَنَّ رَسُولَ اللّه عَلَيْ خَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ: ١ ﴿ أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ ، فَإِنِّي وَلِيُكُمْ ، قَالُوا: صَدَقْتَ . ثُمَّ قَالَ: ﴿ هَذَا وَلِيْ وَالْمُؤَدِّي عَنِي ، وَالْى اللّهُ مَنْ وَالْى اللّهُ مَنْ وَالْهُ وَدِي عَنِي ، وَالْى اللّهُ مَنْ وَالْهُ وَلَاهُ ، وَعَادَى مَنْ عَادَاهُ ( ) .
- [٨٦٢٥] أخبر أَ خَمَدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الْجَوْزَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَثْمَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ ، (عَنْ عَائِشَةً بِنْتِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ مَانَ مَعْدٍ قَالَ) (٢) : أَخَذَ رَسُولُ اللّه عَلَيٌّ بِيَدِ عَلِيٍّ فَخَطَبَ ، فَحَمِدَ اللَّه ، وَأَثْنَى عَنْ سَعْدٍ قَالَ ) (٢) : أَخَذَ رَسُولُ الله عَيْلِةً بِيدِ عَلِيٍّ فَخَطَبَ ، فَحَمِدَ اللَّه ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : (أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ؟) قَالُوا : نَعَمْ ، عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : (مَنْ كُنْتُ وَلِيّهُ فَهَذَا مَنَ عَادَاهُ ، وَلِيّهُ فَهَذَا وَلِي مَنْ وَالَاهُ ، وَيُعَادِي مَنْ عَادَاهُ » .
- [٨٦٢٦] أَكْبَرِنَى زَكْرِيًا بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَ تْنِي عَائِشَةُ يَعْقُوبُ بْنُ جَعْفُو بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ قَالَ : أَخْبَرَ تْنِي عَائِشَةُ اللّه عَلَيْ بِطَرِيقِ مَكَّةً ، وَهُوَ مُوجَّةُ البّنَةُ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ : كُنّا مَعَ رَسُولِ اللّه عَلَيْ بِطَرِيقِ مَكَّةً ، وَهُوَ مُوجَّةُ

<sup>(</sup>١) تقدم من حديث موسى بن يعقوب برقم (٨٥٣٨).

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ط): «عن عائشة بنت سعد قالت»، والمثبت من (ل)، وهو الموافق لما أخرجه البزار في مسنده (١٢٠٣)، وابن أبي عاصم في السنة (١١٨٩) من طريق ابن عثمة، وعندهما: عن عائشة بنت سعد عن أبيها.



إِلَيْهَا ، فَلَمَّا بَلَغَ غَدِيرَ خُمٌّ وَقَفَ النَّاسَ ، ثُمَّ رَدَّ مَنْ مَضَى ، وَلَحِقَّهُ مَنْ تَخَلَّف ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، قَالَ: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ، هَلْ بَلَّغْتُ؟ ﴾ . قَالُوا: نَعَمْ . قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ». ثَلَاثَ مِرَارِ (يَقُولُهَا)(١) ثُمَّ قَالَ: ﴿أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ وَلِيُّكُمْ؟» قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ - ثَلَاثًا . ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ ، فَأَقَامَهُ ، ثُمَّ قَالَ : «مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلِيَّهُ ، فَهَذَا وَلِيُّهُ ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَّاهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ .

### ٢١- التَّرْغِيبُ فِي حُبِّ عَلِيٍّ طِيلُكُ وَذِكْرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لِمَنْ أَحَبَّهُ وَدُعَاثِهِ عَلَىٰ مَنْ أَبْغَضَهُ

• [٨٦٢٧] أخبى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْل ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْجَلِيلِ بْنُ عَطِيَّةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ بُرِيْدَةً ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَتَّىٰ أَحْبَبْتُ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشِ لَا أُحِبُّهُ إِلَّا عَلَىٰ (بَغْضَاءِ)(٢) عَلِيِّ ، فَبُعِثَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَىٰ خَيْلٍ ، فَصَحِبْتُهُ ، وَمَا أَصْحَبْهُ إِلَّا عَلَىٰ بَغْضَاءِ عَلِيٍّ ، فَأَصَابَ سَبْيًا ، فَكَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْةِ: أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِ مَنْ يُخَمِّسُهُ، فَبَعَثَ إِلَيْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَفِي السَّبْي وَصِيفَةٌ مِنْ أَفْضَلِ السَّبِي ، فَلَمَّا خَمَّسَهُ صَارَتِ الْوَصِيفَةُ (٢) فِي الْخُمُسِ (٤) ، ثُمَّ خَمَّسَ ،

ت : تطوان

<sup>(</sup>١) في (ل): «يقوم بها».

<sup>(</sup>٢) في «ل»: «بُغض»، وضبب فوقها، وفي الحاشية: «بغضاء»، وفوقها: «ع س». والبغضاء: الكراهية . (انظر: لسان العرب، مادة: بغض) .

<sup>(</sup>٣) الوصيفة: الأمّة. (انظر: لسان العرب، مادة: وصف).

<sup>(</sup>٤) الخمس: خمس الغنيمة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: خمس) .

فَصَارَتْ فِي أَهْلِ بَيْتِ النّبِيِّ عَلَيْهُ، ثُمَّ حَمَّسَ فَصَارَتْ فِي آلِ عَلِيِّ، فَأَتَانَا - وَرَأْسُهُ يَقْطُوُ - فَقُلْنَا: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: أَلَمْ تَرَوُا الْوَصِيفَة صَارَتْ فِي الْخُمُسِ، وَرَأْسُهُ يَقْطُو - فَقُلْنَا: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: أَلَمْ تَرَوُا الْوَصِيفَة صَارَتْ فِي آلَ عَلِيٍّ، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا ('')، ثُمَّ صَارَتْ فِي آلِ عَلِيٍّ، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا ('')، فَكَتَب وَبَعَنْنِي مُصَدِّقًا لِكِتَابِهِ إِلَى النّبِيِّ عَلَيْهُ مُصَدِّقًا لِمَا قَالَ عَلِيٍّ، فَوَعَعْتُ اللّهُ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ صَدَق، وَأَقُولُ، وَيَقُولُ صَدَق، فَأَمْسَكَ بِيدِي رَسُولُ اللّه عَلِيْ، وَعَلَيْهُ وَوَلَى اللّهِ عَلَيْهُ مَصَدِّقًا لِمَا قَالَ عَلِيًّ فِي الْحُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ وَقَالَ: ﴿ لَا تُبْغِضْهُ، وَإِنْ كُنْتَ تُحِبُّهُ، وَقَالَ: ﴿ لَا تُبْغِضْهُ، وَإِنْ كُنْتَ تُحِبُّهُ، وَقَالَ: ﴿ لَا تُبْغِضْهُ، وَإِنْ كُنْتَ تُحِبُهُ، وَقَالَ: ﴿ لَا تُبْغِضْهُ، وَإِنْ كُنْتَ تُحِبُهُ، وَقَالَ: ﴿ لَا تُبْغِضْهُ، وَإِنْ كُنْتَ تُحِبُهُ وَقَالَ: ﴿ لَا تُبْغِضْهُ، وَإِنْ كُنْتَ تُحِبُهُ اللّهِ عَلَيْ فِي الْحُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ فَازُدُدُ لَهُ حُبًا، فَوَالّذِي نَقْسِي بِيدِهِ ، لَنصِيبُ آلِ عَلِيٍّ فِي الْحُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ وَصِيفَةٍ ، فَمَا كَانَ أَحَدُ بَعْدَ رَسُولِ اللّه عَلَيْ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ عَلِيٍّ مَنْ عَلِيٍّ . قَالَ عَبْدُاللّهِ بْنُ وَصِيفَةٍ ، فَمَا كَانَ أَحَدُ بَعْدَ رَسُولِ اللّه يَعِيْهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ عَلِيٍّ . قَالَ عَبْدُاللّهِ بْنُ عَلَى مَا فِي الْحَدِيثِ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّبِي عَيْدًا عَيْرُ أَبِي .

• [٨٦٢٨] أخبر الْحُسَيْنُ بْنُ حُرِيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ فِي الرَّحَبَةِ: الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ فِي الرَّحَبَةِ: أَنْشُدُ بِاللَّهِ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه عَيْقِ أَيْ يَوْمَ عَدِيرِ حُمِّ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَ وَالِ مَنْ وَاللَّهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَاللَّهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ اللَّهُ مَ وَالْ مَنْ وَاللَّهُ ، وَعَالَ رَيْدُ بْنُ يُثَيِّعٍ: وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ اللَّهُ مَ وَالْ سَعِيدٌ: قَامَ إِلَىٰ جَنْبِي سِتَةٌ . وَقَالَ زَيْدُ بْنُ يُثَيِّعٍ:

<sup>(</sup>١) **فوقعت عليها:** جامعتها . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : وقع) .

<sup>\* [</sup>٨٦٢٧] • أخرجه أحمد (٥/ ٣٥٠) من طريق عبدالجليل به، وعبدالجليل قال البخاري: «ربها يهم في الشيء بعد الشيء». اه.. إلا أنه قد توبع فقد أخرجه البخاري (٤٣٥٠) من وجه آخر عن عبدالله بن بريدة بأخصر من هذا وبمعناه.

### السُّبَرَاكُ كِبرَ عِللنَّسِبَائِيُّ



قَامَ عِنْدِي سِتَّةٌ. وَقَالَ عَمْرُو ذُو مُرِّ: ( أَحِبَ ) (١) مَنْ أَحَبَّهُ، وَ أَبْغِضْ مَنْ أَعِبْهُ، وَأَبْغِضْ مَنْ أَعْضَهُ . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (السَّبِيعِيِّ) (٢) ، عَنْ عَمْرٍ و ذِي مُرِّ : ﴿ أَحِبُ (٣) .

• [٨٦٢٩] أَضِوْ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو ذِي مُرُّ قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا بِالرَّحْبَةِ إِسْرَائِيلُ ، قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا بِالرَّحْبَةِ يَشُولُ ، قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا بِالرَّحْبَةِ يَشُولُ اللَّه عَلِيْ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ يَنْشُدُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ : أَيُكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ مَا قَالَ ؟ فَقَامَ أُنَاسٌ ، فَشَهِدُوا أَنْهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ : (مَنْ كُنْتُ مَا قَالَ؟ فَقَامَ أُنَاسٌ ، فَشَهِدُوا أَنْهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ : (مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَإِنَّ عَلِيًّا مَوْلَاهُ ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ، وَأَحِبَ مَنْ أَحَبَهُ ، وَأَبِخِضْ مَنْ أَبْغَضَهُ ، وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ » .

### ٢٢ - الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُنَافِقِ

[٨٦٣٠] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ (١) الْحَبَّةَ وَبَرَأً

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) في (ط) بتشديد الباء مع الكسر ، والفتح هو الجادة .

<sup>(</sup>٢) في النسخ الثلاث : «الشيباني» ، وهو وهم .

<sup>(</sup>٣) سيأتي من وجه آخر عن الفضل بن موسى برقم (٨٦٨٨) .

 <sup>☀</sup> فيه عمرو ذي مر مجهول ، قال البخاري : «لا يعرف» . اهـ . وقال ابن عدي : «هو في جملة مشايخ أبي إسحاق المجهولين الذين لا يحدث عنهم غيره» . اهـ .

وقال ابن حبان : «في حديثه مناكير» . اه. . وقد توبع كها في الإسناد السابق ، وانظر ما تقدم برقم (٨٦١٦) .

<sup>(</sup>٤) فلق: شقّ. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: فلق).



النَّسَمَةُ (۱) ، (إِنَّهُ) لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ عَيَّا اللَّمِّيِّ إِلَيَّ : لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا مُثَافِقٌ (٢) .

- [٨٦٣٨] أخبر وَاصِلُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، (عَنْ عَدِيِّ بْنِ وَاصِلُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَلِيِّ قَالَ : عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : أَنْ عَدِيِّ بْنِ وَابِتٍ ،) ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبْيْشٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : أَنْ لَا يُجْبُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ .

  لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ .
- [٨٦٣٢] أخبرًا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَمْيِّ الْأُمْيِّ الْأَمْيِّ الْأَمْيِّ الْأَمْيِّ إِلَّا مُتَافِقٌ ، وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُتَافِقٌ » .

### ٢٣ - ذِكْرُ الْمَثَلِ الَّذِي ضَرَبَهُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

• [٨٦٣٣] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَحْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ ،

<sup>(</sup>١) برأ النسمة : خَلَق كل ذات روح . (انظر : شرح النووي على مسلم) (٢/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٢٩٤).

<sup>\* [</sup> ١٦٣٠] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب المناقب والذي تقدم برقم (٨٢٩٤).

<sup>\* [</sup>٨٦٣١] [المجتبئ: ٥٠٦٦] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب الإيهان، وكتاب الإيهان ليس عندنا في النسخ الخطية وقد تقدم الكلام على نسبته للسنن الكبرئ في المقدمة.

<sup>\* [</sup>٨٦٣٢] [المجتبئ: ٥٠٦٢] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب الإيهان، وكتاب الإيهان ليس عندنا في النسخ الخطية وقد تقدم الكلام على نسبته للسنن الكبرئ في المقدمة.





قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوحَفْصِ الْأَبَّارُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَة، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَة بْنِ نَاجِدٍ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ حَصِيرَة، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَة بْنِ نَاجِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَصِيرَة، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَة بْنِ نَاجِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَنْ مَثُلُ مِنْ عِيسَى ؛ أَبْغَضَتْهُ يَهُودُ حَتَّى بَهَتُوا (١) أُمَّهُ، وَأَحَبَتْهُ النَّصَارَى حَتَّى اَنْزَلُوهُ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي لَيْسَ بِهِ.

### ٢٤- ذِكْرُ مَنْزِلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَقُرْبِهِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَلُزُوقِهِ بِهِ وَحُبِّ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ لَهُ

• [٨٦٣٤] أَضِعُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: كَانَ مِنَ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: كَانَ مِنَ الَّذِينَ تَوَلَّوْا يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبَا، فَقَتَلُوهُ، اللَّذِينَ تَوَلَّوْا يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبَا، فَقَتَلُوهُ، وَسَالَ عَنْهُ، الْأَقْرَبُ (مَنْزِلُهُ) (٢) مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ.

حـ: همزة بجار الله 💎 د : جامعة إستا:

ت : تطوان

ه: مراد ملا

<sup>(</sup>١) بهتوا: قذفوا، أي: رموها بالزنا. (انظر: لسان العرب، مادة: بهت).

<sup>\* [</sup>٨٦٣٣] • أخرجه أحمد (١/ ١٦٠)، والبخاري في «التاريخ» (٣/ ٢٨١)، والحاكم (٣/ ١٦٣) في «المستدرك».

قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٣٥٧) : «هذا حديث لا يصح . وقال يحيي بن معين : الحكم بن عبدالملك : ليس بثقة ، وليس بشيء . وقال أبو داود : منكر الحديث» . اهـ .

والحديث أخرجه البزار في «مسنده» (٧٥٨) من طريق آخر عن الحارث بن حصيرة ، به . وقال : «هذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي عن النبي ﷺ إلا بهذا الإسناد» . اهـ .

والحارث بن حصيرة ، قال أبوحاتم : «لولا أن الثوري روى عنه لترك حديثه» . اه. وقال ابن عدي : «هو أحد المحترقين بالكوفة في التشيع ، وعلى ضعفه يكتب حديثه» . اه. وقال العقيلي : «له غير حديث منكر لا يتابع عليه» . اه. .

<sup>(</sup>٢) في (م) (ط): «منزلته» ، والمثبت من (ل).

 <sup>☀ [</sup>٨٦٣٤]
 ♦ هذا الحديث يرويه أبو إسحاق عن العلاء أنه سأل ابن عمر ، وقال بعضهم : عن =







- [٨٦٣٥] أَخْبَرَنَى هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رُعَوَا أَنْ مَعْرَ وَعَرَا إِلَى اللّهُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ وَعَرَا إِلَى اللّهُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ وَهَيْرُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ (عِرَارٍ) (١) قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللّهُ عَنْ عَلِيّ وَعُثْمَانَ ؟ قَالَ : أَمَّا عَلِيٌّ (فَكَذَا) (١) بَيْتُهُ مِنْ حُبّ قُلْتُ : أَلَا تُحَدِّثُنِي عَنْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ ؟ قَالَ : أَمَّا عَلِيٌّ (فَكَذَا) (١) بَيْتُهُ مِنْ حُبّ رَسُولِ اللّه عَلَيْهِ ، وَلَا أُحَدِّثُكَ عَنْهُ بِغَيْرِهِ ، وَأَمَّا عُثْمَانُ فَإِنَّهُ أَذْنَبَ يَوْمَ أُحُدِ ذَنْبَا وَسَغِيرًا فَقَتَلْتُمُوهُ .
- [٨٦٣٦] أخبرًا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ،
   عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ (عِرَارٍ)<sup>(٣)</sup> قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ عَنْ عَلِيِّ وَعُثْمَانَ ، فَقَالَ : أَمَّا عَلِيٍّ فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْهُ ،

أبي إسحاق، عن العلاء، أن رجلا سأل ابن عمر - كما في هذه الرواية - ورواه بعضهم عن أبي إسحاق، عن ابن عمر، فأسقط منه العلاء، والحديث حديث العلاء. انظر «العلل» لابن أبي حاتم (٢٦٥٩).

وأخرجه عبدالرزاق (٢٠٤٠٨)، والطبراني في «الأوسط» (١١٦٦) وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق به .

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٤٥١٥) من طريق نافع . . . أن رجلا سأل ابن عمر عن على وعثمان قال : أما عثمان فكأن الله عفا عنه ، وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه ، وأما علي فابن عمر رسول الله على وختنه ، وأشار بيده : هذا بيته .

<sup>(</sup>۱) ضبط في (ط) ، (ل) بكسر العين وفتحها معًا ، وفوقه في (ط) : «خف» ، وبحاشية (ل) كلام مطموس . والمشهور في ضبطه الكسر ، واقتصر عليه في «المؤتلف» (٤/ ١٧٩١) ، و«الإكمال» (٦/ ١٨٨) وغيرهما ، وأما الفتح فقد أشار إليه ابنُ ناصر الدين في «التوضيح» (٦/ ٢١٦) فيما حكاه عن أُبِيًّ النَّرْسي .

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ط): «فهذا» ، وصحح عليها .

 <sup>(</sup>٣) ضبط في (ط) بكسر العين وفتحها معًا، وصحح عليه، واقتصر في (ل) على الفتح وحده،
 وانظر ماعلقنا به عليه في الحديث السابق.

### السِّهُ الْأَكْبِرَى لِلنِّسْمَ إِنِّي





وَانْظُرْ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ؛ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ (بَيْتٌ) (١) غَيْرُ بَيْتِهِ. وَأَمَّا عُثْمَانُ فَإِنَّهُ أَذْنَبَ ذَنْبَا عَظِيمًا؛ تَوَلَّىٰ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، فَعَفَا اللَّهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ، وَأَذْنَبَ فِيكُمْ ذَنْبَا دُونَ (٢)، فَقَتَلْتُمُوهُ.

- [٨٦٣٧] أَخْبُ فِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَالَ : فَا لَتَ مَنْ عَلِيٍّ ، وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَىٰ بَيْتِهِ مِنْ بُيُوتِ النَّبِيِّ فَسَالَ عُنْ عَلِيٍّ ، وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَىٰ بَيْتِهِ مِنْ بُيُوتِ النَّبِيِّ فَسَالًهُ عَنْ عَلِيٍّ ، وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَىٰ بَيْتِهِ مِنْ بُيُوتِ النَّبِيِّ وَالْمَالُ اللَّهُ مِنْ بَيْتِهِ مِنْ بُيُوتِ النَّهِ مَا اللَّهُ .
- [٨٦٣٨] أَخْبَرِنَى هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُسَيْنٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلَ عَبْدُالرَّحْمَنِ قَثُمَ بْنَ الْعَبَّاسِ : مِنْ أَهْيُرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ : إِنَّهُ كَانَ أَوَّلَنَا بِهِ لُحُوقًا (٣) ، وَأَشَدَّنَا أَيْنَ وَرِثَ عَلِيٌّ رَسُولَ اللَّه عَيْكِيم ؟ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ أَوَّلَنَا بِهِ لُحُوقًا (٣) ، وَأَشَدَنَا (لَهُ) (لَهُ) (لَهُ) (لَهُ) (لَهُ) (لَهُ) (لَهُ) (لَهُ ) لَوُ ومَا .

خَالَفَهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنْيْسَةً ، فَقَالَ : عَنْ خَالِدِ بْنِ قُثُمَ :

د: جامعة إستانبول

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) في (ل): «بيتًا».

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٥٢٨) من طريق أبي إسحاق به: «ذلك».

<sup>\* [</sup>٨٦٣٦] • صحح إسناده الحافظ ابن حجر في «القول المسدد» (ص ١٨).

 <sup>☀</sup> أخرجه البخاري (٢٠٤) من طريق آخر عن سعد بن عبيدة به بنحوه .

<sup>(</sup>٣) لحوقا: إدراكا واتباعا . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : لحق) .

<sup>(</sup>٤) في (ل) : «به» .

<sup>\* [</sup>٨٦٣٨] • أخرجه ابن أبي شيبة (١١٧/١٤)، والطبراني في «الكبير» (١٩/٤٠)، وابن عساكر في «تاريخه» (٣٩٣/٤٢) من طريق زهير به .







- [٨٦٣٩] أخبر للهِ هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَة ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ خَالِدِ بْنِ قُثْمَ ، أَنَهُ قِيلَ لَهُ : مَالِعَلِيِّ وَيْدِ بْنِ أَنِي إِسْحَاق ، عَنْ خَالِدِ بْنِ قُثْمَ ، أَنَهُ قِيلَ لَهُ : مَالِعَلِيِّ وَيُو عَمُّهُ ؟ ! قَالَ : إِنَّ عَلِيًّا كَانَ أَوَّلْنَا بِهِ لُحُوقًا ، وَرِثَ رَسُولَ اللَّه عَيِّةٍ دُونَ جَدِّكَ وَهُو عَمُّهُ ؟ ! قَالَ : إِنَّ عَلِيًّا كَانَ أَوَّلْنَا بِهِ لُحُوقًا ، وَأَشَدَّنَا بِهِ لُصُوقًا (١) .
- [٨٦٤٠] أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ (الْعَيْرَارِ) (٢ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ (الْعَيْرَارِ) (٢ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ ، فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةً عَالِيًا، وَهِي بَشِيرٍ قَالَ: اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ مَنْ أَبِي ، فَأَهْوَىٰ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ تَقُولُ: وَاللَّهِ، قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ عَلِيًّا أَحَبُ إِلَيْكَ مِنْ أَبِي ، فَأَهْوَىٰ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ لَيُطْمَهَا (٣) ، وَقَالَ: يَا ابْنَةً فُلَانَة ، أَرَاكِ تَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهَ عَلَىٰ لَا سُولِ الله عَلَىٰ وَسُولِ الله عَلَىٰ وَسُولُ الله عَلَىٰ وَسُولُ الله عَلَىٰ وَسُولُ الله عَلَىٰ وَمُولَ الله عَلَيْهِ : ﴿ يَا فَأَمْسَكَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ ، وَحَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُغْضَبًا ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : ﴿ يَا فَامْسَكَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ اللّهِ عَلَىٰ وَمُولُ الله عَلَيْ : ﴿ يَا اللّهُ عَلَىٰ مَا اللّهُ عَلَىٰ وَمُولُ الله عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ مَنْ الرّبُولِ الله عَلَيْ وَمُولُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَىٰ وَمُولُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ وَاللّهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ وَاللهُ وَقَلِ عَلَىٰ وَالَانَهُ وَلَوْ اللهُ عَلَىٰ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَاللّهُ وَعَلِي عَلَىٰ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ وَلَا لَا لَمُ لَا اللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا عَلَىٰ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ

<sup>=</sup> وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٢٥)، والطبراني في «الكبير» (١٩ / ٤٠) من طريق شريك عن أبي إسحاق به كرواية زهير.

وأخرجه أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (١/ ٤٤٥) من طريق سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن تمام بن عباس . والحديث اختلف فيه على أبي إسحاق ، انظر الحديث التالي .

<sup>(</sup>١) لصوقا: اتصالا وقربا. (انظر: المعجم الوجيز، مادة: لصق).

<sup>(</sup>٢) في (ل): «عمران» ، وجاء بأصل (ط): «عمران» وضرب عليها ، وكتب بالحاشية: «العَيْرُار» وجودها وصحح عليها ، وكتب بأصل النسخة فوق «عمران»: «معًا» ، والمثبت من (م) ، وهو الموافق لما في مكرر الحديث والذي سيأتي برقم (٩٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) ليلطمها: ليضربها على خدّها. (انظر: لسان العرب، مادة: لطم).

### السُّهُ وَالْهُ مِبْوَلِلسِّهِ إِنْ





اصْطَلَحَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ وَعَائِشَةُ ، فَقَالَ : أَدْخِلَانِي فِي السَّلْمِ (''، كَمَا أَدْخَلْتُمَانِي فِي السَّلْمِ فَعَلْتُهُ، كَمَا أَدْخَلْتُمَانِي فِي السَّلْمِ اللَّهُ ﷺ : (قَدْ فَعَلْنَا) .

• [٨٦٤١] أَخْبَرِنَى مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ (أَبِي) غَنِيَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ جُمَيْعٍ ، وَهُو : ابْنُ عُمَيْرٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أُمِّي عَلَى عَائِشَةً - وَأَنَا غُلَامٌ - فَذَكُوْتُ لَهَا عَلِيًّا ، فَقَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وَأَنَا غُلَامٌ - فَذَكُوْتُ لَهَا عَلِيًّا ، فَقَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ مِنِ امْرَأَيْهِ .

(١) السلم: الصلح. (انظر: المصباح المنير، مادة: سلم).

\* [٨٦٤٠] • أخرجه أحمد (٤/ ٢٧١)، والبزار في «مسنده» (٣٢٧٥)، وابن قانع (٣/ ١٤٤).

والحديث أخرجه أبو داود (٤٩٩٩) من طريق حجاج بن محمد عن يونس عن أبي إسحاق ، عن العيزار به مختصرًا ، وليس فيه «لقد علمت أن عليًا أحب إليك من أبي» . ويونس تكلم في حديثه أحمد وغير واحد من أهل العلم ، وحديثه هذا معارض لما ورد في «الصحيح» عند البخاري (٣٦٦٢) أن عمرو بن العاص سأل النبي على : من أحب الناس إليك؟ قال : «عائشة» . قال : من الرجال؟ قال : «أبوها» . قال : ثم من؟ قال : «عمر» . وهذا أصح من حديث النعمان ، وانظر «شرح المشكل» (٥٣٠٩) .

وهذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب عشرة النساء والذي تقدم برقم (٩٣٠٧).

\* [٨٦٤١] • الحديث أخرجه أبويعلى (٤٨٥٧)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٦٧)، والدارقطني في «الأفراد» (الأطراف: ٩٦٢) وقال: «تفرد به حسين الأشقر عن شريك عن الشيباني وداودبن أبي عوف». اه. والحديث اختلف فيه على جميع، انظر شرح الخلاف في كتاب «العلل» للدارقطني (١٦٧ / ٣٢١)، وقال: «والصحيح قول من قال: عن جميع أنه دخل على عائشة». اه.

وجميع قال فيه البخاري : «فيه نظر» . اهـ . ، وفسره ابن عدي بقوله : «وما قاله البخاري كها قاله في أحاديثه ، وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد ، على أنه روى عنه جماعة» . اهـ .

والحديث رواه الأعمش أيضًا عن جميع ، واختلف عنه ، انظر كتاب «العلل» للدارقطني .

- [٨٦٤٢] أخبر عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ ثِقَةٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءِ الزُّبَيْدِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أُمِّي عَلَىٰ عَائِشَةً ، فَسَمِعْتُهَا تَسْأَلُهَا مِنْ وَرَاءِ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أُمِّي عَلَىٰ عَائِشَةً ، فَسَمِعْتُهَا تَسْأَلُهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ عَنْ عَلِيٍّ ، فَقَالَتْ : تَسْأَلِينِي عَنْ رَجُلٍ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا كَانَ أَحَبُ إِلَىٰ وَرَاءِ اللّهِ عَيْقِهُ مِنْهُ ، وَلَا أَحَبَ إِلَيْهِ مِنِ امْرَأَتِهِ .
- [٨٦٤٣] أَخْبَرَ فَى زَكْرِيّا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ (سَعِيدٍ) (1) ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، عَنْ جَعْفَرِ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي ، فَسَأَلَهُ : أَيُّ النَّاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّه عَلَيْ مِنَ النِّسَاءِ؟ فَقَالَ : كَانَ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى رَسُولِ اللَّه عَلَيْ مِنَ النِّسَاءِ؟ فَقَالَ : كَانَ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى رَسُولِ اللَّه عَلَيْ مِنَ النِّسَاءِ فَاطِمَةُ ، وَمِنَ الرِّجَالِ عَلِيٌّ .

قَالَ لَنَا أَبُو عَبِالرِجْمِن : عَنْدُاللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ .

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط): «سعد» ، وهو تصحيف ، والمثبت من (ل) ، وهو الجوهري .

<sup>\* [</sup>٨٦٤٣] • أخرجه الترمذي (٣٨٦٨) من طريق شاذان به ، وقال : «حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» . اه.

وقال الطبراني في «الأوسط» (٧٢٦٢): «لم يرو هذا الحديث عن جعفر الأحمر إلا شاذان، ولارواه عن عبدالله بن عطاء إلا جعفر الأحمر ومندل بن على». اهـ.

والثابت في «الصحيحين» من حديث عمروبن العاص أن أحب الناس إليه ﷺ عائشة، ومن الرجال أبوها.

وهذا الحديث كسابقه معارضٌ بقوله ﷺ لما سئل عن أحب الرجال إليه، قال: «أبوها» يعنى: أباعائشة.





### ٥٧- ذِكْرُ مَنْزِلَةِ عَلِيٍّ مِنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ عِنْدَ دُخُولِهِ وَمَسْأَلَتِهِ (وَسُكُوتِهِ)(١)

- [٨٦٤٤] أَخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوعَ بْدِالرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدٌ ، وَهُوَ : ابْنُ أَبِي أُنْيْسَةً ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبُوعَ بْدِالرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدٌ ، وَهُوَ : ابْنُ أَبِي أُنْيْسَةً ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي أُنْيَسَةً ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ (نُجَيِّ ) سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ : كُنْتُ أَبِي زُرْعَةً بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ (نُجَيِّ ) سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ : كُنْتُ أَبِي زُرْعَةً بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ (نُجَيِّ ) سَمِعَ عَلِيًا يَقُولُ : كُنْتُ أَبِي أُذْخُلُ عَلَى نَبِي اللَّه عَلَيْ اللَّهُ عَلَى نَبِي اللَّه عَلَى نَبِي اللَّه عَلَى نَبِي اللَّه عَلَى نَبِي اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ ال
- [٨٦٤٥] أَخْبَرَنَى زَكْرِيّا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ وَ أَبُوكَامِلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ ، عَنِ الْحَارِثِ وَالْا : حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ ، عَنِ الْحَارِثِ (الْعُكْلِيِّ) (٢) ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نُجَيِّ قَالَ : (الْعُكْلِيِّ ) (٢) ، عَنْ أَبِي رُرْعَةً بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نُجَيِّ قَالَ : قَالَ عَلِيٍّ : كَانَتْ لِي سَاعَةٌ مِنَ السَّحَرِ (٣) أَدْخُلُ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهَ وَيَهِ فَإِنْ قَالَ عَلِي صَلَاتِهِ الْذِنَ لِي . كَانَ فِي صَلَاتِهِ أَذِنَ لِي . كَانَ فِي صَلَاتِهِ أَذِنَ لِي .

حدة حمزة بجار الله

<sup>(</sup>١) في (ل): «وسكونه».

<sup>\* [</sup>٨٦٤٤] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من وجه آخر عن الحارث العكلي إلى كتاب الصلاة والذي تقدم برقم (١٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) في (م): «العكي»، وهو خطأ، والمثبت من (ط)، (ل)، وهو الموافق لما في كتب التراجم، والضبط من (ط).

<sup>(</sup>٣) السحر: آخر الليل قُبَيْل الصبح. (انظر: لسان العرب، مادة: سحر).

 <sup>★ [</sup>٨٦٤٥] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من وجه آخر عن الحارث العكلي إلى كتاب الصلاة والذي تقدم برقم (١٢٢٦).





### ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَى الْمُغِيرَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- [٨٦٤٦] أَحْبَرِني مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ نُجَيِّ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : كَانَتْ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَاعَةٌ مِنَ السَّحَرِ آتِيهِ فِيهَا ، إِذَا أَتَيْتُهُ (اسْتَأْذُنْتُ)(١) فَإِنْ وَجَدْتُهُ يُصَلِّي سَبَّحَ فَدَخَلْتُ ، وَإِنْ وَجَدْتُهُ فَارِغًا أَذِنَ لِي .
- [٨٦٤٧] أَخْبَرِ فِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، عَنِ ابْنِ نُجَيِّ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : كَانَ لِي مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَدْخَلَانِ: مَدْخَلٌ بِاللَّيْلِ، وَمَدْخَلٌ بِالنَّهَارِ. فَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ، تَنَحْنَحَ (٢) لِي.

خَالَفَهُ شُرَحْبِيلُ بْنُ مُدْرِكٍ فِي إِسْنَادِهِ ، وَوَافَقَهُ عَلَىٰ قَوْلِهِ : «تَنَحْنَحَ» :

 [٨٦٤٨] أخبرًا الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ دِينَارِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ ، يَعْنِي: ابْنَ مُدْرِكِ الْجُعْفِيَّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ نُجَيِّ الْحَضْرَمِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ - وَكَانَ صَاحِبَ مَطْهَرَةِ (٣) عَلِيٍّ - قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : كَانَتْ

<sup>(</sup>١) في (ل): «استأذنته».

<sup>\* [</sup>٨٦٤٦] [المجتبع: ١٢٢٤] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب الصلاة والذي تقدم برقم (١٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) تنحنح: صوت يردده الرجل في جوفه . (انظر: لسان العرب، مادة: نحح) .

<sup>\* [</sup>٨٦٤٧] [المجتبئ: ١٢٢٥] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب الصلاة والذي تقدم برقم (١٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) مطهرة: الإناء الذي يتطهر منه . (انظر: شرح النووي على مسلم) (٣/ ١٣١) .

#### السُّهُ الْكِبِرُولِلنِّيمَ إِنِي





لِي مَنْزِلَةٌ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ لَمْ تَكُنْ لِأَحَدِ مِنَ الْخَلَائِقِ، فَكُنْتُ آتِيهِ كُلَّ سَحَرٍ فَأَقُولُ لَهُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ. فَإِنْ تَنَحْنَحَ انْصَرَفْتُ إِلَى أَهْلِي، وَإِلَّا وَخَلْتُ عَلَيْهِ.

- [٨٦٤٩] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الْمُسَاوِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرِو بْنِ هِنْدِ الْجَمَلِيِّ قَالَ : قَالَ عَلِيٍّ : كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه عَلِيُّ أَعْطَانِي ، وَإِذَا سَكَتُ ابْتَدَأَنِي .
- [٨٦٥٠] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، قَالَ: كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ الْأَعْمَشُ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ أَنِي الْبَحْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ أَبُويتُ. أَعْطِيتُ، وَإِذَا سَكَتُ ابْتُدِيتُ.

وانظر «التمهيد» لابن عبدالبر (٢/ ٨٩).

★ [٨٦٥٠] • إسناده ضعيف لانقطاعه؛ أبو البختري لم يسمع من علي شيئًا وكذا قال النسائي
 في الحديث رقم (٨٥٦٣).

حد: حمزة بجار اللّه

<sup>\* [</sup>٨٦٤٨] [المجتبى: ١٢٢٦] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب الصلاة والذي تقدم برقم (١٢٢٩).

<sup>\* [</sup>٨٦٤٩] • أخرجه الحاكم (٣/ ١٢٥)، والمزي في «تهذيب الكمال» (١٢٥/ ٣٧١) من طريق ابن خزيمة عن محمد بن بشار به . وإسناده ضعيف لانقطاعه ؛ فعبدالله بن عمرو بن هند الجملي لم يسمع من علي .

قال الحافظ في «التهذيب» (٥/ ٣٤١): «وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»، والحاكم، لكن قال الإمام أحمد: ثنا الأنصاري ثنا عوف ثنا عبدالله بن عمرو بن هند أن عليًا قال:... فذكره. قال عوف: ولم يسمع عبدالله من علي، حكاه ابن أبي حاتم في «المراسيل» عن عبدالله بن أحمد عن أبيه». اهـ.



• [٨٦٥١] أَخْبُ رُو سُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوحَرْبٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ وَرَجُلِ آخَرَ، عَنْ زَاذَانَ قَالَا: قَالَ عَلِيٌّ: كُنْتُ - وَاللَّه - إِذَا سَأَلْتُ أُعْطِيتُ ، وَإِذَا سَكَتُ ابْتُدِيتُ .

### ٢٦ - ذِكْرُ مَا خُصَّ بِهِ عَلِيٌّ مِنْ صُعُودِهِ عَلَىٰ مَنْكِبَي (١) النَّبِيِّ ﷺ

• [٨٦٥٢] أَضِعْ أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَكِيمٍ

• هذا الحديث يرويه ابن جريج ، واختلف عليه ؛ فرواه حجاج عن ابن جريج قال ثنا أبو حرب - كما في هذا الإسناد - ورواه جماعة عن ابن جريج - كما في «العلل» للدارقطني (٣/ ٢٠٨) - قال: حدثت حديثًا عن زاذان أنه سأل عليًا . هكذا معضل .

ورواه حماد بن عيسي الجهني - كما في «العلل» للدارقطني - عن ابن جريج ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن أبيه ، عن زاذان .

قال الدارقطني: «فإن كان عيسى حفظه فقد أغرب». اهـ.

قال الحافظ في «تهذيبه» (١٢/ ٧٠): «إن النسائي قال: ما علمت أن ابن جريج سمع من آبی حرب» . اه. .

وسئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال: «هو حديث يرويه حماد بن عيسي الجهني عن ابن جريج، أخبرني داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه عن زاذان.

وأما أصحاب ابن جريج فرووه عن ابن جريج قال : حدثت به حديثًا عن زاذان أنه سأل عليا بغير إسناد، فإن كان حمادبن عيسى حفظ هذا الإسناد عن ابن جريج فقد أغرب» . اه. . «العلل» (۳/ ۲۰۸).

ونقل الحافظ في «تهذيبه» (٧٣/١٢) عن النسائي قوله: «ما علمت أن ابن جريج سمع من أي حرب» . اهـ .

ورواية النسائي فيها التصريح بالتحديث من أبي حرب.

(١) منكبي: ث. مَنْكِب، وهو: ما بين الكَتِف والعنق. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نکب).





الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْيَمَ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ: انْطَلَقْتُ مَعَ رَسُولِ اللّه عَيْ اللّه عَيْ مَنْكِبَيَّ، فَنَهَضَ بِهِ عَلِيٌّ، فَلَمَّا رَأَىٰ رَسُولُ اللّه عَيْ مَنْكِبَيَّ، فَنَهَضَ بِهِ عَلِيٌّ، فَلَمَّا رَأَىٰ رَسُولُ اللّه عَيْ ضَعْفَهُ، قَالَ لَهُ: ﴿ الْجِلْسُ \* . فَجَلَسَ ، فَنَرَلَ نَبِيُّ اللّه عَيْ الله عَلْ الله عَلَى الله عَيْ الله عَيْ الله عَيْ الله عَلَى الله عَيْ الله عَلْ الله عَيْ الله عَيْ الله عَيْ الله عَيْ الله عَيْ الله عَلَى الله عَيْ الله عَلَى الله عَيْ الله عَلْ الله عَيْ الله عَلْ الله عَيْ الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

وقال الذهبي: «إسناده نظيف والمتن منكر». اه.

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) في (ط): «عليٌّ».

<sup>(</sup>٢) صفر: ما لونه كلون الذهب كالنحاس الأصفر. (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: صفر).

<sup>(</sup>٣) في (ل): «لأربطه».(١) في (ل): «بيمين وشهال».

<sup>(</sup>٥) **القوارير:** ج. قارورة وهي الزجاجة سميت بذلك لاستقرار الشراب فيها. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١٠/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٦) نستبق: يتقدم كل منا على الآخر في الجري ، وسبقه: تقدمه. (انظر: لسان العرب، مادة: سبق).

<sup>(</sup>٧) توارينا: استرنا. (انظر: لسان العرب، مادة: ورى).

<sup>\* [</sup>٨٦٥٢] • أخرجه أحمد (١/ ٨٤)، والبزار في «المسند» (٧٦٩)، والخطيب (٣٢/ ٣٣)، والضياء في «المختارة» (٣/ ٣٣، ٣٣١)، وصححه الحاكم (٢/ ٣٩٨) من طرق عن نعيم بن حكيم، قال البزار: «هذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن علي بن أبي طالب وشخ عن النبي ﷺ بهذا الإسناد». اهـ.





# ٢٧ - ذِكْرُ مَا حُصَّ بِهِ عَلِيٌّ دُونَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مِنْ فَاطِمَةً بِنْتِ رَسُولِ اللَّه ﷺ (وَبَصْعَةٍ مِنْهُ) (١) وَسَيِّدَةٍ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ

- [٨٦٥٣] أَخْبَوْ الْحُسَيْنُ بِنُ حُرِيْثٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بِنُ مُوسَى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بِنِ وَاقِدٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بِنِ بُرِيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ الْحُسَيْنِ بِنِ وَاقِدٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بِنِ بُرِيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَاطِمَة ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ إِنَّهَا صَغِيرَةٌ ﴾ . فَخَطَبَ عَلِيٌّ ، فَرُوَّ جَهَا مِنْهُ .
- [٨٦٥٤] أَضِوْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: كُنْتُ فِي (زِفَافِ) (٢) فَاطِمَةً بِنْتِ رَسُولِ اللَّه ﷺ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ

<sup>=</sup> وقد حكم الذهبي بنظافة إسناده بناء على توثيقه لأبي مريم هذا ، ظنًا منه أنه الحنفي الذي وثقه النسائي ، بل هو الثقفي .

قال الدارقطني : «مجهول متروك» . اه. وانظر «تهذيب التهذيب» (١٢/ ٢٣٢) .

قال ابن معين في «تاريخه» (٢١٧/٤): «أبو مريم الذي يروي عنه نعيم بن حكيم لم يرو عنه غيره». اهـ. وكذا في «تاريخ بغداد» (١٢/ ٤٥٥) يعني أنه مجهول.

وأما نعيم بن حكيم: فقال النسائي: «ليس بالقوي». اهـ. وقال ابن سعد: «لم يكن بذاك». اهـ. وقال الأزدي: «أحاديثه مناكير». اهـ. وعن ابن معين تضعيفه مرة وتوثيقه أخرى. فتفرد نعيم بالرواية عن أبي مريم لا يحتمل، فالحديث سندًا ومتنًا ضعيفٌ.

<sup>(</sup>١) في (ل): «بُضعِه منها» وضبب على آخرها. البَضْعة بالفتح: القطعة من اللحم، أي أنها جزء منه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: بضع).

<sup>\* [</sup>٨٦٥٣] [المجتبئ: ٣٢٤٥] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب النكاح والذي تقدم برقم (٥٥٢٢).

<sup>(</sup>٢) في (ل): «زُوَّاف» ، وضبب فوقها .



فَضَرَبَ الْبَابَ، فَفَتَحَتْ لَهُ أُمُّ أَيْمَنَ الْبَابَ، فَقَالَ: ﴿يَا أُمَّ أَيْمَنَ، ادْعِي لِي أَخِي لِي الْجَعِيهِ . قَالَتْ: ﴿هُوَ) ('' أَخُوكَ ، وَتُلْكِحُهُ ؟ قَالَ: ﴿نَعَمْ يَاأُمُّ أَيْمَنَ ، وَسَمِعْنَ النِّسَاءُ صَوْتَ النَّبِي عَيِي فَتَحَيْنَ ('') قَالَتْ: وَاخْتَبَأْتُ أَنَا فِي نَاحِيَةٍ . قَالَتْ: فَجَاءَ النِّسَاءُ صَوْتَ النَّبِي عَيِي فَتَحَيْنَ ('') قَالَتْ: وَاخْتَبَأْتُ أَنَا فِي نَاحِيةٍ . قَالَتْ: فَجَاءَ عَلِيٌ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ الله عَيَي ، وَنَضَحَ ('') عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ، ثُمَّ قَالَ: ﴿(ادْعُوا) ('') عَلِي فَاطِمَةً » . فَجَاءَتْ (خَرِقَةً ) (') مِنَ الْحَيَاءِ ، فَقَالَ لَهَا: ﴿قَدْ - يَعْنِي - أَنْكَحْتُكِ لِي فَاطِمَةً » . فَجَاءَتْ (خَرِقَةً ) أَمْنَ الْحَيَاءِ ، فَقَالَ لَهَا: ﴿قَلْ - يَعْنِي - أَنْكَحْتُكِ لَي فَاطِمَةً وَنُقُ مِنَ الْمَاءِ ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله عَيْنَ اللهِ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله عَيْنِ أَنْ اللهَ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله عَيْنِ وَلَى اللهَ عَلَيْ مُعَلِي اللهُ عَلَيْهِا مِنَ الْمَاءِ ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله عَيْنِ أَعْمَ مِينَا أَلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِا مِنَ الْمَاءُ ، قَالَ: ﴿ النَّهُ عُمَيْسٍ؟ ﴾ . قُلْتُ : فَرَعَا لَهَا ، وَنَضَحَ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله عَيْنِ وَلَالُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَمْنِسُ؟ ﴾ . قُلْتُ : فَرَعَا لَي . ﴿ الْمُعْمُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

خَالَفَهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً ؛ فَرَوَاهُ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :

وأسهاء بنت عميس لم تكن بالمدينة وقت زواج فاطمة ؛ لأنها هاجرت مع زوجها جعفر إلى الحبشة ولم يرجعا إلى المدينة إلا في السنة السابعة .

=

<sup>(</sup>١) في (ل) : «أهو» .

<sup>(</sup>٢) فتنحين: ابتعدن. (انظر: لسان العرب، مادة: نحا).

<sup>(</sup>٣) نضح: النضح يكون غَسلا ويكون رشًّا . (انظر : شرح النووي على مسلم) (٣/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (ط): «عو» ، وفي (ل): «ادعو».

<sup>(</sup>٥) كذا جودها في (ط) ، وكتب في حاشيتها : «أي : خجلة مدهوشة» .

<sup>(</sup>٦) سوادا: شخصًا ؛ لأنه يُرئ من بعيد أسود . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : سود) .

<sup>(</sup>٧) في (ل): «زُوَّاف»، وفي (ط): «زُوافً».

<sup>\* [</sup>٨٦٥٤] • أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (١٣٤٢)، والطبراني في «الكبير» (٢٤/ ١٣٢)، والحاكم (٣/ ١٥٩) من طريق حاتم بن وردان، وتابعه معمر عند الطبراني في «الكبير» (٢٤/ ١٣٧)، وحماد بن زيد عند ابن عساكر (٢٤/ ١٣٣).



• [٨٦٥٨] أَضِعْ زَكْرِيًّا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا سُهَيْلُ بْنُ خَلَّادٍ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهَ عَيْلِيُّهُ فَاطِمَةً مِنْ عَلِيِّ كَانَ فِيمَا أَهْدَىٰ مَعَهَا سَرِيرًا (مَشْرُوطًا)(١) ، وَوِسَادَةً مِنْ أَدَم<sup>(٢)</sup> حَشْوُهَا لِيفٌ ، وَقِرْبَةً .<sup>(٣)</sup> قَالَ : وَجَاءُوا (بِبَطْحَاءِ)<sup>(١)</sup> الرَّمْلِ ، فَبَسَطُوهُ <sup>(٥)</sup> فِي الْبَيْتِ، وَقَالَ لِعَلِيِّ: ﴿إِذًا أَتَيْتَ بِهَا، فَلَا تَقْرَبَنَهَا حَتَّىٰ آتِيَكَ، فَجَاءَ رَسُولُ الله ﷺ ، فَدَقَّ الْبَابَ ، فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ أُمُّ أَيْمَنَ ، فَقَالَ لَهَا : (ثَمَّ (٢) أَخِي؟) فَقَالَتْ: وَكَيْفَ يَكُونُ أَخَاكَ (٧) وَقَدْ زَوْجَتَهُ ابْنَتَكَ؟! قَالَ: «قَإِنَّهُ أَخِي». قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهَا : ﴿جِئْتِ (تُكْرِمِينَ) ( ( رَسُولَ اللَّهَ ﷺ؟) فَدَعَا لَهَا ، وَقَالَ

واختلف على أيوب في هذا الحديث، فرواه حاتم بن وردان كما أخرجه النسائى هنا، وخالفه حمادين زيد فأرسله.

قال الدارقطني في «العلل» (١٥/ ٣٠٥): «وقول حماد أشبه، ورواه ابن أبي عروبة، عن أيوب واختلف عليه» . اه. .

<sup>(</sup>١) صحح عليها في (م)، وفي (ل): «سريرٌ مشروطٌ»، وفي حاشية (ط): «مشرطًا»، وفوقها: «معا». ومشروطاً أي: مزينًا بالليف المفتول. (انظر: لسان العرب، مادة: شرط).

<sup>(</sup>٢) آدم: جلد مدبوغ. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١٠/١٣).

<sup>(</sup>٣) قرية: وعاء من جلد يستعمل لحفظ الماء أو اللبن أو الزيت. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: قرب).

<sup>(</sup>٤) ضبطها في (ط) بالصرف وبالمنع من الصرف معا. وبطحاء أي : حَصى صغار . (انظر : لسان العرب، مادة: بطح).

<sup>(</sup>٥) فبسطوه: ففرشوه . (انظر: لسان العرب ، مادة: بسط) .

<sup>(</sup>٦) ثم: هناك. (انظر: القاموس المحيط، مادة: ثمم).

<sup>(</sup>٧) في أصل (ل): «أخوك»، وفي الحاشية: «أخاك».

<sup>(</sup>٨) في (ل): «تكرمين ابنة».

#### السُّهُ الْهِبَوْلِلْسِّهِ إِنِّ





لَهَا خَيْرًا، قَالَ: ثُمَّ دَحَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ قَالَ: وَكَانَ الْيَهُودُ الْهُ يُؤَخِّدُونَ (() الرَّجُلَ عَنِ امْرَأَتِهِ إِذَا دَحَلَ بِهَا. قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّه ﷺ بِتَوْرِ (() مِنْ مَاءٍ، فَتَفَلَ فِيهِ، عَنِ امْرَأَتِهِ إِذَا دَحَلَ بِهَا، فَالَ : فَدَعَا رَسُولُ اللَّه ﷺ بِتَوْرِ (() مِنْ مَاءٍ، فَتَفَلَ فِيهِ، وَعَوَّذَ (() فِيهِ، ثُمَّ دَعَا عَلِيًّا، فَرَشَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ عَلَى وَجْهِهِ وَصَدْرِهِ وَذِرَاعَيْهِ، وَعَوَّذَ (() فِيهِ، ثُمَّ دَعَا فَاطِمَةً، فَأَقْبَلَتْ تَعَثُّرُ (() فِي ثَوْبِهَا حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ، فَفَعَلَ بِهَا مِنْ مَنْ وَسُولِ اللَّه ﷺ، فَفَعَلَ بِهَا مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: (إِنِّي - وَاللَّه - مَا ٱلْوَتُ (()) أَنْ أُزُوِّجَكِ حَيْرَ أَهْلِي، . ثُمَّ قَالَ لَهَا: (إِنِّي - وَاللَّه - مَا ٱلْوَتُ (()) أَنْ أُزُوِّجَكِ حَيْرَ أَهْلِي، . ثُمَّ قَالَ لَهَا: (إِنِّي - وَاللَّه - مَا ٱلْوَتُ (())

• [٨٦٥٨] أَخْبُ لِن سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَهْرٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، وَهُوَ :

ولذا قال المزي في سهيل في «تهذيب الكمال» (٢٢١/٢١): «روى له النسائي في الخصائص هذا الحديث الواحد». اه.. وتقدم أن الأشبه بالصواب المرسل.

<sup>[ 1/11 ] [</sup> 

<sup>(</sup>١) **يؤخذون:** يربطون، أي: يمنعونه من جماع زوجته بالسحر. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: أخذ).

<sup>(</sup>٢) **بتور:** التور: قدح من نحاس أو حجارة. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٣/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) عوذ: قرأ المعوذتين وهما سورة الفلق والناس. (انظر: لسان العرب، مادة: عوذ).

 <sup>(</sup>٤) الضبط من (ط)، وضبطها في (ل) بكسر الثاء، وتعثر: من العثرة في المشي وهي الزلة.
 (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٣/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٥) آلوت: قَصَّرتُ . (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٢/ ١٧٤) .

<sup>\* [</sup>٨٦٥٥] • أخرجه الحاكم (٣/ ١٥٧) من طريق عمر بن صالح ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم أيمن .

قال الذهبي في «التلخيص»: «مرسل». اه..

وأخرجه ابن سعد (٨/ ٢٣) من طريق عبدالوهاب بن عطاء ، عن ابن أبي عروبة ، عن ابن أبي يزيد ، وأظنه ذكره عن عكرمة مرسلا .

قال الإمام الذهبي في «الميزان» (٣/ ٣٣٨): «سهيل بن خلاد العبدي ، عن محمد بن سواء بخبر منكر تكلم فيه بالجهالة فإنه لا نعرف أحدًا روئ عنه سوئ محمد بن صدران» . اهـ.



ابْنُ الْفَصْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «تَمْرُقُ (١) مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّاثِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ ». (٢)

 [٨٦٥٧] أَحْبَرَنى عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (مُحَمَّدٌ، عَنْ)(٣) عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مُعَاوِيَةً ذَكَرَ عَلِيّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ سَعْدُبْنُ أَبِي وَقَاصٍ: وَاللَّهِ، لَأَنْ تَكُونَ لِي إِحْدَىٰ خِلَالِهِ الثَّلَاثِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، لَأَنْ يَكُونَ قَالَ لِي مَا قَالَهُ لَهُ حِينَ رَدَّهُ مِنْ تَبُوكَ: ﴿أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي؟ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، وَلَأَنْ يَكُونَ قَالَ لِي مَا قَالَ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ: ﴿لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ، لَيْسَ بِفَرَّادٍ (٥٠) . أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، وَلَأَنْ أَكُونَ كُنْتُ صِهْرَهُ عَلَى ابْنَتِهِ (٢<sup>)</sup> لِي مِنْهَا مِنَ الْوَلَدِ

<sup>(</sup>١) تمرق: تخرج من الدين ببدعة أو ضلالة . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: مرق) .

<sup>(</sup>٢) كذا أتى هذا الحديث تحت هذا الباب في النسخ الثلاث، ولا علاقة له بهذا التبويب والأولى به أن يوضع تحت باب آخر يأتي بعد عدة أبواب.

<sup>\* [</sup>٢٥٦٦] • أخرجه مسلم (١٠٦٤/ ١٥٠)، ويأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٧٠٣).

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ط): «محمد بن»، وهو خطأ، والمثبت من (ل)، وضبب على: «محمد» في (ل)، وفي حاشيتها: «قال . . . قال محمد . . . فاسم محمد بن إسحاق صاحب المغازي» .

<sup>(</sup>٤) خلاله: ج. خلَّة ، وهي : الخصلة . (انظر : مختار الصحاح ، مادة : خلل) .

<sup>(</sup>٥) بفرار: الفرار الذي يهرب من الحرب. (انظر: مختار الصحاح، مادة: فرر).

<sup>(</sup>٦) صهره على ابنته: زوج ابنته. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: صهر).





### مَا لَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ (مِنْ) أَنْ يَكُونَ لِي مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.

## ٢٨ - ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ بِأَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ رَسُولِ الله ﷺ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ

• [٨٦٥٨] أَضِرُا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَدُالُوهَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : مَرِضَ رَسُولُ اللّه ﷺ ، فَجَاءَتْ ابْنُ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : مَرِضَ رَسُولُ اللّه ﷺ ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ ، فَأَكْبَتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللّه ﷺ فَسَارً هَا (٢) فَبَكَتْ ، ثُمَّ أَكْبَتْ عَلَيْهِ فَسَارً هَا فَقَالَتْ : لَمَّا أَكْبَتْ عَلَيْهِ فَسَارً هَا فَقَالَتْ : لَمَّا أَكْبَتْ عَلَيْهِ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ فَضَحِكَتْ ، فَلَمَّا تُوفِي النَّبِي ﷺ مَنْ النَّهُا ، فَقَالَتْ : لَمَّا أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَسْرَعُ أَهْلِ بَيْتِي بِهِ مَيْتُ مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَسْرَعُ أَهْلِ بَيْتِي بِهِ مَيْتُ مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَنِي أَنِي أَسْرَعُ أَهْلِ بَيْتِي بِهِ مَيْتُ مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَنِي أَنِي أَسْرَعُ أَهْلِ بَيْتِي بِهِ لَكُونَا ، وَأَنِي سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلّا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ . فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَضَحَكُتُ . فَضَعَتُ وَالْعَنْ مَا لِلْعَالَاتُ الْعَلْمُ الْعُنْ مُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ فَأَعْتُ مُ الْعَلْمُ الْعَنْ الْعَلْمُ الْعُولِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُعْتَلُولُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهِ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللهُ اللّهُ الل

ر: الظاهرية

 <sup>★ [</sup>٨٦٥٧] • تفرد به النسائي من هذا الوجه ، ويسار - أبو نجيح - قال أبو حاتم في «الجرح»
 (٣٠٦/٩): «عن سعد بن أبي وقاص مرسل» . اه. .

وأخرجه الضياء في «المختارة» (٩٤٨) من طريق سفيان بن عيينة ، عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ربيعة - هو ابن الحارث الجرشي - قال: ذكر علي عند معاوية . . . فذكره معناه ، وفيه ذكر أربع خلال ثم ذكر منها ثلاثة ونسي الرابعة ، وأصله عند مسلم ، وقد سبق برقم (٨٢٧٩) .

<sup>(</sup>١) فأكبت: مَالتْ . (انظر: تحفة الأحوذي) (١٠/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) فسارها: حدَّثها سرًّا. (انظر: لسان العرب، مادة: سرر).

 <sup>★ [</sup>٨٦٥٨]
 ★ الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب المناقب والذي تقدم
 برقم (٨٥٠٥).

- [٨٦٥٩] أَحْبَرَنَى هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَىٰ ابْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ وَهْبٍ ، أَنَّ أُمُّ سَلَمَةً أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ دَعَا فَاطِمَةً فَنَاجَاهَا (١) فَبَكَتْ ، ثُمَّ حَدَّثَهَا سَلَمَة أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ مَا تَوُفِّي رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ سَأَلتُهَا عَنْ بُكَائِهَا فَضَحِكَتْ ، قَالَتْ أَمُّ سَلَمَة : فَلَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ سَأَلتُهَا عَنْ بُكَائِهَا وَضَحِكَة ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ أَنَّهُ يَمُوتُ فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ أَنَّهُ يَمُوتُ فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ أَنَّهُ يَمُوتُ فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ أَنَّهُ يَمُوتُ فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ أَنَّهُ يَمُوتُ فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّه عَلِيهُ أَنَّهُ يَمُوتُ فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ أَنَّهُ يَمُونُ وَبُكَيْتُ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ أَنَّهُ يَعُولُ أَنَّهُ يَعْمَرانَ ، فَضَحِكْتُ . رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ أَنِّهُ يَعْدَ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ ، فَصَحِكْتُ .
- [٨٦٦٠] أخبر إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَزِيدَ ، عَنْ عَبِدِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : «الْحَسَنُ وَالْحُسَنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَةِ إِلّا مَاكَانَ مِنْ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلّا مَاكَانَ مِنْ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَاكَانَ مِنْ مَرْيَمَ ابْنَةِ عِمْرَانَ » .

<sup>(</sup>١) فناجاها: حادثها سرًا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نجا).

 <sup>★ [</sup>٨٦٥٩] • أخرجه الترمذي (٣٨٩٣)، وقال: «حديث حسن غريب من هذا الوجه». اه..
 والحديث يروئ عن عائشة بمعناه وهو نخرج في «الصحيحين» وقد تقدم.

وموسى بن يعقوب تكلم فيه بعض أهل العلم من جهة حفظه ، حتى قال الحافظ ابن حجر: «صدوق سيئ الحفظ» . اه. .

وهذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من وجه آخر عن فاطمة إلى كتاب المناقب والذي تقدم برقم (٨٥٠٥)، (٨٥٠٦).

<sup>\* [</sup>٨٦٦٠] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من وجه آخر عن عبدالرحمن بن أبي نعم إلى كتاب المناقب والذي تقدم برقم (٨٣١٠).





### ٢٩ - ذِكْرُ الْأَحْبَارِ الْمَأْثُورَةِ بِأَنَّ فَاطِمَةً بِئْتَ رَسُولِ الله ﷺ سَيِّدَةُ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ

- [٨٦٦١] أخب را مُحَمَّدُ بن مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (الرُّبَيْرِيُّ) (() مُحَمَّدُ بن عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ، وَاسْمُهُ : مُحَمَّدُ بن مَرْوَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ ، قَالَ : حَدْثَنِي أَبُو حَازِمٍ ، قَالَ : حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَبْطَأ (٢) رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ عَنَا يَوْمَا صَدْرِ (٣) النَّهَارِ ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُ (٤) قَالَ لَهُ قَائِلُنَا : يَارَسُولُ اللَّه ، قَدْ شَقَّ عَلَيْنَا لَمْ نَرَكَ الْيَوْمَ . قَالَ : ﴿ إِنَّ الْعَشِيُ (٤) قَالَ لَهُ قَائِلُنَا : يَارَسُولَ اللَّه ، قَدْ شَقَّ عَلَيْنَا لَمْ نَرَكَ الْيَوْمَ . قَالَ : ﴿ إِنَّ الْعَشِيُ (٤) قَالَ لَهُ قَائِلُنَا : يَارَسُولَ اللَّه ، قَدْ شَقَّ عَلَيْنَا لَمْ نَرَكَ الْيَوْمَ . قَالَ : ﴿ إِنَّ مَلَكَا مِنَ السَّمَاءِ لَمْ يَكُنْ رَآنِي ، فَاسْتَأْذَنَ اللَّه فِي زِيَارَتِي ، فَأَخْبَرَنِي أَنْ مَلَكَا مِنَ السَّمَاءِ لَمْ يَكُنْ رَآنِي ، فَاسْتَأْذَنَ اللَّه فِي زِيَارَتِي ، فَأَخْبَرَنِي أَنْ قَاطِمَةَ ابْنَتِي سَيِّدَةُ نِسَاءِ أُمَّتِي ، وَأَنَّ حَسَنَا وَحُسَيْنَا سَيِّدَا شَبَابِ بَشَرِنِي أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَتِي سَيِّدَةُ نِسَاءِ أُمَّتِي ، وَأَنَّ حَسَنَا وَحُسَيْنَا سَيِّدَا شَبَابِ أَهُلُ الْجَنَةِ » .
- [٨٦٦٢] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكْرِيّا ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِشْيَةُ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، فَقَالَ : (مَرْحَبًا بِابْنَتِي) . ثُمَّ أَجْلَسَهَا فَاطِمَةُ كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِشْيَةً رَسُولِ اللَّه ﷺ ، فَقَالَ : (مَرْحَبًا بِابْنَتِي) . ثُمَّ أَجْلَسَهَا

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) صحح عليها في (ط) ، وفي (ل): «الزبيدي» ، وضبب عليها .

<sup>(</sup>٢) أبطأ: تأخر. (انظر: لسان العرب، مادة: بطأ).

<sup>(</sup>٣) صدر: أول. (انظر: مختار الصحاح، مادة: صدر).

<sup>(</sup>٤) **العشي:** ما بين الزوال إلى الغروب. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٦/ ٣٣٣).

 <sup>★ [</sup>٨٦٦١] • أخرجه الطبراني في «الكبير» (٣/ ٢٦)، (٢٦/٣٢)، والبخاري في «التاريخ الكبير» مقتصرًا على ذكر فاطمة (١/ ٢٣٢) في ترجمة محمد بن مروان .

قال الذهبي في «السير» (٢/ ١٢٧): «غريب جدًّا، والذهلي - محمدبن مروان - مقل». اهـ. وفي «الميزان» (٦/ ٣٢٩): «لا يكاد يعرف». اهـ. وله شواهد في «الصحيحين» وغيرهما، انظر ما تقدم برقم (٨٠٠٧).

• [٨٦٦٣] أخبر لل مُحَمَّدُ بنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : أَخْبَرَ تْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّه عَلِيْهِ جَمِيعًا مَا تُغَادِرُ مِنَّا وَاحِدَةٌ ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي ، كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي ، وَلَا – وَاللَّه – إِنْ تُخْطِئُ مِشْيَتُهَا (مِنْ) (٥) مِشْيَةِ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَيْهِ ، فَمَّالَ اللَّه عَلَيْهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ سَارَهَا بِشَيْءٍ فَضَحِكَتْ ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ قُلْتُ فَبَكَتْ بُكَاءَ شَدِيدًا ، ثُمَّ سَارًهَا بِشَيْءٍ فَضَحِكَتْ ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْهِ قُلْتُ

<sup>(</sup>١) استخصك: اختارك على غيرك. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: خصص).

<sup>(</sup>٢) لأفشى: أنشر وأذيع . (انظر : لسان العرب ، مادة : فشا) .

<sup>(</sup>٣) عارضني: قرأ لي وقرأت له . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٩/ ٤٣) .

<sup>(</sup>٤) في (ل): «ترضي».

 <sup>\* [</sup>٨٦٦٢] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من وجه آخر عن زكريا إلى كتاب المناقب والذي تقدم برقم (٨٥٠٧) ، ومن وجه آخر عن فراس إلى كتاب الوفاة والذي تقدم برقم (٧٢٤١) .

<sup>(</sup>٥) من (ل) ، (ط) ، وصحح عليها .





لَهَا: خَصَّكِ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ مِنْ بَيْنِنَا بِالسِّرَارِ - وَأَنْتِ تَبْكِينَ - أَخْبِرِينِي مَا قَالَ لَكِ؟ قَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ سِرَّهُ. فَلَمَّا تُؤفِّي قُلْتُ لَهَا: أَسْأَلُكِ بِالَّذِي لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ ، مَا الَّذِي سَارَّكِ بِهِ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ عَالَتْ : أَمَّا الْآنَ فَنَعَمْ، سَارَّنِي؛ أَمَّا مَرَّتُهُ الْأُولَى، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي بِالْقُرْآنِ فِي كُلِّ عَام مَرَّةً ، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ ، وَلَا أَرَىٰ الْأَجَلَ إِلَّا قَلِهِ اقْتَرَبَ، فَاتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي . اثُمَّ قَالَ (لِي) : (يَا فَاطِمَةُ ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنَّكِ (سَيِّدَةُ)(١) هَذِهِ الْأُمَّةِ؟) أَوْ (سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ؟) . فَضَحِكْتُ .

### ٣٠ - ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ بِأَنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ

• [٨٦٦٤] أَخْبِى لَّ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ الْمِسْوَرِبْنِ مَخْرَمَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ - يَقُولُ: ﴿إِنَّ بَنِي هِشَام بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَاآذَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبِ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي، وَ(أَنْ) يَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي (يُرِيبُنِي) (٢) مَا أَرَابَهَا ، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا» .

ت : تطوان

<sup>(</sup>١) ضبب عليها في (ل)، وكأنه يشير إلى زيادة لفظة : «نساء» بعدها، وهي كذلك في «الصحيحين» وغيرهما.

<sup>•</sup> هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب الوفاة والذي تقدم برقم (٧٢٤١).

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطها في (ط) (ل)، وفي الحاشية (ط): «يَريبُني مارابها»، وكتب فوقهم: «ح ح ح». ويُريبني أي: يزعجني . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: ريب) .

<sup>\* [</sup>٨٦٦٤] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد مختصرا إلى كتاب المناقب والذي تقدم برقم (٨٥٠٩).



### ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِهَذَا الْخَبَرِ

- [٨٦٦٥] أخب را أخمد بن سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ ابنُ السَّرِيِّ ، قَالَ : صَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً ، يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ الْبِي مُلَيْكَةً ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه ﷺ بِمَكَّةً يَخْطُبُ ، ثُمَّ سَمِعْتُ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةً ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه ﷺ بِمَكَّة يَخْطُبُ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّ بَنِي هِشَامِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُتُكِحُوا (١) ابنتهم عَلِيًّا ، وَإِنِّي لَا آذَنُ ، قَالَ : ﴿إِنَّ بَنِي هِشَامِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يَتُكِحُوا (١) ابنتهم عَلِيًّا ، وَإِنِّي لَا آذَنُ ، ثُمَّ لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُقَارِقَ ابنتِي ، وَأَنْ يَتُكِحَ ابنتَهُمْ ثُمَّ فَمَّ لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُقَارِقَ ابنتِي ، وَأَنْ يَتُكِحَ ابنتَهُمْ ثُمَّ قَلَ : إِنَّ فَاطِمَةً مُضْعَةً مِنِّي بِنْتِ عَدُو اللّه وَبَيْنَ ابنَةِ رَسُولِ اللّه ﷺ وَيَرِينِي مَا آذَاهَا ، وَيَرِينِي مَا أَرَابَهَا ، وَمَاكَانَ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ بِنْتِ عَدُو اللّه وَبَيْنَ ابنَةِ رَسُولِ اللّه ﷺ .
- [٨٦٦٧] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) ينكحوا: يزوجوا. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نكح).

<sup>(</sup>٢) مضغة: قطعة من اللحم. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٦/ ٢).

<sup>\* [</sup>٨٦٦٥] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» إلى كتاب المناقب من وجه آخر عن الليث والذي تقدم برقم (٨٥١٠).

<sup>\* [</sup>٨٦٦٦] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب المناقب والذي تقدم برقم (٨٥١٠).

#### السِّهُ الْأَبِرَى لِلنِّهِ إِنِّ



أَبِيهِ، عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ الْمِسْوَرَبْنَ مَخْرَمَةً أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ فَاطِمَةً مُضْغَةٌ مِنِّى﴾.

• [٨٦٦٨] أَخْبَرَنَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ (كَثِيرٍ)(١)، عَنْ (مُحَمَّدِ)(٢) بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةً، أَنَّ أَبِي، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ (كَثِيرٍ)(١)، عَنْ (مُحَمَّدِ) ثَنَّ أَنْ الْمِسْوَرَ حَلْحَلَةً، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ الْمِسْوَرَ النَّهُ عَلِيًّ بْنَ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ الْمِسْورَ الله عَلَيْ مِنْبَرِهِ هَذَا - وَأَنَا يَوْمِئِذٍ ابْنَ مَخْرَمَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا - وَأَنَا يَوْمِئِذٍ (الْمُحْتَلِمُ)(٣) - فَقَالَ: (إِنَّ فَاطِمَةً مِنِّي).

ر: الظاهرية

 <sup>\* [</sup>۸٦٦٧] • أخرجه البخاري (٣٧٢٩)، ومسلم (٢٤٤٩).

وهذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من وجه آخر عن الزهري إلى كتاب المناقب والذي تقدم برقم (٨٥١١).

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «بن بشر»، وهو خطأ، والمثبت من (ل)، وهو الموافق لكتب التراجم.

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ط): «عمرو»، وهو خطأ، وصحح على كلمة «بن» التي بعدها في (ط)، والمثبت من (ل)، وهو الموافق لكتب التراجم.

<sup>(</sup>٣) صحح عليها في (ط)، وفي حاشيتها: «محتلم»، وفوقها: «م صح»، وفي حاشية (م): «محتلم»، وضبب على أولها في (ل). والمحتلم أي: البالغ مبلغ الرجال. (انظر: لسان العرب، مادة: حلم).

<sup>\* [</sup>٨٦٦٨] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب المناقب والذي تقدم برقم (٨٥١١).



### ٣١- ذِكْرُ مَا خُصَّ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ مِنَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ابْنَيْ رَسُولِ اللَّهُ ﷺ وَرَيْحَانَتَيْهِ (١) مِنَ الدُّنْيَا ، وَأَنَّهُمَا سَيِّدَا شَبَابٍ أَهْل الْجَنَّةِ إِلَّا عِيسَىٰ بْنَ مَرْيَمَ وَيَحْيَىٰ بْنَ زَكْرِيًّا صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ

• [٨٦٦٩] أَخْبَ رُا أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارِ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَبْنِ عَبْدِاللَّهِبْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِبْنِ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَمَّا أَنْتَ يَاعَلِيُّ ، فَخَتَنِي (٢) وَأَبُو وَلَدَيَّ ، وَأَنْتَ مِنِّي ، وَأَنَا مِنْكَ » .

### ٣٢ - ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ (ابْنَايَ) (٢)

• [٨٦٧٠] أَحْبَرَ فِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيًّا بْن دِينَارٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَىٰ ، وَهُوَ : ابْنُ يَعْقُوبَ الرَّمْعِيُّ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ زَيْدِ ابْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي سَهْلِ النَّبَّالُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ

<sup>(</sup>١) ريحانتيه: ث. ريحانة ، وهي : الواحدة من الريحان ، نبات طيب الرائحة ، شبههما بذلك لأن الولد يُشَمِّ ويقبل. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٧/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) **فختني :** زوج ابنتي . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١٢٣/٧) .

<sup>\* [</sup>٨٦٦٩] • أخرجه أحمد (٥/ ٢٠٤)، والبخاري في «التاريخ» (١/ ٢٠)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٢١٧)، والضياء في «المختارة» (٤/ ١٥٢)، وفيه محمدبن إسحاق بن يسار، وكانوا لا يقبلون تفرده إلا فيها كان من المغازي والسير، وقد سبق (٨٦٠١) من وجه آخر عن علي، وروي من حديث البراء . انظر ما تقدم أيضا برقم (٨٦٠٠) ، وانظر ماسيأتي برقم (٨٧٢٥) .

<sup>(</sup>٣) في (ل): «ابنعَ»، وفي الحاشية: «ابناي»، والمثبت من (م)، (ط)، وفي حاشية (ط): «ابنيَّ» وضبب فوقها .





أُسَامَة بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَة ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : طَرَقْتُ (() رَسُولَ اللّه عَلَيْهُ اللّه لِبَعْضِ الْحَاجَةِ ، فَخَرَجَ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَىٰ شَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُو ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي ، قُلْتُ : مَا هَذَا الَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ ؟ فَكَشَفَ فَإِذَا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي ، قُلْتُ : مَا هَذَا الَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ ؟ فَكَشَفَ فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ وَرِكَيْهِ ، فَقَالَ : (هَذَانِ (ابْنَايَ)(٢) وَ(ابْنَا)(٣) ابْنَتِي ، اللّهُمَّ إِنِّكَ تَعْلَمُ أَنِّي أُجِبُهُمَا فَأُحِبَّهُمَا ، اللّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي أُجِبُهُمَا فَأُحِبَّهُمَا ، اللّهُمَّ إِنِّكَ تَعْلَمُ أَنِّي أُجِبُهُمَا فَأُحِبَهُمَا فَأُحِبَهُمَا .

## ٣٣- ذِكْرُ الْآثَارِ الْمَأْثُورَةِ بِأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدًا شَبَابٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ

• [٨٦٧١] أَخْبُ لَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَرْدَانُبَهْ ، عَنْ عَبْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ مَرْدَانُبَهْ ، عَنْ عَبْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدًا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ» .

<sup>(</sup>١) طرقت: أتيته لأجل حاجة من الحاجات. (انظر: تحفة الأحوذي) (١٠/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ط): «ابني» وضبب عليها في (ط)، وكتب بالحاشية «ابناي»، وصحح عليها، والمثبت من (ل)، وضبب عليها.

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ط): «وابني»، والمثبت من (ل)، وكتب فوقها: «بنا» يعني: «ابنا» كما في النسخ الأخرى.

 <sup>\* [</sup>٨٦٧٠] • أخرجه الترمذي (٣٧٦٩) وقال: «حسن غريب». اه. وصححه ابن حبان (٢٩٦٧).
 قال البزار في «مسنده»: «لا نعلم أسند الحسن بن أسامة عن أبيه إلا هذا الحديث». اه..

قال ابن المديني: «حديث الحسن بن أسامة حديث مدني، رواه شيخ ضعيف منكر الحديث يقال له موسى بن يعقوب الزمعي من ولد عبدالله بن زمعة، عن رجل مجهول، عن آخر مجهول، عن الحسن بن أسامة بن زيد». اهد. من «تاريخ ابن عساكر» (٤١٢/٤).

 <sup>★ [</sup>٨٦٧١] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من وجه آخر عن عبدالرحمن بن أبي نعم إلى
 كتاب المناقب والذي تقدم برقم (٨٣١٠) .



- [٨٦٧٢] أَخْبَرَ فَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ مَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ) .
- [٨٦٧٣] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (مُحَمَّدٌ ، هُوَ) : ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الخَدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : 

  ﴿ إِنَّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا سَيِّدًا شَبَابٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ » . مَا اسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ .
- [٨٦٧٤] أَضِمُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ ابْنَ عَبدِ الْحُدْرِيِّ قَالَ : ابْنُ أَبِي نُعْم ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا ابْنِي الْحَالَةِ عَيْسَى بْنَ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنَ زَكْرِيًا » .

### ٣٤- ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَيْحَانَتَيَّ مِنْ هَلِهِ الْأُمَّةِ»

• [٨٦٧٥] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْعَثُ ،

<sup>\* [</sup>٨٦٧٢] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من وجه آخر عن عبدالرحمن بن أبي نعم إلى كتاب المناقب والذي تقدم برقم (٨٣١٠).

<sup>\* [</sup>٨٦٧٣] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من وجه آخر عن عبدالرحمن بن أبي نعم إلى كتاب المناقب والذي تقدم برقم (٨٣١٠).

<sup>\* [</sup>٨٦٧٤] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من رواية محمدبن آدم وحده إلى كتاب المناقب والذي تقدم برقم (٨٣١٠).





عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، قَالَ ، يَعْنِي : أَنَسَ بْنَ مَالِكِ ، قَالَ : دَخَلْنَا ، وَرُبَّمَا قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَتَقَلَّبَانِ عَلَىٰ بَطْنِهِ . قَالَ : وَيَقُولُ : (رَيْحَانَتَيَّ) (١) مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ . يَتَقَلَّبَانِ عَلَىٰ بَطْنِهِ . قَالَ : وَيَقُولُ : (رَيْحَانَتَيَّ) (١) مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ .

• [۲۷۲۸] أَنْ بَنُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَعْمِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَأَتَاهُ رَجُلُ فَسَأَلَهُ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَأَتَاهُ رَجُلُ فَسَأَلَهُ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَقَالَ: أَيْصَلِّي (بِهِ) (٢) وَفَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَقَالَ: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ هَذَا يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ، وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ رَسُولِ اللّهَ ﷺ، مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ هَذَا يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ، وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ رَسُولِ اللّه ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه ﷺ يَقُولُ: (هُمَا (رَيْحَانَتَايَ) (٣) مِنَ الدُّنْيَا».

### ٣٥- ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِعَلِيِّ : (النَّبِيِّ عَلَيْ الْعَلِيِّ : (اَنْتَ أَعَرُ عَلَيَّ مِنْ فَاطِمَةُ ، وَفَاطِمَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ »

• [٨٦٧٧] أَخْنَبَرَ فَى زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : صَفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا عَلَى الْمِنْبَرِ

<sup>(</sup>١) صحح عليها في (ط) ، وضبب عليها في (ل) .

 <sup>\* [</sup>٨٦٧٥] . • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب المناقب والذي تقدم برقم (٨٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) في (ل): «فيه».

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ط) : "ريحانتي" ، وصحح عليها في (ط) ، والمثبت من (ل) .

<sup>\* [</sup>۸٦٧٦] • أخرجه البخاري (٣٧٥٣، ٩٩٤٥).

### و خوالم يرالخ ينه على النابع





بِالْكُوفَةِ يَقُولُ: خَطَبْتُ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ فَاطِمَةً فَزَوَّ جَنِي. فَقُلْتُ: يَارَسُولَ الله ﷺ فَاطِمَةً فَزَوَّ جَنِي. فَقُلْتُ: يَارَسُولَ الله اللهِ، أَنَا أَحَبُ إِلَيْ مِنْكَ، وَأَنْتَ أَعَرُّ عَلَيَّ مِنْهَا». اللّهِ، أَنَا أَحَبُ إِلَيْ مِنْكَ، وَأَنْتَ أَعَرُّ عَلَيَّ مِنْهَا».

### ٣٦- ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِعَلِيِّ: «مَا سَأَلْتُ لِنَفْسِي شَيْتًا إِلَّا قَدْ (سَأَلْتُ)(١) لَكَ»

• [٨٦٧٨] أَضِوْ عَبْدُالْأَعْلَىٰ بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: مَرِضْتُ فَعَادَنِي (٢) سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَرِضْتُ فَعَادَنِي (٢) رَسُولُ اللَّه عَيْقٍ ، فَدَخَلَ عَلَيَ ، وَأَنَا مُضْطَجِعٌ ، فَاتَّكَأَ إِلَىٰ جَنْبِي ، ثُمَّ سَجَّانِي (٣) بِثَوْبِهِ ، فَلَمَّا رَآنِي قَدْ هَدَيْتُ قَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ يُصَلِّي ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ جَاء ، فَرَفَعَ الثَّوْبَ عَنِي ، وَقَالَ: (قُمْ يَاعِلِيُّ ، (فَقَدْ بَرَأْتَ) ». فَقُمْتُ كَأَنَّمَا لَمْ فَرَفَعَ الثَّوْبَ عَنِي ، وَقَالَ: (قَمْ يَاعِلِيُّ ، (فَقَدْ بَرَأْتَ) ». فَقُمْتُ كَأَنَّمَا لَمْ وَمَا سَأَلْتُ رَبِّي شَيْعًا فِي صَلَاتِي إِلَّا أَعْطَانِي ، وَمَا سَأَلْتُ رَبِّي شَيْعًا فِي صَلَاتِي إِلَّا أَعْطَانِي ، وَمَا سَأَلْتُ رَبِّي شَيْعًا فِي صَلَاتِي إِلَّا أَعْطَانِي ، وَمَا سَأَلْتُ رَبِّي شَيْعًا فِي صَلَاتِي إِلَّا أَعْطَانِي ، وَمَا سَأَلْتُ رَبِّي شَيْعًا فِي صَلَاتِي إِلَّا قَدْ (سَأَلْتُ ) لَكَ » .

خَالَفَهُ جَعْفَرُ الْأَحْمَرُ ؛ فَقَالَ : عَنْ يَزِيدَبْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِبْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيِّ :

 <sup>★ [</sup>٨٦٧٧] • أخرجه سعيدبن منصور (٦٠٠)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٩٥١)
 وغيرهما من طرق عن ابن عيينة به .

<sup>(</sup>١) في (ط): «سألته».

<sup>(</sup>٢) فعادني: فزارني . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عود) .

<sup>(</sup>٣) سجاني: غَطَّاني. (انظر: لسان العرب، مادة: سجا).

<sup>(</sup>٤) ضبب عليها في (ط) ، (ل) .





• [٨٦٧٩] أَضِوْ (الْقَاسِمُ) (١) بْنُ زَكْرِيّا بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : حَدُّثَنَا عَلِيٌّ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيًّ عَنْ عَلِيًّ عَنْ عَلِيًّ فَلْ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيًّ قَالَ : وَجِعْتُ وَجَعًا ، فَأَتَيْتُ النّبِيَّ عَيَّالَةٍ ، (فَأَنَامَنِي) (٢) فِي مَكَانِهِ ، وَقَامَ يُصَلِّي ، قَالَ : وَجَعْتُ وَجَعًا ، فَأَتَيْتُ النّبِيَّ عَيَّلَةٍ ، (فَأَنَامَنِي) (٢) فِي مَكَانِهِ ، وَقَامَ يُصَلِّي ، وَأَلْقَى عَلَيَّ طَرَفَ تَوْبِهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَقُمْ يَاعَلِيُّ ، قَدْ (بَرِثْتُ ) (٣) لَا بَأْسَ عَلَيْكَ ، وَمَا دَعَوْتُ بِشَيْءٍ إِلّا دَعَوْتُ لَكَ مِثْلَهُ ، وَمَا دَعَوْتُ بِشَيْءٍ إِلّا قَدِ النّبُجِيبَ لِي ، أَوْ قَالَ : وَأَعْطِيتُ ، إِلَّا أَنَّهُ قِيلَ لِي : لَا نَبِيَّ بَعْدَكَ » . الْوَقَالَ : وَأَعْطِيتُ ، إِلَّا أَنَّهُ قِيلَ لِي : لَا نَبِيَّ بَعْدَكَ » .

### ٣٧- ذِكْرُ (مَا خَصَّ بِهِ عَلِيًّا)(١) مِنَ الدُّعَاءِ

• [٨٦٨٠] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، وَهُوَ : ابْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَاجِيَةً بْنِ كَعْبِ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَاجِيةً بْنِ كَعْبِ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ جَاءَ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ : إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَ قَدْ مَاتَ ، فَمَنْ يُوارِيهِ . قَالَ : فَا تَشْهُ اللهُ عَلَيْ مُنْ يُوارِيهِ . قَالَ : الْأَهْبُ فَوَارِ أَبَاكَ ، وَلَا تُحْدِثُ حَدَثًا (٥) حَتَّى تَأْتِينِي . فَقَعَلْتُ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَاذَهَبُ فَوَارِ أَبَاكَ ، وَلَا تُحْدِثُ حَدَثًا (٥) حَتَّى تَأْتِينِي . فَقَعَلْتُ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ

ت : تطوان

حہ: حمزۃ بجار اللَّه

هد: مراد ملا

<sup>(</sup>١) في (ل) : «العباس» ، وهو خطأ . (٢) في (ل) : «فأقامني» ، وضبب عليها .

<sup>(</sup>٣) كذا رسمت في جميع النسخ ، وهي لغة غير أهل الحجاز .

 <sup>★ [</sup>٨٦٧٩] • أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٣١٣)، والطبراني في «الأوسط» (٨/٤)
 من طريق علي . وقال ابن أبي عاصم : «لا أعرف في فضيلة علي حديثا أفضل منه» . اه. .
 وقال الطبراني : «لم يرو هذا الحديث عن جعفر الأحر إلا عليُّ بن قادم» . اه. .

وعلي فيه كلّام، وكان شديد التشيع، وكذا جعفر الأحمر، ويزيدبن أبيزياد قال في «التقريب»: «ضعيف، كبر فتغير وصاريتلقن، وكان شيعيًا». اهـ.

وقال الهيثمي في «المجمع» (٩/ ١١٠): «فيه من اختلف فيهم». اهـ.

<sup>(</sup>٤) في (ل): «ما خُص به عليٌّ» بها لم يسم فاعله.

<sup>(</sup>٥) تحدث حدثا: تفعل فعلا . (انظر : حاشية السندي على النسائي) (٥/ ٢١٧) .





فَأَمْرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ ، فَاغْتَسَلْتُ ، وَدَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ مَا يَسُرُّنِي مَا عَلَى الْأَرْضِ بِشَيْءٍ مِنْهُنَّ .

• [٨٦٨١] أُخْبِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي (فُضَيْلٌ) (٢) أَبُو مُعَاذٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : لَمَّا رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِي كَلِمَةً مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا.

### ٣٨- ذْكُرُ مَا خُصَّ بِهِ عَلِيٌّ مِنْ صَرْفِ أَذَىٰ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ عَنْهُ

• [٨٦٨٢] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا هَاشِمُ بْنُ مَخْلَدِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَمِّي أَيُّوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : وَهُوَ جَدِّي - عَنْ (إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغُ)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، أَنَّ عَلِيًّا خَرَجَ عَلَيْنَا فِي حَرِّ شَدِيدٍ ، وَعَلَيْهِ ثِيَابُ

وقال الحازمي: «لم يثبت الأئمة سماع الشعبي من علي». اهـ. «الإكمال» (٤/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>١) سبق من طريق شعبة وسفيان ، عن أبي إسحاق برقم (٢٤٤) ، (٢٣٣٩) .

<sup>\* [</sup>٨٦٨٠] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من وجه آخر عن سفيان إلى كتاب الطهارة والذي تقدم برقم (٢٤٤) وكتاب الجنائز والذي تقدم برقم (٢٣٣٩)، ومن وجه آخر عن أبي إسحاق إلى كتاب الطهارة والذي تقدم برقم (٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ط): «عَقيل»، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من (ل)، وهو فضيل بن ميسرة أبو معاذ البصرى . انظر «تهذيب الكمال» (٣١٠/٢٣) .

 <sup>\* [</sup>٨٦٨١] • قال الدارقطني في «العلل» (٤/ ٩٧): «لم يسمع الشعبي من علي إلا حرفاً واحدًا». اهـ. وقال الحافظ في «التهذيب» (٥/ ٥٩): «كأنه - يعني الدارقطني - عني ما أخرجه البخاري في الرجم عنه عن على حين رجم المرأة . . . إلخ» . اهـ .





الشُّتَاءِ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا فِي الشُّتَاءِ، وَعَلَيْهِ ثِيَابُ الصَّيْفِ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَشَرِب ثُمَّ مَسَحَ الْعَرَقَ عَنْ جَبْهَتِهِ . فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَبِيهِ قَالَ : يَا أَبَةِ ، أَرَأَيْتَ مَا صَنَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ؟! خَرَجَ إِلَيْنَا فِي الشُّتَاءِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُ الصَّيْفِ. وَخَرَجَ عَلَيْنَا فِي الصَّيْفِ، وَعَلَيْهِ ثِيَابُ الشِّتَاءِ. فَقَالَ أَبُولَيْلَىٰ: هَلْ فَطِنْتَ؟ وَأَخَذَ بِيَدِ ابْنِهِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، فَأَتَىٰ عَلِيًّا ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ بَعَثَ إِلَىَّ وَأَنَا أَزْمَدُ شَدِيدُ الرَّمَدِ ، فَبَرُقَ فِي عَيْنَى ، ثُمَّ قَالَ: (افْتَحْ عَيْنَيْكَ). فَفَتَحْتُهُمَا فَمَا اشْتَكَيْتُهُمَا حَتَّى السَّاعَةِ، وَدَعَا لِي فَقَالَ: ﴿ اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ ﴾ . فَمَا وَجَدْتُ حَرًّا وَلَا بَرُدًا حَتَّى يَوْمِي هَذَا.

### ٣٩- ذِكْرُ النَّجْوَىٰ وَمَا خُفِّفَ بِعَلِيِّ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ

 [٨٦٨٣] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمَّارِ الْمَوْصِلِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ الْجَرْمِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، وَهُوَ : ابْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ عَلِيِّ ابْن عَلْقَمَةً ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : لَمَّا أُنْزِلَتْ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ

وأيوب بن إبراهيم مجهول كما قال الذهبي في «الميزان» (١/ ٢٨٤).

قال الدارقطني في «العلل» (٣/ ٢٧٨): «ويقال إن أبا إسحاق لم يسمعه من عبدالرحمن بن أبي ليلى وإنها أخذه من ابنه محمد عن المنهال بن عمرو عنه». اه. .

ت: تطه ان

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣/ ٣٨٠-٣٨١) من طريق محمد بن يحيى بن \* [YAFA] أيوب. ثم قال: «لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا إبراهيم، ولايروي عن إبراهيم إلا مذا الإسناد» . اه. .

بَيْنَ يَدَىٰ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَةً ﴾ [المجادلة: ١٢] قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ لِعَلِيِّ : **«مُرْهُمْ أَنْ** يَتَصَدَّقُوا » . قَالَ : بِكُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : ﴿ بِدِينَارٍ » . قَالَ : لَا يُطِيقُونَ . قَالَ : عَيْظِيمُ: ﴿إِنَّكَ لَرْهِيدٌ ﴾. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ﴿ ءَأَشَفَقُنُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى خَعُونكُرْ ﴾ [المجادلة : ١٣] إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ : بِي خُفِّفَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ .

## • ٤ - ذِكْرُ أَشْقَى النَّاس

 [٨٦٨٤] أَكْبَرْنى مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سِمَاكِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (خُتَيْمِ) (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خُتَيْمٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ

<sup>(</sup>١) بشعيرة: وزن حبة شعير من ذهب. (انظر: تحفة الأحوذي) (٩/ ١٣٧).

<sup>\* [</sup>٨٦٨٣] • أخرجه الترمذي (٣٣٠٠)، وقال: «حسن غريب، إنها نعرفه من هذا الوجه». اهـ. وابن حبان (٦٩٤١)، والبزار (٦٦٨-٦٦٩)، وقال : «هذا الحديث لا نحفظه من حديث على إلا بهذا الإسناد متصلا، وعثمان بن المغيرة روى عنه الثوري ومسعر وشريك وجماعة، ولا نعلم روي هذا الكلام عن النبي على الاعلى». اهـ.

قال البخاري في «الكبير» (٦/ ٢٨٩): «في حديثه نظر». اه.

وقال ابن حبان في «المجروحين» (٢/ ٨٥): «منكر الحديث ينفرد عن على بها لايشبه حديثه . . . والذي عندي ترك الاحتجاج به إلا فيها وافق الثقات من أصحاب علي» . اهـ . وقال ابن عدى في «الكامل» (٥/ ١٨٤٨): «لا أرى بحديث على بن علقمة بأسا في مقدار

مايرويه». اه.

<sup>(</sup>٢) في (م): «خيثم» ، وهو تصحيف.





قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ رَفِيقَيْنِ فِي عَرْوَةٍ، فَلَمَّا نَرْلَهَا رَسُولُ اللّه عَلَى مَنْ اللّهِ مَعْمَلُونَ فِي عَيْنِ (١) لَهُمْ أَوْ فِي نَحْلِ، وَقَالَ لِي عَلِيٌّ: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ، هَلْ لَكَ أَنْ تَأْتِي هَوُلَا هِ فَتَنْظُرَ كَيْفَ يَعْمَلُونَ؟ فَقَالَ لِي عَلِيٌّ : يَا أَبَا الْيَقْظَانِ، هَلْ لَكَ أَنْ تَأْتِي هَوُلَا هِ فَتَنْظُرَ كَيْفَ يَعْمَلُونَ؟ فَقَالَ لِي عَلَى عَمَلِهِمْ سَاعَةً، ثُمَّ عَشِيبًا (١) النَّوْمُ، قَالَ : قُلْتُ: إِنْ شِئْتَ. فَجِئْنَاهُمْ، فَنَظُرْنَا إِلَى عَمَلِهِمْ سَاعَةً، ثُمَّ عَشِيبًا (١) النَّومُ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَعَلِيٌّ حَتَّى اضْطَجَعْنَا فِي ظِلِّ (صَوْرٍ) (٣) مِنَ النَّخْلِ وَ(دَقْعَاءً) (١) مِنَ النَّرَابِ، فَيَمْ مَنْ النَّرَابِ، فَيَوْمَئِذِ قَالَ رَسُولُ اللّه عَيْقِ يُحَرِّكُنَا بِرِجْلِهِ، وَقَدْ تَتَوَبْنَا اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) عين: ينبوع الماء ينبع من الأرض ويجري. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عين).

<sup>(</sup>٢) غشينا : غطانا وحوانا . (انظر : المعجم الوجيز ، مادة : غشي) .

<sup>(</sup>٣) في حاشية (ط): «أي: جماعة».(٤) كتب فوقها في (ط): «المجتمع منه».

<sup>(</sup>٥) أحيمر: تصغير أحمر. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٦/ ٢٤١).

<sup>\* [</sup>٨٦٨٤] • أخرجه أحمد (٤/ ٢٦٣)، والبخاري في «الكبير» (١/ ٧١) وقال: «هذا إسناد لا يعرف سياع يزيد من محمد ولا محمد بن كعب من ابن خثيم ولا ابن خثيم من عمار». اه. . وأخرجه - أيضًا - الحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٥١)

وأخرجه البزار في «مسنده» (١٤١٧)، مختصرا، وقال: «لا نعلم روئ خثيم إلا هذا الحديث». اهـ.

كذا جاء في طبعة «المسند»: «خثيم أبويزيد»، ولعله تحريف. ومحمد بن خثيم ترجمه الحافظ في «اللسان»، وقال: «ذكره البخاري في «الضعفاء»». اه.



## ٤١ - ذِكْرُ أَحْدَثِ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللَّهُ ﷺ

- [٨٦٨٥] أَخْبَى رُا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ أُمِّ مُوسَى قَالَتْ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: إِنَّ أَحْدَثَ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللَّه ﷺ عَلِيُّ (١).
- [٨٦٨٦] أَضِرُا مُحَمَّدُ بِنُ قُدَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أُمُّ مُوسَىٰ قَالَتْ : قَالَتْ : قَالَتْ أَمُّ سَلَمَةً ، إِنْ (كَانَ) أَقْرَبَ النَّاسِ عَهْدَا بِرَسُولِ اللَّه عَلِيُّ . قَالَتْ : لَمَّا كَانَ غَدَاةً قُبِضَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ ، فَأَرْسَلَ عَهْدًا بِرَسُولُ اللَّه عَلَيْ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ ، وَكَانَ أُرىٰ فِي حَاجَةٍ أَظُنُّهُ بَعَثَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ : إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ ، وَكَانَ أُرىٰ فِي حَاجَةٍ أَظُنُّهُ بَعَثَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ : ﴿ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ ؟ فَكَانَ مَرَّاتٍ . (قَالَتْ) (٢) : فَجَاءَ قَبُلَ طَلُوعِ الشَّمْسِ ، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ عَرَفْنَا : أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً فَخَرَجْنَا مِنَ الْبَيْتِ ، وَكُنَّا عُدْنَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْ يَوْمِئِذٍ فِي عَرَفْنَا : أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً فَخَرَجْنَا مِنَ الْبَيْتِ ، وَكُنَّا عُدْنَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْ يَوْمِئِذٍ فِي عَرَفْنَا : أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً فَخَرَجْنَا مِنَ الْبَيْتِ ، وَكُنَّا عُدْنَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْ يَوْمِئِذٍ فِي بَيْتِ عَائِشَةً ، فَكُنْتُ فِي آخِرِ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ ، ثُمَّ جَلَسْتُ أَدْنَاهُنَّ مِنَ الْبَيْتِ ، ثُمَّ جَلَسْتُ أَدْنَاهُنَّ مِنَ الْبَيْتِ ، ثُمَّ جَلَسْتُ أَدْنَاهُنَ وَيُنَاعِدِ . النَّاسِ بِهِ عَهْدَا جَعَلَ يُسَارُهُ وَيُنَاجِيهِ . الْبَابِ ، فَأَكَبَ عَلَيْهِ عَلِيٌّ ، فَكَانَ آخِرَ النَّاسِ بِهِ عَهْدَا جَعَلَ يُسَارُهُ وَيُنَاجِيهِ .

## ٤٢ - ذِكْرُ قَزْلِ النَّبِيِّ ﷺ : «عَلِيٌّ يُقَاتِلُ عَلَىٰ تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَىٰ تَنْزِيلِهِ»

• [٨٦٨٧] أَضِعْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ

<sup>(</sup>١) تقدم مطولاً من وجه آخر عن جرير برقم (٧٢٧١).

 <sup>★ [</sup>٨٦٨٥] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من وجه آخر عن جرير إلى كتاب الوفاة
 والذي يأتي مطولا برقم (٧٢٧١).

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ط): «قال».

 <sup>★ [</sup>٨٦٨٦]
 ♦ هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» بنفس الإسناد إلى كتاب الوفاة والذي تقدم برقم (٧٢٧١).

جَرِيرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا قَدِ انْقَطَعَ شِسْعُ (١) نَعْلِهِ ، فَرَمَى بِهَا إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : ﴿إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، كَمَا فَرَمَى بِهَا إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : ﴿إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، كَمَا قَرَمَى بِهَا إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ : أَنَا؟ قَالَ : ﴿لَا » . قَالَ عُمَرُ : أَنَا؟ قَالَ : ﴿لَا » . قَالَ عُمَرُ : أَنَا؟ قَالَ : ﴿لَا » . قَالَ عُمَرُ : أَنَا؟ قَالَ : ﴿لَا » . قَالَ عُمَرُ النَّعْلِ » .

### ٤٣- التَّرْغِيبُ فِي نُصْرَةِ عَلِيِّ

• [٨٦٨٨] أَضِوْ يُوسُفُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ: حَدَّثْنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ:

حــ: حمزة بـجـار اللَّه

<sup>(</sup>١) شسع: هو أحد سيور النعل، وهو الذي يدخل بين الأصبعين، ويدخل طرفه في الفتحة التي في صدر النعل. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٤/ ٧٤).

<sup>\* [</sup>۸٦٨٧] • أخرجه أحمد (٣/ ٣٦، ٣٣، ٨٢)، وأبويعلي (٢/ ٣٤١)، وابن أبي شيبة (١/ ٦٤)، وابن عدي (٣/ ٢٢١)، (٧/ ٢٠٩)، وابن حبان (٦٩٣٧)، والحاكم (٣/ ١٢٢) من طرق عن إسماعيل.

وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ٢٤٢) من طريق النسائي هنا وقال: «قال الدارقطني: (إسهاعيل ضعيف)، وقال ابن حبان: (منكر الحديث يأتي عن الثقات بها لايشبه حديث الأثبات)». اه.

وهذا وهم من ابن الجوزي تَعَمَّلَتْهُ فإسماعيل بن رجاء هنا هو الكوفي الزبيدي من مشايخ الأعمش، والذي ضعفه الدارقطني وابن حبان ينسب حصنيًا من أهل الجزيرة، يروي عن موسى ابن أعين عن الأعمش، فالبون بينهما شاسع، ومع هذا اشتبه الأمر على ابن الجوزي، وهذا إسناد يضعف لأجل عنعنة الأعمش إلا أنه قد توبع، تابعه فطر بن خليفة كما في «مسند أحمد» (٣/ ٣١)، وابن أبي غنية كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٦/ ٣٦٧)، وسلمة بن تمام كما في «الكامل» لابن عدي (٣/ ٣٣٦). وكل هؤلاء لا يخلو حديثهم من مقال، وروي من حديث علي بن أبي طالب، أخرجه الترمذي (٣٧١٥) من حديث شريك عن منصور عن ربعي عن علي بنحو ألفاظ حديث أبي سعيد، وإسناده ضعيف، وأصله في «الصحيحين» من حديث شعبة، عن منصور، وليست فيه هذه الألفاظ.



حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ - فِي الرَّحْبَةِ -: أَنْشُدُ بِاللَّهِ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٌّ يَقُولُ: ﴿اللَّهُ وَلِيِّي، وَأَنَا وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَهَذَا وَلِيُّهُ، اللَّهُمَّ وَالِي مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِي مَنْ عَادَاهُ، وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ ٩ . فَقَالَ سَعِيدٌ : قَامَ إِلَىٰ جَنْبِي سِتَّةٌ . وَقَالَ حَارِثَةُ بْنُ مُضَرِّبٍ: قَامَ عِنْدِي سِتَّةٌ . وَقَالَ زَيْدُ بْنُ يُثَيْعٍ: قَامَ عِنْدِي سِتَّةٌ . وَقَالَ عَمْرُو ذُو مُرِّ : ﴿ أَحِبُّ مَنْ أَحَبَّهُ ، وَأَبْغِضْ مَنْ أَبْغَضَهُ اللَّهِ الْأَنْ

# ٤٤ - ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: ﴿ عَمَّارُ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيةُ ﴾

• [٨٦٨٩] أَخْبِى عُبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا غُنْدَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدًا ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْنَةٍ قَالَ لِعَمَّارِ : «تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ» .

قَالَ أَبُو عَلِيْ رَجْمِن : خَالَفَهُ أَبُو دَاوُدَ ، فَقَالَ : عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ :

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن الفضل بن موسى برقم (٨٦٢٨).

<sup>•</sup> أخرجه مسلم (٢٩١٦/ ٧٢) من طريق غندر به ، وقد اختلف على شعبة في إسناد هذا الحديث: فرواه أبو داود عن شعبة عن خالد، وأيوب عن الحسن عن أمه عن أم سلمة، ورواه بندار عن غندر وأبي داود عن شعبة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة . قال أبوحاتم وأبوزرعة: «هذا خطأ، وليس هذا من حديث يونس، وإنها هو عن أيوب عن الحسن عن أمه عن أم سلمة ، أخطأ بندار في هذا الحديث» . اهـ . «علل» ابن أبي حاتم (٢/ ٤٢٧) . وقال أبو نعيم في «الحلية» (٧/ ١٩٧): «ثابت مشهور من حديث شعبة عن أيوب وخالد، اختلف أصحاب شعبة فيه عليه من عشرة أوجه». اه. وذكر هذه الأوجه .

وقد روى من حديث جماعة من الصحابة ، ونقل الخلال في «السنة» (٢/ ٤٦٤-٤٦٤) عن الإمام أحمد أنه سئل عن هذا الحديث فقال: «لا أتكلم فيه ، تركه أسلم» . اه. .

### السُّبَ الْأَبِرَ وَلِلْسِّبَائِيِّ





• [٨٦٩٠] أَحْنَبَرِنَى عَمْرُو بْنُ عَلِيّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَخَالِدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمّ سَلَمَة ، أَنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ قَالَ لِعَمَّارِ : ﴿ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ﴾ .

قَالَ أَبُو عَبِالرِجْمِنْ: وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ:

= وعنه وعن يحيى بن معين وأبي خيثمة وغيرهم أنهم ذكروا: «يقتل عمارا الفئة الباغية» فقالوا: «ما فيه حديث صحيح». اه..

وعن الإمام أحمد أيضا أنه قال: «روي في: «تقتل عمارا الفئة الباغية» ثمانية وعشرون حديثا، ليس فيها حديث صحيح». اهـ.

وعنه أن الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث فقال: «كما قال رسول الله ﷺ قتلته الفئة الباغية، وقال: في هذا غير حديث صحيح عن النبي ﷺ، وكره أن يتكلم في هذا بأكثر من هذا». اهـ.

قال ابن تيمية في «منهاج السنة» (٤١٤/٤): «الحديث ثابت في «الصحيحين»، وقد صححه أحمد بن حنبل وغيره من الأثمة وإن كان قد روي عنه أنه ضعفه فآخر الأمرين منه تصحيحه». اهد. قال: «وقد روي هذا من وجوه أخرى من حديث عمرو بن العاص وابنه عبدالله ومن حديث عثمان بن عفان ومن حديث عهار نفسه، وأسانيد هذه مقاربة، وقد روي من وجوه أخرى واهية، وفي «الصحيح» ما يغني عن غيره، والحديث ثابت صحيح عن النبي على عند أهل العلم بالحديث». اهد.

وقال ابن عبدالبر في «الاستيعاب» (٣/ ١١٤٠): «وتواترت الآثار عن النبي على أنه قال: «تقتل عبارا الفئة الباغية»، وهذا من إخباره بالغيب وأعلام نبوته على وهو من أصح الأحاديث». اه.

والحديث أخرجه مسلم من حديث أي قتادة ، وأخرجاه من حديث أي سعيد الخدري ، إلا أن قوله : «تقتله الفئة الباغية» في بعض نسخ البخاري ، ويأتي تخريجها عند النسائي .

وهذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من رواية الحسن البصري عن أمه إلى كتاب المناقب والذي تقدم برقم (٨٤١٤) .

\* [٨٦٩٠] • أخرجه الطيالسي في «مسنده» (١٥٨٩)، ومن طريقه أحمد (٦/ ٣٠٠) به .

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية



 [٨٦٩١] أَضِوْل (حُمَيْدُ) (١) بن مُسْعَدَة ، عَنْ يَزِيدَ ، وَهُوَ : ابْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ، وَهُوَ يُعَاطِيهِمُ اللَّبِنَ (٢)، وَقَدِ اغْبَرَ (٣) شَعْرُ صَدْرِهِ. قَالَتْ: فَوَاللَّهِ، مَا نَسِيتُهُ وَهُوَ يَقُولُ:

«اللَّهُمَّ إِنَّمَا الْحَيْرُ حَيْـرُ الْآخِـرَهُ فَاغْفِرْ لِلْأَنْـصَارِ وَالْمُهَـاجِرَهُ» قَالَتْ: وَجَاءَ عَمَّارٌ، فَقَالَ: ﴿ ابْنَ سُمَيَّةً ، تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ﴾ .

• [٨٦٩٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ الْحَسَنِ: قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أُمُّ سَلَمَةً: مَا نَسِيتُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَهُوَ يُعَاطِيهِمُ اللَّبِنَ، وَقَدِ اغْبَرَّ شَعْرُهُ، وَهُو يَقُولُ:

وأخرجه مسلم (٢٩١٦/ ٧٢) من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث، عن شعبة، عن خالد، عن سعيدبن أبي الحسن والحسن ، عن أمهما ، عن أم سلمة به .

وهذا الحديث عزاه المزى في «التحفة» من وجه آخر عن الحسن إلى كتاب المناقب والذي تقدم برقم (٨٤١٤).

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط) : «حسين» وهو تصحيف ، والمثبت من (ل) ، وهو الموافق لكتب التراجم .

<sup>(</sup>٢) ضبط هكذا في (ط) بفتح اللام وكسر الباء الموحدة، ويؤيده سياق الحديث، وماوقع في بعض الروايات؛ كرواية عبدالرزاق في «المصنف» (٢٠٤٢٦)، ورواية ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤١٥/٤٣)، ورواية ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (٢٨٦)، وكذا يؤيده كلام بعض أهل العلم على الحديث . ينظر : «البداية والنهاية» لابن كثير (٤/ ٥٣٧-٥٣٨) ، و «فتح الباري» لابن رجب (٢/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) اغير: علاه الغبار. (انظر: لسان العرب، مادة: غير).

<sup>\* [</sup>۸۶۹۱] • أخرجه مسلم (۲۹۱۲).

وهذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من وجه آخر عن ابن عون إلى كتاب المناقب والذي تقدم مختصرا برقم (٨٤١٤).





## «اللَّهُمَّ إِنَّ الْحَيْرَ حَيْدُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ» وَجَاءَ عَمَّارُ ، فَقَالَ : (يَا ابْنَ سُمَيَّةً ، تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ) .

• [٨٦٩٣] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ لِعَمَّارِ : (تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ) .

قال البيهقي في «الدلائل» (٢/ ٥٤٦ - ٥٤٨): «ورواه البخاري في «الصحيح» عن مسدد عن عبدالعزيز ، إلا أنه لم يذكر قوله : «تقتله الفئة الباغية» ، وقد ذكره جماعة عن خالد الحذاء» . اه. وقال أيضا: «أخرجه البخاري عن إبراهيم بن موسى عن عبدالوهاب دون هذه اللفظة ، وكأنه إنها تركه لمخالفة أبي نضرة عن أبي سعيد عكرمة في ذلك» . اه. .

وقال المزي في «التحفة» بعد أن عزاه إلى البخاري : «وليس فيه : تقتل عمارا الفئة الباغية» . اهـ . وقال الحافظ في «الفتح» (١/ ٥٤٢): «اعلم أن هذه الزيادة لم يذكرها الحميدي في "الجمع"، وقال: (إن البخاري لم يذكرها أصلا)، وكذا قال أبو مسعود، قال الحميدي: (ولعلها لم تقع للبخاري، أو وقعت فحذفها عمدا)، قال: (وقد أخرجها الإسهاعيلي والبرقاني في هذا الحديث)». اه.

قال الحافظ: «ويظهر لي أن البخاري حذفها عمدا، وذلك لنكتة خفية، وهي أن أباسعيد اعترف أنه لم يسمع هذه الزيادة من النبي علي فلا أنها في هذه الرواية مدرجة ، والرواية التي بينت ذلك ليست على شرط البخاري ، وقد أخرجه البزار من طريق داودبن أبي هند ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد فذكر الحديث في بناء المسجد وحملهم لبنة لبنة ، وفيه : فقال أبو سعيد : فحدثني أصحابي ولم أسمعه من رسول الله ﷺ أنه قال : «يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية»» . اهـ .

وقال ابن تيمية في «منهاج السنة» (٤/ ١٣/٤ -٤١٦): «قد رواه مسلم في «صحيحه» من غير وجه ، ورواه البخاري لكن في كثير من النسخ لم يذكر تاما». اهـ.

<sup>[</sup>A79Y] \* • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من وجه آخر عن ابن عون إلى كتاب المناقب والذي تقدم مختصرا برقم (١٤١٤).

<sup>•</sup> أخرجه البخاري (٤٤٧) من طريق عبدالعزيز بن المختار ، و(٢٨١٢) من طريق عبدالوهاب، كلاهما عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن أبي سعيد مطولا.

- [٨٦٩٤] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلِ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَة ، عَنْ أَبِي نَضْرَة ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو قَتَادَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ لِعَمَّارٍ : «بُوْسًا (١) لَكَ يَا ابْنَ سُمَيَّة ، -وَمَسَحَ الْغُبَارَ عَنْ رَأْسِهِ - «تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ﴾ (٢).
- [٨٦٩٥] أَخْبَرْنَا الْعَوَّامُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ،

وقد وهم فيه بعض الرواة فقال: عن عكرمة عن أبي هريرة

قال الدارقطني في «العلل» (١١/ ١٢٧) : «والصحيح عن شعبة وعن غيره عن خالد الحذاء عن عكرمة عن أبي سعيد الخدري ، وهو المحفوظ عن غندر وعن غيره » . اه. .

(١) بؤسا: شدة تقع فيها . (انظر : لسان العرب ، مادة : بأس) .

(٢) هذا الحديث بهذا الإسناد استدركه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» على المزي في «التحفة» .

• أخرجه مسلم (٧١/٢٩١٥). وأخرجه أيضا (٢٩١٥/ ٧٠) من طريق محمد بن \* [3Pr] جعفر عن شعبة به ، وفيه أنه قال له ذلك حين جعل يحفر الخندق .

وأخرجه الطيالسي (٦٠٣)، ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» (٢/ ٥٤٨، ٥٤٩) عن داود ابن أبي هند ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد أن رسول الله على لما حفر الخندق وكان الناس يحملون لبنة لبنة ، وعمار ناقه من وجع كان به فجعل يحمل لبنتين لبنتين . . . الحديث .

وقال البيهقي: «وقد بين عن أبي نضرة عن أبي سعيد في هذه الرواية ماسمع من غيره من هذا الحديث، ونقل فيها حمل اللبنة واللبنتين كما نقلها عكرمة، فيشبه أن يكون ذكر الخندق وهما في رواية أبي نضرة ، أو كان قد قالها عند بناء المسجد وقالها يوم الخندق» . اه. .

وقد ورد ذكر الخندق في رواية ابن عون ، عن الحسن ، عن أمه ، عن أم سلمة السابقة .

ثم ساق طريق عبدالعزيز بن المختار عن خالد الذي في «صحيح البخاري» ، وقال : «ورواه البخاري من وجه آخر عن عكرمة عن أبي سعيد الخدري ، لكن في كثير من النسخ لا يذكر الحديث بتهامه بل فيها: «ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» ، ولكن لا يختلف أهل العلم بالحديث أن هذه الزيادة هي في الحديث». اه. قال: «وظن البيهقي وغيره أن البخاري لم يذكر الزيادة ، واعتذر عن ذلك بأن هذه الزيادة لم يسمعها أبو سعيد من النبي را ولكن حدثه بها أصحابه مثل أبي قتادة» . اه. .





عَنِ الْأَسْوَدِبْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ حَنْظَلَةً بْنِ خُوَيْلِدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةً فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي رَأْسِ عَمَّارٍ يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ. فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ ابْنُ عَمْرِو: (لِيُطَيِّبَ) (١) بِهِ أَحَدُكُمَا نَفْسَا لِصَاحِبِهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ابْنُ عَمْرِو: (لِيُطَيِّبَ) .

قَالَ لَنَا أَبُو عَبِالرِجْمِن : خَالَفَهُ شُعْبَةً ؛ فَقَالَ عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ابْنِ سُويْدٍ :

- [٨٦٩٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي شَيْبَانَ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ سُويْدٍ قَالَ : عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي شَيْبَانَ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ سُويْدٍ قَالَ : عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ سُويْدٍ قَالَ : حَدْدُ اللَّهِ بَنُ عَمْرٍ و : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ يَقُولُ : حِيءَ بِرَأْسِ عَمَّارٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ يَقُولُ : (تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ) .
- [٨٦٩٧] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِالدَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَيْكُ وَلَ : «تَقْتُلُ عَبْدِالدَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنْ عَمْرٍ و قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : «تَقْتُلُ عَمْلِ اللَّه ﷺ يَقُولُ : «تَقْتُلُ عَمْلِ اللَّه عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْدُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْمُ عَلَمْ عَلْمُ عَلَمْ عَنْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَل

حزة بجار الله د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في (ل)، وفي (ط): (لِتطيب)، والمعنى: لينشرح وينبسط. (انظر: المصباح المنبر، مادة: طيب).

 <sup>★ [</sup>٨٦٩٥] • أخرجه أحمد (٢/ ١٦٤)، وقال المزي في "تهذيب الكهال» (٧/ ٤٣٨): «هو حديث عزيز». اهـ.

والحديث اختلف فيه على العوام بن حوشب كها يحكيه النسائي ، ورواية شعبة تقتضي إبهام شيخ العوام ، والأسود وحنظلة ، وإن وثقهها ابن معين ، إلا أنهها لا يعرفان إلا بهذا الحديث ، وجاء حنظلة في حديث آخر ، لكن فرق ابن حبان بينه وبين صاحب حديثنا وسهاه حنظلة بن سويد .

<sup>\* [</sup>٨٦٩٦] • أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٩٨/٧) وقال: «تفرد به غندر عن شعبة عن العوام» . اهـ . هذا وقد أورد البخاري هذا الحديث والذي قبله في «التاريخ الكبير» (٣/ ٣٩) .



قَالَ أَبُو عَبِلِرِ حَمِن : خَالَفَهُ أَبُو مُعَاوِيَةً ؛ فَرَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ :

• [٨٦٩٨] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِ و . . . نَحْوَهُ .

خَالَفَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ؟ فَقَالَ : عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي زِيادٍ :

• [٨٦٩٩] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو ثُعَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : إِنِّي الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : إِنِّي لَا أَسَايِرُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِ و وَعَمْرَ و بْنَ الْعَاصِ وَمُعَاوِيةً ، فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ لَأَسَايِرُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و وَعَمْرَ و بْنَ الْعَاصِ وَمُعَاوِيةً ، فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و عَمْرَ و بْنَ الْعَاصِ وَمُعَاوِيةً ، فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : «تَقْتُلُ الْفِيْةُ الْبَاغِيَةُ عَمَارًا» . فَقَالَ عَمْرٌ و لِمُعَاوِيةً : أَتَسْمَعُ مَا يَقُولُ هَذَا؟ فَحَذَفَهُ (١) ، قَالَ : نَحْنُ قَتَلْنَاهُ؟! إِنَّمَا قَتَلَهُ مَنْ جَاءَ بِهِ ، لَا تَرَالُ دَاحِضًا (٢) فِي بَوْلِكَ .

 <sup>★ [</sup>٨٦٩٨] • أخرجه أحمد (٢/ ١٦١ ، ٢٠٦) وقال في الموضع الثاني : «عن عبدالرحمن بن أبي زياد» ،
 وابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٢٥٣).

وعبدالرحمن بن زياد، ويقال: ابن أبي زياد - ورجع البخاري الأول في «التاريخ الكبير» (٥/ ٢٨٣) - وثقه غير واحد، ونقل الحافظ في «التهذيب» (٦/ ١٦٠) عن البخاري قوله: «في عبدالرحمن نظر». اه..

<sup>(</sup>١) فحذفه: ضربه عن جانب أو رماه عنه . (انظر: لسان العرب، مادة: حذف) .

<sup>(</sup>٢) داحضا: زَلِقًا. (انظر: لسان العرب، مادة: دحض).

 <sup>★ [</sup>٨٦٩٩] • أخرجه أحمد (٢٠١،١٦١، ٢٠٦)، قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»
 (٥٣٧/١٠): «تفرد به أحمد بهذا السياق من هذا الوجه، وهذا التأويل الذي سلكه معاوية =





# ٥٥ - ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «تَمْرُقُ مَارِقَةٌ مِنَ النَّاسِ سَيَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ»

- [٨٧٠٠] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : (تَمْرُقُ مَارِقَةُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : (تَمْرُقُ مَارِقَةُ مِنْ النَّاسِ سَيَلِي قَتَلَهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ ) .
- [٨٧٠١] أخبر قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (سَتَكُونُ أُمَّتِي فِرْقَتَيْنِ، فَتَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ يَلِي قَتَلَهَا أَوْلَاهُمَا بِالْحَقُّ.
- [۸۷۰۲] أخب را عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (عَوْفٌ) (''، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَة ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «تَفْتَرِقُ أُمَّتِي فَالَ : عَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «تَفْتَرِقُ أُمَّتِي فِالَ : فَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «تَفْتَرِقُ أُمَّتِي فِرْقَتَيْنِ بِالْحَقِّ » .
- [٨٧٠٣] أُخْبِ رُا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و الْغَيْلَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا بَهْزٌ ، عَنِ

<sup>=</sup> بعيد، ثم لم ينفرد عبدالله بن عمرو بهذا الحديث، بل قد روي من وجوه أُخر». اه. وانظر «البداية والنهاية» أيضًا (٩/ ١٩٦)، و «التاريخ الكبير» (٥/ ٢٨٣).

وقد تقدم أن الحديث في «الصحيحين». \* [۸۷۰۰] • أخرجه مسلم (١٠٦٥/١٠٢٥).

<sup>\*[</sup>۸۷۰۱] • أخرجه مسلم (۱۰۱/۱۰۲۵).

<sup>(</sup>١) في (م): «عون» ، وهو تصحيف.

 <sup>\* [</sup>۸۷۰۲] • أخرجه أحمد (٣/ ٢٥، ٧٩)، وأبويعلى (١٣٤٥)، والبيهقي (٨/ ١٨٧)، وصححه
 ابن حبان (٦٧٣٥) جميعا من طريق عوف الأعرابي به، وانظر «حلية الأولياء» (٣/ ٩٩، ١٠٠).



الْقَاسِمِ، وَهُوَ: ابْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ قَالَ: «تَمْرُقُ مَارِقَةُ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ، تَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ»(١).

- [۸۷۰٤] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ نَبِيِّ اللّه ﷺ ، أَنَّهُ ذَكَرَ نَاسًا فِي أُمِّتِهِ يَخْرُجُونَ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ ، سِيمَاهُمُ (٢) التَّحْلِيقُ (٣) ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ فِي أُمِّتِهِ يَخْرُجُونَ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ ، سِيمَاهُمُ (٢) التَّحْلِيقُ (٣) ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ (٤) ، هُمْ مِنْ شَرِّ الْخَلْقِ ، أَوْ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ ، تَوْهُ الْخَلْقِ ، تَوْهُ الْخَلْقِ ، تَقْتُلُهُمْ أَدْنَى الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ ، قَالَ : وَقَالَ كَلِمَةً أُخْرَىٰ . قُلْتُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ : مَا هِي؟ قَالَ : (فَأَنْتُمْ) (٥) قَتَلْتُمُوهُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ . قَالَ : (فَأَنْتُمْ) (٥) قَتَلْتُمُوهُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ .
- [٨٧٠٥] أَضِوْ عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ ابْنُ الْمُوَرِّعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ الضَّحَّاكَ الْمِشْرَقِيَّ ابْنُ الْمُوَرِّعِ ، قَالَ : حَدَّثُنَا الْأَجْلَحُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ الضَّحَّاكَ الْمِشْرَقِيَ يَحَدِّثُهُمْ وَمَعَهُمْ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمَيْمُونُ بْنُ أَبِي شَبِيبٍ وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ وَأَبُو يَعْمُونُ بْنُ أَبِي شَبِيبٍ وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ وَأَبُو صَالِحٍ وَذَرُّ الْهَمْدَانِيُّ وَالْحَسَنُ (الْعُرَنِيُّ) (٢) أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاسَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَرُوي

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٦٥٦).

<sup>(</sup>٢) سيهاهم: علامتهم. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سوم).

<sup>(</sup>٣) **التحليق:** حلق الرأس. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٧/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٤) يمرق السهم من الرمية: شبه خروجهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد فيدخل فيه ويخرج منه ، ومن شدة سرعة خروجه لقوة الرامي لا يعلق من جسد الصيد شيء . (انظر: تحفة الأحوذي) (70 ٤ / ٢) .

<sup>(</sup>٥) في (ط): «وأنتم».

<sup>\* [</sup>۸۷۰٤] • أخرجه مسلم (١٠٦٥/ ١٤٩) بنحوه.

<sup>(</sup>٦) في (م): «العدني» ، وهو تصحيف.





عَنْ رَسُولِ اللّهَ عَلَيْ ، فِي قَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، فَذَكَرَ مِنْ صَلَاتِهِمْ وَزَكَاتِهِمْ وَرَكَاتِهِمْ وَرَكَاتِهِمْ وَصَوْمِهِمْ : (يَمُرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ الْقُرْآنُ تَرَاقِيَهُمْ (() يَخُرُجُونَ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ يُقَاتِلُهُمْ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَى الْحَقِّ) . تَرَاقِيَهُمْ (()

## ٤٦ - ذِكْرُ مَا خُصَّ بِهِ عَلِيٌّ مِنْ قِتَالِ الْمَارِقِينَ

• [۸۷۰٦] أَضِهُ يُونُسُ بُنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ وَسُولِ اللَّه عَيْثِ وَهُو يَقْسِمُ قَسْمَا ، أَنَاهُ ذُو الْخُويْصِرَةِ - وَهُو رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ - وَسُولِ اللَّه عَيْثٍ وَهُو يَقْسِمُ قَسْمَا ، أَنَاهُ ذُو الْخُويْصِرَةِ - وَهُو رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ - فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّه عَيْثٍ : (وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟! فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، اعْدِلْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْثٍ : (وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟! فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ مَا عَدِلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْ : اثْذَنْ لِي فِيهِ أَصْرِبْ عُنُقَهُ ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ قَالَ : (دَعْهُ ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ قَالَ : (دَعْهُ ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ قَالَ : (دَعْهُ ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ قَالَ : (دَعْهُ ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ قَالَ اللَّهُ وَلِيَامَهُ مَعُ وَلَهُ لَا أَنْ مُنْ اللَهُ الْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَلِهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ لَهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

<sup>(</sup>۱) **تراقيهم:** ج. ترقوة وهما العظمان المشرفان في أعلى الصدر. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٥/ ٧١).

 <sup>\* [</sup>۸۷۰۵]
 \* أخرجه مسلم (١٠٦٥/١٠٦٥) من طريق حبيب وحده ، بنحوه مختصرًا .
 وأخرجه البخاري (٦١٦٣) ، ومسلم (١٤٨/١٠٦٤) من طريق الزهري عن أبي سلمة ،
 والضحاك عن أبي سعيد بنحوه مطولا .

وهذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من رواية أبي سلمة عن أبي سعيد إلى كتاب فضائل القرآن والذي تقدم (٨٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطهما في (ل)، وضبطهما في (ط) بالضم على آخره في الكلمتين، وقال في «عمدة القاري» (١٤٢/١٦): «والفتح أشهر وأوجه». اهـ.



صِيَامِهِمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا (يُجَاوِرُ) (() تَرَاقِيَهُمْ، يَمُرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ - وَهُو الْقِدْحُ - ثُمَّ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ - وَهُو الْقِدْحُ - ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى قُدُوهِ (() فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، سَبَقَ الْفَرْثُ (() وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ (() رَجُلُ يُنْظُرُ إِلَى قُدُوهِ (ا) فَلَا يُوجِدُ فِيهِ شَيْءٌ، سَبَقَ الْفَرْثُ (() وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ (() رَجُلُ الْبَضْعَةِ تَدُرْدَرُ (() ، يَخُرُجُونَ أَسُولِ اللّهَ عَلَى حَيْدٍ فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ ). قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللّهَ عَلَى حَيْدٍ فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ ). قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللّهَ عَلَى عَضَدَيْهِ ) وَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللّهَ عَلَى عَنْ رَسُولِ اللّهَ عَلَى عَنْ النَّاسِ ) . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللّهَ عَلَى فَاللّهِ مَا أَنْ عَلِي بُنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ ، فَأَمْرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَوْجِدَ فَأُتِي بِهِ حَتَى نَظُرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ رَسُولِ اللّهَ عَلَيْ اللّهِ يَعْقِي الْمَوْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ رَسُولِ اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى نَعْتَ اللّهِ عَلَى نَعْرَ فَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى نَعْتَ (اللّهُ عَلَى نَعَتَ (اللّهُ عَلَى نَعَتَ (اللّهُ عَلَى نَعْتَ الْذِي نَعَتَ (اللّهُ عَلَى نَعْتِ وَسُولِ اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى نَعْتَ اللّهِ عَلَى نَعْتُ اللهَ عَلَى نَعْتُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَى نَعْتَ (اللهُ عَلَى نَعْتَ الللهُ عَلَى نَعْتَ اللّهُ اللهُ عَلَى نَعْتَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْولِهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) في (ل): «يجوز» ، وضبب عليها .

<sup>(</sup>٢) ضبطها في (ط) بالضم والكسر على الراء ، وكتب فوقها : «معا» . والرصاف : مدخل النصل من السهم ، والنصل هو : حديدة السهم . (انظر : شرح النووي على مسلم) (٧/ ١٦٥) .

<sup>(</sup>٣) نضيه : عود السَّهم قبل أن يراش وينصل ، وقيل : هو ما بين الريش والنصل . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٦١٨/٦) .

<sup>(</sup>٤) قلذه: ج. قُدَّة، وهي: ريشة الطائر بعد تسويتها وإعدادها لتركب في السهم. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: قذذ).

<sup>(</sup>٥) **الفرث:** بقايا الطعام في الكرش. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: فرث).

<sup>(</sup>٦) آيتهم: علامتهم. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: أيي).

<sup>(</sup>٧) صحح عليها في (ل). وعضديه: ث. عضد، وهو: مابين المرفق إلى الكتف. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: عضد).

<sup>(</sup>٨) تدردر: تضطرب وتذهب وتجيء . (انظر: شرح النووي على مسلم) (٧/ ١٦٦) .

<sup>(</sup>٩) تقدم من وجه آخر عن أبي سلمة برقم (٨٢٣٢).

<sup>\* [</sup>٨٠٠٦] • هذا الحديث عزّاه المزي في «التحفة» من وجه آخر عن أبي سلمة إلى كتاب فضائل القرآن والذي تقدم برقم والذي تقدم برقم (٨٢٣٢) ، ومن وجه آخر عن الزهري إلى كتاب التفسير والذي تقدم برقم (١١٣٣٠) .





 [٨٧٠٧] أَخْبُ لُو مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى بْن بُهْلُولٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَذَكَرَ آخَرَ قَالُوا: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالضَّحَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْم قَسْمًا ، فَقَالَ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيُّ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، اعْدِلْ ، قَالَ : «وَيْحَكَ (١) ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟! ، فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، اثْذَنْ لِي حَتَّىٰ أَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿ لَا ، إِنَّ لَهُ أَصْحَابَا يَحْتَقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يَجِدُ فِيهِ شَيْعًا، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى (رِصَافِهِ)(٢)، فَلَا يَجِدُ فِيهِ شَيْعًا، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَىٰ نَضِيّهِ فَلَا يَجِدُ فِيهِ شَيْعًا، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُذَذِهِ فَلَا يَجِدُ فِيهِ شَيْتًا ، سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ ، يَخْرُجُونَ عَلَىٰ خَيْر فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ، آيتُهُمْ رَجُلُ أَدْعَجُ (")، إِحْدَىٰ يَدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ، أَوْ كَالْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ ؟ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، وَأَشْهَدُ أَنِّي كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حِينَ قَاتَلَهُمْ ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْقَتْلَىٰ ، فَأُتِي بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ.

ت : تطوان

<sup>(</sup>١) ويحك : كلمة زجر لمن أشرف على الوقوع في هلكة . (انظر : شرح النووي على مسلم) (١٥/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) ضبطها في (ط) بالضم والكسر على الراء.

<sup>(</sup>٣) أدعج: أسود. (انظر: لسان العرب، مادة: دعج).

<sup>\* [</sup>۸۷۰۷] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من وجه آخر عن الزهري عن أبي سلمة وحده إلى كتاب فضائل كتاب التفسير والذي سيأتي برقم (١١٣٣٠)، ومن وجه آخر عن أبي سلمة وحده إلى كتاب فضائل القرآن والذي تقدم برقم (٨٢٣٢).

- [۸۷۰۸] عرشنا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَتَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ (أَبِي) (1) رَافِعٍ ، أَنَّ الْحَرُورِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ (أَبِي) (1) رَافِعٍ ، أَنَّ الْحَرُورِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا : لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ . قَالَ عَلِيٍّ : كَلِمَةُ حَقِّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ وَصَفَى نَاسًا إِنِّي لَأَعْرِفُ صِفْتَهُمْ فِي هَوُلَاءِ : الَّذِينَ يَقُولُونَ الْحَقِّ بِأَلْسِتَتِهِمْ لَا مُنْهُمْ وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللَّه إِلَيْهِ ، مِنْهُمْ أَسُودُ لَا رَبِحُورُ ) هَذَا مِنْهُمْ وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللَّه إِلَيْهِ ، مِنْهُمْ أَسُودُ إِحْدَىٰ يَدَيْهِ (طُبُيُ ) (1) شَاةٍ ، أَوْ حَلَمَةُ ثَدْي . فَلَمَّا قَاتَلَهُمُ عَلِيٌّ قَالَ : انْظُرُوا ، فَلَمْ يَجِدُوا شَيْتًا ، فَقَالَ : ارْجِعُوا وَاللَّه مَا (كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ) (٣) مُو خُدُوهُ فِي خَرِبَةٍ (٤) ، فَأَمُو ابِهُ حَتَى وَضَعُوهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ : ارْجِعُوا وَاللَّه مَا (كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ ) (1) مُرَقِيْ أَوْلُ عَلِيْ فِي عَرِبَةٍ (٤) ، فَأَمْ وَجَدُوهُ فِي خَرِبَةٍ (٤) ، فَأَمُو لِ عَلِيٌ فِيهِمْ . مَوَقُولِ عَلِيٌ فِيهِمْ .
- [٨٧٠٩] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيةَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهَ عَيْقٍ ، فَلِأَنْ أَخِرً عَنْ نَفْسِي ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ ، وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهَ عَيْقٍ ، فَلَأَنْ أَخِرَ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَيْقٍ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْقٍ مِنْ السَّمَاءِ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَيْقٍ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْقِ

<sup>(</sup>١) سقط من النسخ الثلاث ، والصواب إثباتها كما في «التحفة» ، وانظر مصادر ترجمته .

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطها في (ط) ، وصحح عليها ، ووقع في (ل) : «كطُبي» . وطبي أي : ضرع . (انظر : شرح النووي على مسلم) (٧/ ١٧٤) .

<sup>(</sup>٣) كذا ضبطها في (ل) بفتح الكاف الأولى وضم الثانية .

<sup>(</sup>٤) خرية: موضع خرب غير عامر. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١/ ٢٢٤).





يَقُولُ: ﴿ يَخْرُجُ قَوْمٌ أَخْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَخْلَامِ ( ` ` ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ ( ` ` ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُمْ فَاقْتُلْهُمْ ، فَإِنَّ فِي قَتَلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

## ذِكْرُ الإخْتِلَافِ عَلَىٰ أَبِي إِسْحَاقَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

• [٨٧١٠] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيًّا ، قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَعْرَةُ وَنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ وَعَنَا لَهُمْ حَقَّ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِم . مِنَ (الدِّينِ) (٢) كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، قِتَالُهُمْ حَقًّ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِم .

خَالَفَهُ يُوسُفُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، فَأَدْخَلَ بَيْنَ أَبِي إِسْحَاقَ وَبَيْنَ سُوَيْدِبْنِ غَفَلَةً عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ ثَرْوَانَ :

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) الأحلام: ج. حِلم، وهو: العقل. (انظر: القاموس المحيط، مادة: حلم).

<sup>(</sup>٢) البرية: الخلق. (انظر: لسان العرب، مادة: بري).

<sup>\* [</sup>٨٧٠٩] • هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من وجه آخر عن الأعمش إلى كتاب المحاربة والذي تقدم برقم (٣٧٥٤) .

<sup>(</sup>٣) في (ل): «الإسلام».

<sup>\* [</sup>٨٧١٠] • أخرجه أحمد (١٥٦/١)، والبزار (٥٦٧) من طريق إسرائيل به، وقد اختلف على أبي إسحاق في إسناد هذا الحديث.

وخالف إسرائيل يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق، قال الدارقطني في «العلل» (٦/ ٢٢٩):

<sup>«</sup>فضبطه عن أبي إسحاق ، عن أبي قيس الأودي ، عن سويدبن غفلة ، عن علي ، وهو الصواب» . اهـ. =

• [۸۷۱۱] أَحْنَكِنْ زَكْرِيّا بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدْ شُويْدِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي قَيْسِ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ شُويْدِ ابْرَ اهْنِهُ مُنْ يُوسُفَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (يَحْرُبُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ ابْنِ غَفَلَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (يَحْرُبُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَقُرَءُونَ ابْنِ غَفَلَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : (يَحْرُبُ فُوقَ السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ ، قِتَالُهُمْ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ ، قِتَالُهُمْ حَقًّ عَلَىٰ كُلُّ مُسْلِمٍ .

#### سِيمَاهُمْ

• [۸۷۱۲] أخبر أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارِ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدُ ، قَالَ : حَدَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ إِلَىٰ إِسْرَاثِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ إِلَىٰ الله عَلَيْ قَالَ : ﴿ إِنَّهُ سَيَخْرُجُ قَوْمٌ الْحَوَارِجِ (١) ، فَقَتَلَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : انْظُرُوا ، فَإِنَّ نَبِيَّ الله عَلَيْ قَالَ : ﴿ إِنَّهُ سَيَخْرُجُ قَوْمٌ الله عَلَيْ قَالَ : ﴿ إِنَّهُ سَيَخْرُجُ قَوْمٌ

<sup>=</sup> وقال كها في «أطراف الغرائب» (٢١٤/١): «تفرد به أبو إسحاق عن أبي قيس عبدالرحمن ابن ثروان الأودي، تفرد به عنه ابن ابنه يوسف بن إسحاق». اهـ.

وخالف سَعّاد بن سليمان فرواه عن أبي إسحاق عن قيس بن سويد عن علي ، ووهم فيه كما قال الدارقطني .

وهذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من وجه آخر عن سويدبن غفلة إلى كتاب المحاربة والذي تقدم برقم (٣٧٥٤).

<sup>\* [</sup>۸۷۱۱] • أخرجه البزار (٥٦٦) من طريق محمد بن العلاء به ، وقد تقدم ذكر الاختلاف فيه على أبي إسحاق في الحديث السابق .

وهذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من وجه آخر عن سويدبن غفلة إلى كتاب المحاربة والذي تقدم برقم (٣٧٥٤).

<sup>(</sup>١) الخوارج: فرقة إسلامية خرجت على على بن أبي طالب رضي اللّه عنه بعد معركة صفين سنة ٣٧هـ؛ لرفضهم التحكيم بعد أن عرضوه عليه. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: خرج).





يَتَكَلَّمُونَ بِالْحَقِّ لَا يُجَاوِزُ (حُلُوقَهُمْ) (١) ، يَخْرُجُونَ مِنَ الْحَقِّ كَمَا يَخْرُجُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، سِيمَاهُمْ أَنَّ فِيهِمْ (رَجُلا) (٢) أَسْوَدَ مُخْدَجَ الْيَدِ ، فِي يَدِهِ شَعَرَاتُ سُودٌ » . إِنْ كَانَ هُوَ فَقَدْ قَتَلْتُمْ شَرَّ النَّاسِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَقَدْ قَتَلْتُمْ خَيْرَ النَّاسِ . فَبَكَيْنَا ، ثُمَّ قَالَ : اطْلُبُوا ، فَطَلَبْنَا فَوَجَدْنَا الْمُخْدَجَ (٣) ، فَخَرَرْنَا سُجُودًا ، وَخَرً عَلِيُّ مَعَنَا سَاجِدًا ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : (يَتَكَلَّمُونَ بِكَلِمَةِ الْحَقِّ) .

• [۸۷۱۳] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ مُلْرِكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَمَّادِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بَلْجٍ يَحْيَىٰ بْنُ (سُلَيْم) (١٤) بْنِ بَلْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَلْجٍ يَحْيَىٰ بْنُ (سُلَيْم) (١٤) بْنِ بَلْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَلْجٍ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَلِيٍّ فِي النَّهْرَوَانِ (٥) قَالَ : كُنْتُ قَبْلَ ذَلِكَ أَبِي (سُلَيمُ) (١) بْنُ بَلْجِ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَلِيٍّ فِي النَّهْرَوَانِ (٥) قَالَ : كُنْتُ قَبْلَ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) في (ل) : «حلوفهم» ، وفي الحاشية : «حلوقهم» ، وفوقها : «ر» .

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ط): «عند الأصل رجل» ، وفوقها «صح» ، وفي (ل): «رجلٌ» وهي لغة .

<sup>(</sup>٣) **المخدج:** ناقص اليد. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٧/ ١٧١).

<sup>\* [</sup>۸۷۱۲] • أخرجه أحمد (١/٧١، ١٤٧)، والبزار (٨٩٧)، كلاهما من طريق إسرائيل، عن إبراهيم بن عبدالأعلى، عن طارق.

قال البزار: «لا نعلم روى طارق بن زياد عن على إلا هذا الحديث». اه..

وطارق بن زياد مجهول ، لم يرو عنه إلا إبراهيم بن عبدالأعلى فقط . انظر «تهذيب الكمال» (٣٨/ ٣٣٠) ، و «الميزان» (١/ ٣٣١) ، و «تهذيب التهذيب» (٥/ ٣) ، و «التقريب» (١/ ٢٨١) .

وفي «تاريخ ابن معين» (٣/ ٥٥٩) سئل عنه فقال: «لم أسمع به إلا في هذا الحديث». اه..

<sup>(</sup>٤) في النسخ الثلاث: «سليهان»، وهو خطأ، وانظر: «التاريخ الكبير» (٨/ ٢٧٩)، و«تهذيب الكهال» (١١/ ٣٤٣)، (٣٢/ ٢٦١)، و«الميزان» (٢/ ٢٣٠)، (٤/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٥) **النهروان:** بلد بين واسط وبغداد، كان بها معركة لأمير المؤمنين علي رضي اللَّه عنه مع الخوارج. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٧٦/١٣).



أُصَارِعُ رَجُلًا عَلَىٰ يَلِهِ شَيْءٌ، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ يَلِكَ؟ قَالَ: أَكَلَهَا بَعِيرٌ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّهْرَوَانِ، وَقَتَلَ عَلِيٌّ الْحَرُورِيَّةَ، فَجَزِعَ (() عَلِيٌّ مِنْ قَتْلِهِمُ حِينَ لَمْ يَجِدِ ذَا يَوْمُ النَّهْرَوَانِ، وَقَتَلَ عَلِيٌّ الْحَرُورِيَّةَ، فَجَزِعَ (() عَلِيٌّ مِنْ قَتْلِهِمُ حِينَ لَمْ يَجِدِ ذَا النَّذي، فَطَافَ حَتَّى وَجَدَهُ فِي سَاقِيَةٍ (() ، فَقَالَ: صَدَقَ اللَّهُ، وَبَلَّغَ رَسُولُهُ، وَقَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ: وَقِي مَنْكِبَيْهِ ثَلَاثُ شَعَرَاتٍ فِي مِثْلِ حَلَمَةِ النَّذي.

### ٤٧ - ثَوَابُ مَنْ قَاتَلَهُمْ

• [٨٧١٤] أَضِرُ عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ ابْنُ كُلَيْبِ الْجَرْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ جَالِسًا، إِذْ دَخَلَ رَجُلُّ عَلَيْهِ ابْنُ كُلَيْبِ الْجَرْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيٍّ جَالِسًا، إِذْ دَخَلَ رَجُلُّ عَلَيْهِ يَكُلِّمِ النَّاسَ وَيُكَلِّمُونَهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، ثِيَابُ الشَّعَرِ، قَالَ: وَعَلِيٌّ يُكَلِّمِ النَّاسَ وَيُكَلِّمُونَهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَتَاذُنُ أَنْ أَتَكَلَّمَ؟ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، وَشَغَلَهُ مَا هُوَ فِيهِ، (فَجَلَسْتُ) (٣) هَا إِلَى الرَّجُلِ، فَسَأَنْتُهُ: مَا حَبَرُك؟ قَالَ: كُنْتُ مُعْتَمِرًا، فَلَقِيتُ عَائِشَةً، فَقَالَتْ لِي: الرَّجُلِ، فَسَأَنْتُهُ: عَائِشَةً، فَقَالَتْ لِي: هَوْكَمْ يُسَمَّوْنَ حَرُورِيَّةً؟ قُلْتُ: خَرَجُوا فِي أَرْضِكُمْ يُسَمَّوْنَ حَرُورِيَّةً؟ قُلْتُ : خَرَجُوا فِي

<sup>(</sup>١) فجزع: فلم يَصْبر. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: جزع).

<sup>(</sup>٢) ساقية: قناة تسقي الأرض والزرع. (انظر: المعجم الوجيز، مادة: سقي).

 <sup>☀</sup> أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ١٢٢) مختصرًا، في ترجمة سليم بن بلج
 الفزاري، وقال: «لم يرفعه». اهـ.

وسليم فيه جهالة لم يرو عنه إلا ابنه ، وانظر «الميزان» (٣/ ٣٢٣).

والحديث أخرجه مسلم (١٠٦٦) من وجه آخر عن علي بأطول مما هاهنا ، ويأتي تخريجه بعد قليل . (٣) في (ل) : «فجلس» .





مؤضِع يُسَمَّىٰ حَرُورَاء (۱) ؛ فَسُمُّوا بِذَلِكَ ، فَقَالَتْ : طُوبَى (۲) لِمَنْ شَهِدَ هَلَكَتَهُمْ (۳)! لَوْ شَاءَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ لَأَخْبَرَكُمْ خَبَرَهُمْ ، فَجِئْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ هَلَكَتَهُمْ (۳)! لَوْ شَاءَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ لَأَخْبَرَكُمْ خَبَرَهُمْ ، فَلَمَّا فَصَّ عَلَيْنَا ، خَبَرِهِمْ ، فَلَمًّا فَرَغَ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَيْنَ الْمُسْتَأْذِنُ ؟ فَقَصَّ عَلَيْهِ كَمَا قَصَّ عَلَيْنَا ، قَالَ : إِنِّي دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّه عَلَى رَسُولُ اللَّهُ وَلَاسُولُهُ أَحَدُ عَيْرَ عَائِشَهُ أَمُ الْمُؤُونِينَ ، فَلَنْ : اللَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَقَالَ : وَقَوْمُ كَذَا وَكَذَا؟! » قُلْتُ : اللَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . وَقَالَ : ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ : وَقَوْمُ كَذَا وَكَذَا؟! » قُلْتُ : اللَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . وَقَالَ : ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ : وَقَوْمُ كَذَا وَكَذَا؟! » قُلْتُ : اللَّهُ مِنَ الرَّمِيَةِ ، فِيهِمْ رَجُلُ لَا يُخْبُرُ تُكُمْ بِاللَّهِ (أَخْبُرُ تُكُمْ بِهِمْ) أَنَا يَتُمُونِي عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَيَهُمْ ، فَأَنَيْتُمُونِي فَأَخْبُرُ تُكُمْ بِاللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ . فَالُوا : نَعَمْ ، فَأَنْ يَتُمُونِي بِهِ تَسْحَبُونَهُ كَمَا وَرَسُولُهُ .

<sup>(</sup>۱) حروراء: موضع قريب من الكوفة ، كان أول اجتماع للخوارج بها . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٨/ ٤٢٥) .

 <sup>(</sup>٢) طوبئ: قيل: هو اسم الجنة أو شجرة فيها، وقيل: فرح وقرة عين. (انظر: حاشية السندي على
 النسائي) (٤/ ٥٧).

<sup>(</sup>٣) هلكتهم: موتهم. (انظر: لسان العرب، مادة: هلك).

<sup>(</sup>٤) في (ل): «أُحَدثكم فيهم». (٥) في (ل): «أَحُدُثكم».

<sup>(</sup>٦) في (ل): «ايَّةً» ، وكأنه ضبب عليها ، وفي الحاشية : «صوابه : أنه» .

<sup>(</sup>٧) نعت: وصف. (انظر: لسان العرب، مادة: نعت).

<sup>\* [</sup>٨٧١٤] • أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٩١٣)، وعبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» =



• [٨٧١٥] أَضِعْ (مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ)(١)، قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدٍ، وَهُوَ: ابْنُ وَهْبِ -عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ- قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّهَرِ (٢) لَقِيَ الْخَوَارِجَ، فَلَمْ يَبْرَحُوا (٣) حَتَّىٰ (شَجَرُوا)(١) (بِالرَّمَاح)، فَقُتِلُوا جَمِيعًا، قَالَ عَلِيٌّ: اطْلُبُوا ذَا الثُّدَيَّةِ (٥). فَطَلَبُوهُ، فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَاكَذَبْتُ ، وَلَا كُذِبْتُ ، اطْلُبُوهُ . فَطَلَبُوهُ ، فَوَجَدُوهُ فِي وَهْدَةٍ (٢) مِنَ الْأَرْضِ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنَ الْقَتْلَىٰ ، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَىٰ (ثَدْيِهِ) (٢) مِثْلُ سَبَلَاتِ (٨) السُّنُّورِ (٩) ،

<sup>(</sup>١/ ١٦٠)، والبزار (٨٧٢، ٨٧٢)، وأبو يعلى (٤٧٢، ٤٨٢) من طرق عن عاصم بنحوه، مطولا ومختصرا.

قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (١٠/ ٠٠٠): «إسناد جيد». اهـ.

وعاصم بن كليب قال ابن المديني: «لا يحتج به إذا انفرد». اهم. وقد رمي بالإرجاء.

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «محمدبن عبدالأعلى»، والمثبت من (ل)، وهو الموافق لما ذكره المزي في «التهذيب» في ترجمة أبي معاوية ، فقد ذكر في تلاميذه محمد بن العلاء ، ولم يذكر محمد بن عبدالأعلى، وكذا الحال في ترجمة محمدبن العلاء ذكر في شيوخه أبامعاوية، ولم يذكره في شيوخ محمدبن عبدالأعلى.

<sup>(</sup>٢) يوم النهر: معركة شهيرة بين علي والخوارج. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (71/797).

<sup>(</sup>٣) يبرحوا: يتركوا مكانهم. (انظر: لسان العرب، مادة: برح).

<sup>(</sup>٤) في (ط) فوقها: «خف» . وشجروا: أي: تطاعنوا بالرماح . (انظر: لسان العرب، مادة: شجر) .

<sup>(</sup>٥) ذا الثدية: تصغير ثدي ، لقب رجل اسمه ثرملة ؛ وذلك أن يده كانت قصيرة مقدار الثدي . (انظر: لسان العرب، مادة: ثدى).

<sup>(</sup>٦) وهدة: بقعة منخفضة . (انظر: لسان العرب ، مادة: وهد) .

<sup>(</sup>٧) كذا في (م) ، (ط) ، وفي (ل): «قدمه» ، والصواب كما في روايات الحديث: «يده».

<sup>(</sup>٨) سبلات: شعيرات تشبه الشارب. (انظر: لسان العرب، مادة: سبل).

<sup>(</sup>٩) **السنور:** القِطّ. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: سنر).





فَكَبَّرَ عَلِيٌّ وَالنَّاسُ ، وَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ .

• [۲۷۱٦] أخبر عَنْ مُوسَى بْنِ قَيْسٍ الْحَضْرَمِيُ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهْيُلٍ ، عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْبِ دُكُيْنٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ قَيْسٍ الْحَضْرَمِيُ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهْيُلٍ ، عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْبِ قَالَ : إِنَّهُ قَدْ ذُكِر لِي خَارِجَةٌ تَخْرُجُ قَالَ : إِنَّهُ قَدْ ذُكِر لِي خَارِجَةٌ تَخْرُجُ فَالَ : إِنَّهُ قَدْ ذُكِر لِي خَارِجَةٌ تَخْرُجُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ ، وَفِيهِمْ ذُو الثُّلَيَّةِ . فَقَاتَلَهُمْ ، فَقَالَتِ الْحَرُورِيَّةُ - بَعْضُهُمْ لِمِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ ، وَفِيهِمْ ذُو الثُّلَيَّةِ . فَقَاتَلَهُمْ ، فَقَالَتِ الْحَرُورِيَّةُ - بَعْضُهُمْ لِيغْمُ اللَّهُمُ مُنَا وَدَّكُمْ كَمَا وَدَّكُمْ يَوْمَ حَرُوورَاءَ ، فَشَجَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضَا لِيَعْضٍ - : لَا ثُكَلِّمُوهُ ، فَيَرُدَّكُمْ كَمَا وَدَّكُمْ يَوْمَ حَرُوورَاءَ ، فَشَجَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضَا لِيعَضٍ - : لَا ثُكَلِمُوهُ ، فَيَرُدَّكُمْ كَمَا وَدَّكُمْ يَوْمَ حَرُوورَاءَ ، فَشَجَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضَا لِيعُضِ الزَّمَاحِ ، فَقَالَ وَالْمَعْوَا الْعَوَالِي - وَالْعَوَالِي : الرِّمَاحُ - لِيعْفُهُمْ وَالْمُعُوا الْعَوَالِي - وَالْعَوَالِي : الرِّمَاحُ - وَالْعَوَالِي : الرِّمَاحُ - وَالْعَوَالِي : الرِّمَاحُ - وَالْعَوَالِي : الرِّمَاحُ اللَّهُ عَشَرَ وَجُلَا أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَجُلَا أَوْ ثَلَاثَةً عَشَرَ وَجُلَا ، فَقَالَ عَلِيّ بَعْفَةَ النَّبِي يَعْلَقُ النَّبِي عَلَيْ الشَّهُبَاءَ (\*) ، فَقَالَ عَلَى وَهُدَةً مِنَ الْأَرْضِ ، فَقَالَ : الْتَمِسُوهُ فِي هَوُلُاءِ ، فَأَخُورِجَ ، فَقَالَ : مَا كَذَبْتُ مُ لِمَا قَضَى اللَّهُ لَكُمْ فِقَالَ : الْتَمِسُوهُ فِي هَوُلَاءً ، فَأَخُورِجَ ، فَقَالَ : مَا كَذَبْتُ مُ لِمَا قَضَى اللَّهُ لَكُمْ فِمَا وَلَا تَتَكِلُوا وَلَا تَتَكِلُوا وَلَا تَتَكِلُوا وَلَا تَتَكِلُوا وَلَا تَتَكِلُوا وَلَا تَتَكُمُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَكُمْ فَمُ وَلَا وَلَا تَتَكَالُ اللَّهُ لَكُمْ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَكُمُ عَلَى اللَّهُ لَكُمْ وَلَا أَنْ عَلَى اللَّهُ لَكُمْ وَلَا أَنْ تَتَكُولُوا لَا تَعْرَفُوا وَلَا الْمَعْوَالَ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ

ح: حمزة بجار اللَّه

 <sup>★ [</sup>٨٧١٥] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» (١٤٩٦)
 من طريق أبي معاوية به .

<sup>(</sup>١) صحح عليها في (ط).

<sup>(</sup>٢) كذا في (ل) وكان كتبها : «اثني» ثم عدلها إلى ما ثبت ، وضبب عليها ، وفي (م) ، (ط) : «اثني» .

<sup>(</sup>٣) **التمسوا:** اطلبوا. (انظر: تحفة الأحوذي) (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٤) شات: بارد. (انظر: تحفة الأحوذي) (٧/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٥) الشهباء: أي: بيضاء فيها سواد، لكن بياضها يغلب سوادها. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٣٠٢/٥).

<sup>(</sup>٦) **تتكلوا :** أي يعتمدون على ذلك ولا يعملون . (انظر : لسان العرب ، مادة : وكل) .



عَلَىٰ لِسَانِهِ - يَعْنِي: النَّبِيَّ ﷺ - وَلَقَدْ شَهِدَنَا أُنَاسٌ بِالْيَمَنِ، قَالُوا: كَيْفَ يَاأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: كَانَ هَوَاؤُهُمْ مَعَنَا.

• [٨٧١٧] أخبرُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْعَظِيمِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ ، أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِيٍّ ، الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْخَوَارِجِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : ﴿سَيَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمِّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَىٰ قِرَاءَتِهِمْ شَيْتًا، وَلَاصَلَاتُكُمْ إِلَىٰ صَلَاتِهِمْ شَيْتًا، وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَىٰ صِيَامِهِمْ شَيْتًا ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُو عَلَيْهِمْ ، لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَام كَمَا (يَمْرُقُ)(١) السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. لَوْ تَعْلَمُونَ الْجَيْشَ الَّذِي يُصِيبُونَهُمْ مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِمْ ﷺ لَاتَّكَلُوا عَلَى الْعَمَلِ ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ (رَجُلًا)(٢) لَهُ عَضُدٌ ، وَلَيْسَتْ لَهُ ذِرَاعٌ عَلَىٰ رَأْس عَضُدِهِ مِثْلُ حَلَمَةِ ثَدْي الْمَرْأَةِ. عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ، قَالَ سَلَمَةُ: فَنَرَّ لَنِي زَيْدٌ مَنْزِلًا مَنْزِلًا حَتَّىٰ مَرَرْنَا عَلَىٰ قَنْطَرَةٍ، عَلَى الْخَوَارِجِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبِ الرَّاسِيِيُّ ، فَقَالَ لَهُمْ: أَلْقُوا الرِّمَاحَ ، وَسُلُّوا (٣) سُيُوفَكُمْ مِنْ جُفُونِهَا (٤) ،

 <sup>\* [</sup>۸۷۱٦]
 أخرجه البزار (٥٨٠) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين بنحوه .

<sup>(</sup>١) في (ل): «تمرق» وضبب عليها.

<sup>(</sup>٢) في (ل): «رجل» ، وضبب فوقها ، وكتب في الحاشية: «رجلا» .

<sup>(</sup>٣) سلوا: أخرجوا سيوفكم من غمدها . (انظر : تحفة الأحوذي) (٨/ ٤٣٨) .

<sup>(</sup>٤) جفونها: ج. جفن، وهو: الغمد، أي ما يوضع فيه السيف. (انظر: المصباح المنير، مادة: جفن).

فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُتَاشِدُوكُمْ. قَالَ: فَسَلُّوا الشَّيُوفَ، وَأَلْقَوْا جُفُونَهَا وَشَجَرَهُمُ النَّاسِ النَّاسُ - يَعْنِي - بِرِمَاحِهِمْ فَقُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَتِذِ إِلَّا رَجُلَانِ، قَالَ عَلِيٌّ: الْتَمِسُوا فِيهِمُ الْمُخْدَجَ. فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَقَامَ عَلِيٌّ يَوْمَتِذٍ إِلَّا رَجُلَانِ، قَالَ عَلِيٌّ: الْتَمِسُوا فِيهِمُ الْمُخْدَجَ. فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَقَامَ عَلِيٌّ بِنَفْسِهِ حَتَّى أَتَىٰ نَاسًا قَتَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، قَالَ: جَرِّدُوهُمْ، فَوَجَدُوهُ مِمَّا يَنْفِسِهِ حَتَّى أَتَىٰ نَاسًا قَتَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، قَالَ: جَرِّدُوهُمْ، فَوَجَدُوهُ مِمَّا يَئِيهِ يَنْفُسِهِ حَتَّى أَتَىٰ نَاسًا قَتَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، قَالَ: جَرِّدُوهُمْ، فَوَجَدُوهُ مِمَّا يَلِيهِ يَلِي الْأَرْضَ، فَكَبَّرَ عَلِيُّ، وَقَالَ: صَدَقَ اللَّهُ، وَبَلَّغَ رَسُولُهُ عَيْقٍ . فَقَالَ: يَاأُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو سَمِعْتَ هَذَا الشَّهُ الْذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو سَمِعْتَ هَذَا الشَّهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: إِي (١) وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَا هُو لَسَمِعْتُهُ مِنَ رَسُولِ اللَّهُ عَلَىٰ اسْتَحْلَفَهُ ثَلاثًا وَهُو يَحْلِفُ لَهُ.

- [۸۷۱۸] أَضِوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةً قَالَ: قَالَ عَلِيُّ: لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا (٢٠) لَأَنْبَأْتُكُمْ مَا وَعَدَاللهُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةً قَالَ: قَالَ عَلِيُّ: لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا (٢٠) لَأَنْبَأْتُكُمْ مَا وَعَدَاللهُ اللهُ عَلِيْهُ؟ اللهُ عَلَيْ لِسَانِ مُحَمَّدٍ عَلِيْهُ، فَقُلْتُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلِيْهُ؟ قَالَ: قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.
- [٨٧١٩] أَضِرْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ: حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ: لَمَّا كَانَ

د : جامعة إستانبول

<sup>(</sup>١) إي: نعم. (انظر: تحفة الأحوذي) (٢/ ١٩٣).

<sup>\* [</sup>۸۷۱۷] • أخرجه مسلم (۱۰٦/۱۰٦٦)، وأبو داو د (۲۷٦۸)، كلاهما من طريق عبدالرزاق به . (۲) تبطروا: تفرحوا فرحًا يؤدي إلى ترك الأعمال وكثرة الطغيان . (انظر : حاشية السندي على ابن ماجه) (۱۰۹/۱).

<sup>\* [</sup>۸۷۱۸] • أخرجه مسلم (۱۰۶۱/۱۰۵۱).



حَيْثُ أُصِيبَ أَصْحَابُ النَّهَرِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : ابْتَغُوا (١١) فِيهِمْ ، فَإِنَّهُمْ إِنْ كَانُوا هُمُ الْقَوْمَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ، فَإِنَّ فِيهِمْ (رَجُلًا) مُخْدَجَ الْيَدِ أَوْ مَثْدُونَ (٢) الْيَدِ أَوْ مُؤْدَنَ (٣) الْيَدِ ، فَابْتَغَيْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ ، فَدَلَلْنَاهُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَآهُ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، قَالَ : وَاللَّهِ ، لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا - ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - لَحَدَّثْتُكُمْ بِمَا قَضَى اللَّهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ لِمَنْ وَلِيَ قَتَلَ هَؤُلَاءِ، (قُلْتُ) (٤) : أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ؟ قَالَ : إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ . ثَلَاثًا .

• [۸۷۲۰] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا أَبُو مَالِكٍ عَمْرُو ، وَهُوَ : ابْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ (إِسْمَاعِيلَ ، وَهُوَ : ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو ) ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ : أَنَا فَقَأْتُ عَيْنَ الْفِتْنَةِ (٥) ، وَلَوْلَا أَنَا مَا قُوتِلَ أَهْلُ النَّهْرَوَانِ ، وَلَوْلَا أَنِّي أَخْشَىٰ أَنْ تَتْرُكُوا الْعَمَلَ ، لَأَخْبَرْ ثُكُمْ بِالَّذِي قَضَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ لِمَنْ قَاتَلَهُمُ ؛ مُبْصِرًا لِضَلَالَتِهِمْ ، عارِفًا بِالْهُدَىٰ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>١) ابتغوا: اطلبوا. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٧/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) مثدون: صَغير اليد مُجْتَمِعها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ثدن).

<sup>(</sup>٣) مؤدن: ناقص ، يقال بالهمز وبتركه . (انظر : شرح النووي على مسلم) (٧/ ١٧١) .

<sup>(</sup>٤) ضبب عليها في (ط) ، وفي حاشيتها : «قلنا» ، وصحح عليها .

 <sup>\* [</sup>۸۷۱۹]
 أخرجه البزار عن عبدالله بن الصباح عن المعتمر (٥٤٣).

<sup>(</sup>٥) **فقأت عين الفتنة :** الفقء : الشق ، والمراد : أنهيت الفتنة بقتال الخوارج . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : فقأ) .

 <sup>☀ [</sup>۸۷۲۰] • أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٧/ ٥٢٨)، وعبدالله بن أحمد في «السنة» (٢/ ٦٢٧)، =





## ٤٨ - ذِكْرُ مُنَاظَرَةِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ الْحَرُورِيَّةَ وَاحْتِجَاجِهِ فِيمَا أَنْكَرُوهُ عَلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ ﴿ لِلَّهُ الْمِيْكَ

 [٨٧٢١] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ عَلِيّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوزُمَيْلِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا خَرَجَتِ الْحَرُورِيَّةُ اعْتَرَلُوا فِي دَارِ ، وَكَانُوا سِتَّةَ آلَافٍ ، فَقُلْتُ لِعَلِيِّ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَبْرِدْ بِالصَّلَاةِ ؛ لَعَلِّي أُكَلِّمُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ . قَالَ : إِنِّي أَخَافُهُمْ عَلَيْكَ. قُلْتُ: كَلَّا. فَلَبِسْتُ وَتَرَجَّلْتُ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِمْ فِي دَارٍ نِصْفَ النَّهَارِ -وَهُمْ يَأْكُلُونَ - قَالُوا: مَرْحَبًا بِكَ يَا (ابْنَ عَبَّاسِ) (١) ، فَمَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ لَهُمْ: أَتَيْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، وَمَنْ عِنْدَ ابْنِ عَمّ النَّبِيِّ عَيَّكِ وَصِهْرِهِ ، وَعَلَيْهِمْ نَزَلَ الْقُرْآنُ ؛ فَهُمْ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ مِنْكُمْ ، وَلَيْسَ فِيكُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ؛ لِأَبَلِّغَكُمْ مَا يَقُولُونَ، وَأُبَلِّغَهُمْ مَا تَقُولُونَ، فَانْتَحَىٰ لِي (٢) نَفَرُ مِنْهُمْ، قُلْتُ: (هَاتُوا)(٢٣) مَا نَقَمْتُمْ عَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ وَابْنِ عَمَّهِ،

ت : تطوان

ر: الظاهرية

وابن عساكر في «تاريخه» (٤٢/ ٤٧٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ١٨٦)، وقال: «غريب من حديث المنهال وعمرو بن إسهاعيل بن أبي خالد - كذا - لم نكتبه إلا بهذا الإسناد» . اهـ .

والحديث اختلف فيه على إسماعيل بن أبي خالد ، وكذا على المنهال بن عمرو ، انظر الخلاف كتاب «العلل» للدارقطني (٤/ ٢٣-٢٤) ، وباقى مصادر التخريج.

وذكر الدارقطني في «العلل» (٤/ ٢٣-٢٤) اختلاف الرواة عن إسهاعيل بن أبي خالد فيه، ثم قال : «واختلف عن عمرو بن قيس» . اهـ . ولم يعرض لهذا الاختلاف .

<sup>(</sup>١) في (ط): «أبا العباس» ، وهي كنية عبدالله بن عباس.

<sup>(</sup>٢) فانتحل لي: فقصدني وانضم إلى . (انظر: لسان العرب، مادة: نحا) .

<sup>(</sup>٣) في (ل): «هاتم».

قَالُوا: ثَلَاثٌ. قُلْتُ: مَاهُنَّ؟ قَالَ: أَمَّا إِحْدَاهُنَّ، فَإِنَّهُ حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي أَمْرِ اللَّهِ ، وَقَالَ اللَّهُ: ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا يَلْهِ ﴾ [الأنعام: ٥٧]. مَا شَأْنُ الرِّجَالِ وَالْحُكْمِ؟ قُلْتُ : هَذِهِ وَاحِدَةٌ . قَالُوا : وَأَمَّا النَّانِيَةُ ، فَإِنَّهُ قَاتَلَ وَلَمْ (يَسْبِ)(١) وَلَمْ يَغْنَمْ ؛ إِنْ كَانُوا كُفَّارًا لَقَدْ حَلَّ (سِبَاهُمْ)(٢)، وَلَئِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ، مَاحَلَّ سِبَاهُمْ وَلَا قِتَالُهُمْ . قُلْتُ : هَذِهِ ثِنْتَانِ فَمَا الثَّالِثَةُ؟ - وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - قَالُوا : مَحَا نَفْسَهُ مِنْ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِنَّ لَمْ يَكُنْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَهُوَ أَمِيرُ الْكَافِرِينَ ، قُلْتُ : هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا؟ قَالُوا : حَسْئِنَا هَذَا. قُلْتُ لَهُمْ : أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ قَرَأْتُ عَلَيْكُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ مَا يَوُدُّ قَوْلَكُمْ أَتَوْجِعُونَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قُلْتُ: أَمَّا قَوْلُكُمْ: حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي أَمْرِ اللَّهَ، فَإِنِّي أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ فِي كِتَابِ اللَّهَ أَنْ قَدْ صَيَّرَ اللَّهُ حُكْمَهُ إِلَى الرِّجَالِ فِي ثَمَنِ رُبُع دِرْهَمٍ ، فَأَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَنْ يَحْكُمُوا فِيهِ أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقَنُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآةٌ يِّشُلُ مَا قَنْلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ع ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ ﴾ [المائدة: ٩٥]، وَكَانَ مِنْ حُكْمِ اللَّهَ أَنَّهُ صَيَّرَهُ إِلَى الرِّجَالِ يَحْكُمُونَ فِيهِ، وَلَوْ شَاءَ لَحَكَمَ فِيهِ ، فَجَازَ فِيهِ حُكْمُ الرِّجَالِ ، أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ ، أَحُكْمُ الرِّجَالِ فِي صَلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَحَقْنِ دِمَائِهِمْ أَفْضَلُ أَوْ فِي أَرْنَبِ؟! قَالُوا: (بَلَىٰ)<sup>(٣)</sup> (بَلْ) هَذَا أَفْضَلُ ، وَفِي الْمَوْأَةِ وَزَوْجِهَا : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط) : «يسبي» ، وضبب عليها في (ط) ، ولم يسب ، أي : ولم يتخذ أسرى . (انظر : لسان العرب، مادة: سبى).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ل): «سلبهم».

<sup>(</sup>٣) ليس في (ل) ، وصحح عليها في (ط).





أَهْلِهِ ـ وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٣٥]، فَنَشَدْتُكُمْ بِاللَّهِ، حُكْمُ الرِّجَالِ فِي صَلَاحٍ ذَاتِ بَيْنِهِمْ وَحَقْنِ دِمَائِهِمْ أَفْضَلُ مِنْ حُكْمِهِمْ فِي بُضْعِ امْرَأَةٍ؟! خَرَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قُلْتُ: وَأَمَّا قَوْلُكُمْ: قَاتَلَ وَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنَمْ، أَفَتَسْبُونَ أُمَّكُمْ عَائِشَةً تَسْتَحِلُّونَ مِنْهَا مَاتَسْتَحِلُّونَ مِنْ غَيْرِهَا وَهِيَ أُمُّكُمْ؟! فَإِنْ قُلْتُمْ: إِنَّا نَسْتَحِلُّ مِنْهَا (مَا) نَسْتَحِلُّ مِنْ غَيْرِهَا، فَقَدْ كَفَرْتُمْ، وَإِنْ قُلْتُمْ: لَيْسَتْ بِأُمُّنا، فَقَدْ كَفَرْتُمْ ﴿ ٱلنِّيمُ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَجُهُ وَأُمَّهَنَّهُمْ ﴾ [الأحزاب: ٦]، فَأَنْتُمْ بَيْنَ ضَلَالَتَيْنِ، فَأْتُوا مِنْهَا بِمَخْرَجٍ، أَفَخَرَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، وَأَمَّا مَحْيُ نَفْسِهِ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَأَنَا (آتِيكُمْ)(١) بِمَا تَرْضَوْنَ ، إِنَّ نَبِيَّ اللَّه عَلَيْ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ صَالَحَ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ لِعَلِيِّ : «اكْتُبْ يَاعَلِيُّ : هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ، قَالُوا: لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّه مَا قَاتَلْنَاكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: (امْحُ يَاعَلِيُّ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، امْحُ يَاعَلِيُّ، وَاكْتُبْ : هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَاللَّهِ ، لَرَسُولُ اللَّه عَلَيْ خَيْرٌ مِنْ عَلِيٍّ ، وَقَدْ مَحَا نَفْسَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ مَحْوُهُ نَفْسَهُ ذَلِكَ مَحَاهُ مِنَ النُّبُوَّةِ ، أَخَرَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَرَجَعَ مِنْهُمْ أَلْفَانِ، وَخَرَجَ سَائِرُهُمْ، فَقُتِلُوا عَلَىٰ ضَلَالَتِهِمْ ، فَقَتَلَهُمُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ .

(١) في (ط): «فإنا نأتيكم» وضبب عليها، وفي الحاشية: «آتيكم» وصحح عليها.

حـ: حمزة بـجار اللَّه

ه: مراد ملا

<sup>•</sup> أخرجه عبدالرزاق (١٨٦٧٨)، وأحمد (١/ ٣٤٢)، والحاكم (٢/ ١٥٠-١٥٢)، من طريق عكرمة بن عمار ، ولفظ أحمد مختصر .

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». اه.

وهذا الحديث عزا المزي طرفا منه في «التحفة» (٥٦٨٠) بنفس الإسناد إلى كتاب الشروط، وكتاب الشروط ليس عندنا في النسخ الخطية .





## ٤٩ - ذِكْرُ الْأَحْبَارِ الْمُؤَيِّدَةِ لَمَّا تَقَدَّمَ وَصْفُهُ

- [۸۷۲۲] أَكْبَرِنَى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمِ الْجَنْبِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسِ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ: تَجْعَلُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ابْنِ أَكِلَةِ الْأَكْبَادِ حَكَمَا؟! قَالَ: إِنِّي كُنْتُ كَاتِبَ رَسُولِ اللَّهُ عَيَّا إِنَّ يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ (١) ، فكتَبْتُ: هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهَ وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو ، فَقَالَ سُهَيْلٌ : لَوْ عَلِمْنَا أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهَ مَا قَاتَلْنَاهُ، امْحُهَا (٢)، فَقُلْتُ: هُوَ – وَاللَّهَ – رَسُولُ اللَّه وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُكَ ، لَا - وَاللَّه - لَا أَمْحُهَا ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ أَرِنِي مَكَانَهَا ۗ ، فَأَرَيْتُهُ فَمَحَاهَا ، وَقَالَ : ﴿ أَمَا إِنَّ لَكَ مِثْلَهَا سَتَأْتِيهَا ، وَأَنْتَ مُضْطَرٌّ ﴾ (٣) .
- [AVYT] أَخِبْ رَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالًا : حَذَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ: لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ - وَقَالَ ابْنُ بَشَّارِ: أَهْلَ مَكَّةً - كَتَبَ عَلِيٌ كِتَابًا بَيْنَهُمْ ، قَالَ: فَكَتَبَ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَا تَكْتُبْ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، لَوْ كُنْتَ رَسُولَ اللَّهَ لَمْ نُقَاتِلْكَ ، قَالَ : ﴿ (عَلِيُّ ) ( ٤ ) الْمُحُهُ ، قَالَ : مَا أَنَا بِالَّذِي

<sup>(</sup>١) الحديبية: مكان قرب مكة وقع عنده الصلح بين المسلمين ومشركي مكة. (انظر: معجم البلدان) (٢/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) امحها: محا الشيء محوا: أذهب أثره . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: محا) .

<sup>(</sup>٣) تفرد به النسائي ، وأصله في «الصحيحين» ، كما سيأتي .

<sup>(</sup>٤) في (ل): «لعلي» ، وصحح عليها في (ط) .





(أَمْحَاهُ)(١)، فَمَحَاهُ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ بِيَدِهِ، فَصَالَحَهُمْ عَلَىٰ أَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ ، وَلَا (يَدْخُلَهَا) (٢) إِلَّا (بِجُلْبَّانِ) (٣) السِّلَاحِ ، فَسَأَلْتُهُ – قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: فَسَأْلُوهُ - مَا جُلُبَّانُ السِّلَاحِ؟ قَالَ: الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ.

• [AVY8] أَخْبِى أُحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ : اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّه ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، فَأَبَىٰ أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةً ، حَتَّىٰ قَاضَاهُمْ عَلَىٰ أَنْ يُقِيمَ فِيهَا ثَلَاثَةً أَيَّام، فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا: هَذَا مَا قَاضَى (١٠) عَلَيْهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّه . قَالُوا : لَا نُقِرُ (٥) بِهَا ، لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّه مَا مَنَعْنَاكَ بَيْتَهُ ، وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ . قَالَ : ﴿أَنَا رَسُولُ اللَّهِ ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ لِعَلِيِّ : ﴿ امْحُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ . قَالَ : وَاللَّهِ ، لَا أَمْحُوكَ أَبَدًا ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْهُ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ، فَكَتَبَ مَكَانَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ مُحَمَّدًا، فَكَتَب: ﴿هَذَا مَا قَاضَىٰ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، (لَا) (١٠) يَدْخُلُ مَكَّةً سِلَاحٌ إِلَّا السَّيْفُ

<sup>(</sup>١) في حاشية (ل): «أمحوه».

<sup>(</sup>٢) في (ل): «يدخلوها» ، وهو الموافق لما في مصادر تخريج الحديث .

<sup>(</sup>٣) صحح عليها في (ل).

 <sup>\* [</sup>۸۷۲۳] • أخرجه البخاري (۲٦٩٨)، ومسلم (۱۷۸۳/ ۹۱)، كلاهما من طريق محمدبن بشار عن غندر به .

<sup>(</sup>٤) قاضي : حكم وفصل . (انظر : لسان العرب ، مادة : قضي) .

<sup>(</sup>٥) نقر: نعترف. (انظر: المصباح المنير، مادة: قرر).

<sup>(</sup>٦) في (ل): «ألا» ، وهو موافق لما في مصادر تخريج الحديث.

فِي الْقِرَابِ، وَأَلَّا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَبِعَهُ، وَأَلَّا يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ . فَلَمَّا دَحَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلُ أَتُوا عَلِيًّا فَقَالُوا: قُلْ الصَاحِبِكَ فَلْيَخْرُجْ عَنَا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله عَيْ (فَتَبِعَتْهُ) (١) ابْنَةُ حَمْرَةَ تُنَادِي: يَاعَمِّ يَاعَمِّ ، فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا ، فَقَالَ لِفَاطِمَةً: دُونَكِ حَمْرَةَ تُنَادِي: يَاعَمِّ يَاعَمِّ ، فَتَنَاوَلَهَا عَلِيُّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا ، فَقَالَ لِفَاطِمَةً: دُونَكِ ابْنَةً عَمِّكِ ، فَحَمَلَتُهَا ، فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدُ وَجَعْفَرٌ ، فَقَالَ لِفَاطِمَةً : دُونَكِ وَهِي ابْنَةُ عَمِّي ، وَقَالَ جَعْفَرٌ : ابْنَةُ عَمِّي ، وَقَالَ رَيْدُ : ابْنَةُ أَخِي . وَقَالَ زَيْدُ : ابْنَةُ أُخِي . فَقَالَ عِلِي يَا رَسُولُ الله عَلِي إِنَّ لَا يَحْمَلُ : «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمُّ . . ثُمَّ قَالَ لِعَلِي : فَقَالَ لِعَلِي . فَقَالَ لِعِلِي : أَنَا مِنْكَ ، وَقَالَ لِجَعْفَرِ : «أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي وَخُلُقِي . ثُمَّ قَالَ لِوَيْدِ : هَائَتُ مَنِي وَأَنَا مِنْكَ » . وَقَالَ لِجَعْفَرِ : «أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي وَخُلُقِي » . ثُمَّ قَالَ لِوَيْدِ : «أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي وَخُلُقِي » . ثُمَّ قَالَ لِوَيْدِ : «أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي وَخُلُقِي » . ثُمَّ قَالَ لِوَيْدِ : «أَنْتَ مِنْ وَنَا وَمَوْلَانَا » . فَقَالَ عَلِيٌ : أَلَا تَرْوَجُ أَبْنَةً حَمْرَةً؟ فَقَالَ : «إِنَّهَ ابْنَةً أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ » .

خَالَفَهُ يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ؛ فَرَوَىٰ آخِرَ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ وَهُبَيْرَةً بْنِ يَرِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ .

=

ف: القرويين

<sup>(</sup>١) في (ل) : «فتبعتهم» ، وهو الموافق لما في مصادر تخريج الحديث .

 <sup>\* [</sup>۸۷۲٤]
 أخرجه البخاري (١٨٤٤) ، ٢٦٩٩ ، ٢٦٩٩) ، عن عبيدالله بن موسى به .

قال البيهقي في «الكبرى» (٨/ ٥، ٦): «هكذا رواه عبيدالله بن موسى عن إسرائيل مدرجا، وروى إسهاعيل بن جعفر، عن إسرائيل قصة ابنة حمزة، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ وهبيرة، عن علي ويشخ ، وكذلك رواها عبيدالله بن موسى مرة أخرى منفردة، ورواه زكريا بن أبي زائدة وغيره عن أبي إسحاق، قال: ويحتمل أن يكون رواية أبي إسحاق عن البراء في قصة البية حمزة مختصرة كما روينا ثم رواها عنها عن علي ويشخ أتم من ذلك كما روينا، فقصة الحجل في روايتهما دون رواية البراء، والله أعلم». اه.



• [۸۷۲٥] أَخْبِوْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارِكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، وَهُوَ : ابْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِيْ بْنِ هَانِيْ وَهُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُمُ اخْتَصَمُوا فِي ابْنَةِ حَمْرَةَ ، فَقَضَىٰ بِهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ يَرِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُمُ اخْتَصَمُوا فِي ابْنَةِ حَمْرَةَ ، فَقَضَىٰ بِهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ لَحْالَتِهَا ، وَقَالَ : ﴿إِنَّ الْحَالَةُ أُمِّ » . قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا تَرَوَّجُهَا ؟ قَالَ : ﴿إِنَّهَا لِنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ » . وَقَالَ لِعَلِيٍّ : ﴿أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِئْكَ » . وَقَالَ لِعَلِيٍّ : ﴿أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِئْكَ » . وَقَالَ لِعَلِيٍّ : ﴿أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِئْكَ » . وَقَالَ لِعَلِيٍّ : ﴿أَشْبَهْتَ خُلُقِي وَخُلُقِي وَخُلُقِي ﴾ . وَقَالَ لِجَعْفَرٍ : ﴿أَشْبَهْتَ خُلُقِي وَخُلُقِي وَخُلُقِي ﴾ .

\* \* \*

ر: الظاهرية

قال الحافظ في «الفتح» (٧/ ٥٠٥): «الذي يظهر لي أن لا إدراج فيه، وأن الحديث كان عند إسرائيل، وكذا عند عبيدالله بن موسى عنه بالإسنادين جميعا، لكنه في القصة الأولى من حديث البراء أتم، وبالقصة الثانية من حديث علي أتم، وبيان ذلك أنه عند البيهقي في رواية زكريا عن أبي إسحاق عن البراء. قال: أقام رسول الله على بمكة ثلاثة أيام في عمرة القضاء، فلم كان اليوم الثالث قالوا لعلي: إن هذا آخر يوم من شرط صاحبك فمره فليخرج، فحدثه بذلك فقال: «نعم»، فخرج، قال أبو إسحاق: (فحدثني هانئ بن هانئ وهبيرة، فذكر حديث على في قصة بنت حزة أتم مما وقع في هذا الباب)». اهد.

والحديث تقدم مختصرًا بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٦٠٠).

<sup>\* [</sup>۸۷۲۰] • أخرجه أبو داود (۲۲۸۰)، وأحمد (۱/ ۹۹، ۹۹، ۹۱۰)، وابن حبان (۲۰۲۰)، وابن حبان (۲۰۲۰)، والحاكم (۳/ ۱۲۰) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه الألفاظ، إنها اتفقا على حديث أبي إسحاق عن البراء مختصرًا». اهـ.

وقد تقدم قبله من وجه آخر عن إسرائيل.

قال في «خلاصة البدر المنير» (٢١٩٦) : «ووهم ابن حزم فأعله». اهـ.







# ٧٧- كِنْهَالِلْ السِّينِ

## بالله الخراج

#### لاط (وَ) صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَ(صَحْبِهِ) وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا (١)

## ١ - مَا يَفْعَلُ الْإِمَامُ إِذَا أَرَادَ الْغَزُوَ (٢)

• [۸۷۲۱] (أَضِ رَا) مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ مَعْدَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ عُبَيْدِاللَّهِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْقِلُ ، وَهُو : ابْنُ عُبَيْدِاللَّهِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُالوَّ حْمَنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبِ (بْنِ مَالِكٍ) ، عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبِ عَبْدُالوَّ حْمَنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبِ (بْنِ مَالِكٍ) ، عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْهِ قَلَمَا يُرِيدُ وَجْهَا إِلَّا قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي كَعْبًا يُحَدِّثُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ قَلَمَا يُرِيدُ وَجْهَا إِلَّا وَرَى يِغَيْرِهِ ، حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ فَجَلَى لِلنَّاسِ فِيهَا وَرَى يِغَيْرِهِ ، حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ فَجَلَى لِلنَّاسِ فِيهَا

<sup>(</sup>١) بدئ الكتاب في (ر) ، (ت) بالبسملة فقط.

<sup>(</sup>٢) هكذا وقعت بداية الكتاب بهذا الباب في النسخة (ر)، (ت) وهما مااعتمد عليهما في ترتيب أبواب هذا الكتاب، ووقعت بدايته في (م)، (ط) بباب: «مشاورة الإمام الناس إذا كثر العدو وقل من معه».

وكتب على حاشية (ط) في موضع هذا الباب في أول الكتاب: «أول الجزء الأول من السير، إنها هو: ما يفعل الإمام إذا أراد الغزو، والذي وقع هنا هو: مشاورة الإمام الناس، وهو أول الجزء الثاني من السير، وإنها هو غلط من الناسخ، والله أعلم».

<sup>(</sup>٣) في (م): «ثنا».

#### السُّهُ وَالْهِ بِرَوْلِلْسِّهِ إِنِّي



(أَمَرَهُ)(١) وَأَرَادَ أَنْ يَتَأَهَّبَ النَّاسُ أُهْبَةً غَزُوهِمْ.

• [٨٧٢٧] أَخْبَرِنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ بْنِ مُحَمَّدِ الْحَرَّانِيُّ، (قَالًا) (٢) : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي كَعْبَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ - وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ - يُحَدِّثُ قَالَ: قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَغْزُو غَزْوَةً إِلَّا وَرَّىٰ (بِخَبَرِهَا) - وَقَالَ مُحَمَّدُ: بِغَيْرِهَا - حَتَّىٰ كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْ فَجَلِّي لِلنَّاسِ فِيهَا أَمَرَهُ، وَأَرَادَ أَنْ يَتَأَهَّبَ النَّاسُ أُهْبَةً غَرْوِهِمْ (٣).

د: جامعة إستانبول

<sup>(</sup>١) كتب بحاشية (ط): «أمرهم» ، وفوقها : «خ» ، وكذا هو المثبت في (ر) .

<sup>\* [</sup>٨٧٢٦] [التحفة: س ١١١٥٩] • تفرد به النسائي من هذا الوجه وقد تابع معقلا على قوله: عبيداللَّه بن كعب صالح بن أبي الأخضر ، وخالفهما يونس وعقيل وإسحاق بن راشد فقالوا: عبدالله بن كعب.

وذكر الدارقطني في «التتبع» (ص٣٥٥–٣٥٦): «أن معقلا وصالحًا لم يحفظا في قولهما: عبيدالله بن كعب ، وأن الصواب قول من قال: عبدالله بن كعب» . اه. .

وهذا الحديث هو بعض حديث توبة كعببن مالك الطويل المشهور في البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (١٧٦٩) مطولا وغيرهما ، «التحفة» (١١١٣١).

وأخرج مسلم (٢٧٦٩/ ٥٥) من طريق الحسن بن أعين به مطولا «التحفة» (١١١٥٧). وسيأتي سندا ومتنا برقم (٨٧٣٤).

<sup>(</sup>٢) من (ت) ، (ر) ، وفي (م) ، (ط) : «قال» .

<sup>(</sup>٣) تفرد به النسائي بهذا السياق من هذا الوجه.

<sup>\* [</sup>۸۷۲۷] [التحفة: س ١١١٤١]





#### ٢- اسْتِخْلَافُ الْإِمَامِ

• [۸۷۲۸] أَضِرُ بِشُوبْنُ هِلَالِ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ ، يَعْنِي : ابْنَ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَوْبُ بِنْ شَدَّادٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَوْبُ بِنْ شَدَّادٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ قَالَ : كَمَّا خَرًا رَسُولُ الله عَيْقِهُ غَزْوَةً تَبُوكَ خَلَفَ عَلِيًّا بِالْمَدِيئَةِ ، فَقَالُوا فِيهِ : مَلَّهُ (1) وَكُرِهَ صُحْبَتَهُ ، فَتَبِعَ عَلِيٌّ رَسُولَ الله عَيْقِ حَتَّى لَحِقَهُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالُوا فِيهِ : مَلَّهُ (1) وَكْرِهَ صُحْبَتَهُ ، فَتَبِعَ عَلِيٌّ رَسُولَ الله عَيْقِ حَتَّى لَحِقَهُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، خَلَفْتَنِي بِالْمَدِيئَةِ مَعَ الذَّرَارِيِّ وَالنِّسَاءِ حَتَّى قَالُوا : مَلَّه وَكُرِهَ صُحْبَتَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ إِ الْمَدِيئَةِ مَعَ الذَّرَارِيِّ وَالنِّسَاءِ حَتَّى قَالُوا : مَلَّه وَكُرِهَ صُحْبَتَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ إِلْمَدِيئَةِ مَعَ الذَّرَارِيِّ وَالنِّسَاءِ حَتَّى قَالُوا : مَلَّه وَكُرِه صُحْبَتَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ إِلْمَدِيئَةِ مَعَ الذَّرَارِيِّ وَالنِّسَاءِ حَتَّى قَالُوا : مَلَّهُ وَكُرِهَ صُحْبَتَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ إِلْمَدِيئَةِ مَعَ الذَّرَارِيِّ وَالنِّسَاءِ حَتَّى قَالُوا : مَلَّهُ وَكُرِه صُحْبَتَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيْقِ : ﴿ يَاعَلِيُ ، إِنَّمَا خَلَفْتُكَ عَلَى آهُلِي ، أَمَا تَرْضَى أَنْ

#### ٣- اسْتِخْلَافُ صَاحِبِ الْجَيْشِ

• [AVYA] أَضِوْ (مُوسَىٰ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ ) " ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة ، عَنْ بُرِيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَة ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْ مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا جَاءَ النَّبِيُ عَلَيْهِ مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا جَاءَ النَّبِيُ عَلَيْهِ مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا جَاءَ النَّبِيُ عَلَيْهِ مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا جَاءَ النَّبِيُ عَلَيْهُ مِنْ مُاللَّهُ أَصْحَابَهُ ، أَبَاعَامِ عَلَىٰ جَيْشٍ إِلَىٰ أَوْطَاسٍ ، فلَقِيَ ابْنَ الصِّمَّةِ فَقُتِلَ وَهَرْمَ اللَّهُ أَصْحَابَهُ ،

<sup>(</sup>١) مله: سئمه وضجر منه . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : ملل) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم وقد تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٧٧٩)، (٨٥٧٤)، وهذا الحديث عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب السير من طريق القاسم بن زكريا، وقد خلت عنه النسخ الخطية لدينا، وقد سبق حديث القاسم في كتاب المناقب برقم (٨٢٨٠)، وكتاب الخصائص برقم (٨٥٧٥).

<sup>\* [</sup>۸۷۲۸] [التحفة: م ت س ۸۵۸۳]

<sup>(</sup>٣) وقع في (م)، (ط): «موسى قال ثنا عبدالرحمن الكوفي»، وهو تصحيف، وصحح على أوله في (ط).





قَالَ أَبُو مُوسَىٰ : فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ ، رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي جُشَمٍ بِسَهْمٍ فَأَثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ : يَاعَمِّ، مَنْ رَمَاكَ؟ فَأَشَارَ أَبُوعَامِر إِلَى أَبِي مُوسَىٰ ، فَقَالَ : إِنَّ ذَاكَ قَاتِلِي ، تَرَاهُ ذَلِكَ الَّذِي رَمَانِي ، قَالَ أَبُو مُوسَىٰ : فَقَصَدْتُ إِلَيْهِ فَاعْتَمَدْتُهُ فَلَحِقْتُهُ ، فَلَمَّا رَآنِي وَلَّني (عَنِّي) ذَاهِبًا ، فَاتَّبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ: أَلَا تَسْتَحِي ، أَلَسْتَ عَرَبِيًّا أَلَا تَثْبُتُ ، فَكَرَّ ، فَالْتَقَيْتُ أَنَا وَهُوَ فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَىٰ أَبِي عَامِرٍ فَقُلْتُ : قَدْ قَتَلَ اللَّهُ صَاحِبَكَ ، قَالَ : فَانْزِعْ هَذَا السَّهْمَ ، فَنَرَعْتُهُ فَنَرَا مِنْهُ الْمَاءُ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، انْطَلِقْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ فَأَقْرِثُهُ مِنِّي السَّلَامَ وَقُلْ لَهُ: إِنَّهُ يَقُولُ لَكَ: اسْتَغْفِرْ لِي ، قَالَ : وَاسْتَخْلَفَنِي أَبُوعَامِرِ عَلَى النَّاسِ ، فَمَكَثَ يَسِيرًا ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ ، فَلَمَّا (رَجَعْتُ) (١) إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهُ ﷺ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي بَيْتٍ عَلَىٰ سَرِيرٍ مُرْمَلِ (٢)، وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ ، وَقَدْ أَثَرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ وَجَنْبَيْهِ ، فَأَخْبَرْ ثُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عَامِرٍ ، فَقُلْتُ : قَالَ لِي : قُلْ لَهُ : اسْتَغْفِرْ لِي ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّه ﷺ بِمَاءِ (فَتَوَضَّأً) (٣) ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدِ أَبِي عَامِرٍ». حَتَّىٰ رَأَيْتُ بَيَاضَ (إِبْطِهِ)(١)، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ حَلْقِكَ -أَوْ - مِنَ النَّاسِ) . فَقُلْتُ : وَلِي يَا رَسُولَ اللَّهَ فَاسْتَغْفِرْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْخَلًّا كَرِيمًا». قَالَ أَبُو بُرُّدَةً:

(٣) كتب فوقها في (ر): «منه».

<sup>(</sup>١) في (ر) : «رجعنا» .

<sup>(</sup>٢) ضبطها في (ط) بفتح الراء وسكونها ، وقال : «معا» ، وسرير مرمل أي : معمول بالرمال ، وهي حبال الحُصُر التي تُضَفَّر بها الأَسِرَّة . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٨/ ٤٣) .

<sup>(</sup>٤) في (ت) ، (ر) : «إبطيه» .





## $(الحِدَاهُمَا)^{(1)}$ لأَبِي عَامِرٍ ، وَ $(الْأُخْرَىٰ)^{(1)}$ لأَبِي مُوسَىٰ $(0,1)^{(1)}$ .

### ٤- وَصَاةُ الْإِمَامِ بِالنَّاسِ

• [۸۷۳۰] أخبر في أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ شُعْبَةً بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْثَدِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ شُلْئِمَانَ بْنِ بُرِيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَىٰ سَرِيَةٍ أَوْ جَيْشٍ أَوْصَاهُ فِي حَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ ، (وَبِمَنْ) (3) مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَيْرًا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ اعْرُوا بِاسْمِ اللَّه وَفِي سَبِيلِ اللّه ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ، اغْرُوا وَلاَ تَعْتُلُوا وَلاَ قَالَ اللَّهُ وَلَى إِخْدَى ثَلَاثِ خِلَالِ فَأَيْتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ لَقَيْمُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادَعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ ، وَعَلَيْهِمْ مَاعَلَى الْمُهُمْ وَيُونَ كَأَعْرَابٍ اللَّهُ اللَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ الْمُعْرَافِي عَلَى الْمُونِينَ ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ اللَّهُ اللَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ اللَهُ اللَّهُ وَيْنِينَ ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ اللَّهُ اللَّهِ الْذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا يَكُونُ لَاهُمْ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) في (ر): «أحدهما». (٢) في (ر): «الآخر».

<sup>(</sup>٣) زاد بعدها في (ر): «نص هذا الحرف».

 <sup>☀ [</sup>۹۷۲۹] [التحفة: خ م س ٩٠٤٦] • أخرجه البخاري مقطعًا (٢٨٨٤، ٣٣٣٤، ٣٣٣٣)،
 ومسلم (٢٤٩٨)، وسيأتي بنفس الإسناد مختصرا برقم (١١٢١٢).

<sup>(</sup>٤) في (ت): «ومن».

<sup>(</sup>٥) **لا تغلوا:** لا تخونوا في الغنيمة . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٧/ ١٩٦) .



فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ أَبَوْا فَادْعُهُمْ إِلَىٰ إِعْطَاءِ الْجِرْيَةِ، فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَاتِلْهُمْ، وَإِنْ أَنْتَ حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ فَأَرَادُوا أَنْ تُنْزِلْهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ اللَّهَ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ اللَّهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَىٰ حُكْمِكَ؛ فَإِنَّكَ لَا تُدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ الله ، وَإِنْ أَنْتَ حَاصَرْتَ أَهْلَ حِضْن فَأَرَادُوا أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةُ اللَّهَ وَذِمَّةً رَسُولِهِ ، فَلَا تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةُ اللَّهَ وَذِمَّةً رَسُولِهِ ، وَلَكِن اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةً أَبِيكَ وَذِمَمَ أَصْحَابِكَ ؛ فَإِنْكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا (ذِمَمَكُمْ) (١) وَذِمَمَ آبَاثِكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَةَ اللَّهَ وَذِمَّةً رَسُولِهِ ﷺ (٢).

#### ٥- السَّفَرُ

• [AVT1] أَضِرْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُمَىٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ<sup>(٣)</sup> مِنْ وَجْهِهِ<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>١) في (م)، (ت)، (ر): «ذمتكم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم وقد تقدم من وجه آخر عن علقمة بن مرثد برقم (٨٨٤١)، (٨٩٣٥).

وهذا الحديث عزاه المزي لكتاب «الجهاد» عن أحمد بن حفص، وقد خلت عنه نسخنا الخطية منه هناك، ولم يعزه لهذا الموضع من كتاب السير.

<sup>\* [</sup>۸۷۳۰] [التحفة: م دت س ق ۱۹۲۹]

<sup>(</sup>٣) نهمته: حاجته . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٣/ ٦٢٣) .

<sup>(</sup>٤) في (ر) : «وجهته» .



#### فَلْيَتَّعَجَّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ. .

• [۸۷۳۷] أَضِرُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُمَيُّ ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ : حَدَّثَنِي سُمَيُّ ، عَنْ أَلِي صَالِحٍ ، عَنْ أَلِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةً قَالَ : (السَّفُرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ ، أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةً قَالَ : (السَّفُرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ ، وَمَنَا لِحَدَّكُمْ شَهُوتَهُ أَلِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِي عَيْلِةً قَالَ : (السَّفُرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ شَهُوتَهُ أَلِي الْعَلِهِ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَىٰ : فَلْيَعَجُلْ إِلَى أَهْلِهِ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَىٰ : فَلْيُعَجُلْ إِلَى أَهْلِهِ .

وقال أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٣٤٤): «صحيح من حديث مالك ، اختلف عليه على أربعة أقاويل ، المشهور ما في «الموطأ» (١٨٣٥): شمى عن أبي صالح عن أبي هريرة» . اهـ.

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٢/ ٣٣- ٣٥): «هذا حديث انفرد به مالك عن سُمي لا يصح لغيره عنه ، وانفرد به سُمي أيضًا فلا يحفظ عن غيره». قال: «وهكذا هو في «الموطأ» عند جماعة الرواة بهذا الإسناد، ورواه ابن مهدي وبشر بن عمر عن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «السفر قطعة من العذاب». الحديث مرسلا، وكان وكيع يحدث به عن مالك هكذا أيضًا مرسلا حيئًا وحينًا يسنده كما في «الموطأ» عن سُمي عن أبي صالح عن أبي هريرة ، وهذا إنها هو من نشاط المحدث وكسله ، أحيانًا ينشط فيسند، وأحيانًا يكسل فيرسل على حسب المذاكرة ، والحديث مسند صحيح ثابت احتاج الناس فيه إلى مالك ، وليس له غير هذا الإسناد من وجه صحيح». اه.

ثم ساق بإسناده عن مالك قال: «ما بال أهل العراق يسألوني عن حديث: «السفر قطعة من العذاب»، قيل له: لم يروه أحد غيرك، فقال: لو استقبلت من أمري مااستدبرت ما حدثت به». اه..

وقد اختلف على مالك في إسناد هذا الحديث ، وقد حكى هذا الخلاف الدارقطني في «العلل» (١١٨/١٠) ، ثم قال : «والصحيح حديث سُمي» . اهـ .

(١) في (م) وحده: «نومه شهوته . . .» .

\* [ ٨٧٣٢] [التحفة: خ م س ق ١٢٥٧٢]

 <sup>\* [</sup>۱۲۷۲] [التحقة: خ م س ق ۱۲۵۷۲] • أخرجه البخاري (۱۸۰٤، ۳۰۰۱، ۹۲۹۰)،
 ومسلم (۱۹۲۷).





### ٦- الْيَوْمُ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ السَّفْرُ

- [AVTT] أَخْبَرِنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ جَدُّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ جَدُّهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَنْ الْخَمِيسِ ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ .
- [۸۷۳٤] أَخْبَ رَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي كَعْبَ بْنَ مَالِكِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي كَعْبَ بْنَ مَالِكِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي كَعْبَ بْنَ مَالِكِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ قَلَّمَا يُرِيدُ وَجْهَا إِلَّا وَرَىٰ بِغَيْرِهِ ، حَتَّىٰ كَانَتْ غَزْوَةُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ فَجَلَى لِلنَّاسِ فِيهَا أَمْرَهُ ، وَأَرَادَ أَنْ يَتَأَهَّبَ النَّاسُ أَهْبَة عَرْوِهِمْ ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ غَازِيًا يَوْمَ الْحَمِيسِ . مُخْتَصَرُ (۱) .

حد: حمزة بجار اللَّه

 <sup>※ [</sup>۸۷۳۳] [التحفة: خ س ١١١٤٣] • أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٢٩١) وقال: «لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج عن معمر إلا حجاج». اهـ.

وأخرجه البخاري (٢٩٥٠) من طريق هشام ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك ، عن أبيه به .

قال محمد بن يحيى الذهلي في كتاب «العلل»: «سمع الزهري من عبدالرحمن بن كعب بن مالك ، وسمع من عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك ، ومن أبيه عبدالله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي ، ولا أظن سمع عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب من جده شيئًا ، وإنها رواية عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه وعمه عبيدالله بن كعب» . اه. . «تقييد المهمل» وإنها رواية عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه وعمه عبيدالله بن كعب» . اه. . «تقييد المهمل» (٢/ ٦٣٣) . وانظر : «التتبع» (ص٣٥٣-٣٥٦) ، «التقييد» (٢/ ١٣١-١٣٤) ، «الفتح» (٦/ ١٦٤-١١٤) .

<sup>(</sup>١) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٧٢٦) .

<sup>\* [</sup>٨٧٣٤] [التحفة: س ٨٧٣٤]





• [ ٨٧٣ مَ أَخْبَرْنِي يُونُسُ مَ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ (بْنِ مَالِكٍ) ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ جِهَادٍ وَغَيْرِهِ إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ.

#### ٧- (بَابُ أَيُّ وَقْتٍ يُسْتَحَبُّ فِيهِ السَّفْرُ؟)(١)

• [AVT ] أَخْبِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَة ، قَالَ: حَدَّثَنِي (الْحُسَيْنُ)(٢) بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِبْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ : «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمِّتِي فِي بُكُورِهِمْ») (٣).

• أخرجه البخاري (٢٩٤٩)، وأبوداود (٢٦٠٥)، \* [٨٧٣٥] [التحفة: خ د س ٨٧٣٥] وأحمد (٢/ ٢٥٦).

قال الذهلي كما في «تقييد المهمل» (٢/ ٦٣٤): «وهذا مما سمع الزهري من عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه» . اهـ.

(١) من (م) ، (ط) ، وانظر الحاشية التالية .

(٢) في (م) ، (ط): «الحسن» ، والمثبت هو الموافق لما في كتب التراجم .

(٣) كذا ثبت هذا الباب والحديث تحته في (م) ، (ط) ، ولم يثبت في (ر) ، (ت) ، ولا أخرجه المزي في «التحفة» ، ولا عزاه أحد من الذين اعتنوا بتخريج الحديث كالزيلعي ، وابن حجر وغيرهما إلى «سنن النسائي» ، كما لم يستدركه على المزي الحافظان العراقي وابن حجر ، والله أعلم .

• أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (١/ ١٢٤)، وابن عدي في «الكامل» (١/ ٤١٠)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ٣١٨).

قال العقيلي : «روي من غير وجه بأسانيد ثبت ، وأما عن بريدة فلم يأت به إلا أوس» . اهـ.

وقال الدارقطني كما في «أطراف الغرائب» (٢/ ٣١٩): «غريب من حديث عبدالله عن أبيه ، تفرد به الحسين بن واقد عنه ، وتفرد به أوس بن عبدالله بن بريدة عن الحسين ، وتفرد به الحسين بن حريث ، عن أوس بن عبدالله ، عن الحسين بن واقد عنه » . اه. .





### ٨- السَّفَرُ بِالْقُرْآنِ إِلَىٰ أَرْضِ الْعَدُوِّ

• [۸۷۳۷] أَخْبُ رَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَىٰ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَىٰ أَرْضِ الْعَدُوِّ ؛ يَخَافُ أَنْ يَتَالَهُ الْعَدُوُ (١) .

#### ٩- حَمْلُ الزَّادِ لِلسَّفْرِ

[۸۷۳۸] أَضِرُ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ (أَبُو عُبَيْدِاللَّهِ الْمَخْرُومِيُّ)، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَتَكَزَوَّدُوا فَنَوْلُهُ عَبْدِ زَادٍ فَنَوْلَتْ فَإِلَىٰ خَيْرَ النَّافَوَىٰ ﴾ [البقرة: ١٩٧]، قَالَ: كَانَ نَاسٌ يَحُجُّونَ بِغَيْرِ زَادٍ فَنَوْلَتْ فَإِلَىٰ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَىٰ ﴾ .
 ﴿وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِلَىٰ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَىٰ ﴾ .

وقال عقبه : «رواه ابن عيينة ، عن عَمرو ، عن عكرمة مرسلا» . اهـ .

وقال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٣٨٤): «وهكذا أخرجه سعيدبن منصور ، عن ابن عيينة ، وكذا أخرجه الطبري ، عن عمروبن علي ، وابن أبي حاتم ، عن محمدبن عبدالله بن يزيد المقرئ ، كلاهما عن ابن عيينة مرسلا ، قال ابن أبي حاتم : (وهو أصح من رواية ورقاء)» . اهـ .

د : جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار اللَّه

ت: تطوار

ه: مراد ملا

<sup>=</sup> وقال أبوحاتم كما في «علل ابنه» (٢٦٨/٢): «لا أعلم في: اللهم بارك لأمتي في بكورها حديثًا صحيحًا». اه..

وقال ابن الجوزي في «العلل» (١/ ٣٢٤) بعدما أورده من حديث بريدة وغيره: «هذه الأحاديث كلها لا تثبت». اهـ.

وأوس هذا قال عنه النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (٥٩): «ليس بثقة». اه.. وقال البخاري: «فيه نظر». اه..

وقال الدارقطني: «متروك». اه. من «لسان الميزان» (٢/ ١٦٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ، وقد تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٢٠٣) .

<sup>\* [</sup>۸۷۳۷] [التحفة: م س ق ۸۲۸]

 <sup>\* [</sup>۸۷۳۸] [التحفة: خ د س ٦١٦٦] • أخرجه البخاري (١٥٢٣) من طريق ورقاء بن عمر،
 عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس بنحوه.



• [AVTA] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ وَهْبِ
ابْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : بَعَثَنَا النَّبِيُّ عَلَيْ وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةِ نَحْمِلُ
زَادَنَا عَلَىٰ رِقَابِنَا ، فَفَنِي زَادُنَا حَتَّىٰ كَانَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِنًا كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَةٌ ، فَأَتَيْنَا
الْبَحْرَ فَإِذَا بِحُوتٍ قَدْ قَذَفَهُ الْبَحْرُ ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثَمَانِيَةً عَشَرَ يَوْمَا (١).

## ١٠ - جَمْعُ زَادِ النَّاسِ إِذَا فَنِيَ (زَادُهُمْ ) وَقَسْمُ ذَلِكَ كُلِّهِ بَيْنَ جَمِيعِهِمْ

• [٨٧٤٠] الحارثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةَ عَلَيْهِ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِةً بَعْثَا قِبَلَ السَّاحِلِ ، فَأُمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَاعُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ وَأَنَا فِيهِمْ ، فَخَرَجْنَا السَّاحِلِ ، فَأُمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَاعُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ وَأَنَا فِيهِمْ ، فَخَرَجْنَا حَتَّىٰ إِذَا كُنَا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ حَتَّىٰ إِذًا كُنَا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ ، فَجُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَكَانَ مِرْوَدَيْ (٢) تَمْرٍ ، كَانَ (يُقَوِّتُنَا) (٣) كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلَا

تم قال معلقًا على رواية النسائي: "وقد اختلف فيه على ابن عيينة ؛ فأخرجه النسائي عن سعيد بن عبدالرحمن المخزومي عنه ، موصولا بذكر ابن عباس فيه ، ولكن حكى الإسهاعيلي عن ابن صاعد أن سعيدًا حدثهم به في كتاب المناسك موصولا قال: وحدثنا به في حديث عمرو بن دينار فلم يجاوز به عكرمة . انتهى . والمحفوظ عن ابن عيينة ليس فيه ابن عباس ، لكن لم ينفرد شبابة بوصله ، فقد أخرجه الحاكم في "تاريخه" ، من طريق الفرات بن خالد عن سفيان الثوري عن ورقاء موصولا ، وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس" . اه. والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١١٤٣) .

<sup>(</sup>١) متفق عليه وقد تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٥٠٥٦).

<sup>\* [</sup>٨٧٣٩] [التحفة: خ م ت س ق ٣١٢٥] [المجتبئ: ٣٩٩١]

<sup>(</sup>٢) **مزودي :** ث . مِرْوَد ، وهو : ما يجعل فيه الطعام . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٨/ ٧٩) .

<sup>(</sup>٣) في (ت): «يقوتناه».





قَلِيلًا ، حَتَّىٰ فَنِي ، فَلَمْ يَكُنْ (يُصِيبُنَا) ( ) إِلَّا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ ، فَقُلْتُ : وَمَا تُغْنِي تَمْرَةٌ . فَقَالَ : لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَيْيَتْ ، ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ فَإِذَا حُوتٌ مَثْلُ (الظَّرِبِ) ( ) ، فَأَكُلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ ثَمَانِ عَشْرَةً لَيْلَةً ، ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةً بِضِلَعَيْنِ مِنْ أَضْلَاعِهِ فَتُصِبَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَوُحِلَتْ ( ) ، ثُمَّ مَرَّتْ ( تَحْتَهُمَا وَلَمْ تُصِبْهُمَا) ( ) .

• [۸۷٤١] أَضِرُ سُويْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُاللَّهِ، (وَهُوَ: ابْنُ الْمُبَارَكِ)، عَنِ الْأُوْرَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ الْمَخْرُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: كُنَّا مَعَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَيْنَ فِي غَرَاةٍ، فَأَصَابَ النَّاسَ مَخْمَصَةٌ (٥)، فَاسْتَأْذَنَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّه رَسُولِ اللَّه عَيْنَ فِي غَرَاةٍ، فَأَصَابَ النَّاسَ مَخْمَصَةٌ فَي اللَّهُ بِهِ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ بْنُ الْحَرْ بَعْضِ (ظَهْرِهِمْ) (٢)، وقَالُوا يُبَلِّغُنَا اللَّهُ بِهِ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْنَ قَدْ هَمَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ فِي نَحْرِ بَعْضِ (ظَهْرِهِمْ) (٧) الْحَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْنِ قَدْ هَمَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ فِي نَحْرِ بَعْضِ (ظَهْرِهِمْ) (٧)

<sup>(</sup>١) في (م): «نصيبنا».

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ط): «الضرب». والظرب أي: الجبل الصغير. انظر: «تحفة الأحوذي» (٧/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) فرحلت: جُهِّزَت للسفر. (انظر: لسان العرب، مادة: رحل).

<sup>(</sup>٤) في (م) ، (ط) : «تحتها ولم تصيبها» ، وعليها في (م) : «ع» ، وضبب عليها في (ط) ، وكتب في الحاشية : «تحتها ولم يصبهما» ، وعليهما : «ض» ، وانظر الحديث الذي قبله .

<sup>\* [</sup>٨٧٤٠] [التحفة: خ م ت س ق ٣١٢٥]

<sup>(</sup>٥) خمصة: مجاعة شديدة. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٧/ ٤٦٦).

 <sup>(</sup>٦) من (ت)، وفي بقية النسخ: «ظهره»، وضبب على الهاء منها في (ر)، والظهر: الإبل التي
 يُحمِل عليها وتُؤكب. (انظر: لسان العرب، مادة: ظهر).

<sup>(</sup>٧) من (ت) ، وفي بقية النسخ : «ظهره» .





قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ بِنَا إِذَا نَحْنُ لَقِينَا الْقَوْمَ غَذَا جِيَاعًا رِجَالًا (')؟ وَلَكِنْ (إِنْ ) رَأَيْتَ يَارَسُولَ اللَّه أَنْ تَدْعُو النَّاسَ بِبَقَايَا أَزْوَادِهِمْ، فَتَجْمَعَهَا ثُمَّ تَدْعُو النَّاسَ بِبَقَايَا أَزْوَادِهِمْ ، فَتَجْمَعَهَا ثُمَّ تَدْعُو النَّاسَ بِنَقَادِكُ لَنَا فِي دَعُو تِكَ وَفِيهَا بِالْبَرَكَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ سَيُبَلِّغُنَا بِدَعْوَتِكَ - أَوْ قَالَ: سَيُبَارِكُ لَنَا فِي دَعُوتِكَ - فَي فِيهَا بِالْبَرَكَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ سَيُبِيلُغُنَا بِدَعْوتِكَ - أَوْ قَالَ: سَيُبَارِكُ لَنَا فِي دَعُوتِكَ - فَذَعَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ بِبَقَايَا أَزْوَادِهِمْ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجِينُونَ - يَعْنِي - فَذَعَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ ثُمَ قَامَ فَذَعَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُونَ أَنْ يَدْعُونَ وَيَقِي فَي الْجَيْشِ وِعَاءٌ إِلَّا مَلَئُوهُ وَيَقِي بِأَوْعِيتِهِمْ وَأَمْوَهُمُ أَنْ يَحْتَثُوا ، ﴿ فَمَا بَقِيَ فِي الْجَيْشِ وِعَاءٌ إِلَّا مَلَئُوهُ وَيَقِي بِأَوْعِيتِهِمْ وَأَمْوَهُمُ أَنْ يَحْتَثُوا ، ﴿ فَمَا بَقِيَ فِي الْجَيْشِ وِعَاءٌ إِلَّا مَلَئُوهُ وَيَقِي بِأَوْعِيتِهِمْ وَأَمْوَهُمُ أَنْ يَحْتَثُوا ، ﴿ فَمَا بَقِيَ فِي الْجَيْشِ وِعَاءٌ إِلَّا مَلَئُوهُ وَيَقِي مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ مَا أَنْ يَرْمُولُ اللَّه وَيَقِي مَا لَكُوهُ وَيَقِي اللَّهُ عَبْدُي وَمِنْ بِهِمَا إِلَّا (حُجِبَتْ) ('') عَنْهُ مَا لِقَيَامَةِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَقِيَامَةٍ اللَّهُ عَبْدُي وَمِنْ بِهِمَا إِلَّا (حُجِبَتْ) ('') عَنْهُ الْقَيَامَةِ اللَّهُ وَالْقَامُ وَاللَّهُ مَا لَقِيَامَةٍ اللَّهُ وَالْقَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِهُ اللَّهُ وَالْوَلِهُ وَالِلَهُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمَالِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالَعُوالَ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

<sup>(</sup>١) رجالا : ماشين على الأرجل . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٢/ ٤٣٢) .

<sup>(</sup>٢) في (ت): «بالحفنة».

<sup>(</sup>٣) بصاع: مكيال مقداره: ٢,٠٤ كيلو جرام. (انظر: المكاييل والموازين، ص ٣٧).

<sup>[1/11]</sup> 

<sup>(</sup>٤) نواجده: الأسنان الأمامية وهي التي تظهر عند الضحك. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نحذ).

<sup>(</sup>٥) ضبطها في (ط) بفتح أوله وضمه . (٦) ضبطها في (ط) بفتح آخره وضمه .

<sup>\* [</sup>۱۲۰۷۱] [التحفة: س ۱۲۰۷۳] • أخرجه أحمد (٣/٤١٧)، وابن المبارك في «الزهد» (٩١٧)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٠٠٤) جميعًا من طريق عبدالله بن المبارك، عن الأوزاعي به.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٣) من طريق إبراهيم بن عبدالله بن العلاء بن زبر ، عن أبيه ، عن الزهري ، والأوزاعي فذكره .

#### السُّهُ الْهِ بَرُولِلسِّهُ إِنِّ



 [٨٧٤٢] أخبع أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّصْرِ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو النَّصْرِ هَاشِمُ ابْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ طَلْحَة ابْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ فِي مَسِيرٍ ، قَالَ : فَنَفِدَتْ أَزْوَادُ الْقَوْم ، قَالَ : وَ (هَمَّ) (١) بِنَحْرِ بَعْضِ حَمَائِلِهِمْ (٢) ، فَقَالَ عُمَرُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، لَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنْ أَزْوَادِ الْقَوْمِ فَدَعَوْتَ اللَّهَ عَلَيْهَا، (فَفَعَلَ) (٣) ، فَجَاءَ ذُو الْبُرِّ (١) بِبُرُو وَذُو التَّمْرِ بِتَمْرِهِ ، قَالَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ : وَذُو النَّوَىٰ بِنَوَاهُ، قَالَ : فَقُلْتُ : وَمَاكَانُوا يَصْنَعُونَ بِالنَّوَىٰ؟ قَالَ : يَمُصُّونَهُ وَيَشْرَبُونَ

حد: حمزة بجار اللَّه

ت: تطوان

ر: الظاهرية

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا عبدالله بن العلاء ، تفرد به ابنه عنه». اه.. وإبراهيم بن عبداللَّه بن العلاء قال عنه النسائي: «ليس بثقة». اه.. انظر «اللسان». وصححه ابن حبان (٢٢١) من طريق الوليد، ومحمد بن شعيب، عن الأوزاعي به. وقال ابن حبان : «أبو عمرة الأنصاري هذا اسمه : ثعلبة بن عمرو بن محصن» . اهـ. وصححه الحاكم (٦١٨/٢، ٦١٩) من طريق عمروبن أبي سلمة، عن الأوزاعي به، وقال : «حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه» . اه.

وقال الدارقطني في «العلل» (٢/ ١٨٣): «وروى هذا الحديث محمدبن عجلان، عن عاصم بن عبيدالله ، عن المطلب بن عبدالله بن حنطب ، عن أبي عمرة الأنصاري ، عن النبي على ، ورواه الزهري، والأوزاعي جميعًا عن المطلب بن عبدالله بن حنطب، عن عبدالرحمن بن أبي عمرة الأنصاري ، عن أبيه ، وهو الصحيح» . اه.

والحديث أصله عند الإمام مسلم (٢٧/٤٤) من حديث أبي هريرة نحو هذه القصة، وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٠٨٩).

<sup>(</sup>١) ضبب عليها في (ر) ، وفي حاشيتي (م) ، (ط) : «هموا». ومعنى همَّ : أراد. (انظر: المصباح المنير ، مادة : همم) .

<sup>(</sup>٢) حماثلهم : ج . حمولة ، وهي : الإبل التي تحمل . (انظر : شرح النووي على مسلم) (١/ ٢٢٣) .

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ط) : «فقعد» .

<sup>(</sup>٤) ذو البر: صاحب القمح . (انظر: لسان العرب، مادة: ذو برر) .



عَلَيْهِ الْمَاءَ. قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهَا حَتَّىٰ (مَلاَّ الْقَوْمُ أَزْوِدَتَهُمْ) (١) ، فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّااللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّه ؛ لَا يَلْقَىٰ (اللَّهَ) (٢) (بِهِمَا) (٣) عَبُدُغَيْرَ شَاكُ (فيهِمَا) (٤) إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّة ».

- (٢) لفظ الجلالة من (ر).
- (٣) فوقها في (م) ، (ط) : «ض» ، وفي الحاشية : «بها» ، وفوقها : «عـ» .
- (٤) فوقها في (م)، (ط): «ض»، وفي الحاشية: «فيها»، وفوقها: «عـ».
- \* [۱۲۸۰] [التحفة: م س ۱۲۸۰٦] أخرجه مسلم (۲۷/٤٤) هكذا موصولا من رواية عبيدالله الأشجعي، وقد استدركه الدارقطني في «التتبع» (ص ١٩٣) فقال: «تابعه مسروق عن أبيه عن مالك، وخالفها أبوأسامة وغيره؛ رووه عن مالك عن طلحة عن أبي صالح مرسلا». اهـ. وهو ما أورده النسائي في الحديث الآتي.

وأخرجه مسلم أيضًا (٢٧/ ٤٥) من حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أو عن أبي سعيد.

واستدركه الدارقطني في «التتبع» (ص ١٩٤) فقال: «واختلف فيه على الأعمش، وقيل: عن أبي صالح عن جابر أيضًا، وكان الأعمش يشك فيه». اه..

وحكى الخلاف في هذين الإسنادين الدارقطني في «العلل» (١٨٨/٨-١٩٠) ثم قال: «والمحفوظ عن أبي صالح، عن أبي هريرة». اهـ.

وقد أجاب عن كلام الدارقطني في الإسناد الأول أبو مسعود في «الأجوبة» (ص٢٥١- ٢٥١) فقال: «وإنها أنكره؛ لأن غير الأشجعي أسنده، والأشجعي وهو ثقة مجود فإذا جود ما قصر به غيره حُكم له به، ومع هذا فهو حديث له أصل ثابت عن رسول الله على أخرجه مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو أبي سعيد مسندًا عن النبي على وهو أيضًا عند يزيدبن أبي عبيد وإياس بن سلمة عن سلمة بن الأكوع عن رسول الله على اه.

وقال ابن الصلاح في «صيانة صحيح مسلم» (١/ ١٧٧ - ١٧٨): «وهذا الاستدراك من الدارقطني مع أكثر استدراكاته على الشيخين قدح في أسانيدها غير مُخْرج لمتون الحديث من حيز الصحة». اهـ.

ف: القرويين

<sup>(</sup>١) في حاشية (ت): «قوله: ملأ القوم أزودتهم، على تقدير مضاف؛ أي: أوعية أزودتهم ثم حذفه لأمن اللبس وأقام المضاف إليه مقامه».



- [AVET] أخب را مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (الْمَسْرُوقِيُّ) (') ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مَالِكٍ ، (وَهُوَ : ابْنُ مِغْوَلٍ) (') ، عَنْ طَلْحَةً ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهُ عَيِّلِةً فِي (مَسِيرٍ لَهُ) (') ، إِذْ نَفِدَتْ (أَزْوِدَةُ ) (") الْقَوْمِ . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ رَسُولُ اللَّهُ عَيِّلِةً فِي (مَسِيرٍ لَهُ) (') ، إِذْ نَفِدَتْ (أَزْوِدَةُ ) (") الْقَوْمِ . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ (مُرْسَلًا) (') .
- [AV88] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا (مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ) (٥) ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْقَ نَرْلَ فِي غَزْوَةٍ غَرَاهَا ، فأصابَ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْقَ نَرْلَ فِي غَزْوَةٍ غَرَاهَا ، فأصابَ أَصْحَابَهُ جُوعٌ ، وَفَنِيَتْ أَزْوَادُهُمْ ، فَجَاءُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَيْقَ يَشْكُونَ إِلَيْهِ أَصْحَابَهُ مُوعٌ ، وَفَنِيَتْ أَزْوَادُهُمْ ، فَجَاءُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَيْقَ يَشْكُونَ إِلَيْهِ مَا أَصَابَهُمْ ، وَيَسْتَأْذِنُونَهُ فِي أَنْ يَنْحَرُوا بَعْضَ رَوَاحِلِهِمْ ، (٦) فَأَذِنَ لَهُمْ ، مَا أَصَابَهُمْ ، وَيَسْتَأْذِنُونَهُ فِي أَنْ يَنْحَرُوا بَعْضَ رَوَاحِلِهِمْ ، فَلَا عُبَرُوهُ أَنَّهُمُ اسْتَأْذَنُوا فَمَرُوا بِعُمَرَبُنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جِنْتُمْ ؟ فَأَخْبَرُوهُ أَنْهُمُ اسْتَأْذَنُوا فَمَرُوا بِعُمَرَبُنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جِنْتُمْ ؟ فَأَخْبَرُوهُ أَنْهُمُ اسْتَأَذَنُوا

#### \* [١٢٨٠٦] [التحفة: م س ١٢٨٠٦]

<sup>&</sup>quot; ثم ذكر كلام أبي مسعود ، ثم قال : «رواه البخاري عن سلمة عن رسول الله على ، وأما شك الأعمش فغير قادح في متن الحديث ، فإنه شك في عين الصحابي الراوي له وذلك غير قادح ؛ لأن الصحابة كلهم عدول» . اه. وانظر «شرح النووي» (١/ ٢٢١) .

<sup>(</sup>۱) من حاشية (ر) . (۲) في (ت) : «مسير» ، وفي (ر) : «مسيره» .

<sup>(</sup>٣) في (ت) ، (ر) : «أزواد» .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ط)، (ر): «مرسل»، وعلى آخرها في (ط) فتحتا تنوين؛ على لغة ربيعة، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٥) كذا في (م)، (ط)، (ت)، أما في (ر): «مصعب بن المقدام»، قال المزي: «وقع في الأصل: مصعب بن المقدام، وهو خطأ». اه..

وتعقبه الحافظ بقوله: «لم يذكر مستندًا لذلك مع قيام الاحتمال». اه..

<sup>(</sup>٦) رواحلهم: ج. راحلة، وهي: الجمل القوي على الأسفارِ والأحمال، والذَّكَرُ والأنثىٰ فيه سواء، والهاء فيها للمبالغة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رحل).



رَسُولَ اللَّهَ ﷺ فِي أَنْ يَنْحَرُوا بَعْضَ إِبِلِهِمْ ، قَالَ: فَأَذِنَ لَكُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ: فَإِنِّي أَسْأَلُكُمْ وَأُقْسِمُ عَلَيْكُمْ إِلَّا رَجَعْتُمْ مَعِي إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، فَرَجَعُوا مَعَهُ، فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهُ، أَتَأْذَنُ لَهُمْ (فِي) أَنْ يَنْحَرُوا رَوَاحِلَهُمْ فَمَاذَا يَرْكَبُونَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿فَمَاذًا (نَصْنَعُ)(١) لَيْسَ مَعِي مَا أُعْطِيهِمْ . قَالَ : بَلْ يَارَسُولَ اللَّهِ ، تَأْمُو مَنْ مَعَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ أَنْ يَأْتِي إِلَيْكَ فَتَجْمَعَهُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَتَدْعُو فِيهِ، ثُمَّ تَقْسِمَهُ بَيْنَهُمْ، فَفَعَلَ فَدَعَاهُمْ بِفَصْل أَزْوَادِهِمْ ، فَمِنْهُمُ الْآتِي بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، فَجَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ فِي شَيْءٍ ، ثُمَّ دَعَا فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُو ، ثُمَّ قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ فَمَا بَقِيَ مِنَ الْقَوْمِ أَحَدٌ إِلَّا مَلَأَ مَا مَعَهُ مِنْ وِعَاءٍ ، وَفَضَلَ فَضْلٌ ، فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ : ﴿أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَخْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، مَنْ جَاءَ بِهَا اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَيْرَ شَاكُّ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ ).

<sup>(</sup>١) في (ت): «تصنع» ، وفي (ر): «أصنع» .

<sup>\* [</sup>٤٤٤٨] [التحفة: س ١٢٣٩٠] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، واختلف على سهيل، فرواه الدراوردي وعبدالعزيز بن أبي حازم وإسهاعيل بن جعفر عن سهيل ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، وكذا رواه حفص بن غياث وقتادة بن الفضل ، عن الأعمش ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وخالف فليح بن سليمان فرواه عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة ، وكذا خالف أبو أسامة وعبدالرحمن بن مغراء فروياه عن الأعمُش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة، أو جابربن عبدالله، وقال وكيع وأبومعاوية الضرير: عن الأعمش، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد الخدري ، أو أبي هريرة .

قال الدارقطني في «العلل» (٨/ ١٩٠) - بعد أن حكى هذا الخلاف: «والمحفوظ عن أبي صالح عن أبي هريرة ، وحديث فليح بن سليهان عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة وهم منه ، والصحيح قول من قال : عن سهيل ، عن الأعمش» . اه. .





 [٨٧٤٥] أخبر أُخمَدُ بن سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ بن (الْفُضيل) (١) ، عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ فِي عُمْرَةِ أَوْ غَزْوَةٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّه ، لَوْ ذَبَحْنَا بَعْضَ ظَهْرِنَا فَرَآنَا الْمُشْرِكُونَ حَسَنَةً حَالُنَا، فَقَالَ: (مَا شِئْتُمْ). فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اجْمَعْ زَادَهُمْ فَادْعُ اللَّهَ، فَجَاءَ الْقَوْمُ بِأَزْوَادِهِمْ مِنْ دَقِيق وَتَمْرِ وَشَعِيرٍ ، فَدَعَا عَلَيْهِ وَقَالَ : (عَلَيَّ بِأَوْعِيَتِكُمْ) . فَجَاءُوا بِهَا ، فَاحْتَمَلُوا (مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ ( ٢ ) ، وَفَضَلَ مِنْهُمْ فَضْلٌ كَثِيرٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿ أَنَا عَبْدُاللَّهِ وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ ، مَنْ جَاءَ بِهِمَا لَمْ يُحْجَبْ مِنَ الْجَنَّةِ ،

#### ١١- التَّرْغِيبُ فِي الْمُوَاسَاةِ

• [AVE7] أخبر مُوسَىٰ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُرِيْدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَة ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَة ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : ﴿إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا (٣) فِي الْغَرْوِ (وَ) (٤) قَلَ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَاكَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَّاءِ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ ) .

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط) ، (ر) : «الفضل» ، والمثبت من (ت) ، «التحفة» .

<sup>(</sup>٢) من (ت) ، وفي بقية النسخ : «ما شاءوا» .

<sup>\* [</sup>٨٧٤٥] [التحفة: س ٨٥٤٥]

<sup>(</sup>٣) أرملوا: فني طعامهم . (انظر : شرح النووي على مسلم) (١٦/ ٦٢) .

<sup>(</sup>٤) في (ت): «أو».

<sup>\* [</sup>٨٧٤٦] [التحفة: خ م س ٩٠٤٧] • أخرجه البخاري (٢٤٨٦) ، ومسلم (٢٥٠٠) .





### ١٢ - (التَّسْمِيَةُ) (١) عِنْدَ رُكُوبِ الدَّابَّةِ وَالتَّحْمِيدُ وَالدُّعَاءُ إِذَا اسْتَوَىٰ عَلَىٰ ظَهْرِهَا

• [٧٤٤٧] أخب را قُتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوسِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِي بَنِ رَبِيعَةَ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًا أُتِي بِدَابَةٍ لِيَرْكَبَهَا، فَلَمًا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي عَنْ عَلِي ظَهْرِهَا قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، ثُمَّ قَالَ: الرَّكَابِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، ثُمَّ قَالَ: الرَّكَابِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، ثُمَّ قَالَ: الرَّحْرِف: ١٦] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبِنَا اللَّهُ أَنْهُ لِلَهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبُو، ثَلَاثًا، اللَّهُ أَكْبُو، ثَلَاثًا اللَّهُ أَكْبُو، ثَلَاثًا، اللَّهُ أَنْدُ اللَّهُ أَنْدُ أَلَى اللَّهُ أَنْدُ لِي فَيْ إِللَّهُ لَا يَعْفِرُ اللَّذُ نُوبِ إِلَّا لَاللَّهُ لَا يَعْفِرُ اللَّذُ نُوبِ إِلَّا لَلْهُ فِي اللَّهُ لِلللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

ط: الغزانة اللكية

<sup>(</sup>١) في (ر): «التسبيح».

<sup>(</sup>٢) **لمنقلبون:** لراجعون. (انظر: لسان العرب، مادة: قلب).

 <sup>(</sup>٣) في (م)، (ط): «الذنوب»، وفوقها: «ض»، وفي الحاشية: «الذنب»، وفوقها: «ع»،
 والمثبت من (ت)، (ر)، وصحح عليها في (ت).

<sup>(</sup>٤) في (ر): «غيري».

<sup>\* [</sup>۸۷٤۷] [التحفة: د ت س ۱۰۲۶۸] • أخرجه أبو داود (۲۲۰۲)، والترمذي (۳٤٤٦) وقال: «حسن صحيح». اهـ.





#### ١٣ - التَّكْبِيرُ وَالتَّحْمِيدُ عِنْدَ الإسْتِوَاءِ عَلَى الدَّابَّةِ

• [۸۷٤٨] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةً الْأَسَدِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا أُتِيَ بِدَابَةٍ ، (فَلَمَّا) وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ . فَلَمَّا اسْتَوَىٰ عَلَيْهَا قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ . فَلَمَّا اسْتَوَىٰ عَلَيْهَا قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (١) وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ . ثُمَّ كَبَرَ ثَلَاثًا ، اللهِ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي وَحَمِدَ اللّهَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي

وكذلك قال الجماعة من أصحاب أبي إسحاق عنه عن علي بن ربيعة ، ورواه مصعب بن سلام عن الأجلح ، وأبو يوسف القاضي عن ليث جميعًا عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن على بن ربيعة .

قال الدارقطني في «العلل» (٤/ ٢١- ٦٢): «ووهما، والصواب مارواه شيبان عن الأجلح عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة، وكذلك قال أصحاب أبي إسحاق عنه، وأبو إسحاق لم يسمع هذا الحديث من علي بن ربيعة، يبين ذلك مارواه عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة قال: قلت لأبي إسحاق: سمعته من علي بن ربيعة؟ فقال: حدثني يونس بن خباب عن رجل عنه، وروئ هذا الحديث شعيب بن صفوان، عن يونس بن خباب، عن شقيق بن عقبة الأسدي، عن علي بن عني بن ربيعة، ورواه المنهال بن عمرو وإسهاعيل بن عبدالملك بن أبي الصغير، عن علي بن ربيعة، فهو من رواية أبي إسحاق مرسلا، وأحسنها إسنادًا حديث المنهال بن عمرو، عن على بن ربيعة». اهـ.

وذكره الدارقطني في «الأفراد» ، وقال: «تفرد به حصين بن مخارق عن مسعر والجهاعة معه عن أبي إسحاق عنه » . اهم . يعني : عن علي بن ربيعة . انظر: «أطراف الغرائب» (٢٣٩/١) . والحديث يأتي من أوجه عن أبي إسحاق كها في الحديث التالي ، وما يأتي برقم (١٠٤٤٤) . (ا) مقرنين : مُطيقين . (انظر: شرح النووى على مسلم) (٩/ ١١١) .

<sup>=</sup> وأحمد (١/ ٩٧)، والمن حبان (٢٦٩٧، ٢٦٩٧)، والحاكم (٢/ ٩٩)، والحاكم (٢/ ٩٩)، والمبزار (٧٧٣)، وقال: «لا نعلم هذا الحديث يروئ إلا عن علي، وأحسن إسناد يروئ عن على هذا الإسناد». اهـ.





ذَنْبِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ يَوْمَا مِثْلَ مَا قُلْتُ، ثُمَّ اسْتَضْحَكْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مِمَّ اسْتَضْحَكْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (يَعْجَبُ) (١) رَبُّنَا ﷺ مِنْ قَوْلِ عَبْدِهِ: سُبْحَانُكَ إِنِّي (قَدُ) (٢) ظَلَمْتُ تَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، قَالَ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، قَالَ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، قَالَ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، قَالَ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، قَالَ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، قَالَ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، قَالَ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَعْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، قَالَ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَعْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، قَالَ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا اللَّهُ الْتَ يَعْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْتَعْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَا أَنْتَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ لَا لَهُ إِلَا أَنْتُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْتُ الْمُسِي الْمُؤْلِ اللْهُ لُوبِ إِلَيْهُ اللْهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُولُ اللْهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْتُلُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُولِلُ اللَّهُ الْمُ الْمُولُولُ اللَّهُ

### ١٤ - كَيْفَ الدُّعَاءُ فِي (١) السَّفَرِ؟

• [٨٧٤٩] أَضِرُا يَحْيَىٰ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، (وَهْوَ : ابْنُ زَيْدٍ) قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا سَافَرَ قَالَ : دَاللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّقْرِ ، وَالْحَلِيقَةُ فِي الْأَهْلِ ، اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا فِي مَقْرِنَا ، وَاخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ (٥) السَّقْرِ ، وَكَابَةِ سَفْرِنَا ، وَاخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ (٥) السَّقْرِ ، وَكَابَةِ الْمُظْلُومِ ، وَسُوءِ الْمَنْظُرِ فِي الْمُظْلُومِ ، وَسُوءِ الْمَظْلُومِ ، وَسُوءِ الْمَنْظُرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ ، (٢) .

<sup>(</sup>١) في (ر): «تَعَجَّت».

<sup>(</sup>٢) ليست في (ت) ، (ر) ، وصحح عليها في (ط) .

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (١٠٤٤٤).

<sup>\* [</sup>۸۷٤٨] [التحفة: دت س ١٠٢٤٨] في (ر): «عند».

<sup>(</sup>٥) وعثاء: شدَّة ومشقة . (انظر: لسان العرب، مادة: وعث) .

<sup>(</sup>٦) في (ط)، (ت): «الكون»، وصحح عليها في (ت). والمراد بالخور بعد الكؤر أي: الفرقة بعد الجماعة، والفساد بعد الصلاح، والنقصان بعد الزيادة. (الحور: فك العِمامة، والكور: لفّها). (انظر: تحفة الأحوذي) (٩/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٧) تقدم من وجه آخر عن عاصم الأحول برقم (٨٠٨٠).

<sup>\* [</sup>٨٧٤٩] [التحفة: مت س ق ٥٣٢٠]





#### ١٥ - الْوَقْتُ الَّذِي يَدْعُو فِيهِ

• [٨٧٥٠] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بِشْرِ الْحَثْعَمِيِّ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ شُعْبَةً بِأُصْبُعِهِ – وَمَدَّ شُعْبَةً بِأُصْبُعِهِ – كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا سَافَرَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ قَالَ بِإِصْبَعِهِ – وَمَدَّ شُعْبَةً بِأُصْبُعِهِ – كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا سَافَرَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ قَالَ بِإِصْبَعِهِ – وَمَدَّ شُعْبَةً بِأُصْبُعِهِ – قَالَ دَاللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْحَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ ، اللَّهُمَّ (زُوِّ) (١) لَنَا اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْحَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ ، اللَّهُمَّ (زُوِّ) (١) لَنَا الْأَرْضَ ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ (٢) (٢) (٢) اللَّهُمَّ اللَّهُ اللهُ اللهُ

#### ١٦ - الْبُكَاءُ عِنْدَ التَّشْيِيع

• [۸۷٥١] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى ، عَنْ مُعْتَمِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ رَجُلُ ، عَنْ أَبِيهِ اللَّهِ عَلَيْهِ : أَنَّهُ بَعَثَ عَنْ أَبِي السَّوَّارِ يُحَدِّثُهُ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ : أَنَّهُ بَعَثَ مَنْ أَبِي السَّوَّارِ يُحَدِّثُهُ أَبَاعُ بَيْدَةً ، فَلَمَّا أَحَذَ لِيَنْطَلِقْ لَكِنَّهُ بَكَى صَبَابَةً (٥) إِلَى وَهُ طَا أَخَذَ لِيَنْطَلِقْ لَكِنَّهُ بَكَى صَبَابَةً (٥) إِلَى وَهُ طَا أَخَذَ لِيَنْطَلِقْ لَكِنَّهُ بَكَى صَبَابَةً (٥) إِلَى وَهُ لَا مَكَانَهُ يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ ، وَكَتَبَ كِتَابًا وَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، فَكَتَب كِتَابًا

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «زوي»، وفوقها في (ط): «ض عـ» والمثبت من (ر). وزَوِّ: أي: اطو واجمع. (انظر: لسان العرب، مادة: زوي).

<sup>(</sup>٢) كآبة المنقلب: سوء المرجع. (انظر: لسان العرب، مادة: كأب).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» إلى كتاب الاستعاذة ، وقد سبق برقم (٨٠٨٣) ، وفاته عزوه إلى كتابي السير – وهو موضعنا هذا – واليوم والليلة ، وسيأتي برقم (١٠٤٤٥) .

<sup>\* [</sup>٨٧٥٠] [التحفة: ت س ١٤٨٩٢] [المجتبين: ٤٥٥٥]

<sup>(</sup>٤) رهطا: عدد من الرجال أقل من العَشرة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رهط).

<sup>(</sup>٥) صبابة: شوقًا. (انظر: القاموس المحيط، مادة: صبب).





وَأَمَرُهُ أَنْ يَتَوَجَّهَ وَجْهًا ، وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَقْرَأَ الْكِتَابَ حَتَّىٰ يَبْلُغَ كَذَا وَكَذَا ، ﴿ وَلَا ثُكْرِهَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ عَلَى السَّيْرِ مَعَكَ . فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ اسْتَرْجَعَ ، ثُمَّ قَالَ : سَمْعًا وَطَاعَةً لِلَّهِ (وَرَسُولِهِ)(١). فَخَبَّرَهُمُ الْخَبَرَ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ، فَرَجَعَ رَجُلَانِ وَمَضَى بَقِيَتُهُمْ ، فَلَقَوُا ابْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَتَلُوهُ ، فَلَمْ يَدْرُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَجَبِ، أَمْ مِنْ جُمَادَىٰ (الْآخِرَةِ) ، وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ: فَعَلْتُمْ وَفَعَلْتُمْ كَذَا وَكَذَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَأَتَوُا النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثُوهُ الْحَدِيثَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلْفِتْ نَهُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ﴾ [البقرة: ٢١٧] (وَ) (٢) الشَّرْكُ.

#### ١٧ - الْوَدَاعُ

• [۸۷۵۲] الحارثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ (وَأَنَا أَسْمَعُ) - عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ - وَذَكَرَ آخَرَ - عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ سَرِيَّةً وَأَنَا فِيهِمْ فَقَالَ : ﴿إِنْ لَقِيتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ ﴾ . فَلَمَّا وَذَعَنَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : ﴿إِنِّي

<sup>(</sup>١) في (ر): «ولوسوله».

<sup>(</sup>٢) من (ر) ، وزادها في (ط) بين السطور ، وضبب بينها وبين التي قبلها في (ر) .

 <sup>▼ [</sup>۸۷۵] [التحفة: س ٣٢٥٣] • أخرجه أبو يعلى (١٥٣٤)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٩/ ١١ ، ١٢)، والطبراني في «الكبير» (٢/ ١٦٢) كلهم من طريق معتمر، عن أبيه، عن الحضرمي وهو ابن لاحق، عن أبي السوار به، بنحوه.

وجوّد إسناده الحافظ في «التغليق» (٢/ ٧٦)، وحسّنه في «مقدمة الفتح» (ص ٢١)، وفي «الفتح» (١/٥٥١).





كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ ، وَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللَّه غَيْرُهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللَّه غَيْرُهُ ، فَإِنْ لَقِيتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا » (١) .

### ١٨ – مَا يَقُولُ إِذَا وَدَّعَ

- [٨٧٥٣] أخنكرنى عَمْرُوبْنُ عُثْمَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ حَنْظَلَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ؛ إِذْ جَاءً (٢) رَجُلُ يُودِّعُه، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: انْتَظِرْ (حَتَّىٰ) أُودِّعَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُودِّعُنَا:
   وَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: انْتَظِرْ (حَتَّىٰ) أُودِّعَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُودِّعُنَا:
   وَأَسْتُوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَ(حَوَاتِمَ) عَمَلِكَ.
- [٨٧٥٤] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدِ (الْكُوفِيُّ) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خُتَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ أَبِي إِذَا رَأَىٰ رَجُلًا وَهُوَ يَرُيدُ السَّهَ عَنْظَلَةُ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ أَبِي إِذَا رَأَىٰ رَجُلًا وَهُوَ يُرِيدُ السَّهَ وَيَظَلَقُ وَوَحُنَا ، ثُمَّ يَقُولُ: يُرِيدُ السَّفَرَ قَالَ: ادْنُهُ حَتَّىٰ أُودِعَكَ بِمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْتُ يُودِعُنَا ، ثُمَّ يَقُولُ: فَأَمَانَتَكَ وَ(حَوَاتِمَ) (٢) عَمَلِكَ .

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن بكير برقم (٨٨٦٨)، وسيأتي من وجه آخر عن بكير برقم (٨٧٨٠).

<sup>\* [</sup>٨٧٥٢] [التحفة: خدت س ١٣٤٨١]

<sup>(</sup>٢) في (ر): «جاءه».

 <sup>★ [</sup>٣٧٧٨] [التحفة: س ٢٧٣٧] • أخرجه ابن خزيمة (٢٥٣١)، والحاكم (٢/٤٤١)،
 (٢/ ٩٧)، وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". اهـ.

وأعله أبوحاتم وأبو زرعة كما في التعليق على الحديث بعده.

وسيأتي من وجه آخر عن الوليدبن مسلم برقم (١٠٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) في (ت) ، (ر) : «خواتيم» ، وصحح عليها في (ت) .

 <sup>☀ [</sup>۸۷۵٤] [التحفة: ت س ۲۷۵۲] • أخرجه الترمذي (٣٤٤٣) وقال: «حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث سالم بن عبدالله». اهـ. وأحمد (٢/٧).





#### ١٩ - الإغتِقَابُ(١) (بِالدَّابَةِ)(١)

• [٥٥٥٨] أَخْبُولُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : كَانُوا يَوْمَ بَدْرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كَانُوا يَوْمَ بَدْرٍ (ثَلَاثَةً ) (٣) عَلَى بَعِيرٍ ، وَكَانَ زَمِيلَ رَسُولِ اللَّه ﷺ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَبُو لُبَابَة ،

= قال أبوحاتم وأبوزرعة: «وهم سعيد في هذا الحديث، وروئ هذا الحديث الوليدبن مسلم فوهم فيه أيضًا فقال: (عن حنظلة عن سالم عن القاسم - كذا - عن ابن عمر)، والصحيح عندنا والله أعلم عن حنظلة، عن عبدالعزيزبن عمر، عن يحيئ بن إسهاعيل بن جرير، عن قزعة، عن ابن عمر، عن النبي عليه الله . اهـ. «علل ابن أبي حاتم» (١/ ٢٦٩).

وقد اختلف على عبدالعزيز بن عمر ، فرواه عبدالله بن داود عند أبي داود (٢٦٠٠) عن عبدالعزيز ، عن إسهاعيل بن جرير ، عن قزعة ، عن ابن عمر ، وتابعه على ذلك مروان بن معاوية عند أحمد (٣٨/٢) .

ورواه وكيع عند أحمد (٢/ ٢٥) عن عبدالعزيز عن قزعة ، وتابعه على ذلك يحيى بن حمزة . ورواه أبو نعيم عند أحمد (١٣٦/٢) عن عبدالعزيز ، عن يحيى بن إسهاعيل بن جرير ، عن قزعة ، عن ابن عمر ، وتابعه على ذلك أنس بن عياض ويحيى بن نصر ومندل بن علي وعبدة بن سليهان ، وهو الصحيح كها قال أبوحاتم وأبوزرعة والدارقطني والمزي . انظر : «علل الدارقطني» (٢٠١ / ٢٠٥) ، «تهذيب الكهال» (٢٠١ / ٢٠٥) .

وأخرجه الترمذي (٣٤٤٢)، وابن ماجه (٢٨٢٦) من رواية نافع عن ابن عمر، وقال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر». اهـ.

ويحيى بن إسماعيل بن جرير ليس له في الكتب الستة سوى هذا الحديث، وقال الدارقطني: «لا يحتج به». اهـ. والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٤٦٥).

(١) الاعتقاب: التناوب في الركوب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عقب).

(٢) في (ت)، وفوقها في (ط): «في الدابة»، وفوقها في (ط): «معا»، وفي (ر): «على الدابة»، والمثبت من (م)، (ط).

(٣) في (م): «ثلاث».

#### اليتُهُاكُهُبُوكِلنسِّيَائِيٌ



فَكَانَ إِذَا كَانَ عُقْبَتُهُ قَالَا: ارْكَبْ حَتَّىٰ نَمْشِيَ. فَيَقُولَ: (مَا أَنْتُمَا بِأَقْوَىٰ مِنِّي، وَمَا أَنَا بِأَغْنَىٰ عَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمَا».

## ٠ ٢- النَّهْيُ عَنْ قَلَاثِدِ الْوَتَرِ (١) فِي أَعْنَاقِ الْإِبِلِ

• [٨٧٥٦] أَضِرُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبَادِ ابْنِ تَمِيمٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ رَسُولًا : ﴿لَا (يَبْقَيَنَّ) (٢) فِي رَقَبَةٍ بَعِيمٍ قِلَادَةٌ مِنْ أَسْفَارِهِ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ رَسُولًا : ﴿لَا (يَبْقَيَنَّ) (٢) فِي رَقَبَةٍ بَعِيمٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَهِ إِلَا تُطِعَتُ ، قَالَ مَالِكُ : أُرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ .

## ٢١- الْأَمْرُ بِقَطْعِ الْأَجْرَاسِ

[٨٧٥٧] أخبع أَبُو الْأَشْعَثِ (أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ)، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ،

\* [۸۷۵۵] [التحفة: س ۹۲۱۹] • أخرجه أحمد (١/ ٤١٨، ٤١٨، ٤٢٢)، وأبو يعلى (٩٧٥٥)، وابن حبان (٤٧٣٣)، والحاكم (٢/ ٩١)، وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اهـ. (٣/ ٢٠) قال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». اهـ.

والبزار في «البحر» (١٨١٣)، وقال: «هذا الحديث لانعلم رواه عن عاصم عن زر عن عبدالله إلا حمادين سلمة». اه.

(۱) **الوتر:** خيط يُشد به القوس، كانوا يعلقونها بأعناق الدواب لدفع العين وهو من شعار الجاهلية فكره ذلك. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٢١٨/٦).

(٢) في (ت): «تبقين» بالمثناة الفوقية.

☀ [۲۵۷۸] [التحفة: خ م د س ۱۱۸۶۲] • أخرجه البخاري (۳۰۰۵)، ومسلم (۲۱۱۵)
 وعندهم أن الرجل الأنصاري هو أبو بشير هيشنه .

قال الدارقطني في «العلل» (٧/ ٣٥): قال الواقدي: «لكن وهم مالك في إسناده». اهـ. وأتى به الواقدي عن عبدالله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن أبي بشير. والواقدي ليس بعمدة.

ر: الظاهرية

الله د: جامعة إستانبول د: جامعة إستانبول

قَالَ: حَدَّثَنَا (سَعِيدٌ) (١) ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ زُرَارَةً ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةً ، (أَنَّ) (٢) رَسُولَ اللَّه ﷺ أَمَرَ بِالْأَجْرَاسِ تُقْطَعُ (٣) .

(١) في (ت): «شعبة» ، والحديث حديث سعيد ، وانظر «التحفة» .

(٢) في (م) ، (ط) : «عن» .

(٣) هذا الحديث ليس في النسخ المطبوعة التي بين أيدينا من «صحيح مسلم» ، ولم يعزه المزي في «التحفة» إليه .

\* [۱۷۵۷] [التحفة: س ۱٦١١٢] • أخرجه أحمد (٦/ ١٥٠)، وابن حبان (٢٩٩٩)، ٢٠٧٤)، وزادا: «من أعناق الإبل يوم بدر». اهـ.

وقد ذكره ابن عمار الشهيد في «علل صحيح مسلم» (ص ١١٣) من رواية شعبة عن قتادة ، وقال: «هذا حديث لأأصل له عندنا من حديث شعبة ، وإنها يعرف من حديث سعيد بن أبي عروبة» . اه. .

واختلف على سعيدبن أبي عروبة ، فرواه محمدبن جعفر وخالدبن الحارث عن سعيد كما هنا ، ورواه القعنبي عن خالدبن الحارث عن سعيد عن قتادة عن أنس ، وهو وهم كما قال الدارقطني وابن عمار .

ورواه عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعدبن هشام عن عائشة أنها قالت: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس»، قال قتادة: «فأمر بها نبي الله ﷺ أن تقطع من أعناق الإبل».

قال ابن عمار: «فجعل عبدالأعلى هذه اللفظة من قول قتادة ، وهو الصحيح عندنا». اه.. ورواه هشام الدستوائي عن قتادة ، واختلف عليه ، فرواه ابنه معاذ عنه ، عن قتادة ، عن زرارة ، عن أبي هريرة مرفوعًا : «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس». كما سيأتي في الرواية التالية . ورواه وكيع كما عند ابن أبي شيبة (٢١/ ٢٢٩) عن هشام موقوفًا .

وروي عن سعيدبن بشير ، عن قتادة ، عن زرارة ، عن سعد ، عن عائشة مرفوعًا بلفظ : «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر» . قال الدارقطني : «لا يتابع عليه» . اهـ.

وذهب الدارقطني بعد شرح الخلاف في هذا الحديث إلى ترجيح حديث سعيدبن أبي عروبة ، فقال: «والمحفوظ حديث سعيدبن أبي عروبة وهو صحيح ، وتوقيف الدستوائي له على قتادة ليس بعلة» . اهـ.

انظر «علل صحيح مسلم» (ص١١٣-١١٤)، «علل الدارقطني» (١٥/ ٨٢، ٨٨).





#### ٢٢- التَّغْلِيظُ فِي الْأَجْرَاسِ

- [۸۷۰۸] أَضِرُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ (أَبُو قُدَامَةً) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ زُرَارَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَا اللَّهِ قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ زُرَارَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَا اللَّهُ قَالَ : لاَ تَصْحَبُ الْمَلَاثِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ » .
- [ ٥٩٥٩] أَضِرُا هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ . ح و (قَالَ) الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةً ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «الْعِيرُ (١) الَّتِي فِيهَا الْجَرَسُ لَا تَصْحَبُهَا الْمَلَائِكَةُ » .
- ★ [AVOA] [التحفة: س ١٢٨٩٩] أخرجه أحمد (٢/ ٣٨٥ / ٤١٤)، من طريق معاذبن هشام عن أبيه مرفوعا، وخالفه وكيع كما عند ابن أبي شيبة (٢٢ / ٢٢٩)، فرواه عن هشام موقوفا كما سبق.
   وقد اختلف على قتادة في هذا الحديث، فرواه عمران القطان، عن قتادة، عن زرارة، عن أبي هريرة موقوفا.

وخالفه سعيدبن بشير فرواه عن قتادة ، عن زرارة ، عن سعدبن هشام ، عن عائشة مرفوعا ، واختلف عليه في متنه فقيل عنه : «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر» ، قال الدارقطني : «ولا يصح القولان» . اهـ . (١٠/ ٣٢٨–٣٢٩) .

والحديث عند مسلم (٢١١٣) ، من طرق عن سهيل بن أبي صالح عن ، أبيه ، عن أبي هريرة بلفظ : «لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس» .

(١) **العير :** القافلة . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٧/ ١٩٨) .

\* [۲۷۹] [التحفة: د س ۱۵۸۷] • أخرجه أبو داود (۲۵۵٤)، وأحمد (۲/۳۲، ۳۲۷، ۳۲۷) وأخرجه أبو داود (۲۸۵–۲۸۵) وأبن حبان (۲۸۰–۲۸۵)، وذكر الدارقطني في «العلل» (۲۸۰–۲۸۵) الاختلاف فيه على نافع، وكذا ما رواه الزهري عن سالم عن سفينة مولى أم سلمة، عن أم سلمة، ثم قال: «وقول نافع أشبهها بالصواب». اهـ. وانظر: «الكنى» للبخاري (ص ۱۹)، وكذا ما سيأتي بعده.



- [٨٧٦٠] أَضِرُ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، (وَهُوَ : ابْنُ جَعْفَرٍ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : «الْجَرَسُ مَرَّامِيرُ الشَّيْطَانِ» (١) .
- [٨٧٦١] أخبر أو هُبُ بْنُ بِيَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو ابْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ (سَفِينَة مَوْلَى أُمِّ ابْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ (سَفِينَة مَوْلَى أُمِّ سَلَمَة ، (عَنْ أُمُ سَلَمَة ) ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿لَا تَصْحَبُ ) الْمَلَائِكَة رُفْقة وَيْهَا جَرَسُ ) .

## ٢٣ إعْطَاءُ الْإِبِلِ فِي الْخِصْبِ (حَقَّهَا) (٢) مِنَ الْأَرْضِ

• [٨٧٦٢] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : ﴿ إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْحِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظْهَا مِنَ الْأَرْضِ ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ (٣) فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ ؛ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامُ (١) بِاللَّيْلِ ،

<sup>(</sup>١) هذان الحديثان ، وهُمَا : حديث هارون بن عبدالله ، وحديث علي بن حُجر - وقع ترتيبهما بعد حديث وهب بن بيان الآتي بعدهما هنا ، كذا في (ر) .

<sup>\* [</sup>٨٧٦٠] [التحقة: م س ١٣٩٨٣] . أخرجه مسلم (٢١١٤)، وأحمد (٢/ ٣٧٢).

 <sup>\* [</sup>۱۸۱۵] [التحفة: س ١٨١٥٥] • أخرجه أبو يعلى (٦٩٤٥)، والطبراني في «الكبير» (٢٣/ ٣٠٧،
 ٣٧٩)، وانظر قول الدارقطني في التعليق على ما تقدم قبل حديث.

<sup>(</sup>٢) في (ر): «حظها».

<sup>(</sup>٣) السنة: القحط أو زمان الجدب. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٣/ ٦٩).

<sup>(</sup>٤) **الهوام:** ج. الهامَّة ، وهي : كل ذات سُمّ يقتل. (انظر: تحفة الأحوذي) (٦/ ١٨٤).

<sup>\* [</sup>۲۲۷۸] [التحقة: م س ۱۲۰۹۸] • أخرجه مسلم (۱۹۲٦)، وابن خزيمة (۲۰۰۷).





### ٢٤- لَعْنُ (١) الْإِبِلِ

- [٨٧٦٣] أخبر فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ،
   عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ؛ إِذْ لَعَنَ رَجُلٌ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةً؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا مِنْهُمْ بَعِيرَهُ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا مِنْهُمْ بَعِيرَهُ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَارَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (فَأَخْرَهُ عَنَا فَقَدْ أَوْجَبَتْ).
- [٨٧٦٤] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ (بَصْرِيُّ) (٢) (الْبَحْرَانِيُّ) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْصَبَّاحِ، عَنْ عِمْرَانَ، وَهُوَ: (ابْنُ حُدَيْرٍ) (٣) بَصْرِيُّ عَنْ أَبِي قِلَابَةً ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ عَلَى نَاقَةٍ فَضَجِرَتْ فَلَعَنَتْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ اللَّهُوا عَنْهَا مَتَاعَهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ ﴾ .

#### ٢٥- ضَرْبُ الْبَعِيرِ

• [٨٧٦٥] أَضِعُ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيّا ، عَنْ

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) لعن: أي الدعاء باللعن، وهو: الطرد والإبعاد من رحمة الله. (انظر: لسان العرب، مادة: لعن).

<sup>\* [</sup>۸۷۲۳] [التحفة: س ١٤١٤٦] • أخرجه أحمد (٢/ ٤٢٨)، وفي الباب بنحوه من حديث جابر الطويل عند مسلم (٣٠٠٩).

ومن حديث أبي برزة الأسلمي عنده أيضًا (٢٥٩٦)، ومن حديث عمران بن حصين عنده أيضًا ، كها سيأتي في الرواية التالية .

<sup>(</sup>٢) ليست في (ر).

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ط) ، (ت) : «ابن جابر» ، والمثبت من (ر) وهو الموافق لما في «التحفة» ، ومصادر ترجمته .

 <sup>★ [</sup>۵۷۷٤] [التحفة: م د س ۱۰۸۸۳] • أخرجه مسلم (۲۵۹۵/ ۸۱ ، ۸۱)، وأبو داود (۲۵۲۱)،
 وأحمد (٤/ ٤٢٩ ، ٤٣١).



عَامِرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَىٰ جَمَلِ فَأَعْيَا (١) فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ ، قَالَ : فَلَحِقَنِي رَسُولُ اللَّه ﷺ فَدَعَا لَهُ وَضَرَبَهُ ، قَالَ : فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ ، قَالَ: ﴿ (أَتَبِيعُنِيهِ) (٢) بِأُوقِيَةٍ (٣) وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمَا ، قَالَ: قُلْتُ: لَا ، قَالَ: ﴿ تَبِيعُنِيهِ ( ٤ ) فَبِعْتُهُ بِأُوقِيَّةٍ وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَىٰ أَهْلِي ، فَلَمَّا بَلَغْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: ﴿ أَتُرَى إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ (٥) لْإَخُذُ جَمَلُكَ! خُذُ جَمَلُكَ وَدَرَاهِمَكَ ، فَهُمَا لُكَ ( (٦ ) .

#### ٢٦- ضَرُبُ الْقَرَس

• [٨٧٦٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ سَلَمَةً بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ (جُعَيْلٍ) (٧) الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: غَرَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهُ ﷺ فِي بَعْضِ غَرَوَاتِهِ وَأَنَا عَلَىٰ فَرَسِ لِي عَجْفًاء (٨) ضَعِيفَة ، فَلَحِقْنِي رَسُولُ اللَّه ﷺ فَقَالَ : ﴿سِرْ

<sup>(</sup>١) فأعيا: تعب. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٥/ ٣١٥).

<sup>(</sup>۲) في (ر): «أتبيعه» ، وفي (ت): «أتبتعنيه» .

<sup>(</sup>٣) **بأوقية :** وزن مقداره ١١٩ جرامًا تقريبًا . (انظر : المكاييل والموازين ، (ص ٢١)) .

<sup>(</sup>٤) في (ر): «تبيعه» ، وفي (ت): «أتبعنيه» .

<sup>(</sup>٥) ماكستك: قللت في ثمن جملك. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٦) تقدم من وجه آخر عن الشعبي برقم (٦٤٠٩).

<sup>\* [</sup>٨٧٦٥] [التحفة: خ م دت س ٢٣٤١]

<sup>(</sup>٧) في (م) : «جعيد» ، وفي (ت) : «جَعْل» ، والمثبت من (ط) ، (ر) ، وهو الموافق لما في «التحفة» ، وكتب التراجم.

<sup>(</sup>٨) عجفاء: ضعيفة مهزولة . (انظر : لسان العرب ، مادة : عجف) .





يَاصَاحِبَ الْفَرَسِ». قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، عَجْفَاءُ ضَعِيفَةٌ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَخَفَقَةً (١) كَانَتْ مَعَهُ فَضَرَبَهَا بِهِ، وَقَالَ: (اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِيهَا». قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي مِخْفَقَةً (أَسْهَا أَنْ تَقَدَّمَ النَّاسَ، قَالَ: فَلَقَدْ بِعْتُ مِنْ بَطْنِهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا.

## ٢٧- التَّنَحِّي عَنِ الطَّرِيقِ فِي (السَّيْرِ)(٢)

• [٨٧٦٧] أخبر أخبر أخبر أسعيد (الرّباطِيُّ)، قالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، يَعْنِي: ابْنَ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ دَاوُدَبْنِ عَبْدِاللَّهِ الْأَوْدِيِّ، عَنْ وَبَرَةً أَبِي كُرْزِ الْحَارِثِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللّه ﷺ يَسِيرُ؛ إِذْ أَبْصَرَ غُلَامَا مِنْ قُرَيْشٍ شَابًا مُتَنَحِّيَا عَنِ الطَّرِيقِ يَسِيرُ، فَقَالَ: ﴿ أَلَيْسَ فُلَانٌ؟ ﴾ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: ﴿ قَادُعُوهُ ﴾ قَالُ: ﴿ فَقَالَ: ﴿ أَلَيْسَ فُلَانٌ؟ ﴾ قَالُ: كَرِهْتُ قَالَ: ﴿ فَادْعُوهُ ﴾ قَالُ: ﴿ فَقَالَ: ﴿ لِهَمْ تَنْحَيْثَ عَنِ الطَّرِيقِ؟ ﴾ قَالَ: كَرِهْتُ الْغُبَارَ، قَالَ: ﴿ لَا تَنْحَى عَنْهُ ﴾ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنّهُ للْرِيرَةُ (٣ ) الْجَنَةِ ﴾ . الْغُبَارَ، قَالَ: ﴿ لَا تَنْحَى عَنْهُ ﴾ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنّهُ للْرِيرَةُ (٣ ) الْجَنّةِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) مخفقة: عصا يُضرب بها . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: خفق) .

<sup>\* [</sup>٢٢٧٦] [التحفة: س ٣٢٤٧] • أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢/ ٢١٧٢).

وقال المزي في «التحفة»: «تابعه زيدبن الحباب، عن رافع بن سلمة». اه..

وقال البخاري: «وقال رافع بن زياد بن الجعد بن أبي الجعد: حدثني أبي ، عن عبدالله بن أبي الجعد أخي سالم ، عن جعيل فالله أعلم». اهـ. من «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) في (ر): «السفر».

<sup>(</sup>٣) لذريرة: نوع من الطيب مجموع من أخلاط. (انظر: لسان العرب، مادة: ذرر).

 <sup>\* [</sup>۸۷٦٧] [التحفة: د س ۲۹۰۱] • أخرجه أبو داود في «المراسيل» (۳۰٥)، والطبراني في «الكبير» (٥/ ٦٩)، وربيعة بن زياد مختلف في صحبته واسمه . انظر : «تهذيب الكهال» (٩/ ٨١)،
 «الإصابة» (٢/ ٤٥٨).



• [٨٧٦٨] أَخْبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَغْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَهُ، حَدَّثَنَا رُهَيْوٌ، قَالَ: حَدَّثَهُ، حَدَّثَهُ أَنَّ وَبَرَةً أَبَاكُورٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ وَبَرَةً أَبَاكُورٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ وَبَرَةً أَبَاكُورٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ وَبَرَةً أَبَاكُورٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ (رَبِيعَ) (١) بْنَ زِيَادٍ يَقُولُ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ يَسِيرُ إِذْ مَرَّ بِغُلَامٍ مِنْ قُرُيْشٍ ... نَحْوَهُ (٢).

### ٢٨- السَّيْرُ عَلَىٰ (الْعَنَقِ) (٢٨

• [٨٧٦٩] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَرَعٌ، فَاسْتَعَارَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَرَسًا لاَبِي طَلْحَة يُقَالُ لَهُ: مَنْدُوبٌ، فَرَكِبَهُ فَرَجَعَ، فَقَالَ: (مَا رَأَيْنَا مِنْ فَرَعٍ، وَإِنْ وَجَدَنَاهُ لَبَحْرًا).

### ٢٩ - الْمَسْأَلَةُ عَنِ اسْمِ الْأَرْضِ

• [۸۷۷۰] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرَيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ – وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ – قَالَ : مَا كَانَ نَبِيُّ اللَّهَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرَيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ – وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ – قَالَ : مَا كَانَ نَبِيُّ اللَّه عَنْ يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ ، وَلَكِنْ كَانَ إِذَا سَأَلَ عَنِ اسْمِ الرَّجُلِ فَكَانَ حَسَنًا نَبِيُّ اللَّه عَنْ اسْمِ الرَّجُلِ فَكَانَ حَسَنًا

<sup>(</sup>١) في (ت): «ربيعة» ، وكلاهما قول في اسمه .

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في (ر): «وساق الحديث».

<sup>\* [</sup>۸۲۲۸] [التحفة: دس ۲۹۰۱]

<sup>(</sup>٣) في (ر): «العُتق» بضم العين المهملة وبالتاء المثناة ، وهو تصحيف . والعَنَق : أي : المَهَل ، وهو السير بين السرعة والبطء . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٣/ ١٨).

 <sup>\* [</sup>۱۲۳۸] [التحفة: خ م د ت س ۱۲۳۸]
 • أخرجه البخاري (۲۲۲۷، ۲۸۵۷، ۲۸۲۲)
 \* (۲۳۰۷)، ومسلم (۲۳۰۷/ ۶۹).



رُئِيَ الْبِشَارَةُ فِي وَجْهِهِ، وَإِنْ كَانَ سَيِّتًا رُئِيَ ذَلِكَ فِيهِ، وَإِذَا سَأَلَ عَنِ اسْمِ الْأَرْضِ فَكَانَ حَسَنًا رُبْيَ الْبِشَارَةُ فِي وَجْهِهِ ، وَإِنَ كَانَ سَيِّتًا رُبْيَ ذَلِكَ فِيهِ .

## ٣٠ - التَّكْبِيرُ عَلَى الشَّرَفِ مِنَ الْأَرْضِ

 [۸۷۷۱] أخبر عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ سُوَيْدٍ، (هُوَ: ابْنُ عَمْرِو الْكَلْبِيُّ)، عَنْ زُهَيْرِ (، هُوَ : ابْنُ مُعَاوِيةً) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ - (ثِقَةٌ مَأْمُونُ) - عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُومُوسَىٰ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ فِي سَفْرٍ، (فَأَشْرَفَ النَّاسُ)(١) عَلَىٰ (وَادٍ)(٢)، فَجَهَرُوا بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ؛ اللَّهُ أَكْبَرُ (اللَّهُ أَكْبَرُ ﴾ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَرَفَعَ عَاصِمٌ صَوْتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا (٢) عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ؛ إِنَّ (الَّذِي) (٤) تَدْعُونَ لَيْسَ بِأَصَمَّ ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ، إِنَّهُ مَعَكُمْ ﴾ . أَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ أَبُو مُوسَىٰ : فَسَمِعَنِي أَقُولُ - وَأَنَا خَلْفَهُ - : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ. فَقَالَ (يَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ قَيْس، أَلَا أَدُلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزٍ الْجَنَّةِ؟ ) . قُلْتُ : بَلَىٰ ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي . قَالَ : ﴿ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا مِاللَّهِ ( ٥ ) .

ح: حمزة بجار الله

<sup>\* [</sup>۸۷۷۰] [التحقة: د س ۱۹۹۳] . أخرجه أبو داود (۳۹۲۰)، وأحمد (۴٤٧/٥)، وابن حبان (٥٨٢٧)، وابن خزيمة كما في «إتحاف المهرة» (٢٢٨٦)، وحسّن إسناده الحافظ في «الفتح» (۱۰/ ۲۱۵).

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط) : «فأشرف على الناس» ، وفي (ت) : «فأشرف بالناس» ، والمثبت من (ر) .

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ط) : «وادي» ، والمثبت من (ت) ، (ر) .

<sup>(</sup>٣) **اربعوا :** ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم . (انظر : شرح النووي على مسلم) (٢٦/١٧) .

<sup>(</sup>٤) في (م) ، (ط) : «الذين» .

<sup>(</sup>٥) تقدم من وجه آخر عن عاصم برقم (٧٨٣٠)، وكذا سيأتي برقم (٨٧٧٢)، وبنفس الإسناد والمتن برقم (۱۰٤۸۱)، (۱۱۵۳۹).

<sup>\* [</sup>۸۷۷۱] [التحفة: ع ۹۰۱۷]





## ٣١- بَابُ شِدَّةِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ

• [۸۷۷۲] أخب را عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَبِشْرُ بْنُ هِلَالٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : أَخَذَ النَّاسُ فِي عَقَبَةٍ (١) أَوْ ثَنِيَّةٍ (٢) ، فَكُلَّمَا عَلَا عَلَيْهَا رَجُلُ نَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ (٣) وَلَا غَاثِبَه ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ يَا أَبَا مُوسَى ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كُنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ ) قُلْتُ : بَلَى . قَالَ : ﴿ تَقُولُ : لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ \* ( ) .

## ٣٢- (بَابُ) التَّسْبِيح عِنْدَ هُبُوطِ الْأَوْدِيَةِ

• [AVV۳] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيُّ (ابْنُ صُدْرَانَ)، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ جَابِرٌ : كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ

<sup>(</sup>١) عقبة: طريق صعب في الجبل، أو أعلاه . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عقبة) .

<sup>(</sup>٢) ثنية: طريق في الجبل. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٤/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) كأنه رسمها في (ط): «أصم» ثم عدَّها إلى «أصما» ، وضبب عليها .

<sup>(</sup>٤) تقدم من وجهين آخرين عن أي عثمان فقد تقدم من طريق عاصم الأحول (٧٨٣٠)، (۸۷۷۱)، و خالد الحذاء (۷۸۳۱)، (۷۸۳۲).

وسيأتي من طريق عاصم الأحول أيضا (١٠٤٨١)، (١١٥٣٩) وأبي نعامة (١٠٢٩٦)، (١٠٤٩٥)، بالإضافة إلى طريق سليمان التيمي (١٠٤٨٠).

وهذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» - أيضا - إلى كتاب التفسير، وقد خلت عنه النسخ الخطية لدينا هناك ، والله أعلم .

<sup>\* [</sup>٨٧٧٢] [التحقة: ع ٩٠١٧] • أخرجه البخاري (٦٤٠٩)، ومسلم (٢٧٠٤) من طريق سليهان التيمي، وقد تقدم من وجه آخر عن أبي عثمان برقم (٧٨٣٠)





فِي سَفَرِ فَصَعِدْنَا كَبَّرْنَا ، وَإِذَا انْحَدَرْنَا سَبَّحْنَا .

#### ٣٣- الدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْقَرْيَةِ الَّتِي يُرِيدُ دُّخُولَهَا

• [AVV8] أَخْبُوا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، يُعْرَفُ بِالْفَرَّاءِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا أَيُّوبُ ابْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ (أَبِي سُهَيْل)(١) بن مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ سَمِعَ قِرَاءَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهْوَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهُ ﷺ مِنْ دَارِ أَبِي جَهْمٍ ، وَقَالَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ : ﴿ وَالَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوسَىٰ ، لَأَنَّ صُهَيْبًا حَدَّثَنِي أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّه ﷺ لَمْ يَكُنْ يَرَىٰ قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا ، إِلَّا قَالَ حِينَ يَرَاهَا: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلُلْنَ ، وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ ، وَرَبَّ الرِّيَاح وَمَا ذَرَيْنَ (٢<sup>)</sup> ، فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّها وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَافِيهَا». وَحَلَفَ كَعْبٌ بِالَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوسَى ؛ لَأَنَّهَا كَانَتْ

ح: حمزة بجار اللَّه

ر: الظاهرية

<sup>•</sup> تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وأخرجه أحمد (٣/ ٣٣٣) ، \* [۲۲۲۳] [التحفة: س ۲۲۲۳] والحسن لم يسمع من جابر؛ نص عليه ابن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم. «مراسيل الرازي» (ص ۳۱–۳۷).

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٤٨٤).

والحديث عند البخاري (٢٩٩٣ ، ٢٩٩٤) من طريق سالم بن أبي الجعد عن جابر بنحوه .

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط) : «ابن سهيل» ، وهو تصحيف.

١ ١١٨ ] ١

<sup>(</sup>٢) ذرين : ذرت الريح التراب : أطارته وفرقته . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : ذرو) .



دَعَوَاتِ دَاوُدَ ﷺ حِينَ (رَأَىٰ) (اللهُدُوّ .

• [٥٧٧٨] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ كَعْبَا حَدَّثَهُ ، أَنَّ صُهَيْبًا صَاحِبَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ لَمْ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ كَعْبًا حَدَّثَهُ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ لَمْ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ كَعْبًا حَدَّثَهُ ، أَنَّ صَهُيْبًا صَاحِبَ النَّبِي عَلَيْهِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ لَمْ يَرَ قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا إِلَّا قَالَ حِينَ يَرَاهَا : «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَصْلَلْنَ ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَصْلَلْنَ ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَصْلَلْنَ ، وَرَبَّ الشَيَاطِينِ وَمَا أَصْلَلْنَ ، وَرَبَّ الشَيَاطِينِ وَمَا أَصْلَلْنَ ، وَرَبَّ الشَيَاطِينِ وَمَا أَصْلَلْنَ ، وَرَبَّ الشَياطِينِ وَمَا أَصْلَلْنَ ، وَرَبَّ الشَياطِينِ وَمَا أَصْلَلْنَ ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ ، فَإِنَا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا ، وَتَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا» .

#### ٣٤- بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا أَسْحَرَ

[۸۷۷۲] أَضِوْ يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَيْضًا،

<sup>(</sup>١) فوقها في (م)، (ط): «ض»، وفي (ت)، (ر)، وحاشيتي (م)، (ط): «يرى»، وفوقها في حاشيتي (م)، (ط): «عــ».

<sup>\* [</sup>١٨٧٤] [التحفة: س ٢٩٧١] • اختلف في إسناد هذا الحديث، وذكر الخلاف البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ٤٧١-٤٧١)، وقال - بعدما ذكر رواية سليمان عن أبي سهيل عن أبيه: «ولم يتابع عليه سليمان». اهـ. وانظر الحديث التالي.

والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٤٨٦).

 <sup>\* [</sup>۱۷۷۵] [التحفة: س ٤٩٧١] [المجتبئ: ١٣٦٢] • أخرجه ابن خزيمة (٢٥٦٥)، وابن حبان
 (٢٧٠٩)، والحاكم (٢/١٤٤)، (٢/ ٢٠٠) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اهـ.

وقال أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٤٦): «هذا حديث ثابت من حديث موسى بن عقبة تفرد به عن عطاء ، رواه عنه ابن أبي الزناد وغيره». اهد.

ونقل المزي في «التحفة» عن النسائي: «أبو مروان ليس بالمعروف». اهر. وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٤٨٧).



يَعْنِي: سُلَيْمَانَ بْنَ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرة ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرِ فأَسْحَرَ (١) يَقُولُ: (سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ، وَحُسْنِ بَلَاثِهِ عَلَيْنًا ، رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنًا ، عَاثِدًا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ » .

# ٣٥- بَابُ سَبْقِ الْإِمَامِ إِلَى النَّفِيرِ وَتَرْكِ انْتِظَارِ النَّاسِ

• [۸۷۷۷] أَخْبِ رُا قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ. قَالَ: وَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً ، سَمِعُوا صَوْتًا فَتَلَقَّاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ فَرَسِ الأَبِي طَلْحَة عُزي (٢) وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ سَيْفَهُ، فَقَالَ: ((لَمْ تُرَاعُوا، لَمْ تُرَاعُوا)(٣). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿وَجَدْتُهُ بَحْرًا ﴾ . يَعْنِي : الْفَرَسَ .

## ٣٦- بَابُ الْفَضْلِ فِي ذَلِكَ

• [۸۷۷۸] أَخْبِعْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ

وسيأتي من وجه آخر عن حماد بن زيد برقم (١١٠١٥).

ت: تطوان

ه: مراد ملا

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) فأسحر: دخل في وقت السحر، وهو قبيل الفجر. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (797/17)

<sup>\* [</sup>۸۷۷٦] [التحفة: م د س ١٢٦٦٩] • أخرجه مسلم (٢٧١٨)، وأبو داود (٥٠٨٦)، وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) عري: لا شيء على ظهره . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : عرا) .

<sup>(</sup>٣) في (ر): «لم ترعوا، لم ترعوا». ولم تراعوا: أي: لم تخافوا ولم تفزعوا. انظر: «تحفة الأحوذي» (٥/ ٢٧٥).

<sup>\* [</sup>۸۷۷۷] [التحفة: خ م ت س ق ۲۸۹] • أخرجه البخاري (۲۸۲۰، ۲۸۲۱، ۲۹۰۸، ٠٤٠٣، ٣٠٤)، ومسلم (٢٠٣٢/ ٤٨).





#### ٣٧- بَابُ تَوْجِيهِ السَّرَايَا

• [۸۷۷۹] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُؤْنِيَّ ، عَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُلِكِ بْنُ نَوْفَلِ بْنِ مُسَاحِقٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عِصَامِ الْمُرْنِيَّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِة إِذَا بَعَثَ سَرِيَّة قَالَ : ﴿إِنْ رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنَا فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «زيد»، والمثبت من (ت)، (ر)، وهو الصواب الموافق لما في «التحفة»، وكتب التراجم.

<sup>(</sup>٢) بعنان: بسَيْر اللجام الذي تُمسَك به الدابة . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : عنن) .

<sup>(</sup>٣) في (ر): «مضانه».

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ط): «شِعب» ، وكلاهما بمعنى . والشعبة : الفرجة النافذة بين الجبلين ، وقيل : هو الطريق في الجبل . (انظر : شرح النووي على مسلم) (١٤٨/٩) .

<sup>\* [</sup>۱۲۷۸] [التحفة: م س ق ۱۲۲۲] • أخرجه مسلم (۱۸۸۹/ ۱۲۵، ۱۲۸، ۱۲۷). والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (۱۳۸۸).

 <sup>★ [</sup>۸۷۷۹] [التحفة: دت س ۱۹۹۱] • أخرجه أبو داود (۲۲۳۵)، وأحمد (۳/ ٤٤٨)، والترمذي (۹۷۷۹) وزاد قبل المتن: «وكانت له صحبة»، ثم قال بعده: «حسن غريب، وهو حديث ابن عبينة». اهـ.





• [۸۷۸۰] أَضِوْ يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، (قَالَ: حَدَّثَنَا) (١) ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ - وَذَكَرَ آخَرَ - عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّه ﷺ سَرِيَّةً وَأَنَا فِيهِمْ ، قَالَ: ابْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّه ﷺ قَالَ: ﴿إِنِّي ابْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: ﴿إِنِّي النَّارِ ، وَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا بِالنَّادِ ، وَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا وَالنَّادِ ، وَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا وَالنَّادِ ، وَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ ، فَإِذَا لِقَيتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا وَالْتَا وَاللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ ، فَإِذَا لَا لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُلُوهُ مُمَا فَاقْتُلُوهُمَا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُومُ الْمَا فَاقْتُلُوهُمَا فَاقْتُكُوهُ مُمَا فَاقْتُلُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا اللَّهِ مُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُومُ الْمَالَا لَعْتَرَابُولُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ ا

# ٣٨- بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ تَوْجِيهُ (السَّرِيَّةِ)(٢)

• [۸۷۸۱] أخب را عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاءِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ صَخْرِ الْغَامِدِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَلَىٰ بْنِ عَطَاءِ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ صَخْرِ الْغَامِدِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ سَرِيَّة قَالَ : «اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» . وَكَانَ إِذَا بَعَثَ رَسُولُ اللَّه ﷺ سَرِيَّة بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ .

علوان حـ: حمزة بجار الله د: جامعة إستانبول

<sup>=</sup> قال الحافظ في «التهذيب» (٣٠٤/١٢): «قال علي بن المديني: (إسناده مجهول، وابن عصام لم يعرف ولم ينسب). اهـ.

وقال البزار : «لا نعلم روئ عصام إلا هذا» . اهـ. من «كشف الأستار» (١٧٣١) ، «مختصر الزوائد» (١٣٢٤) .

وسيأتي من وجه آخر عن سفيان برقم (٨٧٨٦) .

<sup>(</sup>١) في (ر): «عن».

<sup>(</sup>۲) تقدم من وجه آخر عن بكير برقم (۸۸٦۸)، (۸۷۵۲).

<sup>\* [</sup>۸۷۸۰] [التحفة: خ دت س ۱۳٤۸۱] (۳) في (ر): «السرايا».

 <sup>★ [</sup>۸۷۸۱] [التحفة: دت س ق ٤٨٥٢] • أخرجه أبو داود (٢٦٠٦)، والترمذي (١٢١٢)،
 وقال: «حسن، ولا نعرف لصخر الغامدي عن النبي ﷺ غير هذا الحديث». اهـ.





# ٣٩- خُرُوجُ السَّرَايَا بِاللَّيْلِ

• [۸۷۸۲] (الحارث) (۱) بن مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ (وَأَنَا أَسْمَعُ) - عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي (عُمَرُ) (۲) بن مَالِكِ - وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ - عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ سَلْمَانَ الْأَغَرُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللّه ﷺ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ سَلْمَانَ الْأَغَرُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللّه ﷺ يَسِرِيَةٍ تَخْرُجُ ، فَقَالُوا : يَارَسُولَ اللّهِ ، أَنَخْرُجُ اللّيْلَةَ ، أَمْ نَمْكُثُ حَتَى نُصْبِح؟ بِسَرِيَةٍ تَخْرُجُ ، فَقَالُوا : يَارَسُولَ اللّهِ ، أَنَخْرُجُ اللّيْلَةَ ، أَمْ نَمْكُثُ حَتَى نُصْبِح؟ قَالَ : ﴿ أَوَلَا تُحِبُّونَ - يَعْنِي - أَنْ تَبِيتُوا فِي خِرَافٍ مِنْ خِرَافِ الْجَنَةِ؟) وَالْخِرَافُ : الْحَرِيقَةُ . قَالَ : ﴿ أَوَلَا تُحِبُّونَ - يَعْنِي - أَنْ تَبِيتُوا فِي خِرَافٍ مِنْ خِرَافِ الْجَنَةِ؟) وَالْخِرَافُ : الْحَدِيقَةُ .

(٢) في (م): «عمرو».

(١) في (ر): «قال الحارث».

<sup>=</sup> وابن ماجه (۲۲۳٦)، وأحمد (۳/ ۲۱۲، ۲۱۷، ۲۳۱)، (۶/ ۳۹۰، ۳۹۰)، وابن حبان (۲۷۵۶، ۷۵۵).

قال أبوحاتم في «العلل» (٢٦٨/٢): «لا أعلم في: «اللهم بارك لأمتي في بكورها». حديثًا صحيحًا، وفي حديث يعلى فيه عهارة بن حديد وهو مجهول، وصخر الغامدي ليس كل أصحاب شعبة يقول: صخر الغامدي إلا رجلان يقولان عن صخر، وكانت له صحبة ولا يعلم له حديث غير هذا الحديث». اه..

وسئل البخاري عن هذا الحديث فقال: «لا أعرف لصخر الغامدي عن النبي على إلا هذا الحديث، ولا لعمارة بن حديد». اه. «ترتيب العلل الكبير» (١/ ٤٧٧).

وقد ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة، قال ابن الجوزي: «هذه الأحاديث كلها لاتثبت». اهـ. انظر «العلل المتناهية» (١/ ٣١٤-٣٢٧).

وقال ابن طاهر في تخريج أحاديث الشهاب: «هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة ، ولم يخرج شيء منها في «الصحيح» ، وأقربها إلى الصحة والشهرة حديث صخر» . اه. انظر «التلخيص الحبر» (٤/ ٩٧-٩٨) .





## (قال أبو عَبِالرِجِمِن : وَلَمْ أَفْهَمْ «تَبِيتُوا» كَمَا أَرَدْتُ ) .

# • ٤ - التَّخَلُّفُ عَنِ السَّرِيَّةِ

• [٨٧٨٣] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَة عَلَيْهِ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثِنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمْتِي لَأَحْبَبْتُ أَلَّا أَبِي هُرَيْرَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمْتِي لَأَحْبَبْتُ أَلَّا أَبِي هُرَيْرَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ ، وَيَشُقُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلِّفُوا بَعْدِي ، فَلَوَدِدْتُ أَنِّي وَلَا يَجِدُونَ مَا يَتَحَمَّلُونَ عَلَيْهِ ، وَيَشُقُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلِّفُوا بَعْدِي ، فَلَوَدِدْتُ أَنِي اللّه فَأَفْتُلُ ، ثُمَّ أَحْيَا فَأَقْتُلُ ، ثُمَّ أَحْيَا فَأَقْتُلُ ، ثُمَّ أَحْيَا فَأَقْتُلُ ، (ثُمَّ أَخْيَا فَأَقْتُلُ ) ('').

#### ٤١ - بَابُ عَدَدِ السَّرِيَّةِ

• [٨٧٨٤] أَضِرُ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ (الصَّفَّارُ) ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَحَفْصُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ أَنْسٍ عَلَىٰ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي ، وَخَلْتُ أَنَا وَحَفْصُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ أَنْسٍ عَلَىٰ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي ،

<sup>\* [</sup>٨٧٨٢] [التحفة: س ١٣٤٧٢] • أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣١٦٠)، والحاكم (٢/ ٨٧٨)، وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». اهـ.

وهذا الآخر هو ابن لهيعة ، كذا رواه الطبراني في «الأوسط» .

<sup>(</sup>١) ليست في (ت)، وتقدم من وجه آخر عن يحيى برقم (٤٥٥٤)، والحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب التفسير، وهو عندنا في كتاب السير.

<sup>\* [</sup>٨٧٨٣] [التحفة: خ م س ٨٨٨٨]



فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ جَلَسَ فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ، أَمَا تَعْرِفُ هَذَا؟ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَسَائِتُهُ لَهُ فَبَكَى حَتَّى شَهَقَ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّه عَلَىٰ لَوْ فَسَائِتُهُ لَهُ فَبَكَى حَتَّى شَهقَ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّه عَلَىٰ حَدَّثُ بِهِ الْيَوْمَ: غَرَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلَىٰ حَدَّثُ بِهِ الْيَوْمَ: غَرَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلَىٰ اللَّهُ وَلَا تَعْتُلُوهُ وَلَا تَعْتُلُوهُ وَلَا تَعْتُلُوهُ وَلَا تَعْتُلُوهُ وَلِا تَعْتُلُوهُ وَلَا تَعْتُلُوهُ وَلِا تَعْتُلُوهُ وَلَا تَعْتُلُوهُ وَلَا تَعْتُلُوهُ وَلَا تَعْتُلُوهُ وَلِا تَعْتُلُوهُ وَلَا تَعْتُلُوهُ وَلَا تَعْتُلُوهُ وَلِا تَعْتُلُوهُ وَلِا تَعْتُلُوهُ وَلَا تَعْتُلُوهُ وَلَا تَعْتُلُوهُ وَلَا تَعْتُلُوهُ وَلَا تَعْتُلُوهُ وَلِا تَعْتُلُوهُ وَلِا تَعْتُلُوهُ وَلِا تَعْتُلُوهُ وَلِا لَا اللّهِ عَلَىٰ الْعَلْدُو وَلَا تَعْتُلُوهُ وَلِا لَا مَعْتُوا اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَسُولِ اللّه عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللللهُ الللّهُ الللهُ الللللهُ الللللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ ا

<sup>(</sup>١) الدهر: الزمان كله. (انظر: لسان العرب، مادة: دهر).

<sup>(</sup>٢) في (ت) ، (ر) : «تبوك» .

<sup>(</sup>٣) صحح عليها في (ط)، وضبب عليها في (ر)، وفي حاشية (ت): «قوله: (ابن دومة الجندل)، كذا وقع، ولعله إلى أمير دومة الجندل، والله أعلم. ابن الفصيح». ودومة الجندل: بلد أو قلعة من بلاد الشام قرب تبوك. (انظر: عون المعبود).

<sup>(</sup>٤) بمدرعة: ضرب من الثياب لا يكون إلا من الصوف خاصة. (انظر: لسان العرب، مادة: درع).

<sup>(</sup>٥) ديباج: نوع من الثياب ظاهره وباطنه من الحرير. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: دبج).

<sup>(</sup>٦) من (ر) ، وفي بقية النسخ : «مناديل» .

<sup>\* [</sup>٨٧٨٤] [التحفة: س ٤٤٥] • تفرد به النسائي من هذا الوجه بهذا السياق، والمرفوع منه - وهو ذكر المناديل - ثابت في البخاري (٢٦١٦)، ومسلم (١٤٦٩) من حديث قتادة عن أنس، انظر «التحفة» (١٢٩٨).





وعبيدالله بن خليفة أبو الغريف قال أبو حاتم في «الجرح» (٣١٣/٥): «كان على شرطة علي بن أبي طالب وليس بالمشهور». اه. فسأله ابنه: «هو أحب إليك أو الحارث الأعور؟ قال: الحارث أشهر، وهذا قد تكلموا فيه، وهو شيخ من نظراء أصبغ بن نباتة». اه. وأصبغ عنده لين الحديث.

وله شاهد من حديث بريدة عند مسلم (رقم ١٧٣١).

وقد قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٤/ ٢٣٢): «وهذا الحديث يتصل معناه عن النبي على من وجوه صحاح من حديث بريدة الأسلمي، وأنس بن مالك، وصفوان بن عسال، وأبي موسى الأشعري، والنعمان بن مقرن، وابن عباس، وجرير بن عبدالله البجلي». اهر وقال أيضا (٢٤/ ٣٣٢- ٢٣٤): «أجمع العلماء على القول بهذا الحديث ولم يختلفوا في شيء منه». اهر.

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «أبو الغريب»، وهو خطأ، والمثبت من (ت)، (ر)، وهو الموافق لما في «التحفة»، وكتب التراجم.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» لكتاب السير عن أحمدبن سليمان، وليس عندنا هذا الموضع فيها لدينا من النسخ الخطية . والوليد : الطفل . انظر : «لسان العرب» ، مادة : ولد .

<sup>\* [</sup>۸۷۸۵] [التحفة: س ق ۲۹۵۳] • أخرجه أحمد (٤/ ٢٤٠)، وابن أبي شبية في «مسنده» (رقم ۸۸۳)، وابن ماجه (۲۸۰۷)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (رقم ۲٤٦۷)، وابن الأعرابي في «معجمه»، والطبراني في «الكبير» (رقم ۷۳۹۷)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (۲۲ / ۲۳۳) وغيرهم من طرق عن أبي روق به، ورواية ابن ماجه وابن أبي عاصم وغيرهما من طريق أبي أسامة عن أبي روق.





#### ٤٢ - بَابٌ بِمَا يُؤْمَرُونَ؟

• [٨٧٨٦] أَضِرُا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ نَوْفَلِ بْنِ مَسَاحِقٍ ، عَنِ ابْنِ عِصَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه عَيَّةٌ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنَا فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا » فَبَعَنَنا سَرِيَةً قَالَ لَهُمْ : ﴿ إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنَا فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا » فَبَعَنَنا النَّبِيُ عَيَّةٌ (فِي سَرِيَةٍ ) فَأَمَرَنَا بِذَلِكَ ، فَحَرَجْنَا نَسِيرُ فِي أَرْضِ تِهَامَةً (١) ، فَأَدْرَكْنَا رَجُلًا يَسُوقُ طَعَائِنَ (٢) ، فَعَرَضْنَا عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ ، فَقُلْنَا : أَمُسْلِمٌ أَنْتَ؟ فَقَالَ : وَمَا الْإِسْلَامُ ؟ فَأَحْبُرْنَاهُ ، فَإِذَا هُوَ لَا يَعْرِفُهُ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ فَمَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ؟ وَمُلْنَا : نَقْتُلُكَ . قَالَ : فَهَلْ أَنْتُمْ (مُتَظِرُونِي) (٣) حَتَّى أُدْرِكَ الظَّعَائِنَ؟ قُلْنَا : نَعَمْ ، وَنَحْنُ مُدْرِكُوكَ . فَحْرَجَ فَأَتَى امْرَأَةً وَهِيَ فِي هَوْدَجِهَا (٤) ، فَقَالَ : وَنَحْنُ مُدْرِكُوكَ . فَحْرَجَ فَأَتَى امْرَأَةً وَهِيَ فِي هَوْدَجِهَا (٤) ، فَقَالَ :

أَسْ لِمِي حُبَ يُشْ قَبْ لَ انْقِطَ الْعَ يُشْ أَسْ لِمِي حُبَ يُشْ قَبْ لَ انْقِطَ الْعَ يُشْ أَسْ لِمِي عَ شُرَا وَثَمَانِيَ اللهَ وَثَمَانِيَ اللهَ وَلَا أَسْ عَا وَتُ سَرَا وَتِ سُعًا وَتُ سَرَا

<sup>(</sup>۱) تهامة: اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز، ومكة من تهامة. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٦٩/٤).

<sup>(</sup>٢) **ظعائن:** ج. ظعينة ، وهي: الجمل الذي يُركب ، وتسمى المرأة ظعينة لأنها تركبه . (انظر: لسان العرب ، مادة : ظعن) .

<sup>(</sup>٣) عليها في (م) ، (ط) : «ض» ، وكتب في حاشيتيهما : «منتظرون» ، وعليها : «عــ» ، وفي (ر) : «منتظري» .

<sup>(</sup>٤) هودجها: خيمة توضع على ظهر الجمل لتركب فيها النساء . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : هدج) .





#### ثُمَّ قَالَ:

أَلَــمْ يَــكُ حَقَّـا أَنْ يُنَــوَّلَ عَاشِــقٌ فَلَا ذَنْبَ لِي قَدْ (قُلْتُ) (٤) إِذْ أَهْلُنَا مَعَا أَيْبِي بِوَصْل قَبْلَ أَنْ تَشْحَطَ النَّـوَى (٧)

(أَتَذْكُرُنِي)(١) إِذْ طَالَعْتُكُمْ فَوَجَدْتُكُمْ بِحَلْبَةً أَوْ أَدْرَكُ تُكُمْ بَالْخَوَانِقِ (٢) تَكَلَّفَ إِدْلَاجَ السَّرَىٰ وَالْوَدَائِتِ (٣) أَثِيبِي (٥) بِوَصْل قَبْلَ إِحْدَىٰ الصَّفَائِقِ وَيَنْأَىٰ الْأَمِينُ بِالْحَبِيبِ الْمُفَارِقِ

ثُمَّ أَتَانَا فَقَالَ: شَأْنَكُمْ. فَقَدَّمْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنْقَهُ، فَنَزَلَتِ الْأُخْرَىٰ عَلَيْهِ مِنْ هَوْدَجِهَا ، فَحَنَتْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَتْ .

#### ٤٣ - بَابُ تَوْجِيهِ الْعُيُونِ وَالتَّوْلِيَةِ عَلَيْهِمْ

• [٨٧٨٧] أَكْبَرِني عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدِ (الْحِمْصِيُّ)، قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ

<sup>(</sup>١) فوقها في (م)، (ط): «ض»، وفي (ر)، وحاشيتي (م)، (ط): «أتذكرن»، وعليها في حاشيتي (م) ، (ط) : «عـ» ، وفي (ت) : «أتذكر» .

<sup>(</sup>٢) بالخوانق: الخوانق: موضع من ديار فهم ، وديار فهم من الحجاز . (انظر: معجم ما استعجم)

<sup>(</sup>٣) **الودائق:** ج. وَديقة، وهي: شدة الحر. (انظر: القاموس المحيط، مادة: ودق).

<sup>(</sup>٤) في (م): «فعلت».

<sup>(</sup>٥) أثيبي: كافئي وجازي (انظر: لسان العرب، مادة: ثوب).

<sup>(</sup>٦) الصفائق: الحوادث ومصائب الزمن ، مفردها: صفيقة. (انظر: لسان العرب، مادة: صفق).

<sup>(</sup>٧) تشحط النوئ: تبعد الدَّار . (انظر : لسان العرب ، مادة : شحط نوى) .

 <sup>\* [</sup>۸۷۸٦] [التحفة: دت س ۹۹۰۱]
 • تقدم من وجه آخر عن سفيان برقم (۸۷۷۹) مختصرًا، وأخرجه هكذا مطولا الطبراني في «الكبير» (١٧/ ١٧٧).



<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «أسد»، والمثبت من (ت)، (ر)، وهو الموافق لما في كتب التراجم، وضبطها في (ت) بضم الهمزة، والذي في «التقريب»: بفتح الهمزة.

<sup>(</sup>٢) في (ت) ، (ر) : «إن النبي عَيْلِيْ بعث» .

<sup>(</sup>٣) عسفان: قرية جامعة بين مكة والمدينة . (انظر : حاشية السندي على النسائي) (٣/ ١٧٧) .

<sup>(</sup>٤) هذيل: قبيلة من اليمن. (انظر: لسان العرب، مادة: هذل).

<sup>(</sup>٥) في (ت): «بني».

<sup>(</sup>٦) لحيان: حي من هذيل . (انظر : شرح النووي على مسلم) (١٣/ ٤٠) .

<sup>(</sup>٧) فدفد: موضع فيه غِلَظ وارتفاع . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : فدفد) .

<sup>(</sup>٨) قسيهم: ج. قوس، وهو: عود منحنٍ يصل بين طرفيه وتر تُرمي به السهام. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: قوس).





هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ ، (وَاللَّهِ)(١) لَا أَصْحَبُكُمْ . فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ فَأَبَىٰ أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَقَتَلُوهُ ، (فَانْطَلَقُوا) (٢) بِخُبَيْبِ وَابْنِ دَثِنَةً حَتَّىٰ بَاعُوهُمَا بِمَكَّةً بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ ، فَابْتَاعَ ( ﴿ حُبَيْبَا ) ( عَبَيْبَا ) ( عَبَيْبَا ) ( عَبْدَمَنَافِ ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرِ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا ، فَأَخْبَرَنِي (عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عِيَاضِ) (٥) ، أَنَّ ابْنَةَ الْحَارِثِ (أَخْبَرْتَهُمْ) (١) ، أَنَّهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسَىٰ يَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ، قَالَتْ: (فتَدَرَّجَ) (٧) ابْنٌ لِي وَأَنَا غَافِلَةٌ، حَتَّىٰ أَتَاهُ، قَالَتْ : فَوَجَدْتُهُ مُجْلِسَهُ عَلَىٰ فَخِذِهِ ، وَالْمُوسَىٰ بِيَدِهِ ، فَفَزِعْتُ فَرْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ فِي وَجْهِي ، فَقَالَ : أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ ؟ مَاكُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ . قَالَتْ : وَاللَّهِ ، مَارَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبِ! وَلَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمَا يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنْبِ فِي يَدِهِ، وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ، وَمَا بِمَكَّةً مِنْ ثَمَرَةٍ! فَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّهُ لَرِزْقٌ (مِنَ)اللَّه رَزْقَهُ خُبَيْبًا. فَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ الْحَرَم لِيَقْتُلُوهُ فِي الْحِلِّ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ: ذَرُونِي (^) أَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، فَتَرَكُوهُ فَرَكِعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : لَوْلَا أَنْ تَظْنُوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ لَزِدْتُ : اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا.

<sup>(</sup>١) في (ر): «فوالله». (٢) في (ر): «وانطلقوا».

<sup>(</sup>٣) فابتاع: فاشترى . (انظر: لسان العرب، مادة: بيع) .

<sup>(</sup>٤) في (ر): «خبيب».

<sup>(</sup>٥) في (ت): «عبداللّه بن عباس» ، وهو تصحيف ، والمثبت هو الصواب الموافق لما في مصادر ترجمته .

<sup>(</sup>٦) في (ر): «أخبرته».

<sup>(</sup>٧) في (ت)، (ر): «فدرج».

<sup>(</sup>A) فروني: اتركوني. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: وذر).





(مَا أَبَالِي) (١) حِينَ أُفْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ (جَنْبِ) (٢) كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلْهِ وَإِنْ يَسَشَأْ يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوِ (٣) مُمَرَّع

ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ أَبُوسِرْوَعَةَ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ ، فكانَ خُبَيْبٌ هُو سَنَّ الرَّكُعَتَيْنِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا ، وَاسْتَجَابَ اللَّهُ عَلَىٰ لِعَاصِم بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ أُصِيبَ ، فَأَحْبَرَ النَّهِ عَلَىٰ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا ، وَاسْتَجَابَ اللَّهُ عَلَىٰ لِعَاصِم بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ أُصِيبُوا ، وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ إِلَىٰ النَّبِيُ عَلَىٰ أَصْحَابَهُ حَبَرَهُم يَوْمَ أُصِيبُوا ، وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ إِلَىٰ عَاصِمٍ حِينَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ ، وَكَانَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ عُطَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَىٰ عَاصِمٍ مِثْلَ الظُّلَةِ (' ) مِنَ الدَّبْرِ (٥ ) ، فَحَمَتُهُ مِنْ (رُسُلِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَىٰ أَنْ يَقْطَعُوا) (٢ ) مِنْ لَحْمِهِ (شَيْتًا) (٧) .

<sup>(</sup>١) كتب فوقهما في (ط): «فلست» ، وكأن فوقها «خ» وهو ما يستقيم الوزن به . ووقع في (ت): «فما أبالي» .

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ط)، (ر): «شيء»، وفي حاشيتي (م)، (ط): «جنب: شق»، وفوق الأولى في (ط) «عــ» والثانية «خ»، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٣) **أوصال شلو:** الأوصال ج. وَصل: وهو العضو، والشلو: الجسد. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٧/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) الظلة: السحابة. (انظر: لسان العرب، مادة: ظلل).

<sup>(</sup>٥) الدبر: الزنانير، وقيل: ذكور النحل. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٧/ ٣٨٤).

 <sup>(</sup>٦) في (ط)، (ت)، (ر): «رسولهم فلم يقدر على أن يقطع» بالإفراد، والمثبت من (م)،
 وحاشية (ط)، وصحح فوقها في حاشية (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ت) : «شيء» .

<sup>\* [</sup>۱۷۸۷] [التحفة: خ د س ۱۶۲۷] • أخرجه البخاري (۳۰٤٥، ۳۹۸۹، ۲۰۸۵، ۲۰۸۵، (۲۰۷۷) وعمرو بن أبي سفيان يقال في اسمه: عُمر، وعمرو أصح، انظر: «تهذيب الكمال» (۲۲/ ٤٤، ٤٥)، «التحفة».





#### ٤٤ – بَابُ تَوْجِيهِ عَيْنِ وَاحِدٍ

• [۸۷۸۸] أَضِوْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (الدَّوْرَقِيُّ) ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوة ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوة ، قَالَ: حَدَّجَ رَسُولُ اللَّه ﷺ زَمَنَ الْمُحَدَيْنِيةِ (الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً وَمَرُوانَ بْنِ الْمَحَدَمِ قَالَا: خَرَجَ رَسُولُ اللَّه ﷺ زَمَنَ الْمُحْدَيْنِيةِ (اللَّهِيُ ﷺ وَمَنْ أَصْحَابِهِ ، حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّد الْحُدَيْنِيةِ (الْهَدْيَ (وَأَشْعَرَ) (اللَّهِي الْعُمْرَة ، وَبَعَثَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَيْنَا لَهُ مِنْ النَّي ﷺ حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَد خُرُاعَةً (يُخْرُاعِيُّ ، فَقَالَ: إِنِّي تَرَكُثُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيِّ فَرِيبٌ مِنْ عُسْفَانَ ، أَنَاهُ عَيْنُهُ الْخُرَاعِيُّ ، فَقَالَ: إِنِّي تَرَكُثُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيِّ قَلْمِيبُ مِنْ عُسْفَانَ ، أَنَاهُ عَيْنُهُ الْخُرَاعِيُّ ، فَقَالَ: إِنِّي تَرَكُثُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيِّ وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيِّ قَلْهُ وَمَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ . فَقَالَ النَّبِي ﷺ : • أَشِيرُوا عَلَيْ ، أَتَرُونَ بِأَنْ أُومِنَ مُمُوا لَكَ الْأَحَابِيشَ (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَا وَعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِو الْمَعْرَا لَكَ الْمُعْرَاقِ عَنْهُ اللَّهُ ، أَمْ تَوْوَنَ أَنْ أَوْمُ الْبَيْتَ فَمَنْ اللَّهُ ، أَمْ تَوْوَنَ أَنْ أَوْمُ الْبَيْتَ فَمَنْ مَوْنَ أَنْ أَوْمُ الْبَيْتَ فَمَنْ اللَّهُ ، أَمْ تَوْوَنَ أَنْ أَوْمُ الْبَيْتَ فَمَنْ

ت: تطوان

<sup>(</sup>۱) **الحديبية:** مكان قرب مكة وقع عنده الصلح بين المسلمين ومشركي مكة. (انظر: معجم البلدان) (۲۲۹/۲).

<sup>(</sup>٤) **الأحابيش:** أحياء من القارة سموا بذلك لتجمعهم واسودادهم. (انظر: لسان العرب، مادة: حبش).

<sup>(</sup>٥) في (م): «فإن يغدروا يغدروا» ، وفي (ط): «فإن يغدوا يغدوا» ، والمثبت من (ت) ، (ر) .

<sup>(</sup>٦) **موتورين:** مسلوبين قد أصيبوا بحرب ومصيبة. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٦٠/٢).



صَدِّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّمَا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ وَلَمْ نَأْتِ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنْ مَنْ حَالَ بَيْنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَاتَلْنَاهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ وَلَكِنْ مَنْ حَالَ بَيْنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَاتَلْنَاهُ. فَقَالَ النَّبِيُ عَيْنِهُ: ((فَتَرَوَّحُوا إِذَا)(١))(٢).

## ٥٥ - ذَهَابُ الطَّلِيعَةِ (٣) وَحْدَهُ

• [۸۷۸۹] أخب رَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيًا (بْنِ دِينَارِ الْكُوفِيُّ)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ وَسُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ وَسُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً وَسُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ: • همن يَأْتِينَا بِخَبْرِ الْقَوْمِ؟ • قَالَ الزُّبَيْرُ • أَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ: • إِنَّ لِكُلِّ نَبِيِّ حَوَارِيً (٤) وَإِنَّ حَوَارِيً اللَّهُ عَلِيهِ • فَا لَرُبَيْرُ • .

قال الدارقطني: «وهو المشهور، فإن كان يونس بن بكير ومحاضر حفظا حديث الزبير فقد أغربا عن هشام». اه.

<sup>(</sup>١) في (ر): «فروحوا إذن» مختصر. وفوق «فتروحوا» في (م)، (ط): «عــ»، وفي الحاشية: «فروحوا»، وعليها: «ض».

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد برقم (٣٩٣٩) مختصرًا ومن وجه آخر عن معمر مطولاً برقم (٨٨٣٧).

<sup>\* [</sup>۸۷۸۸] [التحفة: خ دس ۱۱۲۵۰ - خ دس ۱۱۲۷۰]

<sup>(</sup>٣) **الطليعة:** هو الذي يُبْعَثُ إلى العدو ليطلع على أحوالهم، وهو اسم جنس يشمل الواحد فها فوقه. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٦/ ٥٢).

<sup>(</sup>٤) حواري: الخواري: الناصر، ويطلق على الخالص والخليل والمخلص والناصح... (انظر: هدي الساري، ص ١٠٩).

 <sup>\* [</sup>۱۲۸۹] [التحفة: خ م ت س ق ٣٠٢٠- م س ٣٠٨٠] ● اختلف على هشام بن عروة في إسناد
 هذا الحديث ، فرواه يونس بن بكير ومحاضر بن المورع ، عن هشام ، عن أبيه ، عن الزبير .
 ورواه غير واحد عن هشام ، عن ابن المنكدر ، عن جابر .





- [۸۷۹۰] أَضِرُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّمْنُكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّمْنُكَدِر ، عَنْ جَابِرِ المُنْكَدِر ، عَنْ جَابِرِ الْمُنْكَدِر ، عَنْ جَابِرِ الْمُنْكَدِر ، عَنْ جَابِرِ الْمُنْكَدِر ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَةِ : (مَنْ رَجُلُ يَأْتِينًا بِحَبَرِ بَنِي ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ قَالَ النَّانِيَة ، فَمَا النَّانِيَة ، قَالَ النَّانِيَة ، قَالَ النَّانِيَة ، فَقَالَ النَّبِي عَبِيرٍ هِمْ ، ثُمَّ قَالَ النَّانِيَة ، فَقَالَ النَّبِي عَبِيرٍ هِمْ ، ثُمَّ قَالَ النَّانِيَة ، فَقَالَ النَّبِي عَبِيرٍ هِمْ ، ثُمَّ قَالَ النَّانِيَة ، فَقَالَ النَّبِي عَبِيرٍ \* (لِكُلُّ نَبِي حَوَادِي فَاللَّهُ عَلَيْهِ : (لِكُلُّ نَبِي حَوَادِي قَالَ الزَّبَيْرُ ) (1) . فَذَهَبَ ، ثُمَّ النَّالِئَة ، فَقَالَ النَّبِي عَبِيرٍ \* (لِكُلُّ نَبِي حَوَادِي اللَّهُ مِنْ اللَّانِيَة ، فَقَالَ النَّابِي عَبْدِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى فَوَسِهِ فَجَاءَ بِخَبَرِهِمْ ، ثُمَّ قَالَ النَّانِيَة ، فَقَالَ النَّبِي عَبْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى فَوَسِهِ فَجَاءَ بِخَبِرِهِمْ ، ثُمُّ قَالَ النَّالِيَة ، فقالَ النَّبِي عَيْقِ : (لِكُلُّ نَبِي حَوَادِي الرَّبَيْرُ ) .
- [۸۷۹۱] أَخْبُ رُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (بْنِ الْمُبَارَكِ) ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ كَيْسَانَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ: قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ كَيْسَانَ: قَالَ: قَالَ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَمَّا اشْتَدَ الْأَمْرُ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةً قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْقِيْ : (مَنْ يَأْتِينَا بِحَبَرِهِمْ؟) فَلَمْ يَذْهَبْ أَحَدٌ ، فَذَهَبَ الرُّبَيْرُ وَمُولَ اللَّه عَيْقِيْ : (مَنْ يَأْتِينَا بِحَبَرِهِمْ؟) فَلَمْ يَذْهَبْ أَحَدٌ ، فَذَهَبَ الرُّبَيْرُ فَجَاءَ بِحَبَرِهِمْ ، ثُمَّ اشْتَدًا الْأَمْرُ أَيْضًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْقِيْ : (مَنْ يَأْتِينَا بِحَبَرِهِمْ؟)

ر: الظاهرية

ورواه حادبن سلمة ومفضل بن فضالة عن هشام ، عن أبيه مرسلا .
 ورواه أبو معاوية عن هشام ، عن وهب بن كيسان ، عن ابن الزبير .

ورواه حمادبن زيد واختلف عنه ، فروي عنه عن هشام ، عن وهب بن كيسان ، عن جابر . ورواه حماد بن كيسان ، عن جابر . وروي عنه عن هشام ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الزبير . انظر «علل الدارقطني» (٤/ ٢٤٢– ٢٤٣) . (٢٤٣ - ٢٤٣) .

والحديث ثابت في «الصحيحين» من طريق ابن عيينة عن ابن المنكدر، أخرجه البخاري (٧٨٤)، (٣٧١٩)، (٣١٩)، (٧٢٦١)، ومسلم (٧٨٤).

وقد تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٣٥١)، وانظر ماسيأتي برقم (٨٨٠٨) وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٢٦٩).

<sup>(</sup>١) تأخّر هذا الحديث في (ر) عن حديث: محمد بن عبدالله الذي بعده.

<sup>\* [</sup>۸۷۹۰] [التحفة: م س ۲۰۸۷]



فَلَمْ يَذْهَبْ أَحَدٌ فَذَهَبَ الرُّبَيْرُ، ثُمَّ اشْتَدَّ الْأَمْرُ أَيْضًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِهِمْ؟) فَلَمْ يَذْهَبُ أَحَدٌ، فَذَهَبَ الرُّبَيْرُ فَجَاءَ بِخَبَرِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ( إِنَّ لِكُلُّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّ وَإِنَّ الرُّبَيْرَ حَوَارِيًّ .

## ٤٦ - قَتُلُ عُيُونِ الْمُشْرِكِينَ

• [۸۷۹۲] أَضِوْ أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُوعُمَيْسٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَ عَيْنٌ مِنَ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى رَسُولِ اللّه عَيْلَةَ وَهُو نَازِلٌ فَلَمّا طَعِمَ انْسَلَ ('') ، فقالَ رَسُولُ اللّه عَيْلِة : فَانْ اللّه عَيْلِة : فَكَانَ أَبِي يَسْبِقُ الْفَرْسَ شَدًا ('') فقالَ رَسُولُ الله عَيْلِة : فَكَانَ أَبِي يَسْبِقُ الْفَرَسَ شَدًا ('') فَسَبَقَهُمْ إِلَيْهِ ، (فَأَخَذَهُ) (") بِخِطَامِ ('') رَاحِلَتِهِ فَقَتَلَهُ ، فَنَقَلَهُ رَسُولُ الله عَيْلِة (سَلَبَهُ) (") .

## ٤٧ - الْكِتَابُ إِلَىٰ أَهْلِ الْحَرْبِ

• [AV9٣] أَضِرُ أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ،

 <sup>\* [</sup>۸۷۹۱] [التحفة: س ۳۱۳۲] • أخرجه أحمد (٣/٤٣١).

<sup>(</sup>١) انسل: ذهب في خُفْيَة . (انظر: شرح النووي على مسلم) (٤/ ٦٧) .

<sup>(</sup>٢) شدا: جَزيًا . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : شدد) .

<sup>(</sup>٣) في (ت) ، (ر) : «فأخذ» .

<sup>(</sup>٤) بخطام: الخطام: الحبل الذي تُقاد به الناقة . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: خطم) .

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم من وجه آخر عن إياس بن سلمة برقم (٨٩٣٢) بنحوه أتم مما هاهنا . والسلب : ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره . انظر : «تحفة الأحوذي» (٥/ ١٤٩).

<sup>\* [</sup>۸۷۹۲] [التحفة:خدس ٤٥١٤]



عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بِنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ عَبْدَ أَنَ وَسُولَ اللّه عَلَيْهِ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ مَعَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، وَأَمَرَهُ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى (١) بِ يَكَتَابِهِ مَعَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، وَأَمَرَهُ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى اللّه يَلِيّةِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى اللّه لَيْكُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرُ، وَكَانَ قَيْصَرُ لَمّا كَشَفَ اللّهُ عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ مَشَى مِنْ حِمْصَ إِلَى إِيلِيّاءً (٢) شُكْرًا لِمَا أَبْلَاهُ اللّهُ ، فَلَمّا جَاءَ عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ مَشَى مِنْ حِمْصَ إِلَى إِيلِيّاءً (٢) شُكْرًا لِمَا أَبْلَاهُ اللّهُ ، فَلَمّا جَاءً عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ مَشَى مِنْ حِمْصَ إِلَى إِيلِيّاءً (٢) شُكْرًا لِمَا أَبْلَاهُ اللّهُ ، فَلَمّا جَاءً قَيْصَرَ كِتَابُ رَسُولِ اللّه عَيْقِ قَالَ حِينَ قَرَأَهُ: الْتَمِسُوا، هَلْ هَاهُنَا مِنْ قَوْمِهِ مِنْ أَحُدِ لِيَسْأَلُهُ عَنْ رَسُولِ اللّه عَيْقِ . (مُخْتَصَرُ) (٣).

- [۸۷۹٤] أخبر أَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ كِتَابِ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، قَالَ (ابْنُ شِهَابٍ) : إِلَىٰ كِسْرَىٰ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدَ اللَّهِ بُنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدَ اللَّه بْنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَلْمَالُهُ وَاللَّهُ إِلَىٰ كِسْرَىٰ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْرَ إِلَىٰ كِسْرَىٰ فَلَمَا قَرَأَهُ كِسْرَىٰ مَزَقَة وَاللَّهُ عَلَيْمُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ اللَّهُ الْمَالَىٰ الْمُعْرَيْنِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا لَاللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- [AV90] أَخْبُ رُو سُفُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَىٰ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) بصرى: مكان بالشام. (انظر: مختار الصحاح، مادة: بصر).

<sup>(</sup>٢) إيلياء: اسم مدينة بيت المقدس. (انظر: معجم البلدان) (١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) من (ر)، وهذا الحديث أخرجه البخاري مطولا، وسيأتي بنفس الإسناد مطولا برقم (١١١٧٤)، ومختصرًا برقم (٦٠٣٦).

<sup>\* [</sup>۸۷۹۳] [التحفة: خ م د ت س ٤٨٥٠ –خ س ٤٨٥٠]

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم (٦٠٣٧).

<sup>\* [</sup>٨٧٩٤] [التحفة:خس ٥٨٥٥]



قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَتَبَ (قَبْلُ) مَوْتِهِ إِلَىٰ كِسْرَىٰ وَإِلَىٰ قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلَىٰ كُلِّ جَبَّارٍ ، يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ اللَّه تَعَالَىٰ ، لَيْسَ النَّجَاشِيَّ الَّذِي صَلَّىٰ عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ .

• [٨٧٩٦] أَضِرُا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً ، (عَنْ) (١) بِشْرٍ ، وَهُوَ : ابْنُ الْمُفَضَّلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنسٍ ، قَالَ : أَرَادَ رَسُولُ اللّه ﷺ أَنْ يَكْتُبَ (كِتَابًا) إِلَى الرُّومِ فَقَالُوا : إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا ، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةِ كَانِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ ، وَنَقَشَ فِيهِ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (٢).

#### ٤٨- النَّهْيُ عَنْ سَيْرِ الرَّاكِبِ وَحْدَهُ

[۸۷۹۷] أخب را قتينة بن سعيد، عن مالك، عن عندالر حمن بن حوملة، عن عمرو بن شعيب من عن عمرو بن شعيب من أبيه عن جده أن رسول الله على قال: «الراكب شيطان والثلاثة ركب».

 <sup>\* [</sup>۱۷۹۸] [التحفة: م ت س ۱۱۷۹] ● أخرجه مسلم (۱۷۷۶/ ۷۰)، والترمذي (۲۷۱٦)،
 وقال: «هذا حدیث حسن صحیح غریب». اه.. وأحمد (۳/ ۱۳۳).

<sup>(</sup>١) في (ر): «حدّثنا».

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٦٠٣٨).

<sup>\* [</sup>٢٩٧٦] [التحفة: خ م س ٢٥٦] [المجتبئ: ٥٢٤٥-٢٣٣]

<sup>\* [</sup>۷۷۷۷] [التحفة: دت س ۱۹۷۶] • أخرجه أبو داود (۲۲۰۷)، والترمذي (۱۹۷۶)، وقال: «حسن». اهـ. ومالك (۲/ ۹۷۸)، وأحمد (۲/ ۱۸۶، ۲۱٤)، وابن خزيمة (۲۵۷۰)، والحاكم (۲/ ۲۰۲) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اهـ.

وقد بوَّبَ عليه ابنُ خزيمة باب : النهي عن سير الاثنين ، والدليل على أن مادون الثلاث من المسافرين فهم عصاة .





- [۸۷۹۸] أَخْبُوا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن ﴿ ، قَالَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ ، قَالَ : عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلِ أَبَدًا ﴾ .
- [٨٧٩٩] (قال) الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ (وَأَنَا أَسْمَعُ) عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِ اللَّهِ عِنْ قَالَ : ﴿ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مِنَ الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ وَحْدَهُ بِلَيْلٍ ﴾ .

قال الحافظ في «الفتح» (٦/ ٥٣): «وكأنه - أي البخاري - لمح بضعف الحديث الوارد في الزجر عن سفر الواحد والاثنين» . اه. . ثم ساق حديث عمروبن شعيب هذا ، ثم قال : «وهو حديث حسن الإسناد» . اه.

ثم نقل قول الطبرى: «هذا الزجر زجر أدب وإرشاد . . . إلخ» . اهـ .

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٠/٦-٧): «وقد كان مجاهد ينكر هذا الحديث مرفوعًا ويجعله قول عمر، ولا وجه لقول مجاهد؛ لأن الثقات رووه مرفوعًا، وخبر مجاهد أخبرناه محمد بن عبدالملك، حدثنا ابن الأعرابي، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قيل له: إن النبي ﷺ قال: «الواحد في السفر شيطان، والاثنان شيطانان، قال: (لا، لم يقله النبي ﷺ، قد بعث النبي ﷺ عبداللَّه بن مسعود وخباب بن الأرت سرية، وبعث دحية سرية وحده، ولكن قال عمر: يحتاط للمسلمين، كونوا في أسفاركم ثلاثة ، إن مات واحد وليه اثنان ، الواحد شيطان ، والاثنان شيطانان)» . اهـ .

[ 1/119 ] 🗈

- تفرد به النسائي من رواية عمر بن محمد عن أبيه ، \* [۸۷۹۸] [التحفة: خ ت س ق ۱۹ک۷] وهو عند البخاري وغيره من رواية عاصم عن أبيه (٢٩٩٨).
- \* [۸۷۹۹] [التحفة: خ ت س ق ۷٤١٩] أخرجه البخاري (۲۹۹۸)، والترمذي (۱۲۷۳) وقال: =

ت: تطوان

ر: الظاهرية

وردَّ ذلك البخاري فبوَّب في «صحيحه» باب: سفر الاثنين وأورد فيه حديث مالك بن الحويرث: «أذِّنا وأقيما . . .» الحديث .





#### ٤٩ - بَابُ النُّزُولِ عِنْدَ إِدْرَاكِ الْقَائِلَةِ

• [۸۸۰۰] أَخْبَرِنَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (بْنِ إِبْرَاهِيمَ)، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، (وَهُو: ابْنُ دَاوُدَ) ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانِ الدُّوَلِيِّ، أَنَّ جَابِرَبْنَ عَبْدِاللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ أَبِي سِنَانِ الدُّوَلِيِّ، أَنَّ جَابِرَبْنَ عَبْدِاللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلَىٰ غَرْوَةً قِبَلَ (نَجْدٍ) ، فَأَدْرَكُنْهُمُ الْقَائِلَةُ يَوْمًا فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاءِ، فَنَرَلَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ وَتَفَرَقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاءِ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ: ﴿ إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ ( ) مَنْ يَمْنَعُكُ مِنِي وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ: ﴿ إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ ( ) مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي يَدِهِ صَلْتًا، فَقَالَ لِي : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي ؟ فَقُلْتُ : اللَّهُ، فَقَالَ لِي : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي وَهُو فِي يَدِهِ صَلْتًا، فَقَالَ لِي : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي ؟ فَقُلْتُ : اللَّهُ، فَشَامَ السَّيْفَ وَجَلَسَ، فَقَالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي ؟ فَقُلْتُ : اللَّهُ، فَشَامَ السَّيْفَ وَجَلَسَ، وَهُو لِي يَدِهِ صَلْتًا، فَقَالَ لِي : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنْ يَهُ وَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ ا

# ٥- تُرُولُ (الدَّهَاسِ)<sup>(٤)</sup> مِنَ الْأَرْضِ بِاللَّيْلِ

• [٨٨٠١] أَخْبُونُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا

<sup>= «</sup>حسن صحيح ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عاصم» . اهـ . وابن ماجه (٣٧٦٨) ، وأخد (٢/ ٢٤ ، ٢٠ ، ١٢٠ ) . وانظر : «النكت الظراف» ، «الفتح» (٦/ ١٣٨) .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط)؛ (ر): «أُحد»، والمثبت من (ت)، وحاشيتي (م)، (ط) وصوباها.

<sup>(</sup>٢) اخترط: أخرجه من غِمْده وأخذه . (انظر: لسان العرب، مادة: خرط) .

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن الزهري برقم (٩٠٢٨).

<sup>\* [</sup>۸۸۰۰] [التحفة: خ م س ٢٧٢٦]

<sup>(</sup>٤) الضبط من (ت) ، وضبطت في (ط) بكسر الدال ، وهو خطأ ، وكتب في حاشية (م) ، (ط) : «حاشية : هو ما سهل ولان من الأرض في رمل» .





(خَالَفَهُ الْمَسْعُودِيُّ)(٤):

=

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «كتابه».

<sup>(</sup>٢) يكلؤنا: يحفظنا ويحرسنا. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) منتبذا: منفردا بعيدا. (انظر: تحفة الأحوذي) (٤/ ١١٢).

<sup>(</sup>٤) ليس في (ر).

<sup>\* [</sup> ٨٠٠١] [ التحفة: دس ٩٣٧١] • أخرجه أبو داود (٤٤٧)، ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» (٤/ ٢٧٤)، وأحمد (١/ ٣٨٦)، والبزار (٢٠٢٩) وقال: «هذا الحديث بهذا الحرف لا نحفظه إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد». اه.





<sup>=</sup> وقال البيهقي: «كذا قال غندر وغيره عن شعبة أن الذي حرسهم ليلتئذ كان بلالاً ، وكذلك قاله يحيى القطان في إحدى الروايتين عنه ، ورُوي عنه وعن عبدالرحمن عن شعبة أن الحارس كان عبدالله بن مسعود ، وكذلك قال عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي عن جامع بن شداد» . اه. وطريق المسعودي سيأتي في الحديث بعده . ويشهد لمن قال: إن الذي حرسهم هو بلال مأخرجه البخاري (٥٩٥) من حديث أبي قتادة ، ومسلم (١٨٥٠/ ٣٠٩) من حديث أبي هريرة . (١) هذا الحديث ليس في (ر) هنا بل أورده تحت باب: الحرس ، وسيأتي منه فقط برقم (٨٨١٥) .

<sup>\* [</sup>۱۸۰۲] [التحفة: دس ۹۳۷۱] • أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۱)، وأبو يعلى (٥٢٨٥)، والطبراني في «الكبير» (٢٢٥/١)، وفيه عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي وقد اختلط في آخر عمره . وأخرجه الطيالسي (٣٧٥) عن شعبة والمسعودي معًا، ودمج حديثها وقال: «وحديث المسعودي أحسن» . اه. ومن طريقه البيهقي في «الكبرئ» (٢/ ٢١٨) ، ومن طريق آخر عن المسعودي في «الدلائل» (٤/ ٢٧٤) ، ثم ذكر كلامًا متعلقًا بتاريخ هذه القصة فراجعه إن شئت . وقد مرً طريق شعبة في الحديث قبله . وانظر «التاريخ الكبير» (٥/ ٢٥٠-٢٥٢) . وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٨١٥) .





# ١ ٥- الْوَقُودُ وَالْإصْطِئَاعُ بِاللَّيْلِ

• [٨٨٠٣] صر أن يعقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ لَمَّا كَانَ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَالَ: ﴿ لَا تُوقِدُوا (نَارًا ) بِلَيْلِ ﴾ . فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: ﴿ أَوْقِدُوا وَاصْطَنِعُوا فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ قَوْمٌ بَعْدَكُمْ صَاعَكُمْ وَلَا مُدَّكُمْ (١) .

## ٥٢ - النَّهْيُ عَنِ التَّفَرُّقِ فِي الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ

• [٨٠٠٤] أَحْبَرِ فِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، عَنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْر ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاعُبَيْدِ اللَّهِ مُسْلِمَ بْنَ مِشْكَم يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو ثَعْلَبَةً الْخُشَنِيُّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ إِذَا نَرْلَ مَنْزِلًا فَعَسْكَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهُ فِي الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ، فَقَامَ فِيهِمْ فَقَالَ : ﴿ إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي الشَّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ ؛ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ » . فَكَانُوا إِذَا نَرَلُوا بَعْدَ ذَلِكَ انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ حَتَّىٰ إِنَّكَ (لَتَقُولُ)(٢): لَوْ بسَطْتَ عَلَيْهِمْ كِسَاءً لَعَمَّتْهُمْ . أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ .

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) مدكم: المُّد: كَيْلٌ مِقدار ملء اليدين المتوسطتين، من غير قبضهما، حوالي ٥١٠ جرامات. (انظر: المكاييل والموازين، ص ٣٦).

<sup>\* [</sup>٨٠٠٣] [التحفة: س ٤٤٤١] • أخرجه أحمد (٣/ ٢٦)، وأبويعلن (٩٨٤)، والحاكم (٣/ ٣٦) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اه..

وحسَّن إسناده الحافظ في «الفتح» (٧/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>Y) في (ت): «تقول».

<sup>\* [</sup>٨٨٠٤] [التحفة: د س ١١٨٧١] • أخرجه أبو داود (٢٦٢٨)، وأحمد (١٩٣/٤)، وابن حبان (٢٦٩٠)، والحاكم (٢/ ١١٥) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اه..



#### ٥٣ - حَفْرُ الْخَنْدَقِ

• [٨٨٠٥] أخبر طَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُميَّةُ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَحْفِرُ مَعَنَا الْخَنْدَقَ وَالتُّرَابُ قَدْ عَلَا بَطْنَهُ وَهُوَ يَقُولُ :

# «اللَّهُ مَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَمَّلُقْنَا وَلَا صَلَّانَا فَأَنْ زِلَى نَسَكِينَةً عَلَيْ اللَّالَ اللَّالَ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُلْمُ اللَّالَّ الْمُلْمُ اللَّ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالَةُ

• [٨٨٠٦] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى (٤) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَوْفًا ، قَالَ : سَمِعْتُ مَيْمُونًا ، يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : لَمَّا أَمَرَنَا عَوْفًا ، قَالَ : لَمَّا أَمَرَنَا

<sup>(</sup>١) في مصادر تخريج الحديث بعد هذا الشطر: «وثبت الأقدام إن لاقينا»، وبه يتم البيت، ويضبط السياق، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) من (ر)، وفي بقية النسخ: «الأولى». والأُلى بمعنى: الذين، والمقصود هنا: المشركون. انظر: «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (٧/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٣) من (ر) ، وفي بقية النسخ : «ديننا» .

<sup>\* [</sup>۱۸۲۰] [التحفة: خ م س ۱۸۷۰] • أخرجه البخاري (۲۸۳۱، ۲۸۳۷، ۲۱۰، ۲۲۳۲)، ومسلم (۱۲۵/۱۸۰۳).

<sup>(</sup>٤) زاد في (ر): «قال: حدثنا خالد» ، قال المزي في «التحفة»: «كان في كتاب أبي القاسم: عن محمد بن عبدالأعلى ، عن خالد، عن معتمر ، وقوله: «عن خالد» زيادة لا معنى لها ، وليس ذلك في الأصول الصحاح». اه.



رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ أَنْ نَحْفِرَ الْحَنْدَقَ عَرَضَ لَنَا فِيهِ حَجَرٌ لَا يَأْخُذُ فِيهِ الْمِعُولُ (۱)، فَاشْتَكَيْنَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللّه عَلَيْهُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ فَأَلْقَى ثَوْبَهُ وَأَخَذَ الْمِعُولَ فَاشْتَكَيْنَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللّه عَلَيْهُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ فَأَلْقَى ثَوْبَهُ وَأَخَذَ الْمِعُولَ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَاللّهُ أَكْبَرُ مَكَانِي مَكَانِي اللّهُ الْحَبْرُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللل

وأورده الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (٦/ ٣٠) وقال: «وهذا حديث غريب أيضًا، تفرد به ميمون بن أستاذ هذا» . اه. وحسن إسناده الحافظ في «الفتح» (٧/ ٣٩٧) ، وأصل قصة الحجر الذي عرض لهم أثناء الحفر أخرجه البخاري (٤١٠١) من حديث جابر مختصرًا جدًّا.

<sup>(</sup>١) المعول: الفأس. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: معول).

<sup>(</sup>٢) في (ت) ، (ر) : «مفاتيح» .

<sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة من (ت) ، (ر).

<sup>\* [</sup>٨٨٠٦] [التحفة: س ١٩١٨] • أخرجه أحمد (٣٠٣/٤)، وأبو يعلى (١٦٨٥).

وميمون هو أبوعبدالله ، يقال له : ميمون بن أستاذ . وفرق بينهما ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨/ ١٠٥١ ، ١٠٥٧) ، وبالجملة فقد ضعفوه حتى قال عنه الإمام أحمد فيها نقله عنه أبو بكر الأثرم : «أحاديثه مناكير» . اهـ .





## ٥٤- الدُّعَاءُ عِنْدَ حَفْرِ الْخَنْدَقِ

[٨٨٠٧] أَضِوْ عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنَّىٰ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُ ﷺ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ - يَعْنِي: يَحْفِرُونَ الْحَنْدَقَ - فَقَالَ:

«اللَّهُمَّ إِنَّ الْحَيْرَ حَيْثُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ اللَّهُمَاجِرَهُ اللَّهُمَا فِي اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَا فِي اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّ

نَحْنُ الَّـذِينَ بَـايَعُوا مُحَمَّـدَا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَـدَا(١)

• [٨٨٠٨] أَضِوْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ (الرُّهْرِيُّ)، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُنْكَدِرِّ)، وَسَمِعْتُهُ وَحَفِظْتُهُ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ النُّهُ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ: نَدَبَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ يَوْمَ الْحَنْدَقِ (الْمُسْلِمِينَ)، فَانْتُدِبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ، فَانْتُدِبَ الرُّبَيْرُ فَقَالَ: ﴿إِنَّ لِكُلِّ اللَّهُ بَيْرُ مَا الرُّبَيْرُ وَقَالَ: ﴿إِنَّ لِكُلِّ اللَّهُ بَيْرُ مَا أَنْتُدِبَ الرُّبَيْرُ فَقَالَ: ﴿إِنَّ لِكُلِّ اللَّهُ بَيْرُ مَا الرُّبَيْرُ وَقَالَ: ﴿إِنَّ لِكُلِّ لَكُلِّ اللَّهُ بَيْرُ مَا الرُّبَيْرُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري وقد تقدم برقم (٨٤٥٦) عن محمد بن المثنى وحده .

<sup>\* [</sup>۸۸۰۷] [التحفة: خ س ٦٣٤]

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، وتقدم من وجه آخر عن محمد بن المنكدر برقم (٨٣٥١) ، وهذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» لكتاب المناقب ، وقد خلت عنه النسخ الخطية هناك ، والله أعلم .

<sup>\* [</sup>٨٠٨] [التحفة: خ م س ٣٠٣١]





#### ٥٥- الشِّعَارُ (١)

• [٨٠٠٩] أَخْبُ رُا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَة ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَة ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ لَيْلَةَ الْخَنْدَقِ : ﴿إِنِّي لَا أُرَىٰ الْقَوْمَ إِلَّا (مُبَيِّتِيكُمُ ) (٢) النَّبِيِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ لَيْلَةَ الْخَنْدَقِ : ﴿إِنِّي لَا أُرَىٰ الْقَوْمَ إِلَّا (مُبَيِّتِيكُمُ ) (٢) النَّيِلَةَ وَإِنَّ شِعَارَكُمْ حَم لَا يُنْصَرُونَ » .

وأخرجه أحمد (٤/ ٦٥)، (٥/ ٣٧٧) من طريق شريك به، والحاكم (٢/ ١٠٧) من طريق سفيان به، ثم قال: «وهكذا رواه زهير بن معاوية عن أبي إسحاق». اه. ثم أخرجه من طريق زهير وفيه: سمعت من يحدث عن النبي عيد .

ثم قال عقبه: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين إلا أن فيه إرسالا، فإذا الرجل الذي لم يسمه المهلب بن أبي صفرة البراء بن عازب». اه.

ثم أخرج من طريق شريك وسمى فيه الرجل البراء بن عازب ، ثم قال : «وقد قيل : عن أي إسحاق عن البراء» . اهـ .

ثم أخرجه من طريق الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء ليس فيه المهلب.

وأورده الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٧/ ١١٧) وعزاه إلى أبي داود والترمذي من حديث الثوري، ثم قال: «وهذا إسناد صحيح». اه..

والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٥٦٢).

د: جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار الله

ت: تطوان

ه: مراد ملا

<sup>(</sup>١) الشعار: العبارة يتعارف بها القوم في السفر أو الحرب. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: شعر).

<sup>(</sup>٢) في (ط) ، (ر): «مبيتوكم». ومعنى مبيّتيكم: مهاجميكم ليلا. انظر: «لسان العرب» ، مادة: بيت.

<sup>\* [</sup>۸۸۰۹] [التحفة: د ت س ۱۵۲۷۹] • أخرجه أبو داو د (۲۵۹۷)، والترمذي (۱۶۸۲)، كلاهما من طريق الثوري عن أبي إسحاق .

قال الترمذي: «وهكذا روى بعضهم عن أبي إسحاق مثل رواية الثوري ورُوي عنه عن المهلب بن أبي صفرة عن النبي ﷺ مرسلا». اهـ.



• [٨٨١٠] أَضِوْ يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ عِيلَا اللَّهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْنَا وَسُولُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْنَا وَسُولُ اللَّهُ عَلَا مَعَ أَبِي مِنْ أَيْنِ مَنْ أَيْنِ مَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَسُولُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَالُ عَلَىٰ اللَّهُ الللهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالِيْلُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُولُولُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللْعَلَالُ الللَّهُ الْعَلَالُولُولُ اللَّهُ الْعَلَالُولُ اللللَّهُ الْعَلَالُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ ال

#### ٥٦- دَعْوَىٰ الْجَاهِلِيَّةِ

• [٨٨١١] أخبر عَبْدُ الْجَبّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبّارِ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرِهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا ، قَالَ : كُنّا مَعَ النّبِيِّ عَلَيْ فِي غَزَاةٍ ، فكسَع (٢) رَجُّلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُّلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : يَالَلْأَنْصَارِ ، وَقَالَ الْأَنْصَارِ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ ، فسَمِعَ بِذَلِكَ النّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ : ﴿مَا بَالُ دَعْوَى الْمُهَاجِرِينَ ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ النّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ : ﴿مَا بَالُ دَعْوَى الْمُهَاجِرِينُ ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ النّبِي عَلَيْ فَقَالَ : ﴿مَا بَالُ دَعُومَ اللّهُ اللّهِ ، رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَسَعَ رَجُلًا مِنَ الْمُعَارِ . قَالَ رَسُولُ اللّهَ عَيْهُ : ﴿ وَعُوهَا (٣) فَإِنَّهَا مُنْتِنَةً (٤) \* فَعَلُوهَا ، وَاللّهَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى ابْنُ أُبَيِّ وَكَانَ مَعَهُمْ فِي الْغَزَاةِ فَقَالَ : ﴿أَوقَدُلُ (أَوقَدُ) (٥) فَعَلُوهَا ، وَاللّهَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمُنَاةِ وَقَالَ : (أَوقَدُ) (٥) فَعَلُوهَا ، وَاللّهَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمُنَاةِ وَقَالَ : (أَوقَدُ ) (٥) فَعَلُوهَا ، وَاللّهَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَالِ اللّهُ لَيْنُ رَجَعْنَا إِلَى الْمُعْرَاةِ فَقَالَ : (أَوقَدُ ) (٥) فَعَلُوهَا ، وَاللّهَ لَيْنُ رَجَعْنَا إِلَى الْمُنْ الْهُ الْمُنْ الْعَرَاةِ فَقَالَ : (أَوقَدُ ) (٥) وَعَلَى الْعَرَاقِ فَقَالَ : (أَوقَدُ ) (٥) وَاللّهُ لَوْنُ رَامِ وَلَاللهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَرَاقِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَرَاقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقِ اللّهُ الْعَلَى الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن عكرمة بن عمار برقم (٨٩٢٠) مطولاً.

<sup>\* [</sup>٨٨١٠] [التحفة: دس ق ١٦٥]

<sup>(</sup>٢) فكسع: الكسع: أن تضرب بيدك على دبر شيء أو برجلك. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٨/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) دعوها: اتركوها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ودع).

<sup>(</sup>٤) منتنة: قبيحة كريهة مؤذية . (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٣٨/١٦) .

<sup>(</sup>٥) في (ر): «لقد».

الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرُّ مِنْهَا الْأَذَلَ ، فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ : يَارَسُولَ الله ، دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ . قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ ﴾ .

#### ٥٧- إعْضَاضُ مَنْ تَعَزَّىٰ بِعَرَّاءِ الْجَاهِلِيَّةِ

• [٨٨١٢] أَخْبُ الْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ التَّيْمِيُّ الْقَاضِي - كَانَ بِالْبَصْرَةِ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُتَيِّ ، عَنْ أَبَيِّ ، قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّه يَكِيلِهُ : (مَنْ تَعَرَّى بِعَرَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعِضُّوهُ (بِهَنِ أَبِيهِ) وَلَا تَكْنُوا » .

رَسُولُ اللَّه يَكِيلُهُ : (مَنْ تَعَرَى بِعَرَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعِضُّوهُ (بِهَنِ أَبِيهِ) وَلَا تَكْنُوا » .

\* [۸۸۱۱] [التحفة: خ م ت س ۲۰۲۵] • أخرجه البخاري (٤٩٠٥، ٤٩٠٧)، ومسلم (٦٨١١] التحفة: خ م ت س ٢٥٢٥).

وأخرجه مسلم (٢٥٨٤/ ٦٤) من طريق أيوب عن عمرو به مختصرًا.

وأخرجه (٢٥٨٤/ ٦٢) من طريق أبي الزبير عن جابر بدون : «دعوه فإنها منتنة . . .» إلخ . وبزيادة أخرى في المتن .

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٩٢٤)، ومن وجه آخر عن سفيان برقم (١١٧١١).

\* [۸۸۱۲] [التحفة: س ٢٧] • رُوي من طرق عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي ، عن الحسن البصري ، عن عُتَيِّ بن ضمرة السعدي ، عن أبي بن كعب: أن رجلا اعتزى بعزاء الجاهلية ، فأعضه ولم يكنه . . . وقال: سمعت رسول الله عليه يقول: «من تعزَّىٰ . . . » الحديث .

وسيأتي من وجه آخر عن الحسن برقم (١٠٩٢٢)، (١٠٩٢٣).

رواه أحمد في «المسند» (٥/ ١٣٦) وغيره ، وأعقبه أحمد برواية يونس - وهو ابن عبيد - عن الحسن ، عن عُتي : أن رجلا تعرَّىٰ بعزاء الجاهلية . . . فذكر الحديث ، قال أبي : كنا تُؤمر إذا الرجل تعرَّىٰ بعزاء الجاهلية : «فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا» .

والحسن مدلس، ولم يصرح بسياعه من عُتي . وعُتيُّ بن ضمرة ، إنها وثقه ابن سعد والعجلي ، وقال : روى عنه الحسن ستة أحاديث ، ولم يرو عنه غيره .

لكن ذكر ابن الجنيد عن ابن معين : «روى قرة بن خالد عن عبداللّه بن عتي بن ضمرة عن أبيه» . اهـ .

=

ر: الظاهرية

• [٨٨١٣] أخبئ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْعَتُ ، عَن الْحَسَن ، أَنَّ أُبَيًّا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : ﴿إِذَا اعْتَرَىٰ أَحَدُكُمْ بِعَرْاءِ الْجَاهِلِيَةِ (فَأَعِضُوهُ) (١) بِهَن أَبِيهِ وَلَا تَكْنُوا اللهِ (٢).

وقال ابن المديني: «مجهول، سمع من أُبيِّ بن كعب أحاديث لا نحفظها إلا من طريق الحسن، وحديثه يشبه حديث أهل الصدق ، وإن كان لا يعرف» . اهـ . من «تهذيب التهذيب» (٧/ ١٠٤) . وللحديث طريق أخرى رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٤٣٣) ، وفي إسناده ضعف. وله إسناد آخر ، رواه عبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» (٥/ ١٣٣).

وشيخ عبدالله بن أحمد: محمد بن عمرو بن العباس الباهلي هو أبو بكر البصري، ترجمه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٣/ ١٢٧) ، وذكر روايته عن سفيان بن عيينة ، ورواية عبدالله بن

وقد رُوي عنه جماعة ، وأسند الخطيب إلى ابن عقدة قوله : «سمعت عبدالرحمن بن يوسف وهو ابن خراش يقول : كان ثقة» . اهـ .

وفي الاحتجاج بها يرويه ابن عقدة في «الجرح والتعديل» نظر ، كما قاله الخطيب وغيره .

وقد ذكر الخطيب في ترجمة الباهلي هذا حديثًا من روايته عن ابن عيينة ، ثم قال الخطيب: «يقال: لم يروه عن سفيان بن عيينة إلا محمد بن عمرو الباهلي» . اه. .

والظاهر أيضًا أنه لم يرو حديثنا عن ابن عيينة إلا هو ، وابن عيينة له أصحاب متوافرون ، فأين كانوا مما يتفرد به هذا البصري عنه؟

فالإسناد غريب من جهة هذا التفرد، والله تعالى أعلم.

(١) كتب في حاشيتي (م) ، (ط) ما نصه: «أي قولوا له: عض ذَكر أبيك ، ولا تكنوا عن الأير بغيره» .

(٢) هذا الحديث من هذا الوجه مما فات الحافظ المزي في «التحفة» عزوه إليه في هذا الموضع من كتاب السير . ومعنى : تكنوا : أي : تتكلموا بكلام غير مباشر . انظر : (مختار الصحاح ، مادة : كني) .

\* [ ٨٨١٣] [ التحفة: س ٢٧] • إسناده منقطع ؛ فالحسن البصري لم يدرك أبي بن كعب .

قال ابن أبي خيثمة : «إنيا سمعه الحسن من عتي بن ضمرة السعدي ، عن أبي هيلنفه » . اه. . وانظر «جامع التحصيل» (ص ١٦٥)، و«تحفة التحصيل» (ص ٧٥)، وانظر مابعده، وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٩٢١).





## ٥٨- الْوَعِيدُ لِمَنْ دَعَا (بِدَعْوَى)(١) الْجَاهِلِيَةِ

• [٨٨١٤] أَضِوْ هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، أَنَّ أَخَاهُ زَيْدَ بْنَ سَلَّامٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ، أَنَّ أَخَاهُ زَيْدَ بْنَ سَلَّامٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ، أَنَّ أَخْبَرَهُ أَنْ سَلَّامٍ أَخْبَرَهُ أَنْ أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَخْبَرَهُ أَنْ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَخْبَرَهُ أَنْ اللَّهُ مِنْ جُعُنَّمَ اللَّهُ مِنْ جُعَلَمَ اللَّهُ مِنْ جُعَنَّمَ اللَّهُ مِنْ جُعَلَمَ اللَّهُ مِنْ جُعَلَمَ اللَّهُ مِنْ جُعَلَمَ وَإِنْ صَامَ وَ(إِنْ) صَلِّى، (فَادْعُوا) (نَا وَانْ صَامَ وَ(إِنْ) صَلَّى، (فَادْعُوا) (نَا مَنْ عَبَادَ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ جُعَالًا اللَّهُ مِنْ عَبَادَ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ عَبَادَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِي الْمُعْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ اللَّهُ مِنَا الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِهَا الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَا الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٤٦١).

حــ: حمزة بجار الله د: جامعة إستانبول

<sup>(</sup>۱) في (ر): «بدعاء».

<sup>(</sup>٢) في (ر): «بدعوي الجاهلية» ، وفي (ت): «دعوي جاهلية» ، وصحح على آخرها فيها .

<sup>(</sup>٣) جثا: الجثا بالضم: جمع جثوة وهو الشيء المجموع، وتروئ جثيّ بتشديد الياء جمع جاث وهو الذي يجلس على ركبتيه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: جثا).

<sup>(</sup>٤) في (م) ، (ط) ، (ر) : «فادعوه» ، وفوقها في (ط) : «ض عـ» .

<sup>\* [</sup>۱۸۱٤] [التحفة: ت س ٢٣٧٤] • أخرجه الترمذي (٢٨٦٣، ٢٨٦٤) وقال: «حسن صحيح غريب، قال محمد بن إسماعيل: الحارث الأشعري له صحبة، وله غير هذا الحديث». اه. وأحمد (٤/ ١٣٠، ٢٠٢)، وأبويعلى (١٥٧١)، وابن حبان (٦٢٣٣)، وابن خزيمة (٤٨٣، ٤٨٣، ١٣٠٥)، والحاكم (١/ ١١٧، ١١٨) وقال: «هذا حديث صحيح على ما أصلناه في الصحابة إذا لم نجد لهم إلا راويًا واحدًا، فإن الحارث الأشعري صحابي معروف». اهد.

ثم ساق بإسناده عن يحيل بن معين قال: «الحارث الأشعري له صحبة» . اه. .

وأخرجه أيضًا (١/ ٤٢١-٤٢٢) وقال: «صحيح على شرط الشيخين». اهـ. ولفظهم مطوّل ومختصر. اهـ.



## ٥٩ (الْحَرَسُ)

• [۸۸۱٥] (أَضِوْ سُوَيْدُ بْنُ نَصْوٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةً، قَالَ: قَالَ عَبْدُاللَّهِ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ: (مَنْ يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةُ؟)، قَالَ: فَعَرْسُنِي اللَّيْلَةُ؟)، قَالَ: فَعَرْسُنِي اللَّيْلَةُ؟)، قَالَ: فَعَرْسُنِي فَقُلْتُ: أَنَا، قَالَ: ﴿إِنِّكَ تَنَامُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْ : هَنْ يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةُ؟)، قَالَ: فَحَرَسْتُهُمْ اللَّيْلَةَ؟)، قَالَ: فَحَرَسْتُهُمْ عَلَى إِذَا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ أَدْرَكِنِي مَا قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْ فَيَمْتُ ، فَمَا اسْتَيْقَظْنَا وَسُولُ اللَّه عَيْ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ ، فَمَا اسْتَيْقَظْنَا إِلَا بِحَرِّ الشَّمْسِ عَلَىٰ أَكْتَافِنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّه عَيْ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْهُ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَنَامُوا، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ تَكُونَ أَرَادَ أَنْ تَكُونَ أَرَادَ أَنْ تَكُونَ اللَّهُ الْمَنْ بَعْدَكُمْ لِمَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ ) (١٠).

## · ٦- الدُّعَاءُ لِلْحَارِسِ

• [٨٨١٦] أَضِرْ قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْنِ مَعْدَمَهُ عَبْدِ اللَّهِ بَيْنِ مَعْدِ مَنْ مَقْدَمَهُ اللَّهِ بَيْنِ مَعْدِ مَنْ مَقْدَمَهُ الْمَدِينَةَ لَيْلَةً ، قَالَ : ﴿ لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةُ » . (قَالَ : فَنَيْنَا نَحْنُ كَذَٰلِكَ ) إِذْ سَمِعْنَا خَشْخَشَةَ سِلَاحٍ فَقَالَ : ﴿ مَنْ هَذَٰا؟ ﴾ قَالَ : سَعْدُ بْنُ فَيْنَا نَحْنُ كَذَٰلِكَ ) إِذْ سَمِعْنَا خَشْخَشَةَ سِلَاحٍ فَقَالَ : ﴿ مَنْ هَذَٰا؟ ﴾ قَالَ : سَعْدُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث من (ر)، وقد تقدم من وجه آخر عن جامع بن شداد برقم (۸۸۰۱)، وبنفس الإسناد والمتن برقم (۸۸۰۲).

<sup>\* [</sup>٨٨١٥] [التحفة: دس ٩٣٧١]





أَبِي وَقَاصٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهَ ﷺ: (مَا جَاءَ بِك؟) قَالَ سَعْدٌ: وَقَعَ فِي نَفْسِي خَوْفٌ عَلَى رَسُولِ اللّهَ ﷺ ثُمَّ نَامَ (١).

## ٦١- فَضْلُ حَارِسِ الْحَرَسِ

• [۸۸۱۷] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَرِيدَ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَائِدٍ ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَائِدٍ ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ أَلَا أُنْبَثُكُمْ بِلَيْلَةٍ الْفَلْدِ ؛ حَارِسٌ حَرَسَ فِي أَرْضِ حَوْفٍ قَالَ : ﴿ أَلَا أُنْبَثُكُمْ بِلَيْلَةٍ الْفَلْدِ ؛ حَارِسٌ حَرَسَ فِي أَرْضِ حَوْفٍ لَنَالَ : كَانَ يَحْيَىٰ إِذَا حَدَّثَ بِهِ عَلَىٰ لَعَلَّهُ لَا يَرْفِعُهُ ، وَإِذَا حَدَّثَ بِهِ فِي (الْحَلْوَةِ) (٢ ) وَخَاصَّتِهِ رَفَعَهُ . وَإِذَا حَدَّثَ بِهِ فِي (الْحَلْوَةِ) (٢) وَخَاصَّتِهِ رَفَعَهُ .

## ٦٢- فَضْلُ الْحَرَسِ

[٨٨١٨] (أخبع) (٣) الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ (وَأَنَا أَسْمَعُ) - عَنِ ابْنِ
 وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (سُمَيْرٍ) (٤) ، عَنْ

ح: هزة بجار الله
 د: جامعة إستانبول

ت: تطوان

م: مراد ملا

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن عبدالله بن عامر برقم (٨٣٥٧).

<sup>\* [</sup>١٦٢٢٥] [التحفة: خ م ت س ١٦٢٢٥]

<sup>(</sup>٢) في (ر) : «خلوته» .

 <sup>★ [</sup>۸۸۱۷] [التحفة: س ٧٤٠٨] • أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (٩/ ١٤٩)، وقال: «رفعه يحيى القطان ووقفه وكيع». اهـ.

والحاكم (٢/ ٨٠، ٨١) وقال: «صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وقد أوقفه وكيع بن الجراح عن ثور، وفي يحيئ بن سعيد قدوة». اهـ.

<sup>(</sup>٣) ليست في (م) ، (ط) ، وفي (ر): «قال».

<sup>(</sup>٤) في (ت): «شمير» ، وكلاهما صحيح كما في ترجمته من «التهذيب» .



أَبِي عَلِيِّ الْجَنْبِيِّ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةً، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ فِي غَزْوَةٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَىٰ عَيْنٍ دَمَعَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّه، حُرِّمَتِ النَّارُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَىٰ عَيْنٍ دَمَعَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّه، حُرِّمَتِ النَّالُ فَالَ: عَلَىٰ عَيْنٍ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . وَنَسِيتُ (الثَّالِثَةَ) (١١)، وَسَمِعْتُ بَعْدُ أَنَّهُ قَالَ: «حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَىٰ عَيْنِ غَضَّتْ (٢) عَنْ مَحَارِم اللَّهِ (٣).

• [۸۸۱۹] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ (بْنِ كَثِيرِ الْحَرَّانِيُّ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ ، أَنَهُ سَمِعَ أَبَاسَلَّامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي السَّلُولِيُّ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ سَهْلُ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ ، أَنَّهُمْ سَافِرُوا مَعَ وَالَ : حَدَّثِنِي السَّلُولِيُّ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ سَهْلُ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ ، أَنَّهُمْ سَافِرُوا مَعَ وَسُولِ اللَّه عَلَيْ يَوْمَ حُنَيْنِ فَأَطْنَبُوا ( فَي السَّيْرِ ، حَتَّى كَانَ عَشِيَّةً حَضَرَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ يَوْمَ حُنَيْنِ فَأَطْنَبُوا ( فَي السَّيْرِ ، حَتَّى كَانَ عَشِيَّةً حَضَرَتِ الصَّلَاةُ عَنْ وَمُ كَنَيْنِ فَا لَاللَّهِ ، إِنِّي الْطَلَقْتُ بَيْنَ عَلِي السَّيْرِ ، حَتَّى كَانَ عَشِيَّةً حَضَرَتِ الصَّلَاةُ عَنْدَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ ، فَجَاءَ رَجُلُ فَارِسُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي انْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ حَتَى طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا ، فَإِذَا أَنَا بِهَوَازِنَ ( فَ عَلَى بَكُرَةِ أَبِيهِمْ أَيْدِيكُمْ حَتَى طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا ، فَإِذَا أَنَا بِهَوَازِنَ ( فَ عَلَى بَكُرَةِ أَبِيهِمْ وَنَعِمِهِمْ وَنِسَائِهِمْ قَلِ اجْتَمَعُوا إِلَى حُنَيْنٍ ، فَتَبَسَمَ رَسُولُ اللّه عَيْقِ وَقَالَ : وَلَكُ اللّهُ عَنْهُمُ وَنَعِمِهِمْ وَنِسَائِهِمْ قَلِ اجْتَمَعُوا إِلَى حُنَيْنٍ ، فَتَبَسَمَ رَسُولُ اللّه عَيْقِ وَقَالَ : ( مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ؟ ) فَقَالَ وَلِكُ خَلِيمَةُ الْمُسْلِمِينَ غَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ . فَقَالَ : ( مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ؟ ) فَوَسَا لَهُ وَسَائِهُ مَوْتَلِ الْعَنْوِيُ : أَنَا يَارَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ : ( امَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ؟ ) فَرَسَا لَهُ أَنْ مِنْ أَيْنِ مِرْقَلِ الْغَنُويُ عُنْ : أَنَا يَارَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ : ( اوْرُكُبُ ) . فَرَكِبَ فَرَسَا لَهُ وَسَالُهُ وَلِي السَّهُ الْمُسْلِمِينَ عُذَا إِنْ اللَّهِ . فَقَالَ : ( اللَّهُ مِنْ فَالَ يَوْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُنُونِ عُلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْعَلَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعُنُولُ اللَّهُ الْعُنُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلَا اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلَا ا

 <sup>(</sup>١) في (ر): «الثانية».

<sup>(</sup>٢) غضت: كفَّت. (انظر: لسان العرب، مادة: غضض).

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن عبدالرحمن بن شريح برقم (٤٥١٩) مقتصرًا على العين الساهرة .

<sup>\* [</sup>۸۸۱۸] [التحفة: س ١٢٠٤٠]

<sup>(</sup>٤) فأطنبوا: بالغوا فيه وتبع بعض الإبل بعضا . (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٧/ ١٢٨) .

<sup>(</sup>٥) بهوازن: قبيلة مشهورة، وكانوا في حنين وهو وادٍ وراء عرفة دون الطائف. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٧/ ٢٥٥).

فَجَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ : «اسْتَقْبِلْ هَذَا الشُّعْبَ حَتَّىٰ تَكُونَ فِي أَعْلَاهُ وَلَا نُعْزَنَّ مِنْ قِبَلِكَ (١) اللَّيْلَة ). فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَ رَسُولُ اللّه عَيْ الله عَيْد إِلَىٰ مُصَلَّاهُ، (فَصَلَّىٰ) (٢) رَكْعَتَيْن، ثُمَّ قَالَ: (هَلْ أَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ؟). قَالَ رَجُلٌ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَحْسَسْنَاهُ . فَثَوَّبَ بِالصَّلَاةِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي يَلْتَفِتُ إِلَى الشُّعْبِ، حَتَّىٰ إِذَا قَضَىٰ صَلَاتَهُ (سَلَّمَ وَ) قَالَ: ﴿ أَبْشِرُوا قَدْ جَاءَ فَارِسُكُمْ). فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلَىٰ خِلَالِ الشَّجَرِ فِي الشِّعْبِ فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتَّىٰ وَقَفَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي انْطَلَقْتُ حَتَّىٰ (إِذَا ) كُنْتُ فِي أَعْلَىٰ هَذَا الشُّعْبِ حَيْثُ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّه ﷺ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ طَلَعْتُ الشُّعْبَيْن كِلَيْهِمَا ، فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : ﴿ هَلْ نَزَلْتَ اللَّيْلَة؟ » قَالَ: لَا ، إِلَّا مُصَلِّينا أَوْ قَاضِي حَاجَة . قَالَ: (فَقَدْ أَوْجَبْتَ فَلَا عَلَيْكَ أَلَا تَعْمَل بَعْدَ هَذَا) .

ح: حمزة بجار اللَّه

<sup>(</sup>١) نغرن من قبلك: يجيئنا العدو من قبلك على غفلة. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) .(YYY/V)

<sup>(</sup>٢) في (ت) ، (ر) : «فركع» .

<sup>\* [</sup>٨٨١٩] [التحفة: دس ٢٦٥٠] • أخرجه أبو داود (٢٥٠١، ٩١٦)، وابن خزيمة (٤٨٧)، والحاكم (١/ ٢٣٧)، (٢/ ٨٣، ٨٤) وصحح إسناده في الموضع الأول، وقال في الموضع الثاني: «هذا الإسناد من أوله إلى آخره صحيح على شرط الشيخين غير أنها لم يخرجا مسانيد سهل بن الحنظلية لقلة رواية التابعين عنه» . اه. .

وصحح إسناده ابن الملقن في «تحفة المحتاج» (١/ ٣٦٥)، وحسن إسناده الحافظ في «الفتح» .(YV/A)





# ٦٣- إِذْنُ الْإِمَامِ لِلرَّجُلِ وَهُوَ يَخَافُ عَلَيْهِ

• [۸۸۲۰] أَحْنَبَرِني عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبِ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مَعْنُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ صَيْفِيِّ مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَىٰ هِشَام بْنِ زُهْرَةَ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فِي بَيْتِهِ ، قَالَ : فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي ، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّىٰ يَقْضِيَ صَلَاتَهُ، فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا تَحْتَ سَرِيرِهِ فِي بَيْتِهِ فَإِذَا حَيَّةٌ، فَقُمْتُ لِأَقْتُلَهَا، فَأَشَارَ إِلَى أَبُو سَعِيدِ اجْلِسْ فَجَلَسْتُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّاسُ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ فَقَالَ: تَرَىٰ هَذَا الْبَيْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ فِيهِ فَتَىٰ مِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ إِلَى الْخَنْدَقِ ، فكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنْهُ (بِأَنْصَافِ) (١) النَّهَارِ لِيُطَالِعَ أَهْلَهُ، فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: اخْذُ سِلَاحَكَ فَإِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكَ قُرَيْظَةٌ». فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلَاحَهُ ثُمَّ ذَهَبَ، فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَتِهِ قَائِمَةً بَيْنَ الْبَابَيْنِ، فَهَيَّأً لَهَا الرُّمْحَ لِيَطْعَنَهَا بِهِ وَأَصَابَتْهُ الْغَيْرَةُ ، فَقَالَتِ: اكْفُفْ رُمْحَكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ مَا فِي بَيْتِكَ ، فَدَخَلَ فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ مُنْطَوِيَةٍ (٢) عَلَىٰ فِرَاشِهِ فَرَكَرَ فِيهَا الرُّمْحَ (فَانْتَظَمَهَا) (٣) فِيهِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَنَصَبَهُ فِي الدَّارِ ، فَاضْطَرَبَتِ الْحَيَّةُ فِي رَأْسِ الرُّمْحِ ، وَخَرَّ الْفَتَىٰ مَيِّنًا ، فَمَا يُدْرَىٰ أَيُّهُمَا

<sup>(</sup>۱) في (ر): «في أنصاف».

<sup>(</sup>٢) منطوية: مُنكمشة مستديرة. (انظر: لسان العرب، مادة: طوى).

<sup>(</sup>٣) في (ط)، (ت): «فانتضمها». وانتظمها؛ أي: طعنها وأصابها. انظر: «لسان العرب»، مادة: نظم.





كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الْفَتَىٰ أَمِ الْحَيَّةُ! فَجِئْنَا رَسُولَ اللَّه ﷺ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ وَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللَّه ، ادْعُ اللَّهَ لَهُ أَنْ يُحْيِيَهُ. فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ». ثُمَّ قَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ». ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِئًا قَدْ أَسْلَمُوا، فَمَنْ بَدَا (۱) لَكُمْ مِنْهُمْ فَآذِنُوهُ ثَلَاثًا، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».

# ٦٤- (حِفْظُ)(٢) الْإِمَامِ الرَّعِيَّةُ وَحُسْنُ نَظْرِهِ لَهُمْ

• [۸۸۲۱] أَضِوْ عَبْدُالْجَبَارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالْجَبَارِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَاسِ الْأَعْمَى ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ (عَمْرِو) تَالَ : حَاصَرَ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَاسِ الْأَعْمَى ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ (عَمْرِو) تَا قَالَ : حَاصَرَ رَسُولُ اللَّه عَنْ أَهْلَ الطَّائِفِ فَكَأْنَهُ لَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا ، فَقَالَ : ﴿إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ رَسُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمُونَ : (لِمَ ) نَذْهَبُ ، وَلَمْ نَفْتَتِحْ ؟ قَالَ : «اغْدُوا عَلَى شَاءَاللَّهُ » . فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : (لِمَ ) نَذْهَبُ ، وَلَمْ نَفْتَتِحْ ؟ قَالَ : «اغْدُوا عَلَى

<sup>(</sup>١) بدا: ظهر. (انظر: القاموس المحيط، مادة: بدا).

<sup>\* [</sup>۱۳۹/۲۲۳] [التحفة: م دت س ٤٤١٣] • أخرجه مسلم (١٣٩/٢٢٣٦) من طريق مالك به .
وكذا رواه يحيى بن سعيد القطان عند مسلم (١٤١/٢٢٣٦) ، والليث بن سعد عند أبي داود
(٥٢٥٧) كلاهما عن ابن عجلان عن صيفي عن أبي السائب عن أبي سعيد الخدري ، وهو
الصواب كما قال الدارقطني .

ورواه ابن عيينة عن ابن عجلان فقال: عن صيفي مولى أبي السائب عن أبي سعيد، قال الدارقطني: «وهو وهم، والصواب مارواه يحيئ بن سعيد والليث بن سعد». اه. انظر «علل الدارقطني» (١١/ ٢٧٩).

وسيأتي من وجه آخر عن صيفي مولى ابن أفلح برقم (١٠٩١٧)، (١٠٩١٨)، (١٠٩١٩).

<sup>(</sup>٢) في (ر): «حوط».

<sup>(</sup>٣) في (ر): «عمر»، والمثبت من (م)، (ط)، (ت)، وقد ذكر المزي في «التحفة» برقم (٧٠٤٣) أن أصحاب سفيان اختلفوا في ذلك فبعضهم قال: ابن عمر ، وبعضهم قال: ابن عمرو، ثم قال: والاضطراب فيه من سفيان.



الْقِتَالِ». فَغَدَوْا (فَأَصَابَهُمْ) (١) جِرَاحَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿إِنَّا قَافِلُونَ». فَكَأَنَّهُمُ اشْتَهَوْا ذَلِكَ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّه ﷺ .

• [٨٨٢٢] أَضِرُا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثْنَا أَبِي،

(١) في (ر): «فأصابتهم».

\* [۸۸۲۱] [التحفة: خ م س ٤٣٠٧–خ م س ٨٦٣٦] • أخرجه مسلم (٨٧١/ ٨٢) من طريق ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير جميعًا عن سفيان به .

وأخرجه البخاري (٤٣٢٥) من طريق على بن المديني، و(٦٠٨٦) من طريق قتيبة بن سعيد، و(٧٤٨٠) من طريق عبدالله بن محمد، وأحمد (١١/٢) وقال: «قيل لسفيان: ابن عمرو؟ قال: لا ، ابن عمر» . اه.

والحميدي (٧٠٦) جميعهم عن ابن عيينة ، وقالوا فيه : عن عبداللَّه بن عمر ، وهو الصواب كما قال الدارقطني والجياني، وقال الجياني: «وقد غلط في هذا كثير من الناس منهم على بن المديني فقال : عبداللَّه بن عمرو ، وخطأه في ذلك حامد بن يحيى البلخي ، ورجع إليه ابن المديني» . اهـ.

انظر: «علل الدارقطني» (۱۲/ ٤٣١)، «تقييد المهمل» (٢/ ٦٨٩- ١٩١) (٣/ ٨٧٨- ٨٧٨).

وقال المزي في «التحفة»: «منهم من قال: عن عبدالله بن عمر، ومنهم من قال: عبدالله بن عَمرو، وكان القدماء من أصحاب سفيان يقولون: عن عبدالله بن عُمر كما وقع عند البخاري في عامة النسخ، وكان المتأخرون منهم يقولون: عن عبداللَّه بن عمرو، كما وقع عند مسلم والنسائي في أحد الموضعين، ومنهم من لم ينسبه، كما وقع عند النسائي في الموضع الآخر، والاضطراب فيه من سفيان.

قال أبوعوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني: بلغني أن إسحاق بن موسى الأنصاري وغيره قالوا: عبداللَّه بن عَمرو ورواه عنه ، يعني : عن سفيان ، من أصحابه من يفهم ويضبط فقالوا: عبدالله بن عُمر » . اه. .

وقد تقدم بنفس الإسناد برقم (٨٨٥٤) مختصرًا جدًّا، وانظر ماذكره الإمام النووي في «شرح مسلم» (۱۲/ ۱۲۶) ، والحافظ في «الفتح» (۸/ ٤٥).



قَالَ: سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ (شِمَاسَةَ) (١) ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ : هَاللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ (أَمْرِ) عَلَيْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ (أَمْرِ) أُمَّتِي شَيْتًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ » .

[٨٨٢٣] أَضِلُ يَحْيَىٰ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَحْبَرَنِي الرَّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ يَقَلِقُ يَقُولُ :
 (كُلُّ رَاعٍ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ ، مُخْتَصَرٌ .

### 70- إخصاء الإمام النَّاسَ

• [٨٨٢٤] أَضِرُا هَنَادُبْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ حُذَيْفَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ أَخْصُوا لِي مَنْ كَانَ يَلْفِظُ بِالْإِسْلَامِ ﴾ . فَقُلْنَا : أَتَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السَّتِّمِائَةِ إِلَى السَّبْعِمِائَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه فَقُلْنَا : أَتَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السَّتِّمِائَةِ إِلَى السَّبْعِمِائَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه فَقُلْنَا : أَتَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السَّبِّمِائَةِ إِلَى السَّبْعِمِائَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه فَقُلْنَا : أَتَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السَّبِّمِائَةِ إِلَى السَّبْعِمِائَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه فَقُلْنَا : أَتَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السَّبِمِائَةِ إِلَى السَّبْعِمِائَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه فَقُلْنَا : أَتَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السَّبِمِائَةِ إِلَى السَّبْعِمِائَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه فَقُلْنَا : أَتَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السَّعِمِائَةِ إِلَى السَّبْعِمِائَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى السَّبْعِمِائَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى السَّيْعِمِائَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى السَّالِيَّالِينَا حَتَىٰ جَعَلَ الرَّجُلُلُ مِنَّالُولُ اللَّهُ لَا لَكُمْ لَا لَكُونُ لَعْلَيْنَا وَنَحْنُ مِنْ لَيْ السَّيْعِمِائَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اللَّهُ عَلَى السَّالِيَّةُ اللْعَلَالِينَا حَتَىٰ جَعَلَ الرَّعْجُلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللللَّةُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الل

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) فوقها في (ط): «خف» ، وصحح عليها.

 <sup>\* [</sup>۱۸۲۸] [التحفة: م س ۱۹۳۰]
 أخرجه مسلم (۱۸۲۸/ ۱۹) مطولا.

<sup>\* [</sup>۸۸۲۳] [التحفة: خ س ۲۸۶۳] • أخرجه البخاري (۲۵۰۸، ۲۵۰۹) من طريق شعيب به مطولا، وأخرجه البخاري (۲۷۵۱، ۸۹۳)، ومسلم (۱۸۲۹/۲۰ م) من طريق يونس عن الزهري به مطولا.

وسيأتي مطولا بنفس الإسناد برقم (٩٣٢٥).

<sup>\* [</sup>١٤٢٨] [التحفة: خ م س ق ٣٣٣٨] • أخرجه البخاري (٣٠٦٠)، ومسلم (١٤٩/ ٢٣٥).



### 77- الْعُرَفَاءُ<sup>(١)</sup> لِلنَّاسِ

• [٨٨٢٥] أَضِرُ هَارُونُ بْنُ مُوسَىٰ (الْفَرُوِيُّ)، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَىٰ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عُرُوةُ ، أَنَّ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللّه عَلَيْهِ حِينَ أَذِنَ لَهُ الْمُسْلِمُونَ فِي عِنْقِ سَبْيِ هَوَازِنَ قَالَ: وَجُبَرَاهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللّه عَلَيْهِ حِينَ أَذِنَ لَهُ الْمُسْلِمُونَ فِي عِنْقِ سَبْيِ هَوَازِنَ قَالَ: وَإِنِّي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتَّىٰ يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرُكُمْ . فَرَجَعُوا حَتَّىٰ يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرُكُمْ . فَرَجَعُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللّه عَلَيْ فَأَحْبَرُوهُ .

## ٦٧ - عَرْضُ الْإِمَامِ النَّاسَ

• [٨٨٢٦] أَضِرُا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَحْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُحِرْهُ ، وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ حَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَهُ (٢).

## ٦٨- مَنْ (يَتَّبِعُ)<sup>(٣)</sup> الإِمَامَ مِنْ أَتْبَاعِهِ

• [٨٨٢٧] أَخْبِ رُا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>١) **العرفاء:** ج. عريف، وهو: القائم بأمر طائفة من الناس، أي يلي أمر سياستهم ويحفظ أمورهم. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١٣/ ١٦٩).

<sup>\* [</sup>۸۸۲۵] [التحفة: خ د س ۱۱۲۵۱] • أخرجه البخاري (۲۳۰۸، ۲۳۰۸، ۴۳۱۹، ۴۳۱۹، ۴۳۱۹، ۴۳۱۹، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۵، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۰۰، ۴۳۰۰، ۴۳۰۰، ۴۳۰۰، ۴۳۰۰، ۴۳۰۰، ۴۳۰۰، ۴۳۰۰، ۴۳۰۰، ۴۳۰۰، ۴۳۰۰، ۴۳۰۰، ۴۳۰۰، ۴۳۰۰، ۴۳۰۰، ۴۳۰۰، ۴۳۰۰، ۴۳۰۰، ۴۳۰۰، ۴۳۰۰، ۴۳۰۰،

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٥٨٠٦)، والحديث لم يعزه المزي في «التحفة» إلى موضعه هنا من السير، واقتصر على عزوه إلى الموضع المتقدم في كتاب الطلاق.

<sup>\* [</sup>٨٨٢٦] [التحقة: خ د س ٨١٥٣] [المجتبئ: ٣٤٥٧]

<sup>(</sup>٣) في (ط)، (ت)، (ر): «يمنع».

أَبِي، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيُ عَلَيْهَا، وَإِنَّ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَرَا بِأَصْحَابِهِ، فَقَالَ: لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ بَنِى دَارًا لَمْ يَسْكُنْهَا، أَوْ لَهُ حَاجَةٌ فِي الرُّجُوعِ، فَلَقِي الْعَدُوَّ عِنْدَ أَوْ تَرُوَّجَ (امْرَأَةً) (1) لَمْ يَلْحُلُ بِهَا، أَوْ لَهُ حَاجَةٌ فِي الرُّجُوعِ، فَلَقِي الْعَدُوّ عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا مَامُورَةٌ وَإِنِّي ثَامُورٌ فَاحْبِسْهَا عَلَيَ حَتَّى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا مَامُورَةٌ وَإِنِّي ثَمَامُورٌ فَاخْبِسْهَا عَلَيْ حَتَّى الْعُنْوِمِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقُتِحَ عَلَيْهِ، فَجَمَعُوا الْفَنَافِمَ فَلَمْ تَأْكُلُهَا تَقْضِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ ، فَحَبَسَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَقُتِحَ عَلَيْهِ، فَجَمَعُوا الْفَنَافِمَ فَلَمْ تَأْكُلُهَا النَّارُ فَتَأْكُلُهَا ، قَالَ لَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارُ فَتَأْكُلُهَا، قَالَ لَهُمْ اللَّهُ مَا النَّارُ فَتَأْكُلُهَا ، قَالَ لَهُمْ بَيْلُهِ وَمُ فَلَيْهَا النَّارُ فَتَأْكُلُهَا، فَقَالَ لَهُمَا: إِنَّكُمْ قَلْ عَلَلْتُهُمْ ، فَلَيْ النَّالِ مُؤْمِلُ عَلَيْهَا النَّارُ فَاللَّهُمْ ، فَلَيْانِ مِنْ مُنْ فَيْنُهِ مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلُ (فَلْيُبَايِعُونِي) (٢) ، فَأَلْ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهَا النَّارُ فَلَكُمُ اللَّهُ الْعُنَاقِمَ اللَّهُ عَلَيْهَا النَّارُ فَأَكُلُهُمْ ، فَقَالَ لَهُمَا: إِنَّكُمُ اللَّهُ عَلَيْهَا النَّارُ فَأَكُلُهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَيْبُهُ عِنْهُ وَلَى الْعُنَافِم ، فَيَعْمَا عَلَى مَنْ ضَعْفِنًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهَا النَّارُ فَأَكُلُهُمْ ، وَنَحْفِيهُا حَقَيْهُ النَّالَ مُؤْولُولُ اللَّهُ الْعُنْ اللَّهُ الْعُمْ عَلَا وَلَا مَا عَلَمْ مِنْ ضَعْفِنًا ، وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْعُنْ اللَّهُ الْعُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ الْعُلُهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ا

#### 79 - رَدُّ النِّسَاءِ

• [٨٨٢٨] أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ أَبُوعَلِيِّ (الْمَرْوَزِيُّ)، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ

[ ۱۱۹ ] ي [ ۱۱۹ ]

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) في (ر): «بامرأة».

<sup>(</sup>٢) في (ر): «فليبايعني».

<sup>(</sup>٣) في (ت)، (ر): «الغنائم».

<sup>\* [</sup>۱۸۲۷] [التحفة: س ۱۳۰۹۹] • أخرج ابن حبان في «صحيحه» (٤٨٠٧)، وأصله عند ابن أبي عاصم في «الجهاد» (١١)، وأبي عوانة في «مستخرجه» (٦٦٠٥) من طرق عن معاذبن هشام، ورجاله رجال الشيخين، لكن قتادة مدلس، وقد عنعنه.

والحديث ثابت في «الصحيحين» من طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة، انظر البخاري (٣١٢٤)، ومسلم (١١٣١٨).

الْحَكَمِ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ (حَشْرَج)(١) بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمُّ أَبِيهِ، قَالَتْ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي (غَزَاةِ) (٢) خَيْبَرَ وَأَنَا سَادِسَةُ سِتِّ نِسْوَةٍ ، فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَنَّ مَعَهُ نِسَاءَ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا ، فَرَأَيْنَا فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْغَضَبَ فَقَالَ لَنَا: (مَا أَخْرَجَكُنَّ؟ وَبِأَمْرٍ مَنْ خَرَجْتُنَّ؟) قُلْنَا: خَرَجْنَا يَارَسُولَ اللَّهُ مَعَكَ نُنَاوِلُ السِّهَامَ، وَنَسْقِي السَّوِيقَ (٣)، وَنُدَاوِي الْجَرْحَىٰ ، وَنَغْزِلُ الشَّعْرَ ؛ نُعِينُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ : ﴿ قُمْنَ فَانْصَرِفْنَ ﴾ . قَالَتْ: فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ خَيْبَرَ أَسْهَمَ لَنَا بِسِهَامِ الرِّجَالِ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: يَا جَدَّةُ ، مَا الَّذِي أَسْهَمَ لَكُنَّ؟ قَالَتِ : التَّمْرَ .

#### ٧٠ غَزْقُ النِّسَاءِ

• [٨٨٢٩] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورِ الْمَكِّيُّ ، قَالَ: حَدَّثْنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَام، عَنْ حَفْصَةً ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً ، قَالَتْ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ سَبْعَ

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط): «خشرم» ، والمثبت من (ت) ، (ر) ، وهو الموافق لما في «التحقة» .

<sup>(</sup>٢) في (ر): «غزوة».

<sup>(</sup>٣) السويق: طعام من خليط القمح والشعير المطحونين. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سوق).

 <sup>\* [</sup>۸۸۲۸] [التحفة: دس ۱۸۳۱] • أخرجه أبو داود (۲۷۲۹)، وأحمد (٥/ ۲۷۱)، (٦/ ٢٧١)، وأم زياد هذه ليس لها ولا لحشرج الراوي عنها غير هذا الحديث، وحشرج هذا قال عنه ابن حزم وابن القطان: «إنه مجهول». اه..

وقال الحافظ: «قرأت بخط الذهبي: لا يعرف» . اهـ. «تهذيب التهذيب» (٢/ ٣٧٧).

قال الإمام الخطابي عن هذا الحديث في «المعالم» (٤/ ٤٩): «إسناده ضعيف، لا تقوم الحجة بمثله». اه. وانظر «السنن الكبرئ» للبيهقي (٦/ ٣٣٢، ٣٣٣).

#### السُّهُ الْهِبَرُولِلسِّيَائِيُّ





- غَرَوَاتٍ ، كُنْتُ أَخْلُفُهُمْ فِي الرِّحَالِ (١) ، وَأَصْنَعُ طَعَامَهُمْ ، وَأُدَاوِي الْجَرْحَىٰ .
- [٨٨٣٠] أخبرًا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ ،
   عَنِ الرُّبَيِّعِ ، قَالَتْ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ فَنَسْقِي الْقَوْمَ ، وَنَخْدُمُهُمْ ،
   (وَنَرُدُ ) (٢) الْجَرْحَل ، وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ .
- [۸۸۳۱] أَضِوْ بِشْرُبْنُ هِلَالٍ ، (قَالَ: حَدَّثَنَا) (٣) جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَغْرُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مَعَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَيَسْقِينَ الْمَاءَ ، وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى (٤) .

### ٧١- الإستِعَانَةُ بِالْفُجَّارِ فِي الْحَرْبِ

• [۸۸۳۲] أَضِرُ عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ عَبْدِالْحَمِيدِ (بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ)، قَالَ: (حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَحَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة

<sup>(</sup>١) **الرحال:** المساكن والمنازل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رحل).

<sup>\* [</sup>٨٨٢٩] [التحفة: م س ق ١٨١٣] • أخرجه مسلم (١٨١٢) ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) في (ر): «ونودي».

 <sup>\* [</sup>۱۸۸۳ ، ۲۸۸۳ ، ۲۸۸۲ ، ۲۸۹۳ ] • أخرجه البخاري (۲۸۸۳ ، ۲۸۸۳ ، ۲۷۹ ، ۲۷۹ ) .
 (۳) في (ر): «عن» .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم وقد تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٧١٤).

<sup>\* [</sup>٨٨٣١] [التحفة: م دت س ٢٦١]

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ط): «شعيب»، والمثبت من (ت)، (ر)، وهو الموافق لما في «التحفة»، وكتب التراجم، وهو: «الحبطي» كما في ترجمته من «التهذيب».



قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَلِيْهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ ، مُخْتَصَرُ.

- [۸۸۳۳] أَخْبَرَنَى عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿إِنَّ اللَّهَ (لَيُؤَيِّدُ) (١) الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ » . مُخْتَصَرٌ . قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿إِنَّ اللَّهَ (لَيُؤَيِّدُ) (١) الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ » . مُخْتَصَرٌ .

<sup>\* [</sup>۱۳۲۱] [التحفة: خت س ۱۳۳٤۱ - س ۱۳۳۰۰] • ذكره البخاري (٢٠٤) تعليقًا بصيغة الجزم، وقد اختلف على الزهري في إسناد هذا الحديث، وشرح الخلاف الدارقطني في «العلل» (١٧٨ - ١٧٨).

<sup>(</sup>۱) في (ر): «يؤيد هذا».

<sup>\* [</sup>۱۳۱۷۳] [التحقة: خ ۱۳۱۵۸–س ۱۳۱۵۳] • أخرجه البخاري (۲۰۳، ۳۰۲۳) عن أبي اليمان به ، بتمامه .

وأخرجه البخاري (٣٠٦٢- ٦٠٦٦) من طريق معمر عن الزهري به ، مطولا . وانظر «التحفة» (١٣١٧٣) ، و«النكت الظراف» بحاشيتها .

 <sup>(</sup>٢) في (م) ، (ط) : «أحمد» ، والمثبت من (ت) ، (ر) ، وهو الموافق لما في «التحفة» ، وكتب التراجم .
 (٣) في (ر) : «يؤيد» .

<sup>(</sup>٤) **لا خلاق لهم :** لا رغبة لهم في الخير ولا في الآخرة ولا صلاح في الدين . (انظر : لسان العرب، مادة : خلق) .

 <sup>★ [</sup>٩٦٢٨] [التحفة: س ٩٦١] • تفرد به النسائي، وأخرجه ابن حبان (٤٥١٧)، والبزار
 ٢٧٢٢ – كشف)، كلاهما من طريق رباح بن زيد به .





## ٧٢- تَرْكُ الإسْتِعَائَةِ بِالْمُشْرِكِينَ فِي الْحَرْبِ

• [۸۸۳۵] أَصْبِرُا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فَضَيْلٌ ، (وَهُو : ابْنُ أَبِي عَبْدِاللَّهِ) ، عَنْ عَبْدِاللَّه بْنِ (نِيَارٍ) (١) ، عَنْ عُرُوة ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ خَرَجَ (فِي) غَرْوَةٍ غَرَاهَا ، حَتَّىٰ كَانَ بِكَذَا وَكَذَا وَكَذَا (لَحِقَهُ) (٢) رَجُلُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَانَ شَدِيدًا فَهْرِحُوا بِهِ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، وَلَكَ اللَّهِ ، عِنْ الْمُشْرِكِينَ كَانَ شَدِيدًا فَهْرِحُوا بِهِ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، وَنَتَ لَا تَسْتَعِينُ بِمُشْرِكِ . قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، فَأَسْلَمَ فِي الرَّابِعَةِ ، فَانْطَلَقَ مَعَهُ (٣) .

\* [٨٨٣٥] [التحفة: م دت س ق ١٦٣٥٨]

ر: الظاهرية

<sup>=</sup> قال البزار: «لا نعلم رواه عن أيوب إلا معمر ، وعبادبن منصور ، ولا رواه عن معمر إلا رباح وهو ثقة يهاني» . اهـ.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢٧٣٧) من طريق ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا عباد ومعمر بن راشد، تفرد به عن عباد ريحان، وعن معمر رباح بن زيد». اه.

ويغنى عنه الحديث السابق.

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «دينار»، وهو تصحيف، والمثبت من (ت)، (ر)، وهو الموافق لما في «التحفة»، وما سبق بنفس الإسناد برقم (٩٠١٦).

<sup>(</sup>Y) في (م): «ألحقه».

<sup>(</sup>٣) زاد في (م)، (ط): «تَمَّ الكتاب، والحمداللَّهَ رَبِّ العالمين، وصلى اللَّه على سيدنا محمد خاتَم النبيين». وذلك على اعتبار أن هناك تقديمًا وتأخيرًا في أبواب كتاب السير، تقدم التنبيه عليه في أول الكتاب. وتقدم من وجه آخر عن مالك برقم (٩٠١٥)، (٩٠١٦) مختصرًا.





# ٧٣- مُشَاوَرَةُ الْإِمَامِ النَّاسَ إِذَا كَثُرَ الْعَدُقُ وَقَلَّ مَنْ مَعَهُ (١)

- [۲۸۳۲] أخبر المُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ سَارَ إِلَى بَدْرٍ فَاسْتَشَارَ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَبُوبَكْرٍ ، ثُمَّ اسْتَشَارَهُمْ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ : يَامَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، إِيَّاكُمْ يُرِيدُ رَسُولُ اللَّه ﷺ ، قَالُوا : إِذًا لَا نَقُولُ (مَا) (٢) قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِيَاكُمْ يُرِيدُ رَسُولُ اللَّه ﷺ ، قَالُوا : إِذًا لَا نَقُولُ (مَا) (٢) قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِي لِمُوسَى : ﴿ آذَهَبَ أَنتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلاّ إِنَّا هَنْهَا قَاعِدُونَ ﴾ [المائدة : ٢٤] وَالَّذِي لِمُوسَى : ﴿ آذَهَبُ أَنتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَنْهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [المائدة : ٢٤] وَالَّذِي بَعَثَكُ بِالْحَقِّ ، لَوْ ضَرَبْتَ (أَكْبَادَهَا) (٣) إِلَى بِرُكِ الْغِمَادِ (٤) لَا تَعْمَادُ أَنْ اللَّهُ عَنَاكُ (٠) .
- [٨٨٣٧] أَخِبُ لِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (الْمَخْرُومِيُّ) ، قَالَ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَنِ

\* [٦٤٩] [التحفة: س٦٤٩]

<sup>(</sup>۱) في حاشية (ط): «أول الجزء الأول من السير، إنها هو: «ما يفعل الإمام إذا أراد الغزو»، والذي وقع هنا هو: «مشاورة الإمام الناس» وهو أول الجزء الثاني من السير، وإنها هو غلط من الناسخ، والله أعلم». وهو كها قال صاحب الحاشية، فقد جاء ترتيب الكتاب على الصواب في النسخة (ت)، والنسخة (ر)، وهو الترتيب الأليق بهذا الكتاب، وقد تم التنبيه على هذا الخطأ في أول السير، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في (ر): «كما» ، والمثبت من (م) ، (ط) ، (ت) .

<sup>(</sup>٣) في (ت): «أكباد الإبل». وضَرَبْتَ أكبادها: كناية عن السفر إلى مسافات بعيدة، وأكباد: ج. كبد. (انظر: لسان العرب، مادة: كبد).

<sup>(</sup>٤) برك الغياد: موضع من وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٢٤/١٢).

<sup>(</sup>٥) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٤٨٧) ، وسيأتي كذلك برقم (١١٢٥١) .



الزُّهْرِيِّ قَالَ: وَثَبَتَنِي مَعْمَرٌ بَعْدُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ مِسْوَر بْنَ مَخْرَمَةً وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ - يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ صَاحِبِهِ - قَالًا: خَرَجَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائةً مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ قَلَّد الْهَدْيَ (وَأَشْعَرَهُ) (١) وَأَحْرَمَ مِنْهَا ، ثُمَّ بَعَثَ عَيْنًا (٢) لَهُ مِنْ خُزَاعَةً ، وَسَارَ النَّبِيُّ عَيْقِيْهُ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ - (قَالَ أَبُو عَلِمُرْجِمْنِ :) ۗ وَذَكَرَ كَلِمَةً - وَالْأَشْطَاطَ (أَتَىٰ) (٣) عَيْنُهُ فَقَالُوا: إِنَّ قُرِيْشًا جَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا وَجَمَعُوا لَكَ الْأَحَابِيشَ ، وَإِنَّهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : ﴿ أَشِيرُوا عَلَى ، أَتْرَوْنَ أَنْ نَمِيلَ عَلَى ذْرَارِيِّ ( أَ عَلَوْ اللَّهِ الْقَوْمِ الَّذِينَ أَعَانُوا عَلَيْنًا ، فَإِنْ نَجَوْا (يَكُونَ) ( أَ اللَّهُ قَدْ قَطَعَ (عُنْقًا) (٦) مِنَ الْكُفَّارِ، وَإِلَّا تَرَكْتُهُمْ مَحْرُوبِينَ مَوْتُورِينَ؟) فَقَالَ أَبُوبَكْرِ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا خَرَجْتَ لِهَذَا الْوَجْهِ عَامِدًا لِهَذَا الْبَيْتِ لَا تُريدُ قِتَالَ أَحَدٍ، فَتَوَجَّهُ لَهُ ، فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ (امضُوا عَلَى اسْم اللَّهِ) (٧).

ت: تطوان

د: جامعة إستانبول

<sup>(</sup>١) في (ر): «فأشعره». وقلد الهدي وأشعره: أي: طعن في سنامها حتى سال دمها فيكون ذلك علمًا أنها بدنة . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٥/ ١٢١) .

<sup>(</sup>٢) عينا: جاسوسًا. (انظر: هدي الساري، ص ١٦١).

<sup>(</sup>٣) في (ر): «أتاه». والأشطاط: موضع بملتقى الطريقين من عسفان للحاج إلى مكة. (انظر: لسان العرب ، مادة: شطط).

<sup>(</sup>٤) **ذراري**: المراد هنا الصبيان . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٧/ ٢٣٨) .

<sup>(</sup>٥) فوقها في (ط): «ض عـ».

<sup>(</sup>٦) فوقها في (ط): «عـ».

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري وقد تقدم مختصرا من وجه آخر عن الزهري برقم (٣٩٣٩) .

<sup>\* [</sup>۸۸۳۷] [التحفة: خ دس ۱۱۲۵۰ -خ دس ۱۱۲۷۰]



# ٧٤ التَّحْصِينُ مِنَ الْبَأْسِ (١)

- [٨٨٣٨] أَكْبَرِنى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الضَّعِيفُ، قَالَ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ظَاهَرَ بَيْنَ دِرْعَيْنِ يَوْمَ أُحُدِ .
- [٨٨٣٩] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَذَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ دَحَلَ عَامَ الْفَتْحِ مَكَّة وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ (٢) ، فَلَمَّا نَزْعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّه ، ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «اقْتُلُوهُ» (٣) .

(١) كذا في (ط)، وفي (ر): «الناس»، وأتت في (ت) بالرسمين، يعني النون والباء، وضبطها بفتح النون وتشديدها، وبفتح الألف وهمزها. والبأس: القتل. (انظر: عون المعبود) (٧/ ١٥٣).

\* [۸۸۳۸] [التحفة: تم س ق ٥٠٨٣] • أخرجه الترمذي في «الشيائل» (١٠٤)، وابن ماجه (٢٨٠٦)، وأحمد (٣/ ٤٤٩)، كما أخرجه أبو داود (٢٥٩٠)، ولكن قال: «عن السائب بن يزيد، عن رجل قد سياه . . . » فذكره .

وذكر الدارقطني في «العلل» (٢١٨/٤) أنه اختلف عن ابن عيينة فيه ؛ فرواه بشربن السري عنه عن يزيد عن السائب عمن حدثه عن طلحة ، وخالفه أصحاب ابن عيينة ؛ فرووه عنه عن يزيد بن خصيفة عن السائب أن النبي على . . . ولم يذكروا فوق السائب أحدًا ، ثم قال : «وقول بشر بن السري ليس بالمحفوظ» . اه . .

وقال البوصيري في «المصباح» (٢/ ٤٠٦): «هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، على شرط البخاري». اهـ.

وقد جاء أن النبي على ظاهر بين درعين يوم أحد عند الحاكم في «المستدرك» (٣/ ٢٨) من حديث الزبير بن العوام، وعند البزار في «مسنده» (٣/ ٣١١) من حديث سعد بن أبي وقاص.

(٢) المغفر: المنسوج من الدرع على قدر الرأس. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (١٠١/٥).

(٣) متفق عليه وقد تقدم من وجه آخر عن مالك برقم (٣٨٠).

\* [٢٥٢٧] [التحفة:ع ٢٥٢٧]





#### ٧٥- الدَّعْوَةُ قَبْلَ الْقِتَالِ

• [۸۸٤٠] أخب را مُحمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، وَهُوَ : ابْنُ زُرِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ : أَيَحْمِلُ الرَّجُلُ بِغَيْرِ إِذْنِ لَا يَعْمِلُ الرَّجُلُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْأَمِيرِ ؟ فَقَالَ : لَا يَحْمِلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ . قَالَ : وَمَا كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْغَرْوِ ، (هَلُ ) الأَمِيرِ ؟ فَقَالَ : لَا يَحْمِلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ . قَالَ : وَمَا كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْغَرْوِ ، (هَلُ ) سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ فِيهِ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى الْإِسْلَامِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ الْقِسَالِمِ قَبْلَ النَّاسُ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى الْإِسْلَامِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ الْقِسَالِمِ قَبْلَ النَّاسُ كَانُوا يَدْعَوْنَ إِلَى الْإِسْلَامِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ الْقِتَالِ ، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَحْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَيَعْلِي أَعَالَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ – الْقِتَالِ ، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَحْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَيَعْلِي أَعَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ – الْقِتَالِ ، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَحْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَيَعْلِى الْمُعْمَلِ اللَّهِ مُ وَالْمَلُ وَلَيْنَ النَّاسُ فِيهِ جُوَيْرِينَةً . وَهُمْ غَارُونَ ، وَأَنْعَامُهُمْ (١) عَلَى الْيَوْمُ أَصَابَ فِيهِ جُويْرِينَةً .

#### ٧٦- إِلَامَ يَدْعُونَ؟

• [٨٨٤١] أَضِرُ أُخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : إِدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَوْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرِيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله فِي خَاصَّة نَفْسِهِ ، كَانَ رَسُولُ الله فِي خَاصَّة نَفْسِهِ ، كَانَ رَسُولُ الله فِي خَاصَّة نَفْسِهِ ، وَلاَصْحَابِهِ بِعَامَةٍ وَقَالَ : ﴿ اغْرُوا بِاسْمِ الله وَفِي سَبِيلِ الله ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ ، وَلاَتُعْلُوا ، وَلاَتَعْتُلُوا وَلِيدًا ، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوكَ مِنَ لَا تَعْلُوا ، وَلاَ تَعْتُلُوا وَلِيدًا ، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوكَ مِنَ

۱۱٤] ا ۱۱٤] ب

<sup>(</sup>١) أنعامهم: الأنعام: الإبل، وتطلق كذلك على الغنم والماعز والحمير والبقر. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نعم).

<sup>\* [</sup>٨٨٤٠] [التحفة: خ م د س ٧٧٤٤] • أخرجه البخاري (٢٥٤١)، ومسلم (١٧٣٠).



الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ إِخْدَىٰ ثَلَاثِ: إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ فَاقْبُلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عِنْهُمْ ، وَإِلَى الْهِجْرَةِ فَإِنْ دَخَلُوا فِي الْهِجْرَةِ فَاقْبُلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، وَإِن اخْتَارُوا الْإِسْلَامَ وَأَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْ دِيَارِهِمْ إِلَىٰ دَارِ الْهِجْرَةِ كَانُوا كَاغُوابِ الْمُؤْمِنِينَ ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَجْرِي عَلَىٰ أَعْرَابِ الْمُؤْمِنِينَ ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَجْرِي عَلَىٰ أَعْرَابِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالْمُؤْمِنِينَ ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَجْرِي عَلَىٰ أَعْرَابِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالْمُؤْمِنِينَ ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَجْرِي عَلَىٰ أَعْرَابِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَالْمُؤْمِنِينَ اللّهِ ، فَإِنْ أَبُوا وَلَيْسَ لَهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، فَإِنْ أَبُوا وَالْمُؤْمِنِ وَاللّهِ ، فَإِنْ أَبُوا وَقَاتِلُهُمْ وَلَكِنْ عَلَىٰ حُكْمِكُمْ ، ثُمَّ اقْضُوا فِيهِمْ بَعْدُ مَا شِئْتُمْ ، فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَىٰ أَنْ تُنْزِلُهُمْ وَلَكِنْ عَلَىٰ حُكْمِكُمْ ، ثُمَّ اقْضُوا فِيهِمْ بَعْدُ مَا شِئْتُمْ ، فَإِنْ أَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلُهُمْ عَلَىٰ ذِمَوْلِلُهُ عَلَىٰ حُكْمُ اللّهُ أَمْ لَا ، وَإِنْ أَرادُوكَ أَنْ تُنْزِلُهُمْ عَلَىٰ ذِمَوْاللّهُ مَا لَكُمْ وَذِمَ مَا لَكُمُ مَ وَلِكِنْ فِرَومَكُمْ وَذِمَ مَ آبَائِكُمْ وَإِخُوانِكُمْ مَا أَنْ تُنْزِلُهُمْ عَلَىٰ ذَمِوالِكُمْ وَذِمَ مَ آبَائِكُمْ وَذِمَ مَالْمَاكُمْ مِنْ أَنْ تُحْوَانِكُمْ أَوْنُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَنْ تُحْوَانِكُمْ أَوْلُولَ كُمْ اللّه وَذِمَةً رَسُولِهِ عَلَىٰ أَنْ تُحْوَانِكُمْ وَإِخْوَانِكُمْ أَوْفُونُ وَلَكُمْ مَوْدِمَ مَا اللّهُ وَذِمَةً وَسُولِهِ عَلَىٰ إِنْ أَنْ تُحْوَانِكُمْ مَا وَذِمَ مَالِكُمْ مَوْدُوا نِكُولُولُولُولُ أَنْ تُولُولُكُمْ مَنْ أَنْ تُحْوَانِكُمْ مِنْ أَنْ تُحْوَلُوا لَاللّهُ وَمِنْ أَنْ تُحْوَانِكُمْ مَوْدُومَ الْمَنُهُ عَلَى فَاللّهُ اللهُ وَلِهُ مَا اللّهُ وَلَا مُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ مَا مُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ عَلَى أَوْلُولُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَنْ تُحْفُرُوا الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ مُنْ مَا مُنْ اللّهُ الْمُؤُلُولُ مَا مُؤْلُولُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ مُؤْلُول

<sup>(</sup>١) الغيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد، أو ما أخذ من الكفار بعد الحرب وتصير الدار دار إسلام. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) انتهى لفظ الحديث هنا في (ر) ، وكتب بعدها : «وذكر الحديث بطوله» . الجزية : ما يؤخذ من أهل الذمة . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : جزا) .

 <sup>(</sup>٣) كذا ضبطت الكلمة في (ط) ، وصحح على آخرها . وتخفروا : أي : تخونوا وتنقضوا . (انظر :
 النهاية في غريب الحديث ، مادة : خفر) .

<sup>\* [</sup>۱۸۲۱] [التحفة: م دت س ق ۱۹۲۹] • أخرجه مسلم (۱۷۳۱/ ۲، ۳، ٤، ٥)، وانظر «التحفة» (۱۱۶۵۸)، وانظر ماسيأتي من وجه آخر عن علقمة بن مرثد برقم (۸۹۳۰)، (۷۳۰۰)،





# ٧٧- فَضْلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَىٰ يَدَيْهِ رَجُلُ

• [۱۸٤٢] أَضِوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: ﴿ لَأَعْطِينَ هَذِهِ الرَّايَةُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، يُحِبُ الله ﷺ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُهُ الله وَرَسُولُهُ . فَلَمَّا أَصْبَحَ النّاسُ غَدَوا (١) عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ كُلُهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: ﴿ أَيْنَ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ؟ ﴾ (فَقَالَ: هُو) (١) يَا رَسُولُ الله يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ عَلَي بُنُ أَبِي طَالِبٍ؟ ﴾ (فَقَالَ: هُو) (١) يَا رَسُولُ الله يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَلَىٰ بِهِ عَلَيْ بُنُ أَبِي طَالِبٍ؟ ﴾ (فَقَالَ: هُو) الله ﷺ قَالَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأَنْ لِمُ يَكُنْ بِهِ فَلَىٰ بَهُ فَيَرَأً حَتَىٰ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ فَرَعَا لَهُ فَبَرَأً حَتَىٰ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيَّ : يَارَسُولَ اللّهِ ، أَقَاتِلُهُمْ حَتَّىٰ يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ وَجَعٌ ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيَّ : يَارَسُولَ اللّهِ ، أَقَاتِلُهُمْ حَتَّىٰ يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ قَالَ : ﴿ الْفُذُ (٣) عَلَىٰ رِسْلِكَ (١) حَتَّىٰ تَنْزِلَ بِسَاحِتِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَنْ لَهُ مِنْ حَتَّىٰ لَكُونُ اللّهِ بِنَ حَتَّىٰ لَلْهُ فِيهِ ، فَوَاللّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ الللهُ بِكَ رَجُلًا وَعَلَى مِنْ عَنَّى اللّهُ بِكَ مَنْ اللّهِ بِكَ مَنْ اللّهُ بِكَ رَجُلًا لَكَ مِنْ أَنْ (يَكُونَ) (٥) لَكَ حُمُو النَّعَمُ (١) (١) . (يَكُونَ) (٥) لَكَ حُمُو النَّعَمُ (١) (١) . (يَكُونَ أَنْ (يَكُونَ) (١٤) لَكَ حُمُو النَّعَمُ (١) (١) اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْمُعْمَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْمُعْمَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْمُعْمَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْمُعْمَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

د : جامعة إستانبول

حـ: حمزة بجار الله

ت: تطوان

ه: مراد ملا

<sup>(</sup>١) غدوا: خرجوا أول النهار . (انظر : لسان العرب ، مادة : غدا) .

<sup>(</sup>Y) صحح عليها في (ط)، وفي (ت): «فقيل».

<sup>(</sup>٣) انفذ: امض . (انظر: لسان العرب ، مادة: نفذ) .

<sup>(</sup>٤) رسلك : على مَهَلِك ، أي : تَأَنَّ وترفق . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : رسل) .

<sup>(</sup>٥) فوقها في (م)، (ط): «عـ»، وفي الحاشية: «من أن»، وفوقها: «ض».

<sup>(</sup>٦) حمر النعم: الجمال الحمراء، وهي أجود أموال العرب. (انظر: لسان العرب، مادة: حمر).

<sup>(</sup>٧) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٢٩٠)، (٨٥٤٦).

<sup>\* [</sup> ٨٨٤٢] [التحفة: خ م س ٧٧٧٤]





# ٧٨- عَرْضُ الْإِسْلَامِ عَلَى الْمُشْرِكِ

• [٨٨٤٣] أَخْبِى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ حَمَّادِبْنِ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ دَخَلَ عَلَىٰ غُلَامٍ مِنَ الْيَهُودِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ لَهُ: ﴿ أَسْلِمْ ٤ . فَنَظَرَ إِلَىٰ أَبِيهِ فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: أَطِعْ رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ بِي مِنَ النَّارِ».

## ٧٩- الْقَوْلُ الَّذِي يَكُونُ بِهِ مُؤْمِنًا

• [٨٨٤٤] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، (وَهُوَ : الصَّوَّافُ) ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةً ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ : كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَىٰ غَنَمًا لِي فِي قِبَل أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ (١) ، فَاطَّلَعْتُ عَلَيْهَا اطَّلَاعَةً فَإِذَا الذُّنْبُ قَدْ أَخَذَ مِنْهَا شَاةً ، وَأَنَا مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ (٢) كَمَا يَأْسَفُونَ ، لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً (٣) ، فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ قَلْكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَىَّ ، قُلْتُ: أَلَا أُعْتِقُهَا يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَهَا: «مَنْ أَنَا؟) قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ

<sup>\* [</sup>٨٨٤٣] [التحفة: خ دس ٢٩٥] • أخرجه البخاري (١٣٥٦) ، ٥٦٥٧).

<sup>(</sup>١) الجوانية: موضع أو قرية قرب المدينة . (انظر: معجم البلدان) (٢/ ١٧٥) .

<sup>(</sup>٢) آسف: أَغْضَب. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٥/ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) صككتها صكة : ضربتها ضربة شديدة على وجهها . (انظر : لسان العرب ، مادة : صكك) .





اللَّهِ. قَالَ لَهَا: ﴿ أَيْنَ اللَّهُ؟ ﴿ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. - (قَالَ أَبِهِ عَبِالرَّمِهِنَ ) وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ - قَالَ: ﴿ أَعْتِقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ ﴾ (١).

(قال أبو عَلِيرِ مِهِن النَّسَائِيُّ ): وَلَمْ أَفْهَمْهُ كُمَا أَرَدْتُ .

### ٨٠ سَلَامُ الْمُشْرِكِ

• [٨٨٤٥] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، (هُوَ: الْمُقْرِئُ) ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو ، سَمِعَ عَطَاءَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَحِقَ الْمُسْلِمُونَ رَجُلًا فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَتْلُوهُ وَأَخَذُوا غُنَيْمَتَهُ (٢) ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَتْلُوهُ وَأَخَذُوا غُنَيْمَتَهُ (٢) ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَنَ ٱلْقَيَ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ (٣) لَسَتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ (٤) عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ [النساء: ٩٤] تِلْكَ الْغَنِيمَةُ .

# ٨١ - قَوْلُ الْمُشْرِكِ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ

• [٨٨٤٦] أَخْبُ فُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) تقدم بقصة الصلاة فقط برقم (٦٤١)، وبقصة الجارية برقم (٧٩٠٦)، وسيأتي في «التفسير» برقم (١١٥٧٧).

<sup>\* [</sup>٨٨٤٤] [التحفة: م د س ١١٣٧٨]

<sup>(</sup>٢) غنيمته: بالتصغير: عدد قليل من الغنم. (انظر: لسان العرب، مادة: غنم).

<sup>(</sup>٣) في (ر): «السَّلم».

<sup>(</sup>٤) تبتغون: تطلبون. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: بغي).

<sup>\* [</sup>۸۸٤٥] [التحفة: خ م د س ٥٩٤٠] • أخرجه البخاري (٤٥٩١)، ومسلم (٣٠٢٥)، وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٢٢٦).





عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَىٰ يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لَاذَ (١) مِنِي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ، إِنْ تَقْتُلُهُ ، قَالَ: فَقُلْتُ : أَفَا قَتُلُهُ يَارَسُولَ اللَّه بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّه يَالِيَّ : ﴿لَا تَقْتُلُهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ قَطَعَ يَدِي ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا ، أَفَأَقْتُلُهُ ؟ قَالَ يَارَسُولَ اللَّه يَعِيْدٍ : ﴿لَا تَقْتُلُهُ ، وَإِنْ قَتَلْتُهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ ، وَإِنْكَ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ ، وَإِنْكَ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ ، وَإِنْ قَتَلْتُهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ وَهُلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتُهُ النِّي قَالَ » .

## ٨٢ - قَوْلُ الْأَسِيرِ: إِنِّي مُسْلِمٌ

• [۸۸٤٧] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَيُّوبُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةً ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ ثَقِيفًا كَانَتْ حُلَفَاءَ لِيَنِي عُقَيْلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَصَابَ الْمُسْلِمُونَ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ وَمَعَهُ عُلَفَاءَ لِيَنِي عُقَيْلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَصَابَ الْمُسْلِمُونَ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ وَمَعَهُ نَاقَةٌ لَهُ ، فَأَتَوْا بِهِ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، بِمَ أَخَذْتَنِي وَأَخَذْتَ سَابِقَة الْحَاجِّ ؟ نَاقَةٌ لَهُ ، فَأَتَوْا بِهِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، بِمَ أَخَذْتَنِي وَأَخَذْتَ سَابِقَة الْحَاجِ ؟ قَالَ : «الْفَعْلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : «الْفَعْلِمِينَ ، قَالَ : «اللهُ عَلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : «اللهُ عَلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَمُونُ وَهُوَ مَحْبُوسٌ فَيَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنِّي مُسْلِمٌ . قَالَ : «الْو كُنْتِ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَمُونُ وَهُو مَحْبُوسٌ فَيَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنِّي مُسْلِمٌ . قَالَ : «الْو كُنْتِ قُلْ الْفَلَاحِ» . ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ قَلْتُ وَأَنْتُ تَمْلِكُ أَمْرَكَ كُنْتَ قَدْ أَفْلَحْتَ كُلُ الْفَلَاحِ» . ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قُلْتُ وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ كُنْتَ قَدْ أَفْلَحْتَ كُلُ الْفَلَاحِ» . ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) لاذ: استتر وتحصن . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : لوذ) .

<sup>\* [</sup>۲۸۸٦] [التحفة: خ م د س ۱۱۵٤۷] • أخرجه البخاري (۲۰۱۹)، ومسلم (۹۰)، ۱۵۷، ۱۵۷، ۱۵۷).

<sup>(</sup>٢) بجريرة: بجناية وذنب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: جرر).





بَدَا لَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ بِالثَّقَفِيَّيْنِ، فَفَدَاهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِرَجُلَيْنِ (مِنَ الْمُسْلِمِينَ)(١)، وَأَمْسَكَ النَّاقَةَ لِتَفْسِهِ.

# ٨٣ قَوْلُ الْمُشْرِكِ: إِنِّي مُسْلِمٌ

• [۸۸٤٨] أَضِرُ أَخْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْكُوفِيُّ الصُّوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُونُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلْيَمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ : أَتَيْنَا بِشْرَ بْنَ عَاصِمِ اللَّيْثِيَّ فَقَالَ : جَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ - وَكَانَ مِنْ رَهْطِهِ (٢) - فَقَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللّه ﷺ فَقَالَ : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ - وَكَانَ مِنْ رَهْطِهِ (٢) - فَقَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللّه ﷺ مَعَهُ سَرِيَّةً (٣) فَعَارَتُ (٤) عَلَى قَوْمٍ ، فَشَذَ مِنَ الْقَوْمِ رَجُلُ فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ السَّرِيَةِ مَعَهُ السَّيفُ شَاهِرَهُ فَقَالَ الشَّاذُ مِنَ الْقَوْمِ : إِنِّي مُسْلِمٌ . فَلَمْ يَنْظُرُ إِلَى مَا قَالَ فَصَرَبَهُ السَّيفُ شَاهِرَهُ فَقَالَ الشَّاذُ مِنَ الْقَوْمِ : إِنِّي مُسْلِمٌ . فَلَمْ يَنْظُرُ إِلَى مَا قَالَ فَصَرَبَهُ فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا (شَدِيدَا) (١) فَبَيْنَمَا فَصَرَبَهُ فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا (شَدِيدَا) (١) فَبَيْنَمَا رَسُولِ اللّه ﷺ فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا (شَدِيدَا) (١) فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللّه ﷺ وَسُلُولُ اللّه عَنْ مُنْ الْقَاتِلُ : وَاللّهِ ، مَا كَانَ الّذِي قَالَ إِلّا تَعَوُّذَا (٧) مِنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ يَخْطُبُ إِذْ قَالَ الْقَاتِلُ : وَاللّهِ ، مَا كَانَ الّذِي قَالَ إِلّا تَعَوُّذًا (٣) مِنَ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مَا قَالَ إِلّا تَعَوُّذًا (اللّهُ مَا قَالَ إِلّا تَعَوُّذًا (٣) مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ أَلَاهُ مَا كَانَ الْقَاتِلُ : وَاللّهِ ، مَا كَانَ الْذِي قَالَ إِلّا تَعَوُّذًا (اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) فوقها في (ط): «ض عــ» ، وفي الحاشية: «لعله في المسلمين».

<sup>\* [</sup>۸۸٤۷] [التحفة: م دس ۱۰۸۸٤] • أخرجه مسلم (۱٦٤١) بأتم منه ، وسيأتي مختصرًا برقم (۸۹۱۹) ، وقد تقدم من وجه آخر عن سفيان بطرف آخر منه برقم (۹۰۱۷) .

<sup>(</sup>٢) رهطه: أقاربه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رهط).

 <sup>(</sup>٣) سرية: القطعة من الجيش، سميت سرية لأنها تسري ليلا في خفية لئلا ينذر بهم العدو فيحذروا أو يمتنعوا. (انظر: لسان العرب، مادة: سرا).

<sup>(</sup>٤) فغارت: هاجمت وباغتت بالقتال. (انظر: لسان العرب، مادة: غير).

<sup>(</sup>٥) **فنمي:** فأُبْلِغ على وجه الإصلاح وطلب الخير. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٢٧٠/١٠).

<sup>(</sup>٦) زاد في (م) بعدها: «فأعرض» ، ولا موضع لها ، وستأتي بعد في سياقها .

<sup>(</sup>٧) تعوذا: لاجئًا إليها ومعتصما بها ؛ ليدفع عنه القتل . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : عوذ) .

الْقَتْلِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللّه عَلَيْ وَعَمَّنْ قِبَلَهُ مِنَ النَّاسِ وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، وَاللّه مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَعَمَّنْ قِبَلَهُ مِنَ النَّاسِ وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ وَلَمْ (يَصْبِرُ) (١)، فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ مِثْلَ وَعَمَّنْ قِبَلَهُ مِنَ النَّاسِ وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ وَلَمْ (يَصْبِرُ) (١)، فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ تُعْرَفُ الْمَسَاءَةُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللّهَ أَبَى اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ ثَعْرَفُ الْمَسَاءَةُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهِ مُواتٍ.

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «يغفر».

<sup>(</sup>٢) ضبطها في (م) ، (ط) بتشديد الياء ، وكتب في حاشيتيهما : «قال حمزة : عَلَى في» .

<sup>(</sup>٣) في (ر): «يقتل».

<sup>\* [</sup>۱۸۶۸] [التحفة: س ۱۰۰۱۳] • أخرجه أحمد (٤/ ١١٠)، (٥/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، وأبويعلى (٢٨٨ م)، وصححه ابن حبان (٢٩٧١)، وأخرجه الحاكم (١/ ١٨ ، ١٩) وفيه: «نصر بن عاصم» بدل: «بشر بن عاصم»، وهما أخوان؛ لكن الأول من رجال مسلم دون الثاني؛ ولذلك قال الحاكم عقبه: «هذا حديث مخرج مثله في «المسند الصحيح» لمسلم، فقد احتج بنصر بن عاصم الليثي، وسليمان بن المغيرة». اهـ.

وقال الحاكم أيضًا في «المستدرك» (١٩/١): «وقد تابع يونس بن عبيد سليهان بن المغيرة على روايته عن حميد، على شرط مسلم». اهـ.

ثم أخرجه من طريق يونس عن حميد عن نصر بن عاصم - أيضًا - بنحوه ، مختصرًا . ونقل ذلك البيهقي في «الكبرئ» (٩/ ١١٦) عن الحاكم ، وفيه أيضًا : «نصر بن عاصم» .

والحق أن الحديث حديث بشربن عاصم، فلعله تصحف على من قال فيه: «نصربن عاصم»؛ فقد قال مسلم في «الوحدان» (ص ٦٨): «عقبة بن مالك الليثي لم يرو عنه إلا بشر ابن عاصم الليثي أخو نصربن عاصم». اه.

وحكاه الحافظ في «التهذيب» (٧/ ٢٤٩)، وزاد: «وكذا قال الأزدي، وأبو صالح المؤذن». اه.. وانظر ترجمة عقبة بن مالك في: «تهذيب الكيال» (٢١٩/٢٠)، «الاستيعاب» (٣/ ٢٠٥)، «الأسد» (٣/ ٢٠٥)، «الإصابة» (٤/ ٢٥٥).

ويشهد له الحديث المخرج في «الصحيحين» من حديث أسامة بن زيد ، وهو الحديث التالي .





## ٨٤ - قَوْلُ الْمُشْرِكِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

• [۸۸٤٩] أخْبَرِنْ مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ الْمِصْيصِيُّ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللّه ﷺ إِلَىٰ (الْحُرَقَاتِ) (1) مِنْ جُهَيْنَةَ فَصَبَحْنَاهُمْ (۲) ، وَقَدْ نَلِوُوا بِنَا (۳) فَحَرَجْنَا فِي آثَارِهِمْ ، فَأَدْرَكُتُ مِنْهُمْ رَجُلًا (فَرَقَا مِنَ رَجُلًا (فَرَقَا مِنَ رَجُلًا (فَرَقَا مِنَ رَجُلًا (فَرَقَا مِنَ السَّلَاحِ) (3) إِذَا لَحِقْتُهُ قَالَ : لَا إِلَه إِلّا اللّهُ ، فَظَنَتْ أَنّهُ يَقُولُهَا (فَرَقَا مِنَ السَّلَاحِ) (6) ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ ، فَعَرَضَ فِي نَفْسِي مِنْ (قَتْلِهِ) (7) شَيْءٌ ، (فَقَتَلْتُهُ ، فَعَرَضَ فِي نَفْسِي مِنْ (قَتْلِهِ) (7) شَيْءٌ ، (فَقَتَلْتُهُ ، فَعَرَضَ فِي نَفْسِي مِنْ (قَتْلِهِ) (7) شَيْءٌ ، (فَقَتَلْتُهُ ، فَعَرَضَ فِي نَفْسِي مِنْ (قَتْلِهِ) (7) شَيْءٌ ، (فَقَتَلْتُهُ ، فَعَرَضَ فِي نَفْسِي مِنْ (قَتْلِهِ) (7) شَيْءٌ ، (فَقَتَلْتُهُ ، فَعَرَضَ فِي نَفْسِي مِنْ (قَتْلِهِ) (7) شَيْءٌ ، (فَقَالُهُ اللّهُ ، ثُمَّ قَتُلْتُهُ ، فَعَرَضَ قِيلِ نَفْسِهِ ، إِنَّمَا قَالَهَا فَرَقَا مِنَ السَّلَاحِ . قَالَ لِي : ﴿أَقَالَ : لَا إِلّهَ إِلّا اللّهُ ، ثُمَّ قَتُلْتُهُ ؟ فَهَلُ (٨) شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَهَا فَرَقَا مِنَ السَّلَاحِ ؟) قَالَ أُسَامَةُ : فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَ : ﴿أَقَالَ : لَا إِلّهَ إِلّا اللّهُ ، ثُمَّ قَتُلْتُهُ ؟) حَتَى وَدِدْتُ (٩) أَنِّى لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ إِلّا يَوْمَئِدٍ .

ت: تطوان

د : جامعة إستانبول

<sup>(</sup>۱) ضبطها في (ط)، (ت): «الحُرُقات»، وكتب فوقها في (ط): «ض عـ»، وفي الحاشية: «صوابه بفتح الراء». والحُرُقات: اسم لقبائل من جهينة. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (۷/۷۱).

<sup>(</sup>٢) فصبحناهم: أتيناهم في الصباح. (انظر: هدي الساري، ص ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) نذروا بنا: علموا وأحسوا بنا. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) في (ر) : «فجعلت» .

<sup>(</sup>٥) في (ر): «من فرق السلاح». ومعنى فرقا: خوفا. (انظر: لسان العرب، مادة: فرق).

<sup>(</sup>٦) في (ت) ، (ر): «أمره». (٧) في (ر): «قلت للنبي».

<sup>(</sup>٨) صحح على آخرها في (ط) ، وفي (ت) ، (ر) : «فهلا» .

<sup>(</sup>٩) وددت: تمنيت . (انظر : محتار الصحاح ، مادة : ودد) .

 <sup>\* [</sup>۸۸۲] [التحفة: خ م د س ۸۸] • أخرجه البخاري (۲۲۹، ۲۸۷۲)، ومسلم (۹۲/ ۱۵۸، ۱۵۸).



• [ ١٨٥٠] أُخبُ رَا عَمْرُو بِنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : صَمَعْتُ أُسَامَةً بِنَ زَيْدِ ابْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي ظَبَيَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أُسَامَةً بِنَ زَيْدِ يَقُولُ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللّه ﷺ فِي جَيْشٍ إِلَى الْحُرَقَاتِ ( ) حَيِّ مِنْ جُهَيْنَةً ، فَلَمّا - يَعْنِي - هَرَمْنَاهُمْ - (قَالَ أَبُو عَبِلرَمِن : وَلَمْ أَفْهَمْ هَرَمْنَاهُمْ كَمَا أَرَدْتُ ) - ابْتَدَرْتُ يَعْنِي - هَرَمْنَاهُمْ - (قَالَ أَبُو عَبِلرَمِن : وَلَمْ أَفْهَمْ هَرَمْنَاهُمْ كَمَا أَرَدْتُ ) - ابْتَدَرْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ فَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ . فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللّه ﷺ فَحَدَّثَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَهَا تَعَوُّذًا فَقَتَلْتُهُ ، فَرَجَعَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللّه ﷺ فَحَدَّثَهُ الْخَدِيثَ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ فَعَالَتُهُ ، فَرَجَعَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللّه ﷺ فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثَ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ فَعَالَتُهُ ، فَرَجَعَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللّه ﷺ فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثَ ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ فَعَالَ النَّبِي عَنْ أَلَى اللهُ إِلَهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَهُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَيَامَةِ؟ وَ فَمَا زَالَ (يُكَرِّرُهَا) يَقُولُ ذَلِكَ حَتَى وَدِذْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ إِلّا يَوْمَعِيْدِ .

## ٥٥- إِذَا قَالُوا صَبَأْنَا (٢) وَلَمْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا

• [٨٨٥١] أَخْبَرُنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ ، قَالَ : الله ﷺ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، أَحْسِبُهُ إِلَى بَنِي جَذِيمَة ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا : أَسْلَمْنَا ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : صَبَأْنَا صَبَأْنَا ، وَجَعَلَ خَالِدٌ بِهِمْ قَتُلًا وَأَسْرًا ، قَالَ : فَدَفَعَ إِلَى فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : صَبَأْنَا صَبَأْنَا ، وَجَعَلَ خَالِدٌ بِهِمْ قَتُلًا وَأَسْرًا ، قَالَ : فَدَفَعَ إِلَى

<sup>(</sup>١) الضبط من (ص)، وضبطه في (ت) بضم الراء، وانظر التعليق على الموضع السابق.

<sup>\* [</sup>۸۸۵۰] [التحفة: خ م د س ۸۸]

<sup>(</sup>٢) صبأنا: خرجنا من ديننا. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: صبأ).



كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَنَا خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ، لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أُسِيرَهُ. قَالَ: فَقَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ عَيْكُ فَذُكِرَ لَهُ صَنِيعُ خَالِدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْكُم: (اللَّهُمَّ) إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ صَنِيعَ خَالِدٍ، مَرَّتَيْنِ (١).

#### ٨٦- الْغَارَةُ وَالْبَيَاتُ

• [٨٨٥٢] أَخْبُولُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّه عَيْكِ يَوْمَ خَيْبَرَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِغَلَسٍ<sup>(٢)</sup> وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْهُمْ، فَأَغَارَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: **«اللَّهُ** أَكْبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ ا مَرَّتَيْنِ ﴿إِنَّا إِذًا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْم فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ ا قَالَ: وَجَعَلُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ، وَيَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ (٣)، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ ، مَرَّ تَيْنِ ، فَقَتَلَ رَسُولُ الله عَيَا اللهُ عَالِينَ الْمُقَاتِلَة ، وَسَبَى (٤) الذُّرِيَّة ، وَصَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، ثُمَّ صَارَتْ بَعْدُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا،

د: جامعة إستانبول

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن عبدالرزاق برقم (٦١٣٣).

<sup>\* [</sup>٨٨٥١] [التحفة: خ س ٦٩٤١]

<sup>(</sup>٢) بغلس: الغلس: هو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (۲/ ۵۰).

<sup>(</sup>٣) الخميس: الجيش، سمى بذلك لأنه يتكون من خمس فِرق: المقدمة، والساقة، والقلب، والميمنة ، والميسرة . (انظر : لسان العرب ، مادة : خمس) .

<sup>(</sup>٤) سيئ: أُسَر. (انظر: لسان العرب، مادة: سبي).



وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. فَقَالَ عَبْدُالْعَزِيزِ: يَاأَبَا مُحَمَّدٍ، أَنْتَ الَّذِي قُلْتَ لِأَنْسِ: مَا أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا؟ فَحَرَّكَ ثَابِتُ رَأْسَهُ، أَيْ لِأَنْسِ: مَا أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا؟ فَحَرَّكَ ثَابِتُ رَأْسَهُ، أَيْ لَأَنْسٍ: مَا أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا؟ فَحَرَّكَ ثَابِتُ رَأْسَهُ، أَيْ لَأُنْسٍ: مَا أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا؟ فَحَرَّكَ ثَابِتُ رَأْسَهُ، أَيْ لَوْنَسٍ: مَا أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا؟ فَحَرَّكَ ثَابِتُ رَأْسَهُ، أَيْ لَا يَسْ

#### ٨٧ - وَقْتُ الْغَارَةِ

• [٨٨٥٣] أخبر مُحَمَّدُ بن سَلَمَة وَالْحَارِثُ بن مِسْكِينٍ - قِرَاءَة عَلَيْهِ (وَأَنَا السَّمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ خَرَجَ إِلَى (خَيْبَرَ) أَتَاهَا لَيْلاً، وَكَانَ إِذَا أَتَى قَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ خَرَجَ إِلَى (خَيْبَرَ) أَتَاهَا لَيْلاً، وَكَانَ إِذَا أَتَى قَوْمًا بِلَيْلِ لَمْ يُغِرُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ، فَخَرَجَتْ يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ (٣) قَوْمًا بِلَيْلٍ لَمْ يُغِرُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ، فَخَرَجَتْ يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ (١٤)، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ، مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ، فَقَالَ وَمَكَاتِلِهِمْ أَنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ: ﴿ اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَرُلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذُرِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) أصدقها: أعطاها مهرها. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: صدق).

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد ومتن مختصر برقم (١٦٥٣)، وانظر تفصيل الكلام عن طرق الحديث في التعليق على رقم (٥٧٥٩).

<sup>\* [</sup>۸۸٥٢] [التحفة: خ م ق ١٠١٧-خ س ٣٠١] [المجتبئ: ٥٥٧]

<sup>(</sup>٣) بمساحيهم: ج. مِسْحاة، وهي: الحِجْرفة من الحديد. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سحا).

<sup>(</sup>٤) **مكاتلهم:** ج. مكتل، وهو: وعاء كبير يسع خمسة عشر صاعًا، والصاع مكيال مقداره: ٢,٠٤ كيلو جرام. (انظر: المكاييل والموازين، ص ٣٧).

<sup>\* [</sup>۸۸۵۳] [التحفة: خ ت س ۷۳٤] • أخرجه البخاري (۲۹٤٥ ، ۲۹۲۵) من طريق مالك به ، وهو عنده أيضًا من وجهين آخرين عن حميد به نحوه .

#### البيُّهُ وَالْكَهِبَرُ وَلِلنَّسِمُ إِنِّي





#### ٨٨- مُحَاصَرَةُ الْحُصُونِ

• [٨٥٥٤] أَصْبِرُا عَبْدُالْجَبَارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالْجَبَارِ ، (قَالَ: حَدَّثَنَا) أَن سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: حَاصَرَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ عَمْرٍ و قَالَ: حَاصَرَ رَسُولُ اللَّه ﷺ الطَّائِفَ (٢) . مُخْتَصَرُ (٣) .

## ٨٩- دَفْعُ الرَّايَةِ إِلَى الْمُوَلِّي (عَلَيْهِ)

• [٥٥٥٨] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : قَالَ عَوْفٌ ، عَنْ مَيْمُونِ أَبِي عَبْدِاللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ بُرِيْدَةَ حَدَّثَهُ ، عَنْ بُرِيْدَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَنْ مَيْمُونِ أَبِي عَبْدِاللَّهِ وَرَسُولُهُ وَيَحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَحِبُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَحِبُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَحِبُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَحْبُ اللَّهُ وَيَعْفَى مَعَهُ مِنَ وَرَسُولُهُ . فَدَعَا عَلِيًّا وَهُو أَرْمَدُ (٥) ، فَتَقَلَ فِي عَيْنَهِ وَأَعْطَاهُ اللَّوَاءَ ، وَنَهَضَ مَعَهُ مِنَ وَرَسُولُهُ . فَدَعَا عَلِيًّا وَهُو أَرْمَدُ (٥) ، فَتَقَلَ فِي عَيْنَهِ وَأَعْطَاهُ اللَّوَاءَ ، وَنَهَضَ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ مَنْ نَهَضَ ، فَلَقِي أَهْلَ خَيْبَرَ فَإِذَا مَرْحَبُ يَرْتَجِزُ (١٠) وَ (هُوَ) يَقُولُ :

ح: حمزة بجار الله

<sup>=</sup> والحديث في «الصحيحين»: البخاري (٣٧١، ٩٤٧، ٢٩٩١، ٣٦٤٧، ٤١٩٨)، ومسلم في النكاح (١٣٦٥/ ٨٤٨) من أوجه أخرى عن أنس بنحوه، مطولا ومختصرًا.

<sup>(</sup>١) في (ر): «عن».

<sup>(</sup>٢) **الطائف:** هو وادي وَجّ، وهو بلاد ثقيف بينها وبين مكة اثنا عشر فرسخًا. (انظر: معجم البلدان) (٩/٤).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، وسوف يأتي بنفس الإسناد تامًّا برقم (٨٨٢١).

<sup>\* [</sup>٨٨٥٤] [التحفة: خ م س ٧٠٤٧]

<sup>(</sup>٤) في (ر): «الراية».

<sup>(</sup>٥) أرمد: الرمد: التهاب العين. (انظر: لسان العرب، مادة: رمد).

 <sup>(</sup>٦) يرتجز: الرَّجز: نوع من الشّغر كهيئة السجع. (انظر: حاشية السندي على النسائي)
 (٣١/٦).



قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَ وَ أَنَّى مَرْحَبُ شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلُ مُجَرَّبُ أَطْعُنُ أَحْيَانًا (وَأَحْيَانًا) (() أَضْرِبُ إِذَا اللَّيُ وثُ (() أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ فَاحْتُلَفَ هُو وَعَلِيٍّ ضَرْبَتَيْنِ ، فَضَرَبَهُ عَلِيٌّ عَلَىٰ هَامِيَهِ (() حَتَّىٰ عَضَ السَّيْفُ مِنْهَا أَبْيضَ رَأْسِهِ ، وَسَمِعَ أَهْلُ الْعَسْكَرِ صَوْتَ ضَرْبَتِهِ فَقَتَحَ اللَّهُ لَهُ وَلَهُمْ (٤) .

## • ٩ - كَيْفَ يَدْفَعُ الْإِمَامُ الرَّايَةَ إِلَى الْمَوْلَىٰ وَأَيُّ وَقْتِ يَدْفَعُ؟

• [۲۸۸٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ حَرْبِ (الْمَرْوَزِيُّ) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ عَلِي بْنِ حَرْبِ (الْمَرْوَزِيُّ) ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بْرُيْدَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي : بُرِيْدَةَ يَقُولُ : حَاصَرْنَا خَيْبَرَ فَأَخَذَ اللَّوَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَانْصَرَفَ وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ ، وَأَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ شِدَّةً وَأَخَذَهُ مِنَ الْغَدِ عُمَرُ فَانْصَرَفَ وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ (وَأَصَابَ النَّاسَ يَوْمِئِذٍ شِدَةً وَالْحَدُ لَهُ وَالْمِي عَدَا إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّهُ الله وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ الله عَلَى الْعَدَاةَ ، ثُمَّ قَامَ قَائِمًا وَدَعَا بِاللَّوَاءِ ، وَالنَّاسُ فَلَا الله عَلَى مَصَافِهِ مُ وَنَ الله عَلَى مَصَافِهِ مُ وَاللَّهُ عَلَى مَصَافِهِ مُ وَاللهِ عَلَى مَصَافِهِ مُ وَاللهَ عَلَى مَصَافِهِ مُ وَاللّه عَلَى مَصَافِهِ مُ وَاللّه عَلَى مَصَافِهِ مُ وَاللّه عَنْ إِلْسُانُ لَهُ مَنْزِلَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللله عَلَيْ إِلّا وَهُو يَرْجُو أَنْ عَلَى مَصَافِهِ مُ وَاللّهُ عَلَى مَصَافِهِ مُ وَاللهَ الله عَلَى مَصَافِهِ مُ وَالْمَالُ لَهُ مَنْزِلَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللله عَلَيْ إِلّا وَهُو يَرْجُو أَنْ

<sup>(</sup>١) في (ر): «وحينًا» ، وفي (ت): «أو حينًا» .

<sup>(</sup>٢) **الليوث:** الأسود، والمراد: الشجعان. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ليث).

<sup>(</sup>٣) هامته: رأسه . (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٠/ ٢٤٢) .

<sup>(</sup>٤) تقدم بنفس الإسناد مطولا برقم (٨٥٤٥).

<sup>\* [</sup>٨٨٥٥] [التحفة: س٢٠٠٣]

<sup>(</sup>٥) مصافهم: موضع الحرب الذي يكون فيه الصفوف. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: صفف).





يَكُونَ صَاحِبَ اللَّوَاءِ، فَدَعَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ أَرْمَدُ، فَتَفَلَ فِي عَيْنَيْهِ وَمَسَحَ (عَنْهُ)(١)، وَدَفَعَ إِلَيْهِ اللَّوَاءَ فَفَتَحَ اللَّهُ لَهُ، قَالَ: أَنَا فِيمَنْ تَطَاوَلَ (لَهَا)<sup>(۲)</sup>.

# ٩١ - هَزُّ الْإِمَامِ الرَّايَةُ ثُلَاثًا وَدَفْعُهَا إِلَى الْمَوْلَىٰ

• [٨٨٥٧] أُخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَضَّاحُ، وَهُوَ: أَبُو عَوَانَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ، وَهُوَ: ابْنُ أَبِي (سُلَيْم) (٣) أَبُو بَلْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (عَمْرُو)(٤) بْنُ مَيْمُونٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْهُ: ﴿ لِأَبْعَثَنَّ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، لَا يُحْزِيهِ اللَّهُ أَبَدًا » . فَأَشْرَفَ مَنِ اسْتَشْرَفَ قَالَ: ﴿ أَيْنَ (عَلِيٌّ ؟ ) هُوًّا : ابْنُ أَبِي طَالِب ، وَهُوَ فِي الرَّحَىٰ ( ) يَطْحَنُ ، فَدَعَاهُ وَهُوَ أَرْمَدُ مَا يَكَادُ أَنْ يُبْصِرَ ، (فَنَفَتَ) ( ) فِي عَيْنِهِ ، وَهَرَّ الرَّايَةُ ثَلَاثًا فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ، فَجَاءَ بِصَفِيَّةً بِنْتِ حُيَىٍّ . (مُخْتَصَرٌ) (٧) .

ح: حزة بجار الله

ت: تطوان

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>۱) في (ر): «عينه».

<sup>(</sup>٢) في (ر): «له» ، والحديث تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٥٤٤).

<sup>\* [</sup>٨٨٥٦] [التحفة: س١٩٦٩]

<sup>(</sup>٣) في (ر): «سليمان» ، وهو خطأ . (٤) في (ر): «عمر» ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) الرحل: الطاحون. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٣/ ١٢١).

<sup>(</sup>٦) في (ر): «فتفل».

<sup>(</sup>٧) من (ر)، والحديث تقدم بنفس الإسناد مطولا برقم (٨٥٥٣)، ومن وجه آخر عن أبي بلج بقصة سد أبواب المسجد برقم (٨٥٧٢) ، (٨٥٧٣) .

<sup>\* [</sup>۸۸٥٧] [التحفة: س ٢٣١٦]





## ٩٢ - بِمَا يَأْمُرُهُ الْإِمَامُ إِذَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ؟

• [٨٥٨] أَخْبَ وَ تُتَنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: "لأَعْطِينَ هَذِهِ الرَّايَة رَجُلا عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَا أَخْبَبْتُ الْإِمَارَة يُحِبُ اللّهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللّه عَلَيْهِ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَعْطَاهُ (إِيَّاهُ)(١) وَقَالَ: إِلَّا يَوْمَئِذٍ، فَدَعَا رَسُولُ اللّه ﷺ عَلِيَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَعْطَاهُ (إِيَّاهُ)(١) وَقَالَ: المَشْ وَلَا تَلْتَفِتُ حَتَّى يَفْتَحَ اللّه عَلَيْكَ. قَالَ: فَسَارَ عَلِيَّ شَيْبًا ثُمَّ وَقَفَ (قَالَ الْبِهُ عَلَيْكَ). قَالَ: فَسَارَ عَلِيٌّ شَيْبًا ثُمَّ وَقَفَ (قَالَ الله عَلَيْرَمُهُنْ :) - وَذَكَرَ قُتُيْبَةُ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - فَصَرَحَ: يَارَسُولَ اللّه ﷺ (عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْكَ) . قَالَ: فَسَارَ عَلِيٌّ شَيْبًا ثُمَّ وَقَفَ (قَالَ الله عَلَى اللّه عَلْهُ اللّه عَلْهُ اللّه عَلْهُ اللّه عَلْهُ اللّه عَلْهُ

# ٩٣- إِذَا قُتِلَ صَاحِبُ الرَّايَةِ هَلْ يَأْخُذُ الرَّايَةَ غَيْرُهُ بِغَيْرِ (أَمْرِ) (٥) الْإِمَامِ؟

• [٨٨٥٩] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَهْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ،

<sup>(</sup>١) صحح عليها في (ط)، (ت)، وكتب تحتها في (ط): «إياها»، وصحح عليها، وكذا وقع في حاشية (م).

 <sup>(</sup>۲) في (ر): «على ماذا».
 (۳) في (ر)، (ت): «منعوا».

<sup>(</sup>٤) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٥٤٨).

<sup>\* [</sup>٨٨٥٨] [التحفة: م س ١٢٧٧٤]

<sup>(</sup>٥) في (ر): «إذن».

قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن جَعْفُر قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّه ﷺ جَيْشًا، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةً ، وَقَالَ : ﴿إِنْ قُتِلَ زَيْدُ أَوِ اسْتُشْهِدَ فَأْمِيرُكُمْ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِب ، فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ أَوِ اسْتُشْهِدَ فَأُمِيرُكُمْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً ﴾ . فَلَقُوا الْعَدُقَ فَأَخَذَ الرَّايةَ زَيْدُ ابْنُ حَارِثَةً فَقَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايةَ جَعْفُرُ (بْنُ أَبِي طَالِب) فَقَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ ، ثُمَّ أَحَذَ الرَّايَةَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَقَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ ، ثُمَّ أَحَذَ الرَّايَةَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَفَتَحَ اللَّهُ (عَلَيْهِ)(١)، فَأَتَىٰ خَبَرُهُمُ النَّبِيَّ ﷺ، فَخَرَجَ إِلَى النَّاس، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِنَّ إِخْوَانَكُمْ لَقُوا الْعَدُوَّ فَأَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَقَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ أَوِ اسْتُشْهِدَ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَة جَعْفَرٌ فَقَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ أَو اسْتُشْهِدَ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً فَقَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ أَوِ اسْتُشْهِدَ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّه خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ . ثُمَّ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرِ ثَلَاثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ ، ثُمَّ أَتَاهُمْ ، فَقَالَ : ﴿ لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ ، ثُمَّ قَالَ: «ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا (أَفْرُخٌ)(٢)، فَقَالَ: «ادْعُوا لِيَ الْحَلَّاقَ»، فَأَمَرَهُ فَحَلَقَ رُءُوسَنًا، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا مُحَمَّدٌ فَشَبِيهُ عَمِّنَا أَبِي طَالِب، وَأَمَّا عَبْدُاللَّهِ فَشَبِيهُ خَلْقِي وَخُلْقِي). ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَشَالَهَا (٣) فَقَالَ: «اللَّهُمَّ

ح: حمزة بجار الله

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) في (م): «على يديه».

<sup>(</sup>٢) في (م): «أفراخ». والأفرخ: صغار الطيور. (انظر: لسان العرب، مادة: فرخ).

<sup>(</sup>٣) فشالها: فرفعها. (انظر: لسان العرب، مادة: شول).



اخْلُفْ جَعْفْرًا فِي أَهْلِهِ، ﴿ وَبَارِكْ لِعَبْدِاللَّهِ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ (١) ، ثَلَاثًا (٢).

#### ٩٤ - حَمْلُ الْأَعْمَى الرَّايَةَ

• [٨٨٦٠] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُرِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَتْ مَعَهُ رَايَةٌ (سَوْدَاءُ) (٣) فِي بَعْضِ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ ﷺ .

#### ٩٥- صِفَةُ الرَّايَةِ

• [٨٨٦١] وَفِيمَا وَاٰعِلِينَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : بَعَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ إِلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَسْأَلُهُ عَنْ رَايَةِ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ : بَعَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ إِلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَسْأَلُهُ عَنْ رَايَةِ رَسُولِ اللَّه ﷺ

[1/110]

وأخرجه أحمد (٣/ ١٣٢)، وابن الجارود في «المنتقى» (٣١٠) من طريق ابن مهدي، عن عمران القطان، عن قتادة، عن أنس، وسهاه: يوم القادسية.

<sup>(</sup>١) صفقة يمينه: تجارته، والصفقة في الأصل: المرة من التصفيق باليد؛ لأن المتبايعين يضع أحدهما يده في يد الآخر عند البيع. (انظر: حاشية السندي على ابن ماجه) (٤/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظر ماسيأتي بهذا الإسناد مختصرا برقم (٩٤٤٦).

<sup>\* [</sup>٨٨٥٩] [التحفة: دس ٢١٦٥] [المجتبئ: ٧٧١٥]

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في (م): «لرسول الله عليها في هي كذلك في (ط) ، (ر) لكنه ضرب عليها فيها.

<sup>\* [</sup> ٨٨٦٠] [ التحفة: س ١٢٢٣] • صحح إسناده ابن القطان في «بيان الوهم» (٥/ ٢٤٧)، وحكاه عنه الحافظ في «التلخيص الحبير» (٤/ ٩٨).





مَا كَانَتْ ، فَقَالَ : كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ (١٠) .

• [٢٨٨٦٢] أَخْبُ لِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ : دَخَلْتُ الْمُسْجِدَ فَإِذَا الْمَسْجِدُ غَاصُّ (٢) بِالنَّاسِ ، فَإِذَا رَايَةٌ سَوْدَاءُ ، قُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا الْمَسْجِدُ غَاصُّ (٢) بِالنَّاسِ ، فَإِذَا رَايَةٌ سَوْدَاءُ ، قُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ الْبَعْثَ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِي وَجُهَا (٣) .

### ٩٦- إِحْرَاقُ نَخِيلِهِمْ وَقَطْعُهَا

• [٨٨٦٣] أَضِرُا قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

(١) نمرة: بردة من صوف فيها تخطيط من سواد وبياض . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١/ ١٨٢) .

\* [۸۸٦۱] [التحفة: دت س ۱۹۲۲] • أخرجه أبو داود (۲۵۹۱)، والترمذي (۱۲۸۰)، وقال: «حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة». اهـ. وقال في «العلل الكبير» (۲/۳۱۷): «سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: (هو حديث حسن)». اهـ.

وأبو يعقوب الثقفي هو إسحاق بن إبراهيم الثقفي الكوفي.

قال ابن عدي: «روى عن الثقات ما لا يتابع عليه ، وأحاديثه غير محفوظة». اه..

وقال العقيلي : «في حديثه نظر ، ولم يوثق توثيقًا معتبرًا ، وروى عن مالك حديثًا لاأصل له» . اه. .

(٢) **غاص:** ممتلئ. (انظر: تحفة الأحوذي) (٩/ ١١٤).

(٣) وجها: جانبًا. (انظر: تحفة الأحوذي) (٩/ ١١٥).

\* [ ٨٨٦٢] [ التحفة: ت س ق ٣٢٧٧] • أخرجه الترمذي (٣٢٧٤) ؛ وانظر الحديث قبله هناك ، وابن ماجه (٢٨١٦) ، وأحمد (٣/ ٤٨١) ؛ وأسقطا منه أبا وائل .

وأخرجه أحمد عقبه في موضعين - بإثبات أبي وائل - عن عفان وزيدبن الحباب به مطولا. قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٧/ ٢٦٩): «غريب جدًّا من غرائب الحديث وأفراده».

اه. وقد ورد الحديث في «أطراف الغرائب» (٣/ ٤٥). وانظر «بيان الوهم» (٥/ ٢٤٨).



أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ (١)، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ مَا قَطَعْتُ مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا ﴾ [الحشر: ٥] (قَالَ: اللِّينَةُ: النَّخْلَةُ) ﴿ (فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ) وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ [الحشر: ٥].

• [٨٨٦٤] أَضِوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ (الرَّقِّيُّ)، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: (حَدَّثَنَا) (٢) ابْنُ جُرَيْجِ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيّ عَيْلِيْ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ :

(هَانَ) (٣) عَلَىٰ سَرَاةِ (٤) بَنِي لُؤَيِّ حَرِيتٌ بَالْبُوَيْرَةِ (١) مُسْتَطِيرُ (٥)

<sup>(</sup>١) البويرة: مكان معروف بين المدينة وتيهاء به نخل بني النضير . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٧/ ٣٣٣).

<sup>•</sup> أخرجه البخاري (٤٠٣١) ، ومسلم (٢٩/١٧٤٦) \* [٨٨٦٣] [التحفة: ع ٨٢٦٨] من طرق عن الليث به.

وأخرجه البخاري (٤٠٣٢) من طريق جويرية بن أسماء عن نافع به مختصرًا وزاد فيه شعرا لحسان بن ثابت ، وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٦٨٥).

<sup>(</sup>٢) من (ر) ، وصحح على موضعها في (ت).

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ الخطية، وبهذا لايستقيم الوزن، وهي في البخاري ومسلم وغيرهما: «وهان» ، وفي ديوان حسان بن ثابت عيش : «لهان» وبأي منهم يستقيم الوزن .

<sup>(</sup>٤) سراة: ج. سري ، وهو رفيع القدر. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١/ ٥٢٢).

<sup>(</sup>٥) مستطير: مُشتعل. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٧/ ٣٣٣).

<sup>\* [</sup>٨٨٦٤] [التحفة: خ م س ١٨٤٨] • أخرجه البخاري (٣٠٢١)، ومسلم (٦٧٤٦/٣٠)، والحديث عند البخاري (٢٣٢٦، ٢٣٢٦) من طريق جويرية بن أسهاء عن نافع به، وعند مسلم (١٧٤٦/ ٣١) من طريق عبيدالله عن نافع به ، مختصرًا .





## ٩٧- تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿ مَا قَطَعْتُ مِينَ لِينَةٍ ﴾ [الحشر: ٥]

• [٨٦٦٥] أخبط الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، (هُوَ: الزَّعْفَرَانِيُّ) ، عَنْ عَفَانَ (الصَّفَارِ) قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْبِ بْنُ أَبِي عَمْرَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَاقَطَعْتُ مِنِ لِينَةٍ أَوْ تَرَكَ تُعُوهَا قَايِمَةً عَلَى أَمُولِهَا ﴾ [الحشر: ٥] قَالَ: اللِّيثُةُ: النَّخْلَةُ. ﴿ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ﴾ [الحشر: ٥] قَالَ: اللِّيئةُ: النَّخْلَةُ. ﴿ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ﴾ [الحشر: ٥] قَالَ: (اسْتَثْرَلُوهُمْ) (١) مِنْ حُصُونِهِمْ وَأُمِرُوا بِقَطْعِ (النَّحْلِ) (٢) ، فَحَكَ فِي عَلَى أَمُولُوا بِقَطْعِ (النَّحْلِ) (٢) ، فَحَكَ فِي صَدُورِهِمْ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ - (وَ) (٣) قَدْ قَطَعْنَا بَعْضًا وَتَرَكْنَا بَعْضًا: فَلَنسْأَلَنَ وَسُولَ اللَّهُ وَيَقِيْهُ ، هَلْ لَنَا فِيمَا قَطَعْنَا مِنْ أَجْرٍ وَمَاعَلَيْنَا فِيمَا تَرَكْنَا مِنْ وِزْرٍ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ رَسُولَ اللَّهُ وَيَقِيْهُ ، هَلْ لَنَا فِيمَا قَطَعْنَا مِنْ أَجْرٍ وَمَاعَلَيْنَا فِيمَا تَرَكْنَا مِنْ وِزْرٍ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ مَاقَطَعْتُ مِنْ لِينَةٍ قَوْرَكَ مُولِهُا (فَآيِمَةً ) ﴾ [الحشر: ٥] الْآيَة .

قَالَ (الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الزَّعْفَرَانِيُّ: كَانَ عَفَّانُ (حَدَّثَنَا) ( عَهَا الْحَدِيثِ عَنْ ( الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الزَّعْفَرَانِيُّ: كَانَ عَفَّانُ ( حَدُّثَنَاهُ عَنْ حَفْصٍ . عَنْ حَبِيبٍ ، ثُمَّ رَجَعَ فَحَدَّثَنَاهُ عَنْ حَفْصٍ .

وقال الترمذي في «العلل الكبير» (٢/ ٩٠٠): «سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه =

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (ط): «ض عـ» ، وصحح على آخرها ، وفي (ر): «استنزلوه».

<sup>(</sup>٢) صحح عليها في (ط) ، وفي (ر): «النخيل».

<sup>(</sup>٣) صحح عليها في (ط) ، وليست في (ر) ، (ت) .

<sup>(</sup>٤) في (ر): «يحدث».

<sup>(</sup>٥) في (م) ، (ط) : «عبدالرحمن» ، وهو خطأ ، وانظر «التحفة» .

 <sup>\* [</sup>٨٨٦٥] [التحفة: ت س ٥٤٨٨] • أخرجه الترمذي (٣٣٠٣) وقال: «حسن غريب». اهـ.
 وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥٨٧) وقال: «لم يرو هذا الحديث عن حبيب بن أبي عمرة إلا حفص، تفرد به عفان». اهـ.





## ٩٨- قَطْعُ السِّدْرِ (١)

• [٨٨٦٦] أَضِرُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ (أَبُو عُمَرَ الْحَرَّانِيُّ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدُ (بْنُ يَزِيدَ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ (بْنُ يَزِيدَ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه يَكِيدُ : همَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ » .

#### ٩٩- إِحْرَاقُ مَنَازِلِهِمْ

• [٨٨٦٧] أَضِلْ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ أَلَا تَكْفِينِي ذَا الْحَلَصَةِ؟ » قَيْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ أَلَا تَكْفِينِي ذَا الْحَلَصَةِ؟ » قَيْسٍ قَالَ : يَارَسُولَ اللّهِ ، إِنِّي رَجُلٌ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْحَيْلِ ، فَصَكَّ فِي صَدْرِي وَقَالَ :

<sup>=</sup> واستغربه وسمعه مني ، وذاكرت بهذا الحديث عبدالله بن عبدالرحمن فقال : (أخبرنا مروان بن معاوية عن حفص بن غياث عن حبيب بن أبي عمرة ، عن سعيد بن جبير ولم يذكر فيه ابن عباس)» . اه. .

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٦٨٦).

<sup>(</sup>١) السدر: شجر النبق ويستعمل ورقه للغَشُول. (انظر: لسان العرب، مادة: سدر).

<sup>\* [</sup>٨٨٦٦] [التحفة: د س ٥٧٤٢] • أخرجه أبو داود (٥٢٣٩)؛ وانظر الحديث بعده هناك، والطبراني في «الأوسط» (٢٤٤١) وقال: «لا يُروئ هذا الحديث عن عبدالله بن حُبشي إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن جريج». اه.

وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٢٥٧): «قال العقيلي: (والرواية في هذا الباب فيه اضطراب وضعف ولايصح في قطع السدر شيء)، وقال أحمدبن حنبل: (ليس فيه حديث صحيح)». اهـ.

وأعله الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٢/ ١٥٧) بالإرسال.



﴿اللَّهُمَّ ثَبَتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا﴾ . قَالَ : فَخَرَجْتُ فِي خَمْسِينَ مِنْ قَوْمِي فَأَتَيْتُهَا فَأَحْرَقْنَاهَا - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَىٰ : (فَأَتَيْتُهَا فَأَحْرَقْتُهَا) (١) - ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ : وَاللَّهِ ، مَا أَتَيْتُكَ حَتَّىٰ تَرَكْتُهَا مِثْلَ الْجَمَلِ الْأَجْرَبِ ، فَدَعَا (الْأَحْمَسَ)(٢) ؛ خَيْلِهَا وَرِجَالِهَا (٣).

# ٠٠٠ - (بَابُ) النَّهْي عَنِ إِحْرَاقِ الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ

 [٨٨٦٨] أخبر عن شعيدٍ ، قال : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهَ ﷺ فِي بَعْثٍ ، وَقَالَ : ﴿إِنْ وَجَدْتُمْ فُكَانَا وَفُكَانًا - لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ - فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ -حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ: ﴿إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فَلَانًا وَفَلَانًا، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا .

#### ١٠١- النَّهْيُ عَنِ إِحْرَاقِ الْحَيَوَانِ

• [٨٨٦٩] أخب را أَبُو عَاصِم (خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ) ، عَنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ،

ح: حمزة بجار الله

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) في (ر): «فأتيناها فأحر قناها».

<sup>(</sup>٢) ضبب على آخرها في (ر). وأحمس: اسم قبيلة ينتسبون إلى أحمس بن ضبيعة بن ربيعة بن نزار . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٨/ ٧٢) .

<sup>(</sup>٣) تقدم بنفس الإسناد مختصرا برقم (١٠٤٦٦).

<sup>\* [</sup>۲۲۸] [التحفة: خ م د س ٣٢٢٥]

 <sup>\* [</sup>۸۸٦٨] [التحفة: خ د ت س ١٣٤٨]
 أخرجه البخاري موصولا (٣٠١٦) عن قتيبة به ، وتعليقًا (٢٩٥٤) باب: التوديع من وجه آخر عن بكير به. وسيأتي من وجه آخر عن بكير برقم (٨٧٥٢) ، (٨٧٨٠) .





عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدِ - (كُوفِيُّ) (١) - عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ وَاللَّهُ وَالَ : ﴿ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللَّهُ ﴾ (١) .

• [ ١٨٨٧] أَضِرْ قُتُنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ . (وَحَدَّثَنَا اللَّيْثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ الْإَنْبِيعُ بْنِ هُرْمُرُ (الْأَعْرَجِ ) ، عَنْ الْبِي عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ ) (٣) ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُرُ (الْأَعْرَجِ ) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي عَنِي اللَّهِ قَالَ : ﴿ ثَوْلَ نَبِي عَنَ الْأَنْبِياءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَسَعَتْهُ لَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي عَنِي قَالَ : ﴿ ثَوْلَ نَبِي عِنَ الْأَنْبِياءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَسَعَتْهُ نَمْلَةً ، فَأَمَر بِرَحْلِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ، ثُمَّ حَرَّقَ عَلَى النَّمْلِ قَرْيَتَهَا ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : فَلَا فَتُهَا ، ثُمُ الْمَرَ بِجَهَاذِهِ فَأَخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأَحْرِقَتْ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمْرَ بِجَهَاذِهِ فَأَخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأَحْرِقَتْ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ . فَلَدَعْتُهُ نَمْلَةٌ فَأَمْرَ بِجَهَاذِهِ فَأَخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأَحْرِقَتْ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ .

<sup>(</sup>١) صحح عليها في (ط) ، وليست في (ر).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب التفسير ، وهو عندنا في كتاب السير .

<sup>\* [</sup>٩٨٦٩] [التحفة: س ٩٣٦٧] • أخرجه أبو داود (٩٢٦٠ ، ٥٢٦٨) من وجه آخر عن الشيباني ، بنحوه وبأتم مما هنا ؛ انظر «التحفة» (٩٣٦٢) ، وأخرجه بنحو ماعند النسائي : أحمد (١/٤٢٣) ، والطبراني في «الأوسط» (٢٣٠٤ ، ٣٣٩٩) ، وقال : «لم يرو هذا الحديث عن الثوري إلا عبدالرزاق» . اهـ.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ر) ، وكتب في الحاشية : «سقط من سماع ابن منية : وأخبرنا الربيع بن سليمان ، حدثنا شعيب بن الليث ، حدثنا الليث ، عن ابن عجلان ، عن أبي الزناد» .

 <sup>★ [</sup>۱۸۷۰] [التحفة: س ١٣٨٦٨ – م د س ١٣٨٧٥] • أخرجه البخاري (٣٣١٩) من طريق مالك،
 ومسلم (٢٢٤١/ ١٤٩) من طريق المغيرة، كلاهما عن أبي الزناد به، بنحوه.

والحديث أيضًا عند البخاري (٣٠١٩)، ومسلم (١٤٨/٢٢٤١) من حديث ابن المسيب =





## ١٠٢ - النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ ذَرَادِيِّ الْمُشْرِكِينَ

- [۸۸۷۱] أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: حُدَّثَنَا الْأَسْوَدُبْنُ سَرِيعٍ، قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ لَنَا فَأَصَبْنَا الْحَسَنِ، قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ لَنَا فَأَصَبْنَا ظَفْرًا (١) ، وَقَتَلْنَا (فِي ) الْمُشْرِكِينَ، حَتَّىٰ بَلَغَ بِهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ أَنْ قَتَلُوا الذُّرِيَّة، فَبَلُوا الذُّرِيَّة، فَبَلُوا الذُّرِيَّة، فَبَلُوا اللَّرِيِّ عَلَيْ اللَّهُ الْقَتْلُ إِلَىٰ أَنْ قَتَلُوا اللَّرِيَّة، فَبَلُوا اللَّرِيَّة أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ؟!» . قِيلَ: لِمَ يَارَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْسَ هُمْ أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ؟!» . أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ؟!» .
- [۸۸۷۲] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، (وَهُوَ : ابْنُ أُمِيَّةً ) ، عَنْ (سَعِيدٍ) (٢) ، عَنْ يَزِيدَ قَالَ : كَتَبَ نَجْدَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

(٢) في (م) ، (ط) : «سعد» ، وهو تصحيف .

ر: الظاهرية

<sup>=</sup> وأبي سلمة عن أبي هريرة بنحوه وفيه اختصار ، وعند مسلم (٢٢٤١/ ١٥٠) من طريق همام بن منبه مما يرويه في «صحيفته» عن أبي هريرة بنحوه أيضًا .

<sup>(</sup>١) ظفرا: نصرًا. (انظر: المصباح المنير، مادة: ظفر).

<sup>\* [</sup>التحفة: س ١٤٦] • أخرجه أحمد (٣/ ٤٣٥)، والحاكم (١٢٣/٢) وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». اهـ.

وقال ابن المديني، وقد سُئل عن هذا الحديث كها في «العلل» (٦٣): «إسناده منقطع ؛ رواية الحسن عن الأسود بن سريع ، والحسن عندنا لم يسمع من الأسود ؛ لأن الأسود خرج من البصرة أيام علي ، وكان الحسن بالمدينة» . اهـ .

وقول ابن المديني هذا ساقه ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص ٣٩)، وذهب البزار أيضًا إلى ماذهب إليه ابن المديني فيها نقله عنه الزيلعي في «النصب» (١/ ٩٠- ٩١) مطولا في مسألة سماع الحسن من الصحابة، خاصة تصريحه بالسماع عن جماعة لم يسمع منهم ؛ وفي ذلك يقول البزار: «وكذلك قال: حدثنا الأسود بن سريع، والأسود قدم يوم الجمل فلم يره، ولكن معناه: حدث أهل البصرة». اهد.



يَسْأَلُهُ عَنْ قَتُلِ الْوِلْدَانِ ، وَعَنْ ذِي الْقُرْبَىٰ ، وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَىٰ يَنْقَضِي يُتُمُهُ ؟ وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَىٰ يَنْقَضِي يُتُمُهُ ؟ وَعَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْفَتْحَ (هَلْ) (١) لَهُمَا فِيهِ نَصِيبٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْلَا أَنْ (يَقَعَ) فِي أُحْمُوقَةٍ (١) مَا أَجَبْتُهُ ، اكْتُبْ يَا يَزِيدُ : كَتَبْتَ (تَسْأَلُ) (٣) عَنِ الْوِلْدَانِ ؛ إِنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ لَمْ يَقْتُلُهُمْ فَلَا تَقْتُلُهُمْ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ الْوِلْدَانِ ؛ إِنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ لَمْ يَقْتُلُهُمْ فَلَا تَقْتُلُهُمْ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى ، وَأَمَّا ذِي (١) الْقُرْبَىٰ فَإِنَّا نَرْعُمُ أَنَّا نَحْنُ هُمْ ، وَأَبَىٰ ذَلِكَ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى ، وَأَمَّا ذِي (١) الْقُرْبَىٰ فَإِنَّا نَرْعُمُ أَنَّا نَحْنُ هُمْ ، وَأَبَىٰ ذَلِكَ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى ، وَأَمَّا ذِي (١) الْقُرْبَىٰ فَإِنَّا نَرْعُمُ أَنَّا نَحْنُ هُمْ ، وَأَبَىٰ ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا ، وَأَمًا (الْيَتِيمُ ) (يَنْقَضِي) (٥) يُتُمُهُ إِذَا (آنَسَ) (١) مِنْهُ رُشُدًا ، وَأَمَّا الْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ فَلَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ (٧) .

## ١٠٣ - النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ

• [٨٨٧٣] أَخْبَى ثُنَّيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَاذِي رَسُولِ اللَّه ﷺ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّه ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

<sup>(</sup>۱) في (ر): «لعل».

<sup>(</sup>٢) أحموقة: استحمق الرجل: أتن فعل الحمقي ، والحُمْق هو الغباء والرعونة وقلة العقل. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حمق).

<sup>(</sup>٣) في (ر): «تسلني».

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (ط) : «ض عـ» ، وفي (ر) : «ذو» ، وفي (ت) : «ذووا» .

<sup>(</sup>٥) في (ت): «فينقضي». (٦) كذا في (ط).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم ، وقد تقدم من وجه آخر عن يزيد بن هرمز برقم (٤٦٢٩) .

<sup>\* [</sup> ٨٨٧٢] [التحفة: م دت س ٢٥٥٧]

 <sup>\* [</sup>۸۸۷۳] [التحفة: خ م دت س ۸۲٦٨] • أخرجه البخاري (٣٠١٤)، ومسلم (٢٤/١٧٤).





### ١٠٤ - حَدُّ الْإِدْرَاكِ

- [۱۸۸۷] أخبر لا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْمُوسَىٰ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَطِيَّةً رَجُلٍ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةً (١) أَخْبَرَهُ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ جَرَّدُوهُ فَلَمَّا لَمْ يَرَوُا الْمُوسَىٰ جَرَتْ عَلَىٰ (شَعْرِهِ يُرِيدُ) (٢) عَانَتَهُ (٣) تَرَكُوهُ مِنَ الْقَتْل (١٤) .
- [٨٨٧٥] أَضِرُا قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ : كُنْتُ فِيمَنْ حَكَمَ فِيهِ سَعْدٌ ، فَجِيءَ بِي وَأَنَا أَرَىٰ أَنَّهُ سَيَقْتُلُنِي ، فَكَشَفُوا عَنْ عَانَتِي فَوَجَدُونِي لَمْ أُنْبِتْ فَجَعَلُونِي فِي السَّبْي .
- [٨٨٧٦] أَضِرُا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَطِيّة الْقُرَظِيّ يَقُولُ : عُرِضْنَا عَلَى النّبِيِّ عَلَيْهُ يَنْفِ نَعُ لَمْ يَشْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُشْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي .

<sup>(</sup>١) قريظة: قبيلة من يهود خيبر كانت بالمدينة . (انظر: لسان العرب، مادة: قرظ).

<sup>(</sup>Y) في (ر): «شعر» ، وصحح في (ط) على كلمة: «يريد» .

<sup>(</sup>٣) عانته: شعره النابت في أسفل البطن حول فَرْجه . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عون) .

<sup>(</sup>٤) تقدم من وجه آخر عن عطية القرظي برقم (٥٨٠٥).

<sup>\* [</sup> ٨٨٧٤] [التحفة: دت س ق ٩٩٠٤]

<sup>\* [</sup>٨٨٧٥] [التحفة: دت س ق ٩٩٠٤]

<sup>\* [</sup>٨٨٧٦] [التحفة: دت س ق ٩٩٠٤]





## ١٠٥ - إِصَابَةُ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ فِي الْبَيَاتِ بِغَيْرِ قَصْدِ

• [۱۸۸۷] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ (الرُّهْرِيُّ الْبَصْرِيُّ)، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ. (ح) وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الرُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةً قَالَ: سُيْلَ النَّبِيُ عَيْلِيْ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيّئُونَ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةً قَالَ: سُيْلَ النَّبِي عَيْلِيْ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيّئُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ، وَذَرَارِيِهِمْ، قَالَ: (هُمْ مِنْهُمْ).

## ١٠٦- إِصَابَةُ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فِي الْبَيَاتِ بِغَيْرِ قَصْدِ

- [۸۸۷۸] أَضِوْ يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ (الْمِصِّيصِيُّ)، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ (الْمِصِّيصِيُّ) وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ (الْمِصِّيصِيُّ) وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ (الْمِصِّيصِيُّ) وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْنِهِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْلَا أَغَارَتْ مِنَ اللَّيلِ فَأَصَابَتْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةً أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قِيلَ لَهُ : لَوْ أَنَّ خَيْلًا أَغَارَتْ مِنَ اللَّيلِ فَأَصَابَتْ (مِنْ أَبْنَاءِ) (١) الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ : (هُمْ مِنْ آبَاتِهِمْ) (١)
- [٨٨٧٩] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا (ابْنُ إِدْرِيسَ) (٣)، عَنْ مَالِكِ

<sup>\* [</sup>۸۸۷۷] [التحفة:ع ۶۹۳۹] • أخرجه البخاري (۳۰۱۲)، ومسلم (۱۷٤٥/ ۲۲، ۲۸، ۲۸). وسيأتي برقم (۸۸۷۸).

<sup>(</sup>١) في (ر): «أبناء من» ، وضبب عليها.

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٨٨٧٧).

<sup>\* [</sup>٨٨٧٨] [التحفة:ع ٤٩٣٩]

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ط) : «أبو إدريس» ، وهو تصحيف .





ابْنِ أَنْسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ ابْنِ جَثَّامةً ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ: (لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ). وَسُئِلَ عَنِ الْقَوْمِ يُبَيِّدُونَ فَيُصِيبُونَ الْوِلْدَانَ ، قَالَ: (هُمْ مِنْهُمْ).

## ١٠٧ - قَتُلُ الْعَسِيفِ(١)

• [۸۸۸۰] أُخْبِ رُا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، يُحَدِّثُ (عُمَرُ) (۲) بْنُ مُرَقَّع بْنِ صَيْفِي بْنِ (رَبَاحِ) (۲) بْنِ رَبِيعٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ فِي غَزَاةٍ ، وَالنَّاسُ عَنْ جَدِّهِ (رَبَاحِ) (۵) عَلَىٰ شَيْءٍ ، فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ : «انْظُرُ عَلَامَ اجْتَمَعَ هَوُلَاءِ؟) (مُجْتَمِعُونَ) (۵) عَلَىٰ شَيْءٍ ، فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ : «انْظُرُ عَلَامَ اجْتَمَعَ هَوُلَاءِ؟)

<sup>\* [</sup>۸۸۷۹] [التحفة: ع ۶۹۳۹–خ د س ٤٩٤١] • أخرجه البخاري (۲۳۷۰، ۳۰۱۲). وانظر «التمهيد» لابن عبدالبر (۹/ ٦٣).

<sup>(</sup>١) العسيف: الأجير . (انظر : شرح النووي على مسلم) (١١/ ٢٠٦) .

<sup>(</sup>٢) في (ر): «عمرو» وهو وهم؛ قال المزي في «التهذيب» (٢٢/ ٢٣١): «ومن الأوهام: عمرو بن المرقع بن صيفي . . . قاله أبو الحسن بن حيوية عن النسائي ، عن عمر وبن منصور ، عن أبي الوليد . وقال أبو على الأسيوطي وغير واحد عن النسائي : عمر بن المرقع ؛ وهو الصواب» . اهـ .

<sup>(</sup>٣) صحح على الباء في (ت)، وكتب في الحاشية: «رباح بن ربيع هذا بباء مفردة تحت، وبه صدر البخاري في تاريخه باب: رباح؛ فقال: رباح بن ربيع أخو حنظلة التميمي الأستيدي، قال البخاري: وقال بعضهم: رياح».

قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (٣/ ٢٣٣): «جزم ابن حبان وابن عبدالبر وأبو نعيم أنه بالياء المثناة من تحت، وصحح الباوردي والعسكري والحازمي أنه بالياء المثناة أيضا، قال البخاري: قال بعضهم: رباح يعني: بالموحدة، ولم يثبت». اهد. كذا وقع في «التهذيب» وهو وهم.

<sup>(</sup>٤) صحح على الباء في (ت) ، وانظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٥) في (م) ، (ط) : «مجتمعين» ، وعليها : «ض عـ» ، وفي حاشيتيهما : «مجتمعون» ، وصححا عليه .



(فَجَاءً) فَقَالَ: عَلَى امْرَأَةٍ (قَتِيلٍ)، فَقَالَ: (مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ. وَخَالِدُبْنُ الْوَلِيدِ عَلَى الْمُقَدِّمَةِ فَقَالَ: (قُلْ لِحَالِدِ: لَا تَقْتُلُنَّ ذُرِّيَةً وَلَا عَسِيفًا).

• [٨٨٨١] أخبر قُتَيْبَةُ (بْنُ سَعِيدٍ)، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الْمُرَقَّع ، عَنْ جَدِّهِ رَبَاح بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ وَعَلَىٰ مُقَدِّمَتِهِ خَالِدُبْنُ الْوَلِيدِ ، فَمَرَرْنَا عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ (مِمَّا)(١١) أَصَابَتِ الْمُقَدِّمَةُ ، فَوَقَفْنَا نَنْظُرُ (إِلَيْهَا) وَنَتَعَجَّبُ مِنْهَا ، حَتَّىٰ جَاءَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ عَلَىٰ نَاقَتِهِ فَانْفَرَجْنَا (٢) (عَنْهَا) (٣) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (مَا كَانَتْ هَلِهِ ثُقَاتِلُ . ثُمَّ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ فَقَالَ لِرَجُلِ مِنْهُمْ: ﴿ أَدْرِكْ خَالِدًا فَقُلْ لَهُ: لَا تَقْتُلُنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا ﴾ .

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٣٤٤) بعدما ساق صنيع البخاري: «فقال أبي: (هذا غلط). قلت - أي: ابن أبي حاتم: إنها غلط يوسف بن عدي . . . في حديث رواه عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن المرقع بن صيفي بن رباح أن رباحًا حدثه أن رسول الله ﷺ كره قتل النساء . . . فظن البخاري أن ذلك صحيح ، فجعله في أول ترجمة من اسمه رباح ، وإنها هو : الرياح بن الربيع» . اه. .

وقال العسكري في «تصحيفات المحدثين» (١/١١) - بعدما ساق كلام عبدالرحمن بن أبي حاتم: «الصواب ما قاله عبدالرحمن، وأبو حاتم، وهو: رياح بن الربيع أخو حنظلة بن الربيع بن صيفي بن رياح من بني تميم» . اهـ .

 \* [۸۸۸۱] [التحفة: دس ق ٣٦٠٠] • أخرجه ابن ماجه (٢٨٤٢م)، وأحمد (٣/ ٤٨٨)، وابن حبان (٤٧٨٩)، والحاكم (٢/ ١٢٢) وقال: «وهكذا رواه المغيرة بن عبدالرحمن وابن جريج، عن أبي الزناد، فصار الحديث صحيحًا على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». اه..

 <sup>\* [</sup>۸۸۸] [التحفة: دس ق ٣٦٠٠] • أخرجه أبو داود (٢٦٦٩).

قال البخاري في «التاريخ» (٣/ ٢١٤): «وقال بعضهم: رياح، ولم يثبت». أه..

<sup>(</sup>۱) في (ر): «فيما».

<sup>(</sup>٢) فانفرجنا: فابتعدنا وأوسعنا. (انظر: المصباح المنير، مادة: فرج).

<sup>(</sup>٣) في (ر): «عنه».





• [۸۸۸۲] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى - وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو - عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ ، عَنِ الْمُرَقَّعِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ حَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ ، عَنِ الْمُرَقَّعِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله يَتَلِيْهُ فِي غَزْوَةٍ فَمَرَرْنَا بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ ، وَلَنَّاسُ عَلَيْهَا فَقَرَجُوا لَهُ ، فَقَالَ: (مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ ، الْحَقْ (خَالِدًا) (١) فَقُلُ لَهُ: لَا (تَقْتُلُ ) (٢) ذُرِيَّةً وَلَا عَسِيفًا » .

#### ١٠٨- الصَّلَاةُ عِنْدَ الإِلْتِقَاءِ

• [٨٨٨٣] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ مُحَمَّدِ (بْنِ كَثِيرِ الْحَرَّانِيُّ)، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ أَبِي عُبُيْدَة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا الْتَقَيْنَا يَوْمَ بَدْرِ قَامَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُصَلِّى،

وعلى كل حال فهذا الحديث يعرف بالمرقع بن صيفي عن جده الذي إنها يعرف من هذا الطريق، والمرقع لم يوثق توثيقًا معتبرًا.

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) فوقها في (ط): «ض عـ» ، ووقعت في (م): «خالد».

<sup>(</sup>٢) في (ر): «تقتلن».

<sup>\* [</sup>۸۸۸۲] [التحفة: س ق ٣٤٤٩] • أخرجه ابن ماجه (٢٨٤٢)، وأحمد (١٧٨/٤)، وابن حبان (٤/ ٨٧٨)، قال ابن ماجه عن ابن أبي شيبة : «يخطئ الثوري فيه» . اهـ.

وقال ابن حبان : «سمع هذا الخبر المرقع بن صيفي عن حنظلة الكاتب ، وسمعه من جده ، وجده رياح بن الربيع ، وهما محفوظان» . اهـ .

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٣١٤) : «وقال الثوري : عن أبي الزناد عن مرقع عن حنظلة الكاتب ، وهذا وهم» . اه. .

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٣٠٥) عن هذا الحديث: «قال أبي و أبو زرعة: (هذا خطأ، يقال: إن هذا من وهم الثوري؛ إنها هو المرقع بن صيفي عن جده رباح بن الربيع - أخي حنظلة - عن النبي رفح كذا يرويه مغيرة بن عبدالرحمن وزياد بن سعد وعبدالرحمن بن أبي الزناد)، قال أبي: (والصحيح هذا)». اه..



فَمَا رَأَيْتُ نَاشِدًا يَنْشُدُ حَقًّا لَهُ أَشَدً مِنْ مُنَاشَدَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ رَبَّهُ عَلَى ، وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنْ اللَّهُمَّ إِنْ اللَّهُمَ إِنْ اللَّهُمَ إِنْ اللَّهُمَّ إِنْ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ إِنْ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ إِنْ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ إِنْ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ إِنْ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ إِنْ اللَّهُمَّ إِنْ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ إِنْ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ إِنْ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللْمُلِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللْ

### ١٠٩ - الإستِنْصَارُ عِنْدَ اللَّقَاءِ

• [٨٨٨٤] أَضِوْ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ ، عَنْ زُهَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ ، عَنْ يَقُودُ بِهِ يَوْمَ (حُتَيْنٍ) (٣) وَهُو عَلَىٰ بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ ، فَنَوَلَ وَاسْتَنْصَرَ ، ثُمَّ قَالَ :

### ﴿أَنَا النَّبِينُ لَا كَالِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبُ ﴾

(١) العصابة: الجهاعة من الناس، من العشرة إلى الأربعين ولا واحد لها من لفظها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عصب).

(٢) في (م) ، (ط) : «هذا» .

\* [۸۸۸۳] [التحفة: س ٩٦٢٣] • أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٤٧/١٠)، وحسنه ابن حجر في «الفتح» (٧/ ٤٣٤). ورواية الأعمش عن أبي إسحاق فيها اضطراب كها قال ابن المديني، وأبو إسحاق مدلس وقد عنعنه، وأبو عبيدة لم يسمع من عبدالله بن مسعود. وسيأتي من وجه آخر عن عمر بن حفص برقم (١٠٥٥١).

وللحديث أصل عند البخاري (٤٨٧٥) من حديث ابن عباس، وعمر بن الخطاب عند مسلم (١٧٦٣)، (٢٨٧٣).

- (٣) في (ت): «خيبر»، وهو خطأ. وحنين: معركة شهيرة بين المسلمين وقبيلتي هوازن وثقيف.
   (انظر: عون المعبود) (٣/ ٢٧٢).
- \* [۱۸۸٤] [التحقة: س ۱۸٤٤] أخرجه البخاري (۲۸٦٤، ۲۸۷٤، ۲۹۳۰، ۳۰٤۲، ۳۰٤۲)،
   ومسلم (۲۷۷۱/۷۷) من طرق عن أبي إسحاق به بنحوه.
   والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (۱۰۵۵).





#### ١١٠ - الدُّعَاءُ عِنْدَ اللَّقَاءِ

• [٨٨٨٥] أَخْبَىٰ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَزْهَوُ بْنُ الْقَاسِمِ الْمَكِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَيْكِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي ، وَبِكَ أَفَاتِلُ » . إِذَا غَزَا قَالَ : (اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي ، وَبِكَ أَفَاتِلُ » .

### ١١١- الدُّعَاءُ إِذَا خَافَ قَوْمًا

• [٨٨٨٦] أَضِوْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللهَ أَبِي ، عَنْ قَبَادَةً ، عَنْ أَبِي بُرُدَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ أَنَّ نَبِيَّ اللهَ قَبْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ أَنَّ نَبِيَّ اللهَ قَبْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ أَنَّ نَبِيَّ اللهَ عَلْكَ فِي نُحُورِهِمْ (١) ، وَنَعُوذُ بِكَ عَلَى إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ (١) ، وَنَعُوذُ بِكَ عَنْ شُرُورِهِمْ .

صحح إسناده النووي والعراقي ، وسيأتي من وجه آخر عن معاذبن هشام برقم (١٠٥٤٦) . 🛾 =

: الظاهرية

د : جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار الله

ت: تطوان

ה: אנוג אנ

<sup>\* [</sup>۸۸۸۵] [التحفة: د ت س ۱۳۲۷] • أخرجه أبو داود (۲۲۳۲)، والترمذي (۳۵۸٤)، وأحمد (۳/ ۱۸۶)، وأبو عوانة (٤/ ۲۱۷)، وابن حبان (٤٧٦١).

وقال الترمذي: «حسن غريب». اه. ويشهد له حديث صهيب الآي عقب الحديثين التاليين. والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٥٤٩).

<sup>(</sup>١) نحورهم: النحور: الصدور ونَـحْر الصدر أعلاه، وقيل: هو موضع القلادة منه، وهو الـمَنْـحَر، مذكر لا غير. (انظر: لسان العرب، مادة: نحر).

<sup>\* [</sup>۸۸۸٦] [التحفة: د س ۱۹۲۷] • أخرجه أبو داود (۱۵۳۷)، وأحمد (٤/٤١، ٤١٥)، وأربو عوانة (٤/٤١)، وابن حبان (٤٧٦٥)، والحاكم (٢/ ١٤٢) من حديث معاذبن هشام به، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين وأكبر ظني أنها لم يخرجاه». اهـ.

وقال البزار عقب إخراجه للحديث (٣١٣٦) : «لا نعلم رواه عن أبي بردة عن أبي موسى إلا قتادة» . اهـ .



- [٨٨٨٧] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، سَرِيعَ الْحِسَابِ ، مُجْرِيَ السَّحَابِ ، اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ .
- [٨٨٨٨] أَخْبِعْ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَهْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً) (١) ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ أَيَّامَ حُنَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَقَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ تُحَرِّكُ شَفَتَيْكَ بِشَيْءٍ ، قَالَ : ﴿ إِنَّ نَبِيًّا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ - ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةُ مَعْنَاهَا - أَعْجَبَتْهُ

وخالفهما همام، فرواه عن قتادة قال كان النبي ﷺ . . فذكره مرسلا . أخرجه أبوعوانة (٤/ ٢١٧) والحديث على أي حال منقطع ، فلم يسمع قتادة من أبي بردة كما قال ابن معين .

وأخرجه الطبراني في «الصغير» (٤/ ١٨٤) من طريق النعمان بن عبدالسلام عن أبي العوام عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى .

وقال الطبراني: «لم يروه عن سعيد إلا أبوالعوام عمران القطان، تفرد به النعمان بن عبدالسلام .» اه.

وأخرجه في «الأوسط» (٣/ ٧٤) من حديث عمروبن مرزوق عن عمران ، وأخرجه الطيالسي في «مسنده» (١/ ٧١) عن عمران بمثل رواية هشام.

- \* [٨٨٨٧] [التحفة: خ م ت س ق ٥١٥٤] . أخرجه البخاري (٢٩٣٣ ، ٧٤٨٩) وأخرى ، ومسلم (١٧٤٢)، وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٥٤٧).
- (١) هكذا في (م) ، (ط) ، (ت) ، وصحح عليها في (ت) ، وفي (ر) : «حماد بن زيد» ، وهو الموافق لما في «التحفة». قال الحافظ في «النكت الظراف»: «وجدته في السير من رواية ابن سيار، عن النسائي، عن حمادبن سلمة لاعن ابن زيد»، وفي اليوم والليلة: «من رواية ابن الأحمر عن سليمان بن المغيرة لا عن حماد بن زيد ، ولا عن حماد بن سلمة» . اه. .

وتابع هشامًا عليه الحجاج بن الحجاج ومطر - وهو ضعيف - عن قتادة عن أبي بردة عن أي موسي كذلك . أخرجه أبو عوانة (٢١٧/٤) .



كَثْرَةُ أُمَّتِهِ فَقَالَ: لَنْ (يَرُومَ) (١) هَوُلَاءِ أَحَدُ بِشَيْءٍ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَنْ خَيِّرْ أُمَّتَكَ بَيْنَ إِحْدَىٰ ثَلَاثٍ: (إِمَّا) أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحَهُمْ ، وَإِمَّا أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ الْمَوْتَ ، فَقَالُوا: أَمَّا الْجُوعُ وَالْعَدُوُّ أَنْ أُسَلِّطُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ ، فَقَالُوا: أَمَّا الْجُوعُ وَالْعَدُوُّ الْنَا أَسُلُطَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ فَمَاتَ مِنْهُمْ فِي لَيْلَةٍ فَلَا طَاقَةَ لَنَا بِهِمَا ، وَلَكِنِ الْمَوْتُ ، فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ فَمَاتَ مِنْهُمْ فِي لَيْلَةٍ سَبْعُونَ أَلْفًا ، فَأَنَا أَقُولُ: اللَّهُمَّ بِكَ أُحَاوِلُ ، وَبِكَ أُصَاوِلُ (٢) ، وَبِكَ أَعَاتِلُ » .

ِ وأخرجه أيضًا أحمد (٤/ ٣٣٣، ٣٣٣)، (٦/ ١٦)، والبزار (٢٠٨٩)، وصححه ابن حبان (٢٠٨٩)، وصححه ابن حبان (١٩٧٥، ٢٠٢٧، ٤٧٥٨) مطولا ومختصرًا.

وقال البزار: «وهذا الحديث بهذا الكلام لا نعلم رواه عن النبي ﷺ إلا صهيب، ولا نعلم له طريقًا عن صهيب إلا هذا الطريق». اهـ. وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٥٥٩).

أما قصة أصحاب الأخدود فستأتي عند النسائي أول تفسير سورة «البروج»، وهي عند مسلم أواخر «الصحيح» (٣٠٠٥)، والبزار (٢٠٩٠) كلاهما من طريق حماد بن سلمة عن ثابت به، وعند الترمذي (٣٣٤٠)، والبزار (٢٠٩١) كلاهما من طريق معمر عن ثابت به، ولم يسق البزار لفظها، بل أحال على رواية حماد بنحوها، ثم قال: «وهذا الكلام لا نعلم يرويه عن النبي عن النبي الا صهيب، ولا نعلم رواه إلا ثابت عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن صهيب». اه.

وقد ذكر ابن كثير في «تفسيره» (٨/ ٣٨٩) أن الترمذي قد جوَّده ، ثم أورد سياق الترمذي من طريق معمر ، ثم قال : «وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام النبي على الله من الحافظ أبو الحجاج المزي : (فيحتمل أن يكون من كلام صُهيب الرومي ، فإنه كان عنده علم من أخبار النصارئ ، والله أعلم)» . اه. .

<sup>(</sup>١) صحح عليها في (ط) ، (ت) . ويروم أي : يضر .

<sup>(</sup>٢) **أصاول:** أهزم وأغلب. (انظر: لسان العرب، مادة: صول).

<sup>\* [</sup>۸۸۸۸] [التحفة: م ت س ٤٩٦٩] • أخرجه الترمذي (٣٣٤٠) بدون محل الشاهد، وهو قوله: «فأنا أقول . . . إلخ»، ثم قال الترمذي: «قال: وكان إذا حدث بهذا الحديث حدث بهذا الحديث الآخر». اهد. يعني: قصة أصحاب الأخدود، حيث أخرجها بعد قوله هذا، ثم قال: «حسن غريب». اهد.





## ١١٢ - تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُقِ

• [٨٨٨٩] أَخْبَرُ الْحَمَدُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ (عَمْرٍ و) ، (وَهُوَ : الْعَقَدِيُ ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿لَا (تَتَمَنَوْا) (١) لِقَاءَ الْعَدُو ، فَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا » .

(قَالَ أَبُوعَ لِلرَّمِهِنَ : كَانَ يَحْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ يُضَعِّفُ الْمُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ . قَال أَبُوعَ لِلرَّمْهِن : وَقَدْ نَظُوْنَا فِي حَدِيثِهِ فَلَمْ نَجِدْ شَيْتًا يَدُلُّ عَلَىٰ ضَعْفِهِ ، وَيَحْيَىٰ كَانَ أَعْلَمَ مِنَّا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ) .

## ١١٣ - (التَّعْبِئَةُ)

• [٨٩٩٠] أَخْبُ لِ زِيَادُبْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زُهَيْرٍ . (ح) وَأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَرِيدَ ، (قَالَ)<sup>(٣)</sup> : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَمْرُو بْنُ يَرِيدَ ، (قَالَ) (<sup>٣)</sup> : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ : اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللّه عَيْلِيْهُ عَلَى الرُّمَاةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَاللّه بْنَ جُبَيْرٍ ،

<sup>(</sup>١) في (ر): «تمنوا».

 <sup>☀ [</sup>۸۸۸۹] [التحفة: خت م س ١٣٨٧٤] . أخرجه البخاري تعليقًا (٣٠٢٦) عن العقدي به ،
 ومسلم (١٧٤١) موصولا من طريقه أيضًا به .

ويشهد له مافي «الصحيحين» أيضًا من حديث عبدالله بن أبي أوفى ، بنحوه مطولا: البخاري (٢٩٦٦ ، ٣٠٢٤ ، ٣٠٢٠) ، ومسلم (١٧٤٢) ، وانظر «علل ابن أبي حاتم» (١/ ٣٣١) ، و«التتبع» للدارقطني (ص ٤٥١ - ٤٥٢) .

<sup>(</sup>٢) في (ر): «تعبئة الحرب».

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ط): «ض» ، وصحح عليها .





وَكَانُوا حَمْسِينَ رَجُلًا ، وَقَالَ لَهُمْ : ﴿ كُونُوا مَكَانَكُمْ ، لَا تَبْرَحُوا وَإِنْ رَأَيْتُمُ الطُّيْرَ تَحْطَفْنا . قَالَ الْبَرَاءُ: أَنَا - وَاللَّه - رَأَيْتُ النِّسَاءَ بَادِيَاتِ خَلَاخِيلُهُنَّ ، قَدِ اسْتَرْخَتْ ثِيَابُهُنَّ يَصْعَدْنَ الْجَبَلَ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْأَمْرِ مَاكَانَ مَضَوْا، فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ جُبَيْرِ أَمِيرُهُمْ: كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ؟ فَمَضَوْا فكانَ الَّذِي كَانَ ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ جَاءَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَقَالَ : أَفِيكُمْ مُحَمَّدٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿ لَا تُجِيبُوهُ اللَّهُ عَالَ : أَفِيكُمْ مُحَمَّدٌ ؟ فَلَمْ يُجِيبُوهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَفِيكُمْ مُحَمَّدٌ؟ - الثَّالِئَةَ - فَلَمْ يُجِيبُوهُ، فَقَالَ: أَفِيكُمُ ابْنُ أَبِي قُحَافَة؟ فَلَمْ يُجِيبُوهُ، فَقَالَ: أَفِيكُمُ ابْنُ أَبِي قُحَافَةً؟ فَلَمْ يُجِيبُوهُ، حَتَّىٰ قَالَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: أَفِيكُمُ ابْنُ الْخَطَّابِ؟ حَتَّىٰ قَالَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يُجِيبُوهُ، فَقَالَ: أَمَّا هَؤُلَاءِ فَقَدْ كُفِيتُمُوهُمْ ، فَلَمْ يَمْلِكْ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ : كَذَبْتَ يَاعَدُوَّ اللَّهِ ، هَا هُوَ ذَا رَسُولُ اللَّهَ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ وَأَنَا أَحْيَاءٌ، وَلَكَ مِنَّا يَوْمُ سَوْءٍ، فَقَالَ: يَوْمٌ بِيَوْم بَدْرِ، (وَ) الْحَرْبُ سِجَالٌ (١) ، قَالَ : وَفِي حَدِيثِ زِيَادٍ - ثُمَّ قَالَ : اعْلُ هُبَلُ (٢) . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ: ﴿ أَجِيبُوهُ ﴾ . قَالُوا: مَا نَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ ؟ قَالَ: (قُولُوا: اللَّهُ أَعَرُى . وَفِي حَدِيثِ زِيَادٍ: «اللَّهُ أَعْلَىٰ وَأَجَلُ » . ثُمَّ قَالَ: لَنَا عُزَّىٰ وَلَا عُزَّىٰ لَكُمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْ : ﴿ أَجِيبُوهُ ، قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا نَقُولُ؟ قَالَ: ﴿ قُولُوا : اللَّهُ مَوْلَانًا وَلَا مَوْلَىٰ لَكُمْ ﴾ . ثُمَّ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ فِي

<sup>(</sup>١) سجال: مَرة لنا ومرة علينا. (انظر: لسان العرب، مادة: سجل).

<sup>(</sup>٢) هبل: صنم كانت قريش تعبده وتعظمه في الجاهلية . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٢٧٧/٨) .



الْقَوْمِ مُثْلَةً (١) لَمْ آمُرٌ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ : لَمْ تَسُؤْنِي (٢).

• [۸۹۹۱] أَضِرُا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِوْ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَدَّثَنَا (السُّمَيْطُ ) ، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكِ قَالَ : لَمَّا (فَتَحْنَا) (") مَكَّة ، (ثُمَّ ) إِنَّا غَرَوْنَا حَنَيْنَا (نَا ) ، قَالَ : فَصَفَّ الْحَيْلُ ، حَنَيْنَا (نَا ) ، قَالَ : فَصَفَّ الْحَيْلُ ، ثُمَّ صَفَّ الْمُشْرِكُونَ بِأَحْسَنِ صُفُوفٍ رَأَيْتُ ، قَالَ : فَصَفَّ الْحَيْلُ ، ثُمَّ صَفَّ الْمُقَاتِلَة ، ثُمَّ صَفَّ النِّسَاءُ (مِنْ ) وَرَاءِ ذَلِكَ ، ثُمَّ صَفَّ الْعَنَمُ ، ثُمَّ صَفَّ الْمُقَاتِلَة ، ثُمَّ صَفَّ النِّمَاءُ (مِنْ ) وَرَاءِ ذَلِكَ ، ثُمَّ صَفَّ الْعَنَمُ ، ثُمَّ صَفَّ النَّعَمُ ) (٥) ، (قَالَ ) : وَتَحْنُ بَشَرٌ كَثِيرٌ قَدْ بَلَغْنَا سِتَّةَ آلَافٍ ، قَالَ : وَعَلَى صَفَّ (النَّعَمُ ) (٥) ، (قَالَ ) : وَتَحْنُ بَشَرٌ كَثِيرٌ قَدْ بَلَغْنَا سِتَّةً آلَافٍ ، قَالَ : وَعَلَى مُحَبِّبَةِ خَيْلِنَا خَالِدُ بِنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : فَجَعَلَتْ خَيْلُنَا تَلُودُ خَلْفَ ظُهُورِنَا ، قَالَ : وَعَلَى مُحَبِّبَةِ خَيْلِنَا خَالِدُ بِنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : فَجَعَلَتْ خَيْلُنَا تَلُودُ خَلْفَ ظُهُورِنَا ، قَالَ : فَلَمْ مُحَبِّبَةٍ خَيْلِنَا خَالِدُ بِنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : فَجَعَلَتْ خَيْلُنَا تَلُودُ خَلْفَ طَهُورِنَا ، قَالَ : فَلَمْ مُعَلِينًا خَالِدُ بِنُ الْمُقَاتِ إِلَى الْطَالِقَ عَلَى الْمُقَالِ إِلَى الْمُقَاتِ إِلَى الْمُقَالِ إِلَى الطَّاقِفِ فَحَاصَوْنَاهُمْ وَلَا الْمَالَ ، ثُمَّ الْطَلَقْنَا إِلَى الطَّائِفِ فَحَاصَوْنَاهُمْ وَلَى الطَّائِفِ فَحَاصَوْنَاهُمْ وَاللَّهُ مُؤْمَهُ مُ اللَّهُ ، قَالَ : فَقَبْضَنَا ذَلِكَ الْمَالَ ، ثُمَّ الْطَلَقْنَا إِلَى الطَّائِفِ فَحَاصَوْنَاهُمْ وَلَى الطَّائِفِ فَحَاصَوْنَاهُمُ

<sup>(</sup>١) مثلة: المثلة: تعذيب المقتول بقطع أعضائه وتشويه خلقه قبل أن يقتل أو بعده . (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٧/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) في (ر) وقع هذا الحديث في آخر الباب.

<sup>★ [</sup>١٨٩٠] [التحفة: خ د س ١٨٣٧] • أخرجه البخاري (٣٠٣٩، ٣٩٨٦، ٤٠٤٧، ٤٠٤٧، ٤٠٩٧، ٤٠٤٧، ٤٠٤٧، ٤٠٤٧، ٤٠٤٧) من طريق أبي إسحاق به، مطولا ومختصرًا. وسيأتي من وجه آخر عن زهير برقم (١١١٨٩).

<sup>(</sup>٣) في (ت) ، (ر) : «افتتحنا» .

<sup>(</sup>٤) في (ر): «حنين» ، وفي (ط): «حنينً» ، وفوقها: «ض عـ» .

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ط): «فبادر».

<sup>(</sup>٥) صحح عليها في (ط).

<sup>(</sup>٧) كذا في النسخ .

<sup>(</sup>A) في حاشيتي (م) ، (ط) : «أي : عَمَّ هذا الجيش» .





أَوْبَعِينَ لَيْلَةً ، ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَىٰ مَكَّةَ فَنَزَلْنَا ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُعْطِي الرَّجُلَ الْمِائَةَ ، وَيُعْطِي الرَّجُلَ (الْمِائَةُ). (مُخْتَصَرٌ).

## ١١٤ - الْوَقْتُ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ لِقَاءُ الْعَدُوِّ

• [٨٩٩٢] أَضِرُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ ابْنِ سَلَمَة ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرْنِيِّ ، عَنْ مَعْقِلِ ابْنِ سَلَمَة ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرْنِيِّ ، عَنْ مَعْقِلِ ابْنِ يَسَادٍ ، أَنَّ النَّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ ، فكانَ إِذَا لَمْ ابْنِ يَسَادٍ ، أَنَّ النَّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ ، فكانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ أَوَّلَ النَّهُ الرِّيَاحُ ، وَيَنْزِلَ يُقَاتِلُ أَوَّلَ النَّهُ الرِّيَاحُ ، وَيَنْزِلَ النَّهُ مُن ، وَتَهُبَ الرِّيَاحُ ، وَيَنْزِلَ النَّهُمُ وَ . (مُخْتَصَرُ ) .

وأخرجه الحاكم (٣/ ٢٩٣-٢٩٣) في حديث طويل قريب من سياق البخاري من طريق حماد عن أبي عمران عن علقمة عن معقل بن يسار أن عمر بن الخطاب شاور الهرمزان . . . فذكره ، وفيه حديث النعمان كما ساقه النسائي هنا .

حـ: حمزة بجار الله د: جامعة إستانبول

<sup>\* [</sup>۸۹۹] [التحفة: م س ۱۹۷] • أخرجه مسلم (۱۳٦/۱۰۰۹)، والحديث في «الصحيحين» البخاري (۱۳۹، ۳۱٤۷) ومسلم (۱۳۹/۱۰۰۹) من أوجه أخرى عن أنس بسياق آخر فيه قصة هوازن وموقف الأنصار مع النبي على عندما أعطى غيرهم ولم يعطهم، مطولا ومختصرًا.

<sup>(</sup>١) تزول: تميل عن وسط السماء إلى جهة المغرب. (انظر: تحفة الأحوذي) (٤/ ٩٩).

<sup>\* [</sup>۸۸۹۲] [التحفة: خ دت س ۱۱٦٤٧] • أخرجه أبو داود (٢٦٥٥) ، والترمذي (١٦١٣) ، وأحمد (٥/ ٤٤٤) ، وابن حبان (٤٧٥٧) ، والحاكم (١٦٦/٢) جميعًا من طريق أبي عمران الجوني .

وقال الترمذي: «حسن صحيح». اه.. وفي «التحفة»: «حسن صحيح غريب». اه..

وأسقط الحاكم «معقل بن يسار» ، وقال : «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» . اه. .

والحديث أخرجه البخاري (٣١٥٩، ٣١٥٩) في حديث طويل يرويه جبير بن حية ، يحكي قصة بعث أرسله عمر بن الخطاب وفيه النعمان بن مقرن والمغيرة بن شعبة ، بلفظ : «كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح ، وتحضر الصلوات» . اه. . وانظر «التحفة» (١١٤٩١، ١٠٤٢٧) .



## ١١٥ - الْحَمْلُ (١) عَلَى الْعَدُوِّ

• [۸۸۹۳] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ مَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ مَ حُنَيْنِ؟ فَقَالَ الْبَرَاءُ: (لَا) (٢) ، وَلَكِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ لَمْ يَفِرَّ، وَكَانَتْ هَوَازِنُ يَوْمَ حُنَيْنِ؟ فَقَالَ الْبَرَاءُ: (لَا) (٢) ، وَلَكِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ لَمْ يَفِرَّ، وَكَانَتْ هَوَازِنُ وَمَاةً ، وَإِنَّا لَمًا حَمَلْنَا عَلَيْهِمُ انْكَشَفُوا ، فَأَكْبَئِنَا عَلَى الْغَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ ، وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ آخِذُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ ، وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ آخِذُ بِلِجَامِهَا ، وَهُو يَقُولُ :

# «أَنْ النَّبِ عُ لَا كَ فِنْ أَنَ النِّنُ عَبْدِ الْمُطَلِبُ» الْمُطَلِبُ مَا النَّبِ عَبْدِ الْمُطَلِبُ الْمُطَلِبُ مَا النَّبِ عَبْدِ (١١٦ - ذِكْرُ سِيمَا (٣) أَهْلِ بَدْدٍ (١٢ - فِكْرُ سِيمَا (٣) أَهْلِ بَدُدٍ (١٢ - فِكْرُ سِيمَا (٣) أَهْلِ بَدْدٍ (١٢ - فَكْرُ سِيمَا (٣) أَهْلِ بَدُدُ (١٢ - فِكْرُ سِيمَا (٣) أَهْلِ بَدْدٍ (١٢ - فِكْرُ سِيمَا (٣) أَهْلِ بَدُدُولُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

• [٨٨٩٤] أَخْبِرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ يُوسُف، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ حَارِثَةً بْنِ مُضَرِّبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ يُوسُف، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ حَارِثَةً بْنِ مُضَرِّبٍ،

<sup>(</sup>١) الحمل: الهجوم. (انظر: المعجم الوجيز، مادة: حمل).

۵[ ۱۱۵/ب ]

<sup>(</sup>٢) صحح عليها في (ط)، وكتب في حاشية (ت): «المعروف: قال البراء ورسول الله. بغير لا» كذا كتب.

<sup>\* [</sup>۱۸۹۳] [التحفة: خ م س ۱۸۷۳] • أخرجه البخاري (۲۸۶٤ ، ۲۸۱۵ ، ٤٣١٧)، ومسلم (۸۸۹۳] التحفة: خ م س ۱۸۷۳) • أخرجه البخاري (۲۸۹۸ ، ۲۸۷۱) ، والحديث في «الصحيحين» أيضًا من أوجه أخرى عن أبي إسحاق به .

<sup>(</sup>٣) سيما: هيئة وعلامة. (انظر: لسان العرب، مادة: وسم).

<sup>(</sup>٤) وقع هنا في (م)، (ط)، (ت) قبل هذا الباب باب: مباشرة الإمام الحرب بنفسه، والأحاديث تحته، والتي تأتي على ترتيب النسخة (ر) برقم (ك: ٦٧ ب: ١٢٠).



عَنْ عَلِيِّ قَالَ: كَانَ (مِنْ) (سِيهَانَا) (١١) يَوْمَ بَدْرٍ الصُّوفُ الْأَبْيَضُ.

(قَالَ أَبُو عَلِلْرَجْمِنَ : يُوسُفُ هُوَ : ابْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ وَالِدُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ) .

## ١١٧ - الرُّحْصَةُ فِي الْكَذِبِ فِي الْحَرْبِ

• [۸۸۹۵] أَصْبِ عُبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِ و قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : (مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللّهَ وَرَسُولُهُ ؟) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً : يَارَسُولَ اللّهِ ، الْأَشْرَفِ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللّهَ وَرَسُولُهُ ؟) قَالَ : الْذَنْ لِي فَلْأَقُلُ ، قَالَ : (قُلْ ) . فَأَتَاهُ فَقَالَ أَتُحِبُ أَنْ أَقْتُلُهُ ؟ قَالَ : (قَلْ ) . فَأَتَاهُ فَقَالَ لَتُحَبُّ أَنْ أَنْ اللّهُ عَنْ الرّجُلُ قَدْ أَرَادَ مِنَّا صَدَقَةً وَقَدْ عَنَانَا ، فَلَمَّا لَهُ – وَذَكَرَ مَا بَيْنَهُمْ فَقَالَ – : إِنَّ هَذَا الرَّجُلُ قَدْ أَرَادَ مِنَّا صَدَقَةً وَقَدْ عَنَانَا ، فَلَمَّا سَمِعَهُ قَالَ : وَأَيْضًا ، وَاللّه لْتَمَلِّنُهُ ، قَالَ : إِنَّا قَدِ اتَبَعْنَاهُ الْآنَ وَنَكُرَهُ أَنْ نَدَعَهُ سَمِعَهُ قَالَ : وَأَيْضًا ، وَاللّه لَتَمَلُّنَهُ ، قَالَ : إِنَّا قَدِ اتَبَعْنَاهُ الْآنَ وَنَكُرَهُ أَنْ نَدَعَهُ عَلَى نَظُرَ إِلَى أَيْ شَيْءٍ يَصِيرُ أَمْرُهُ ، وقَدْ أَرَدْتُ أَنْ تُسْلِفَنِي سَلَفًا ، قَالَ : فَمَا حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيْ شَيْءٍ يَصِيرُ أَمْرُهُ ، وقَدْ أَرَدْتُ أَنْ تُسْلِفَنِي سَلَفًا ، قَالَ : فَمَا وَتَدْ أَرَدْتُ أَنْ تُسْلِفَنِي سَلَفًا ، قَالَ : فَمَا وَتُمْ أَنْ تُسْلِفَنِي سَلَفًا ، قَالَ : فَمَا وَتَدْ أَرَدْتُ أَنْ تُسْلِفَنِي سَلَفًا ، قَالَ : فَمَا وَرَهُمْ فَالَ : أَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ أَنَوْهَنْكَ نِسَاءَكُمْ ، قَالَ : أَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ أَنَوْهَنْكَ نِسَاءَكُمْ ، قَالَ : أَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ أَنَوْهُ فَلَ : أَنْتُ أَجْمَلُ الْعَرَبِ أَنَوْهُ فَقَالَ : مُنْ الْمُؤَالُ الْعَرَبِ أَنْوهُمْنُكَ نِسَاءَكُمْ ، قَالَ : أَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ أَنَوْهُ فَلَ نَا الْمُو مُنْ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الْعَرَبِ أَنْ وَالْعُمْ الْعَلَا اللّهُ الْعُمُ الْعُرَالِ اللّهُ الْعُرَالِ اللهُ الْعَرَالِ اللّهُ الْعُنَا اللّهُ الْعُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُرَالِ اللّهُ الْعُرَالِ اللّهُ الْعُرَالِ اللّهُ الْعُرَالِ اللّهُ الْعُلَالَ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلَا الْعُولُ اللّهُ الْرَالْتُ اللّهُ الْعُلَى اللّهُ الْعُلَالَ الْعُو

د : جامعة إستانبول

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط) : «سيما» .

<sup>\* [</sup>١٠٠٥] [التحفة: س ١٠٠٥] • أخرجه هكذا ابن عدي في «الكامل» – ترجمة يوسف بن أبي إسحاق – (٧/ ٢٦٢١) من طريق عبيدالله الحنفي عن إسرائيل عن يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق به ، بنحوه . وذكر ابن عدي أن يوسف بن أبي إسحاق له أحاديث صالحة يرويها عنه إسرائيل وغيرُه ، ثم قال : «ولم أر بحديثه بأسًا» . اه. .

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٦١/١٢، ٣٥٨/١٤)، والبيهقي في «الشعب» (٥/ ١٥٢) من طريق وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق به ، ولم يذكر يوسف بن أبي إسحاق. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ضبطها في (ط) بفتح الهاء وكسرها ، وكذا التي بعدها ، وفي (ت) : «ترهنني» ، وصحح عليها .

<sup>(</sup>٣) في (ت) : «ترهنني» ، وصحح عليها .



قَالَ: (أَتَوْهَتُونِي) (() أَوْلَادَكُمْ؟ قَالَ: (يُسَبُّ) (۲) ابْنُ أَحَدِنَا فَيُقَالُ: رُهِنَ فِي وَسُقَيْنِ، وَلَكِنْ نَوْهَنُكَ اللَّامُةَ – يَعْنِي: السَّلَاحَ – قَالَ: نَعَمْ، (قَالَ) فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَانْطَلَقَ هُوَ وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةً وَهُوَ رَضِيعُهُ وَأَخُوهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَانْطَلَقَ مَعَهُ (بِالْحَارِثِ) (۳) وَ (أَبُو) (٤) عَبْسِ بْنُ جَبْرٍ وَعَبَّادُبْنُ الرَّضَاعَةِ، وَانْطَلَقَ مَعَهُ (بِالْحَارِثِ) (٣) وَ (أَبُو) (٤) عَبْسِ بْنُ جَبْرٍ وَعَبَّادُبْنُ بِشْرٍ، (فَجَاءُوا) (٥) فَلَعَوْهُ لَيْلًا فَنَوْلَ إِلَيْهِمْ – قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ غَيْرُ عَمْرٍ و قَالَتِ امْرَأَتُهُ: إِنِّي لَأَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ صَوْتُ دَمِ، قَالَ: (إِنَّمَا) هُو مُحَمَّدٌ إِنِي وَرَضِيعُهُ أَبُو نَائِلَةً، إِنَّ الْمُرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَىٰ طَعْنَةٍ لَيْلًا لَاَجَابَ، قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنِّي وَرَضِيعُهُ أَبُو نَائِلَةً، إِنَّ الْمُرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَىٰ طَعْنَةٍ لَيْلًا لَاَجَابَ، قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنِي وَرَضِيعُهُ أَبُو نَائِلَةً، إِنَّ الْمُرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَىٰ طَعْنَةٍ لَيْلًا لاَلْجَابَ، قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنِّي وَرَضِيعُهُ أَبُو نَائِلَةً، إِنَّ الْمُرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَىٰ طَعْنَةٍ لَيْلًا لاَلْجَابَ، قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنِي إِنَى مَا أَسُو مُنَوسِّعُهُ أَبُو نَائِلَةً، إِنَّ الْمُرَدِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَىٰ طَعْنَةٍ لَيْلًا لاَ اسْتَمْكُنْتُ مِنْهُ فَلُونَكُمْ، فَلَل الْمَالُونِ نَشَاءِ الْعَرَبِ، فَقَالُوا: نَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الطَّيْفِ، وَقُلَ : نَعَمْ فَشُمَّ ، قَالَ : فَقَالُونَ نَعْمُ فَشُمَّ ، قَالَ : فَاسْتَمْكُنَ مِنْ رَأُسِهِ، ثَمَّ فَلَا : فَلَاللَا فَقَتَلُوهُ . قَالَ : فَاسْتَمْكُنَ مِنْ رَأُسِهِ، ثُمَّ قَالَ : فَالْ : فَاسْتَمْكُنَ مِنْ رَأُسُهُ مَا لَا : فَاسْتَمْكُنَ مِنْ رَأُسُوهُ . قَالُ : فَاسْتَمْكُنَ مِنْ رَأُسُهُ مُ اللهُ الْ الْعُلَاقُ الْمَالُ : فَقَتَلُوهُ أَلُ الْمُعِلِي الْمُولُ الْعُلُهُ الْمُلْكُولُ الْمُورُ الْمَالُ الْمُعْتَقُولُ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُ

<sup>(</sup>١) في (ر)، (ت): «ترهنوني».

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطها في (ط) ، وفي (ت) : «يَشُبُّ» ، ووقعت في (ر) : «ليسب» .

 <sup>(</sup>٣) فوقها في (ط): «ض ع».
 (٤) في (ت)، (ر): «أبي».

<sup>(</sup>٥) في (ر) : «فجاء» .

<sup>(</sup>٦) كذا ضبطها في (ط) ، ووقعت في (ت) ، (ر) : ﴿أَمُدُّ ﴾ ، والضبط من (ت) .

<sup>(</sup>٧) متوشح: أي: واضع ثوبه على عاتقه مخالفًا بين طرفيه كها يفعل المحرم، وتقلد بحمائل سيفه: وضعها على عاتقه اليسرئ. (انظر: تاج العروس، مادة: وشح).

<sup>(</sup>۸) في (ر)، (ت): «تأذن».

<sup>\* [</sup>۸۸۹٥] [التحفة: خ م د س ۲۵۲۶] • أخرجه البخاري (۲۵۱۰، ۳۰۳۱، ۳۰۳۲، ٤٠٣٧)، ومسلم (۱۸۰۱) واللفظ لمسلم.





- [٨٨٩٦] أَضِوْا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَمِّي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ - وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أُمَّ كُلُّثُوم بِنْتَ عُقْبَةَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: ﴿لَيْسَ الْكَلَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا». قَالَتْ : وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصْ فِيَّ شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ (إِلَّا فِي)(١) ثَلَاثٍ: فِي الْحَرْبِ، وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ، (أَوْ) (٢) حَدِيثِ الرَّجُلِ امْرَأْتَهُ (أَوْ)(٢) حَدِيثِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا ، وَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومِ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ .
- [٨٨٩٧] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ : ﴿ الْحَرْبُ خُدْعَةٌ ،
- [٨٨٩٨] أَمْلَىٰ عَلَيْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ (أَبْو قُدُامَةَ السَّرْخَسِيُّ) بِنَيْسَابُورَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كُذَيْنَةً ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﴿ لِلَّهُ يَقُولُ فِي شَيْءٍ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.

<sup>(</sup>١) كذا في (ت) ، وسقطت من (م) ، وفي (ط) ، (ر) : «في» ، ووضع في (م) ، (ط) على «إلا» : «ض» ، وفي حاشيتيهما : «في ثلاث» ، فوقها «عـ» .

<sup>(</sup>٢) في (ت): «و».

<sup>\* [</sup>٨٨٩٦] [التحفة: خ م د ت س ١٨٣٥٣] . أخرجه البخاري (٢٦٩٢)، ومسلم (٢٦٠٥) واللفظ أقرب لما عند مسلم ، والحديث سيأتي من وجه آخر عن الزهري برقم (٩٢٧١) .

 <sup>\* [</sup>۸۸۹۷] [التحفة: خ م د ت س ۲۵۲۳] • أخرجه البخاري (۳۰۳۰)، ومسلم (۱۷۳۹)، وهو في «الصحيحين» أيضًا من حديث أبي هريرة : البخاري (٣٠٢٨، ٣٠٢٩)، ومسلم (١٧٤٠).



## قُلْتُ : هَذَا شَيْءٌ سَمِعْتَهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ ) .

## ١١٨ - رَطَانَةُ الْعَجَمِ (١)

• [٨٨٩٩] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ شُعْبَةً قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً ، قَالَ : أَخَذَ الْحَسَنُ تَمْرَةً مِنْ (تَمْر) الصَّدَقَةِ فِي (فَمِهِ)(١)، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ((كِخْ كِخْ)(١)، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ).

\* [٨٩٨٨] [التحفة: س ١٠٢٧٥] • أخرجه البزار (٥٣٧)، وعبداللَّه ابن الإمام أحمد في «السنة» (١٣٢١) كلاهما من طريق أي أسامة به ، وقال البزار : «ولا نعلم روى مسروق عن على ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ حديثًا ينحى به نحو المسند إلا هذا الحديث» . اه. .

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٢٣/ ٢٣٢) من وجه آخر عن مسروق عن علي قوله بنحوه وفيه قصة.

وروى أيضًا من حديث سعيد بن ذي حُدّان عن على مرفوعًا ، واختلف عن سعيد هذا في هذا الحديث؛ فقال الدارقطني في «العلل» (٣/ ٢٢٧): «هو حديث يرويه أصحاب أبي إسحاق عنه عن سعيدبن ذي حدان عن علي، ورواه الثوري عن أبي إسحاق عن سعيدبن ذي حدان قال : حدثني من سمع عليًا ، وهو أصح ؛ لأن سعيدبن ذي حدان لم يدرك عليًا » . اه. .

وبالجملة : فالحديث محفوظ من حديث عليٍّ موقوفًا ، كما عند البخاري (٣٦١١، ٣٦٠٠) ، ومسلم (١٠٦٦) ضمن حديث آخر مرفوع، وفيه قول على : «وإذا حدثتكم فيها بيني وبينكم فإن الحرب خدعة» . اه.

وهو ثابت من حديث غيره مرفوعًا ، كما في الحديث السابق .

(١) رطانة العجم: كلام غير العرب الذي لا يَفْهمه الجمهور. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: رطن).

(٢) في (ر): «فيه».

(٣) ضبطهما في (ط) بفتح الكاف وكسرها، وكتب فوقهما: «معا». وكخ كخ: كلمة يزجر بها الصبيان عن الأشياء السيئة . (انظر : شرح النووي على مسلم) (٧/ ١٧٥).

\* [ ٨٩٩٩] [ التحفة : خ م س ١٤٣٨] • أخرجه البخاري (١٤٩١ ، ٣٠٧٢ ) ، ومسلم (١٠٦٩ ) .





# ١١٩ - الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ عِنْدَ الْمُشْرِكِينَ فَيَقُولُ شَيْتًا يَخْرُجُ بِهِ (مِنْ) مَالِهِ

• [۸۹۰۰] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالوَّزَاقِ، قَالَ: حَدَّثَكَا مَعْمَوٌ، قَالَ: سَمِعْتُ (ثَابِتًا) (۱) الْبُنَانِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا (افْتَتَحَ) (۲) مَعْمَوُ، قَالَ: سَمِعْتُ (ثَابِتًا) (الْبُنَانِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا (افْتَتَحَ) رَسُولُ اللَّهِ وَقِيْ خَيْبَرَ قَالَ الْحَجَّاجُ بْنُ (عِلَاطٍ): يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي بِمَكَّةً مَالًا، وَإِنَّ لِي بِهَا أَهْلَا، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ آتِيَهُمْ، فَأَنَا فِي حِلِّ إِنْ أَنَا نِلْتُ مِنْكَ وَقُلْتُ شَيْبًا؟ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَقَلْتُ شَيْبًا؟ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهُ وَقِيْقٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى امْرَأَتِهِ بِمَكَّةً قَالَ (لِأَهْلِهَا: تَجْمَعِينَ) (٢) مَا كَانَ لِي مِنْ مَالٍ أَوْ شَيْءٍ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَشَتَرِيَ مِنْ مَغَانِمَ رَسُولِ اللَّهُ وَقَيْبُ وَأَصْحَابِهِ، فَإِنَّهُمْ قَدْ (أُبِيحُوا) (اللَّهُ وَقَيْبُ وَأَصْحَابِهِ، فَإِنَّهُمْ قَدْ (أُبِيحُوا) وَهُوورًا.

قال البزار : «لا نعلم رواه هكذا إلا معمر ، ولاروى الحجاج إلا هذا» . اهـ . وفي حديث معمر عن ثابت كلام .

الوان ح: حزة بجار الله د: جامعة إستانبول

<sup>(</sup>١) في (ر): «ثابت».

<sup>(</sup>٢) في (ر) : «فتح».

<sup>(</sup>٣) في (ط) عليها: «ض عـ» ، وفي (ت): «لأهله: اجمعي» ، وفي (ر): «اجمعي».

<sup>(</sup>٤) في (ر): «انمحوا» ، وكتب في حاشيتي (م) ، (ط): «أي اختلف أمرهم».

<sup>(</sup>٥) فانقمع: فانزجر. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: قمع).

 <sup>\* [</sup>۱۹۹۰] [التحفة: س ۲۸۶] • أخرجه أحمد (۳/ ۱۳۸ ، ۱۳۹)، وابن حبان (۲۵۳۰)، والبزار (۱۸۱۲ – کشف)، والضياء في «المختارة» (۱۸۰۷ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۹) مطولا.



# • ١٢ - مُبَاشَرَةُ الْإِمَامِ الْحَرْبِ بِنَفْسِهِ (١)

- [۸۹۰۱] أَضِهُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفٌ، (وَهُوَ: ابْنُ تَمِيمٍ)، عَنْ زُهَيْرٍ. (ح) وَأَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةً بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةً بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنَّا (فِي حَدِيثِ عَبَّاسٍ): إِذَا حَمِيَ الْبَأْسُ (وَقَالَ الْآخَوُ: إِذَا احْمَرَ الْنَالُ اللَّاسُ) وَلَقِيَ الْقَوْمُ (الْقَوْمَ) اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللَّهَ عَلَيْهُ، فَمَا يَكُونُ مِنَّا أَحَدُ أَدْنَىٰ إِلَى الْقَوْمِ مِنْهُ ().
- [۸۹۰۲] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ حَنَيْنٍ الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ فَوَلَّى الْمُسْلِمُونَ يَوْمَئِذٍ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ حَنَيْنٍ الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ فَوَلَّى الْمُسْلِمُونَ يَوْمَئِذٍ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ وَمَامَعَهُ أَحَدٌ إِلَّا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ آخِذُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ وَمَامَعَهُ أَحَدٌ إِلَّا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ آخِذَ بِعَرْزِ (٣) النَّبِيِّ عَلَيْقٍ ، لَا يَأْلُو (٤) (مَا) (٥) أَسْرَعَ نَحْوَ الْمُشْرِكِينَ ، فَأَتَيْتُهُ فَأَخَذْتُ

<sup>(</sup>١) كذا وقع هذا الباب والحديث الذي تحته هنا في (ر)، ووقع في (م)، (ط)، (ت) بعد باب: الحمل على العدو.

<sup>(</sup>٢) انظر الحاشية على التبويب ، وزاد بعده في (ر): «اللفظ لعباس» ، والمثبت هو الملائم للسياق .

 <sup>★ [</sup>۱۹۹۸] [التحفة: س ١٠٠٦] • أخرجه أحمد (١/ ٨٦ / ١٢٦ ، ١٥٦)، والحاكم (١٤٣/٢)،
 وغيرهما، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". اهـ.

والحديث أخرجه مسلم (٧٩/١٧٧٦) من حديث البراء، من طريق زكرياء عن أبي إسحاق - وهو حديث يوم حنين السابق- وفي آخره: «قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس . . . » فذكره ، بنحوه .

<sup>(</sup>٣) بغرز: الغرز: ركاب الرحل المتخذ من جلود مخروزة . (انظر: لسان العرب، مادة: غرز).

<sup>(</sup>٤) يألو: يقصر. (انظر: لسان العرب، مادة: ألا).

<sup>(</sup>ه) في (ر): «هما».

### السُّبَرَاكَ كِبَرَىٰ لِلنِّسِبَائِيُّ



حـ: حمزة بجار اللَّه

<sup>(</sup>١) شهباء: أي: بيضاء فيها سواد، لكن بياضها يغلب سوادها. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٥/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ط) : «نادي» ، وفوقها : «ض عـ» .

<sup>(</sup>٣) **السمرة:** الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان عام الحديبية، والسمرة: شجرة الطلح (الموز). (انظر: شرح النووي على مسلم) (١١/ ١١٥).

<sup>(</sup>٤) صيتا: قوي الصوت عاليه . (انظر: لسان العرب، مادة: صوت) .

<sup>(</sup>٥) في (ر): «الداعون».

<sup>(</sup>٦) حمي الوطيس: اشتد القتال. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١١٦/١١).

<sup>(</sup>٧) الحصياء: الحصى الصغار. (انظر: لسان العرب، مادة: حصب).

<sup>(</sup>٨) حدهم كليلا: سيفهم غير قاطع . (انظر: لسان العرب، مادة: كلل) .

<sup>(</sup>٩) يركض: يمشى بسرعة . (انظر: القاموس المحيط، مادة: ركض) .

<sup>(</sup>١٠) وقع هذا الحديث في (ر) تحت باب: مباشرة الإمام الحرب بنفسه في آخره.

<sup>\* [</sup>۸۹۰۲] [التحفة: م س ۱۳۶] • أخرجه مسلم (۷۷/۱۷۷، ۷۷)، وسيأتي من وجه آخر عن الزهري برقم (۸۹۰۸).





### ١٢١ - الْمُبَارَزَةُ

- [٨٩٠٣] أَكْبَرَ فَى سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَهْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَهْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَهْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو هَاشِم ، (هُوَ) (١) : يَحْيَىٰ بْنُ دِينَارٍ (وَاسِطِيٌ ) ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، (هُوَ : لَاحِقُ بْنُ حُمَيْدٍ) ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، فِي هَذِهِ أَبِي مِجْلَزٍ ، (هُوَ : لَاحِقُ بْنُ حُمَيْدٍ) ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، فِي هَذِهِ الْآيةِ : ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ ﴾ [الحج: ١٩] (قَالَ : نَرَلَتُ ) فِي الَّذِينَ تَبَارَزُوا (٢) .
- [٨٩٠٤] وَفِيمَا وَأُعلِينَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ (عُبَادٍ) قَالَ : سَمِعْتُ أَبَاذَرٌ يُقْسِمُ قَسَمًا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿هَلَا إِنَّ عَنْ قَيْسِ بْنِ (عُبَادٍ) قَالَ : سَمِعْتُ أَبَاذَرٌ يُقْسِمُ قَسَمًا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿هَلَا إِنَّ خَصْمُوا فِي رَبِّمِمْ ﴾ [الحج: ١٩] نَرَلَتْ فِي الَّذِينَ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ : حَمْرَةُ وَعَيْبَالُهُ وَعُبِينَةً وَشَيْبَةً (ابْنَا) (٤) رَبِيعَةً ، وَالْوَلِيدُ بْنُ (عُتْبَةً ) (٥) .
- [٨٩٠٥] أَكْبَرِنِي هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فِينَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فِينَا

<sup>(</sup>١) في (ر): «واسمه».

 <sup>(</sup>۲) صحح بعدها في (ط)، وتقدم من وجه آخر عن أبي هاشم برقم (۸۲۹۵)، (۸۳۱۳)،
 وسيأتي كذلك (۱۱٤٥٣).

<sup>\* [</sup>۸۹۰۳] [التحفة: خ م س ق ۱۱۹۷٤]

<sup>(</sup>٣) كذا ضبطها في (ط)، (ر)، وكتب فوقها في (ط): «خف».

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ط): «ض عـ» ، وفي الحاشية: «ابني» ، وكتب فوقها: «معًا».

<sup>(</sup>٥) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٢٩٥).

<sup>\* [</sup>٨٩٠٤] [التحفة: خ م س ق ١١٩٧٤]

<sup>(</sup>٦) كذا ضبطها في (ط) ، (ر) ، وكتب فوقها في (ط) : «خف» .

#### السُّهُوَالْكِبِرُولِلنَّسِمِ إِنِيَّ





نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَفِي مُبَارَزَتِنَا يَوْمَ بَدْرٍ: ﴿هَٰذَانِ خَصَمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ ﴾ [الحج: ١٩].

# ١٢٢ - قِتَالُ الرَّجُلِ الْجَمَاعَة

• [ ١٩٩٠٦] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ ، (وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ) (١) ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمَّا رَهِفُوا (٢) مَنْ الله عَلَيْ وَهُو فِي سَبْعَة مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ : (مَنْ يَرُدُّ هَوُلَا عِمَنَا وَهُو رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ ) فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى فَتُولَا ، فَلَمَّا أُرْهِقُوا أَيْضًا قَالَ : (مَنْ يَرُدُّ هَوُلَا عِمَنِي وَهُو رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ ) حَتَّى قُتُلَ ، فَلَمَّا أُرْهِقُوا أَيْضًا قَالَ : (مَنْ يَرُدُ هَوُلَا عِمَنِي وَهُو رَفِيقِي فِي الْجَنَةِ ) حَتَّى قَالَ ، فَلَمَّا أُرْهِقُوا أَيْضًا قَالَ : (مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا) .

\* [٨٩٠٥] [التحفة: خ س ١٠٢٥٦] • أخرجه البخاري (٣٩٦٧) في المغازي باب: قتل أبي جهل ، من طريق يوسف بن يعقوب ، ولم يذكر المبارزة ، ويوم بدر .

وخالفه المعتمر بن سليمان عند البخاري أيضًا (٣٩٦٥ ، ٤٧٤٤) فرواه عن أبيه بهذا الإسناد عن على ، قال : أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة . قال قيس بن عُبَاد : وفيهم نزلت . فذكره بنحو رواية أبي ذر المتقدمة . وانظر في ذلك «علل الدارقطني» (٤/ ١٠١، ١٠٠).

وروي أيضًا من حديث قيس بن عباد عن أبي ذر عند البخاري (٣٩٦٦، ٣٩٦٩)، ومسلم (٣٠٣٣) وغيرهما .

والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٤٥٤).

(١) ليس في (ر)، وقال المزي - في الموضع الأول من «التحفة» عند عزوه للنسائي: «ولم يذكر علي عند عنوه إلى مسلم وحده، ولم يتعقبه الحافظ ولا ابن العراقي في ذلك.

(٢) رهقوا: تعبوا. (انظر: لسان العرب، مادة: رهق).

\* [٨٩٠٦] [التحفة: م س ٣٣٧-م ١٠٩٧] • أخرجه مسلم (١٧٨٩).



• [۸۹۰۷] أَخْبَرَنَى هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ (بْنِ هِلَالٍ) قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ،

قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ مُقَنَّعٌ

(فِي الْحَدِيدِ) (() إِلَى رَسُولِ اللّه ﷺ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي أَسْلَمْتُ أَكَانَ خَيْرًا لِي اللّه مَا الله الله عَلَي الْقَوْمِ فَقَاتَلْتُ حَمَّدًا رَسُولُ الله،

لي ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: فَشَهِدَ (أَنْ لَا) (() إِلَه إِلّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله،

ثُمَّ قَالَ: يَارَسُولَ اللّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي حَمَلْتُ عَلَى الْقَوْمِ فَقَاتَلْتُ حَتَّى أَقْتَلَ، أَكَانَ خَيْرًا لِي، وَلَمْ أُصَلِّ صَلَاةً، غَيْرً أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّه وَأَنَّكَ رَسُولُ اللّه ؟

قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: (فَحَمَلُ ) فَضَارَبَ فَقَتَلَ وَقَتَلَ، ثُمَّ (تَعَاوَرُوا) (()) عَلَيْهِ فَقُتِلَ، قَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((عَمِلَ) (()) فَضَارَبَ فَقَتَلَ وَقَتَلَ، ثُمَّ (تَعَاوَرُوا) (()) عَلَيْهِ فَقُتِلَ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: ((عَمِلَ) (()) (() وَشَعَلَ، وَلَا إِللهُ إِلَا اللّهِ عُلْمِ اللهِ الله عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى

(قَالَ أَبُو عَلِلِرِهِمْن : حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ رَقِّيٌّ جَرَّرِيٌّ مِنْ أَهْلِ بَاجَدًّاء (^^) ثِقَةٌ ، لار وَعَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حِمْصِيٌّ ثِقَةٌ ) .

<sup>(</sup>١) في (ر): «بالحديد». ومُقَنَّعٌ في الحديد أي: غطى وجهه بلبس الحرب. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: قنع).

<sup>(</sup>٢) في (ر): «ألا».

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) ، (ط) ، وكتب في حاشية (ط) : «قوله : تعاوروا أي : تحالفوا» ، ووقعت في (ر) : «تعاودوا» ، وفي (ت) : «تَقَاوَوْا» .

<sup>(</sup>٤) كذا ضبطها في (ت) . (٥) في (ر) : «يسير» .

<sup>(</sup>٦) كذا ضبطها في (ط) بضم الألف.

<sup>(</sup>٧) في (ر) كأنها: «كبير» ، وفي (م): «كثير» .

<sup>(</sup>٨) باجداء: قرية قريبة من بغداد. (انظر: معجم البلدان) (١/٣١٣).

<sup>\* [</sup>۱۸۹۷] [التحفة: س ۱۸۶۵] • أخرجه البخاري (۲۸۰۸)، ومسلم (۱۹۰۰) من حديث أبي إسحاق.





# ١٢٣ - رَمْيُ الْحَصَاةِ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ

• [٨٩٠٨] أَضِعْ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ : حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ ، قَالَ : قَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ حُتَيْنًا، فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ فَلَمْ نُفَارِقْهُ ، وَرَسُولُ اللَّه عَلَىٰ بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ (نُفَاثَةً)(١) الْجُذَامِيُّ، فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ ، فَطَفِقَ (٢) رَسُولُ اللَّه عَيْكُ يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ نَحْوَ الْكُفَّارِ، (قَالَ الْعَبَّاسُ ٰ): وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَام بَعْلَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَكُفُّهَا، إِرَادَةَ أَنْ لَا تُسْرِعَ ، وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ أَيْ عَبَّاسُ ، نَادِ أَصْحَابَ السَّمُوَةِ ، قَالَ عَبَّاسٌ : وَكُنْتُ رَجُلًا صَيَّتًا ، فَقُلْتُ بِأَعْلَىٰ صَوْتِي : أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ؟ فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَىٰ أَوْلَادِهَا ، فَقَالُوا : يَالَبَيْكَ يَالَبَيْكَ ، فَاقْتَتَلُوا هُمْ وَالْكُفَّارُ ، وَالدَّعْوَةُ فِي الْأَنْصَارِ يَقُولُونَ: يَامَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَىٰ بَنِي الْحَارِثِ ابْنِ الْخَزْرَجِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَهُوَ عَلَىٰ بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَىٰ قِتَالِهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : (هَذَا حِينَ حَمِيَ الْوَطِيسُ) ، ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّه عَيْكِيْ حَصَيَاتٍ فَرَمَىٰ بِهِنَّ فِي وُجُوهِ الْكُفَّارِ ، ثُمَّ قَالَ: (انْهَزْمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدِ). فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَىٰ هَيْئَتِهِ عَلَىٰ مَا أَرَىٰ ، فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ

د: جامعة إستانبول

<sup>(</sup>١) في (ر) : «بُعاثة» ، وفي الحاشية : «في نسخة : نفاثة» .

<sup>(</sup>٢) **فطفق:** فأخذ. (انظر: لسان العرب، مادة: طفق).





رَسُولُ اللَّهَ ﷺ بِحَصَيَاتِهِ فَمَا زِلْتُ أَرَىٰ حَدَّهُمْ كَلِيلًا وَأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا (١١)، حَتَّىٰ – الله الله (١٦). (يَعْنِي) – هَزَمَهُمُ اللَّهُ (٢).

# ١٢٤ - الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ<sup>(٣)</sup> وَتَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ ﷺ : ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ نِوْ مَ نِوْرَ مِن الْوَلْهِمْ يَوْمَ نِوْدَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّ اللهُ ال

[٨٩٠٩] أخبع أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ دَاوُدَبْنِ أَبِي هِنْدِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ﴿ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَ بِذِ دُبُرَهُ ﴾
 [الأنفال: ١٦] قَالَ: نَرَلَتْ فِي أَهْلِ بَدْرٍ.

### ١٢٥ - التَّشْدِيدُ فِي الْفِرَارِ (مِنَ) (١٢٠ الرَّحْفِ

[٨٩١٠] أَحْنُجَرِنَى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ (بْنِ دِينَارٍ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ،
 عَنْ بَحِيرٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، وَهُو : ابْنُ مَعْدَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُورُهُمْ (السَّمَاعِيُّ) (٥) ،

<sup>(</sup>۱) كليلًا وأمرهم مدبرا: ضعيفًا وحالهم ذليلًا. (انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) (۱/ ۳۷۹۱).

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن الزهري برقم (٨٩٠٢).

<sup>\* [</sup>۸۹۰۸] [التحفة: م س ١٣٤]

<sup>(</sup>٣) الزحف: الجهاد ولقاء العدو في الحرب. (انظر: تحفة الأحوذي) (٥/ ٣٠٨).

 <sup>★ [</sup>۸۹۰۹] [التحفة: دس ٤٣١٦] • أخرجه أبو داود (٢٦٤٨)، والطبري (١٩/ ٢٠٢، ٢٠١)،
 وابن أبي حاتم (٨٨٩١) وغيرهم من طرق عن داود به، وصححه الحاكم في «المستدرك»
 (٢/ ٣٢٧) على شرط مسلم.

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٣١٣).

<sup>(</sup>٤) في (ر): «يوم».

<sup>(</sup>٥) في (ر) : «السَّمعي» ، والمثبت من (م) ، (ط) ، (ت) ، وكلاهما قول في نسبه .





أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : (مَنْ مَاتَ يَعْبُدُ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَيُوْتِي الزَّكَاةَ ، وَيَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَيَخْتَنِبُ الْكَبَاثِرَ فَلَهُ الْجَنَّةُ » . فَسَأَلَهُ : مَا الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ : (الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَقَتَلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ، وَفِرَارُ يَوْمَ (الزَّحْفِ)» (١) .

# ١٢٦ - تَأْوِيلُ قَوْلِ اللّه جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ نِسْعَ ءَايَنتِ بَيِنَتِ ﴾ [الإسراء: ١٠١]

<sup>(</sup>١) الحديث تفرد به النسائي، وقد تقدم من وجه آخر عن بقية برقم (٣٦٦٠).

<sup>\* [</sup>۸۹۱۰] [التحفة: س ٣٤٥١]

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ط) : «تقول» ، وفوقها في (ط) : «ض عـ» ، وكتب في حاشيتها : «صوابه : تقل» .

<sup>(</sup>٣) كان له أربعة أعين: كناية عن زيادة الفرح وفرط السرور؛ إذ الفرح يوجب قوة الأعضاء، وتضاعف القوئ يشبه تضاعف الأعضاء الحاملة لها. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (١١١/٧).

<sup>(</sup>٤) المحصنة: العفيفة. (انظر: لسان العرب، مادة: حصن).



(الْفِرَارَ) يَوْمَ الزَّحْفِ، وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً يَهُودُ أَنْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، فَقَبَّلُوا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ ، قَالَ : «فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُونِي». قَالُوا: إِنَّ دَاوُدَ دَعَا أَنْ لَا يَرَالَ مِنْ ذُرُيَّتِهِ نَبِيٌّ، وَإِنَّا نَخَافُ ( إِنَّ الْبِعْنَاكَ) (١٠ أَنْ تَقْتُلَنَا يَهُودُ .

اللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ.

# ١٢٧ - قَدْرُ الْمُقَامِ بِعَرَصَةٌ (٣) الْعَدُوِّ بَعْدَ الْغَلَبَةِ

• [٨٩١٢] أخبر عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ كَانَ إِذَا غَلَبَ قَوْمَا أَحَبَّ أَنْ يَنْزِلَ بِعَرَصَتِهِمْ ثَلَاثًا . وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَىٰ : أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ بِعَرَصَتِهِمْ ثَلَاثًا .

### ١٢٨ - الْأَمْرُ بِحُسْنِ الْقِتْلَةِ

• [٨٩١٣] أَخْبُولُ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَة ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ شَدَّادِ

<sup>(</sup>١) في (ت): «اتبعناك».

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٣٧٣٠) ، وتقدم قول النسائي هناك : «هذا حديث منكر» . اه. .

<sup>\* [</sup>٨٩١١] [التحفة: ت س ق ١٩٩١]

<sup>(</sup>٣) بعرصة: العرصة: الموضع الواسع الذي لا بناء فيه، والمراد أرضهم. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : عرص) .

<sup>\* [</sup>۸۹۱۲] [التحفة: خ م دت س ۲۷۷۰] • أخرجه البخاري (۳۰۲۵، ۳۹۷۲)، ومسلم (۲۸۷۵) بنحوه ، وبأتم منه في الموضع الثاني عند البخاري ، وليس عند مسلم ذكر الإقامة بالعرصة .





ابْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّبْحَ، وَلِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتُهُ، وَلِيُرِحْ ذَبِيحَتُهُ، (۱).

### ١٢٩ - الْأَسْرُ

• [٨٩١٤] أَخْبِى عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعُدٌ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ ، وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ (٢).

## ١٣٠ - سَنِيُ الذَّرَارِيِّ

• [۸۹۱٥] أخبو (مَخْلَلُ ) بن خِدَاشِ (الْبَصْرِيُّ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن رَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ صَلَّى الصَّبْحَ قَالَ : (اللَّهُ أَكْبَرُ ، حَرِبَتْ الصَّبْحَ قَالَ : (اللَّهُ أَكْبَرُ ، حَرِبَتْ الصَّبْحَ قَالَ : (اللَّهُ أَكْبَرُ ، حَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَرْلُنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذُرِينَ » فَجَاءُوا يَسْعَوْنَ فِي الْبَلَدِ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَرْلُنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَعَتَلَ مُقَالَ مُقَالِلَهُ مَنْ وَي الْبَلَدِ وَيَقُولُونَ : مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ ، فَظَهَرَ رَسُولُ اللَّه عَنِي عَلَيْهِمْ ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَصَارَتْ صَفِيّةُ بِنْتُ حُيِّ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ، ثُمَّ صَارَتْ بَعْدُ وَسَبَىٰ ذَرَارِيَّهُمْ ، وَصَارَتْ صَفِيّةُ بِنْتُ حُيِّ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ، ثُمَّ صَارَتْ بَعْدُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، وقد تقدم من وجه آخر عن خالد الحذاء برقم (٤٦٨٩).

<sup>\* [</sup>۸۹۱۳] [التحفة: م دت س ق ۸۹۱۳]

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٤٨٦٣)، (٦٤٧٠).

<sup>\* [</sup>٨٩١٤] [التحفة: دس ق ٢١٦] [المجتبع: ٣٩٧٢]





لِرَسُولِ اللَّهَ ﷺ، فَتَرَوَّجَهَا وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا. قَالَ لَهُ عَبْدُالْعَزِيزِ: يَا أَبَا مُحَمَّدِ، أَنْتَ سَأَلْتَ أَنْسًا مَا أَمْهَرَهَا؟ قَالَ: (قَالَ)(١) (أَنْسٌ): أَمْهَرَهَا عِنْقَهَا.

#### ١٣١ - الْفِدَاءُ

• [٨٩١٦] أخبرُ عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ (أَبُو سَعِيدٍ النَّسَائِيُّ) - (ثِقَةٌ) - قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ المَّالِيُّ ) - (ثِقَةٌ) - قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا اللَّهِ عَلَى فِدَاءَ أَهْلِ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي عَيَّا اللَّهِ عَلَى فِدَاءَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعَمِائَةٍ.

(قَالَ أَبُو عَبِالِرِجِهِن : عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو سَعِيدٍ النَّسَائِيُّ ، ثِقَةٌ ) .

<sup>(</sup>١) صحح عليها في (ط) ، وكتب فوقها : «ح» .

<sup>\* [</sup>٨٩١٥] [التحقة: خ س ٣٠١] • أخرجه البخاري عن مسدد (٩٤٧) عن حمادبن زيد بإسناده أن رسول الله على صلى الصبح بغلس ثم ركب ... فذكره .

وقد تقدم الحديث من طريق حماد عن ثابت وحده عن أنس برقم (١٦٥٣)، ومن طريق أخرى عن عبدالعزيز وحده عن أنس برقم (٥٧٥٩)، وفصلنا الكلام عن طرقه في ذلك الموضع.

 <sup>\* [</sup>۸۹۱٦] [التحفة: د س ۵۳۸۲] • أخرجه أبو داود (۲۲۹۱)، والحاكم (۲/ ۱۲۵) وقال:
 «صحيح على شرطها ولم يخرجاه». اهـ.

قال المزي في «تهذيب الكمال» (٣٤/ ٣٤): «ورواه أبو بحر البكراوي عن شعبة». اهد. وأبو العنبس قال أبو زرعة: «لا أعرف اسمه». اهد. وقال أبو حاتم: «شيخ لا يُسمَّىٰ». اهد. وطريق أبي بحر البكراوي أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ١٤٠) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اهد.





# ۱۳۲ - قَتْلُ (الْأُسَارَىٰ)(۱)

• [۸۹۱۷] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ زَكْرِيًا ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ يَحْيَى بْنُ زَكْرِيًا ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيً قَالَ : جَاءَ جِبْرِيلُ يَوْمَ بَدْرٍ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّةٍ فَقَالَ : خَيِّرُ أَصْحَابَكَ فِي الْأُسَارَى ، قَالَ : جَاءَ جِبْرِيلُ يَوْمَ بَدْرٍ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّةٍ فَقَالَ : خَيْرُ أَصْحَابَكَ فِي الْأُسَارَى ، وَلَا شَاءُوا فِي الْفِدَاءِ ، (عَلَىٰ أَنْ يُقْتَلَ (عَامًا) مُقْبِلًا إِنْ شَاءُوا فِي الْفِدَاءِ ، (عَلَىٰ أَنْ يُقْتَلَ (عَامًا) مُقْبِلًا مِثْلُهُمْ ) (٢) مِنْهُمْ ، (فَقَالَ) (٣) والْفِدَاءَ ، وَيُقْتَلَ مِنًا ﴾ (١٤) .

وجاء موصولا أيضا من طريق ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي به:

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) في (ر)، (ت): «الأسرى»، والمثبت من (م)، (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ر): «على أن عاما قابل يقتل مثلهم».

<sup>(</sup>٣) في (ت) ، (ر) ، وحاشية (ط) : «فقالوا» ، والمثبت من (م) ، (ط) ، وصحح عليها في (ط) .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» لكتاب السير عن محمود بن غيلان ، وقد خلت عنه النسخ الخطة لدينا .

 <sup>★ [</sup>۱۹۹۷] [التحفة: ت س ١٠٢٣٤] • أخرجه الترمذي (١٥٦٧) وابن أبي شيبة (٨/٥٧٥) وابن أبي داود الحفري والبزار (رقم ٥٥١) وابن المنذر في الأوسط (١/٩٧) وغيرهم من طريق أبي داود الحفري به، وصححه ابن حبان (رقم ٤٧٩٥).

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري لا نعرفه إلا من حديث ابن أبيزائدة ، وروى أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي على نحوه ، وروى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي على مرسلا». اهـ.

وقال الدارقطني في «الأفراد» «أطراف الغرائب» (١/ ٢٥٥-٢٥٥): «غريب، تفرد به الثوري عن هشام، وتفرد به ابن أبي زائدة عن الثوري، وتفرد به أبو داود الحفري عن ابن أبي زائدة». اهـ.





• [٨٩١٨] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ (الْمَرْوَزِيُّ، وَلَقَبُهُ: تُوكُُّ)، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةً،

أخرجه الحاكم (٢/ ١٤٠)، والبيهقي عنه (٦/ ٣٢١)، وابن مردويه في تفسيره (عَريج الكشاف للزيلعي ٢/ ٣٨)، والضياء في المختارة (٢/ ٣٣٧) من طريق إبراهيم بن محمد بن عرعرة عن أزهر بن سعد السهان عن ابن عون به، وزاد في آخره: «فكان آخر السبعين ثابت بن قيس استشهد باليهامة». اهـ.

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». اه.

وقال البزار (عقب رقم ٥٥١): «وقد حدث بهذا الحديث ابن عون، فلم يسنده إلا ابن عرعرة عن أزهر عن ابن عون عن محمد عن عبيدة عن علي هيئ ، وأخرجه إليَّ بشر بن آدم ابن بنت أزهر من أصل كتاب أزهر فإذا فيه: عن ابن عون عن محمد عن عبيدة مرسلا». اه..

وتقدم قول الترمذي إن ابن عون رواه مرسلا.

وروايته أخرجها الطبري في التفسير (٧/ ٣٧٦، ٢٤/ ٦٧) من طريق إسماعيل بن علية عنه عن ابن سيرين عن عبيدة به مرسلا .

وكذا أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٩٤٠٢) من طريق أيوب، وابن أبي شيبة (٣٦٨/١٤) من (٣٦٨) والطبري (٧/ ٣٧٥، ٢٤/١٤) من طريق أشعث بن سوار، وابن سعد (٢٢/٢) من طريق هشام بن حسان، كلهم عن ابن سيرين عن عبيدة مرسلا.

وقد قال البخاري (كما في العلل الكبير ٢/ ٦٧١): «... وروى أكثر الناس هذا الحديث عن ابن سيرين عن عبيدة مرسلا». اهـ.

وقال الدارقطني في «العلل» (٤/ ٣١): «والمرسل أشبه بالصواب». اه..

وقال: حدث به هشام بن حسان وابن عون ، واختلف عنها فأسنده أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي وتابعه الثوري من رواية أبي داود الحفري عن يحيى بن أبي زائدة عنه عن هشام ، وأرسله غيرهما عن هشام بن حسان ، وأما حديث ابن عون فأسنده عنه أزهر بن سعد السيان من رواية إبراهيم بن عرعرة عنه ، وخالفه خالد بن الحارث وعثهان بن عمر ومعاذ بن معاذ رووه عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة مرسلا ، والمرسل أشبه بالصواب » . اه . . (العلل » للدارقطني (٤/ ٣٠-٣١) .





عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا اللَّهِ بَعَثَ سَرِيَّةً قَالَ: فَغَنِمُوا وَفِيهِمْ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُمْ: إِنِّي عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا الْهُمْ أَهُ فَلَحِقْتُهَا، (فَدَعُونِي) أَنْظُرُ إِلَيْهَا نَظْرَةً ثُمَّ إِنِّي لَسْتُ مِنْهُمْ، عَشِقْتُ امْرَأَةً فَلَحِقْتُهَا، (فَدَعُونِي) أَنْظُرُ إِلَيْهَا نَظْرَةً ثُمَّ اصْنَعُوا بِي مَا بَدَا لَكُمْ، قَالَ: فَإِذَا امْرَأَةٌ طَوِيلَةٌ أَدْمَاءُ (١)، فَقَالَ لَهَا:

أَسْ لِمِي حُبُ يُشُ نَّلُ الْعَدَّ يُشُ الْمَا الْعَدَّ الْعَدَّ الْعَدَّ الْعَدَى الْمَا الْعَدَى الْمَا الْعَدَى الْمَا الْعَدَى الْمَا الْمَا الْعَدَى الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الله وَ الله وَ الْمَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله والله وا

الْخَبَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلُ رَحِيمٌ؟ » .

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) أدماء: لونها قريب من السواد. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٩/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) في (ر): «خبيش»، وفي (ط): «حُبَيْشَي»، وفوقها: (ح)، وصحح عليها، وفي الحاشية: «حُبَيْش»، وصحح على أولها وآخرها، والمثبت من (م)، (ت).

<sup>(</sup>٣) من (ت) ، وهي في «أوسط» الطبراني (١٦٩٧) ، عن النسائي ، وسقطت من (م) ، (ط) ، (ر) .

<sup>(</sup>٤) في (م) ، (ط) ، (ر) : «أم هل» ، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٥) في (م) ، (ط) : «ينوء» ، والمثبت من (ت) ، (ر) .

<sup>(</sup>٦) إدلاج السرئ : السير ليلا . (انظر : لسان العرب ، مادة : دلج) .

<sup>(</sup>٧) في (ر) ، (ط) : «فوقعت» ، والمثبت من (م) ، (ت) .

<sup>\* [</sup>٨٩١٨] [التحفة: س ٢٢٧٣] • أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٦٩٧) وقال: «لا يروئ هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن علي بن حرب». اه.. وصحح إسناده الحافظ في «الفتح» (٨/٨٥).





# ١٣٣ - فِدَاءُ (الإثْنَيْنِ بِالْوَاحِدِ)(١)

• [٨٩١٩] أَخْبِى قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ عَمْدِ الْمُشْرِكِينَ وَأَخَذَ عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَعْطَى رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَخَذَ رَجُلَامِنَ الْمُسْلِمِينَ (٢).
رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٢).

## ١٣٤ - فِدَاءُ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ

• [۸۹۲۰] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَة بْنِ الْأَكُوعِ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَة بْنِ الْأَكُوعِ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ غَرَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَبَيْتُنَا الْمُشْرِكِينَ (٢) ، وَكَانَ شِعَارُنَا : أَمِثُ (٤) . قَالَ : فَقَتلْتُ سَبْعَة غَرَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَبَيْتُنَا الْمُشْرِكِينَ (١) ، وَكَانَ شِعَارُنَا : أَمِثُ (٤) . قَالَ : فَقَتلْتُ سَبْعَة أَبْيَاتٍ بِيدِي ، فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَرَارَةً مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ ، فَقَدِمْتُ إِنْهَا فَلَقِيتُ رَسُولَ اللّه عَيَّةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَيَّةٍ : ﴿ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ ) . قُلْتُ : بِهَا فَلَقِيتُ رَسُولَ اللّه عَيَّةٍ ، وَمَا كَشَفْتُ لَهَا عَنْ ثَوْبٍ ، ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدَ يَارَسُولَ اللّه وَ وَاللّهِ ) لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي ، وَمَا كَشَفْتُ لَهَا عَنْ ثَوْبٍ ، ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي السُّوقِ فَقَالَ : ﴿ مَا سَلَمَةُ ، هَبْ لِي الْمَرْأَةُ لِلّهِ أَبُوكَ ) . قُلْتُ : هِيَ لَكَ ذَلِكَ فِي السُّوقِ فَقَالَ : ﴿ مَا سَلَمَةُ ، هَبْ لِي الْمَزَاةُ لِلّهِ أَبُوكَ ) . قُلْتُ : هِي لَكَ ذَلِكَ فِي السُّوقِ فَقَالَ : ﴿ مَا سَلَمَةُ ، هَبْ لِي الْمَرْأَةُ لِلّهِ أَبُوكَ ) . قُلْتُ : هِي لَكَ

[ 1/117 ] 🗈

<sup>(</sup>١) في (ر): «رجل من المشركين برجلين من المسلمين».

<sup>(</sup>٢) تقدم مطولاً من وجه آخر عن أيوب برقم (٨٨٤٧) ، ومختصراً بطرف آخر منه برقم (٤٩٤٦) .

<sup>\* [</sup>۸۹۱۹] [التحفة: م دس ۱۰۸۸۶ –ت س ۱۰۸۸۷]

<sup>(</sup>٣) وقعت في (م)، (ر)، (ط): «المشركون»، ولعلها جاءت على لغة بلحارث الذين يجعلون الجمع بالواو على كل حال. «إعراب القرآن» للعكبري (١/ ٢٢٢)، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٤) أمت: أمر بالموت، والمراد به التفاؤل بالنصر بعد الأمر بالإماتة مع حصول الغرض للشعار، فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة بينهم يتعارفون بها لأجل ظلمة الليل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: موت).





يَارَسُولَ اللَّهِ، (قَالَ) فَأَخَذَهَا فَبَعَثَ بِهَا إِلَىٰ مَكَّةَ فَفَادَىٰ بِهَا أَسْرَىٰ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَتْ لَهَا أُمُّ عِنْدَهُمْ.

# ١٣٥ - الْأَمْرُ بِفَكَاكِ الْأَسِيرِ

[١٩٩٢١] أخب را تُتَيَبَةُ بنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ اَطْعِمُوا الْجَائِعَ ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ ، وَفُكُوا الْعَانِيّ ) (١).

## ١٣٦ - الْعَفْقُ عَنِ الْأَسِيرِ

• [۸۹۲۲] أخبر (أَبُو بَكْرٍ) مُحَمَّدُ بْنُ نَافِع (الْبَصْرِيُّ) ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْرٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْرٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: هَبَطَ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّا اللَّبِيِّ عَيَّا اللَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ تَمَادُونَ سَلَمَة ، قَالُوا: نَأْخُذُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ثَمَانُونَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّة مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ (٢) ، فَقَالُوا: نَأْخُذُ

ر: الظاهرية

 <sup>\* [</sup>۱۹۲۰] [التحفة: دس ق ۲۰۱۶] • أخرجه أحمد (۲/۶)، وأبو داود (۲۰۹۲، ۲۰۹۸)،
 وابن ماجه (۲۸٤۰)، والحاكم (۲/۷۰۱)، ومنهم من اختصره.

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». اه.

وقال أحمد: «عكرمة بن عمار مضطرب الحديث عن غير إياس بن سلمة ، وكان حديثه عن إياس بن سلمة صالحًا» . اهـ .

وسيأتي من وجه آخر عن عكرمة بن عمار برقم (٨٨١٠).

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٦٤٩). ومعنى العاني: الأسير. (انظر: لسان العرب، مادة: عنا).

<sup>\* [</sup>۸۹۲۱] [التحفة: خ دس ۸۹۲۱]

<sup>(</sup>٢) **التنعيم :** موضع على فرسخين من مكة ، وقيل : على أربعة ، وسمي بذلك لأن جبلا عن يمينه يقال له نعيم وآخر عن شماله يقال له ناعم ، والوادي نعمان . (انظر : معجم البلدان) (٢/ ٤٩).



مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ ، فَأَخَذَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ سِلَمًا ، ثُمَّ عَفَا عَنْهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِيكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم ﴾ [الفتح: ٢٤].

# ١٣٧ - سَحْبُ جِيَفِ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْقَلِيبِ(١)

• [۸۹۲۳] أَضِرُا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِوبْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: (سَمِعْتُهُ)، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْ (سَاجِدٌ) (٢)، وَالْمَلاُ مِنْ قُرِيشٍ جُلُوسٌ، وَسَلَا جَزُودٍ بَيْنَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْ (سَاجِدٌ) ، وَالْمَلاُ مِنْ قُرِيشٍ جُلُوسٌ، وَسَلَا جَزُودٍ مَطُرُوحَةٌ، (فَقَالُوا) (٣): أَيُّكُمْ يَذْهَبُ بِهَذَا؟ قَالَ: فَهَابُوا ذَلِكَ، فَأَخَذَهُ عُقْبَةُ فَطَرَحَهُ عَلَى ظَهْرِهِ، وَرَسُولُ اللَّه عَلَيْ سَاجِدٌ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ، حَتَّى جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَطَرَحَهُ عَلَى ظَهْرِهِ وَسَبَّتِ الَّذِي فَعَلَهُ، فَرَأَيْتُهُ يَوْمِئِذٍ دَعَا عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «اللَّهُمَ فَظَرَحَهُ عَلَى ظَهْرِهِ وَسَبَّتِ الَّذِي فَعَلَهُ، فَرَأَيْتُهُ يَوْمِئِذٍ دَعَا عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «اللَّهُمَ عَلَيْكُ (أَبَا جَهْلِ) (١) بَنَ هِشَامٍ، وَعُبْبَةً بْنَ رَبِيعَةً، وَ(أَبْيًا) (٥) – أَوْ أُمِيَّةً - وَعُقْبَةً عَلَى الْبَنَ أَبِي مُعَيْطٍ، فَوَالَ يَرْبُعُ مَا يُومَ بَدْرٍ قُتِلُوا، فَأَلْقُوا إِلّا أُمِيَّةً ؛ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا ضَحْمًا، فَلَمَّا جُرَ تَقَطَّعَ (أَبَا جَهْلِ) . فَوَأَيْتُهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ قُتِلُوا، فَأَلْقُوا إِلّا أُمِيَّةً ؛ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا ضَحْمًا، فَلَمَا جُرُ تَقَطَّعَ (أَبَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا يَوْمَ بَدْرٍ قُتِلُوا، فَأَلْقُوا إِلَّا أُمِيَّةً ؛ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا ضَحْمَا، فَلَمَا جُرُ تَقَطَّعَ أَنْ اللَّهُ مَا يَوْمَ بَدْرٍ قُتِلُوا، فَأَلَقُوا إِلَّا أُمِيَّةً ؛ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا ضَحْدَمَا، فَلَمَا جُرُ تَقَطَّعَ (أَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا الْعَلَى اللَّهُ ال

<sup>\* [</sup>۸۹۲۲] [التحفة: م د ت س ۳۰۹] • أخرجه مسلم (۱۸۰۸) من طريق حماد به بنحوه، وسيأتي من وجه آخر عن حماد برقم (۱۱۲۲۲).

<sup>(</sup>١) القليب: البئر. (انظر: لسان العرب، مادة: قلب).

<sup>(</sup>٢) الضبط من (ط) ، (ت) ، وفوقها في (ط) : «ضع» ، وفي (ر) : «ساجدًا» .

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ط) ، (ر) : «فقال» ، وصحح عليها في (ط) ، وفي الحاشية : «فقالوا» ، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٤) في (ر): «بأبي جهل».

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ط)، (ر): «أبي»، وفي (ط) رسمها منصوبة على صورة المرفوع، وهي لغة، وفي حاشيتها: «وأبيا»، وصحح عليها، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٦) متفق عليه ، وسبق من وجه آخر عن أبي إسحاق برقم (٣٦٥) .

<sup>\* [</sup>٨٩٢٣] [التحفة: خ م س ٩٤٨٤]



# ١٣٨ - طَرْحُ جِيفِ الْمُشْرِكِينَ فِي الْبِعْرِ

## ١٣٩ - الْبِشَارَةُ

• [٨٩٢٥] أَضِرُ (عَمْرُو) (٢) بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمِيَّةُ بْنُ (حَالِدٍ) (٣) ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، قُتِلَ أَبُو جَهْلِ ، قَالَ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَأَعَزَ دِينَهُ » .

=

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن أبي إسحاق برقم (٣٦٥).

<sup>\* [</sup>٨٩٢٤] [التحفة: خ م س ٨٩٢٤]

<sup>(</sup>٢) في (ر): «عمر»، وهو تصحيف، والمثبت من (م)، (ط)، (ت)، وهو الموافق لما في «التحفة»، وكتب التراجم.

<sup>(</sup>٣) في (م): «خلف»، وهو تصحيف، والمثبت من (ط)، (ت)، (ر)، وهو الموافق لما في «التحقة» وكتب التراجم.

<sup>\* [</sup>۸۹۲۵] [التحفة: د س ۹۹۱۹] • أخرجه أبو داود (۲۷۰۹) بأتم منه، وأحمد (۲۰۳/۱، ٤٠٣).





## ١٤٠ تَوْجِيهُ (السَّرَايَا) (١٤٠)

# ١٤١- (حَمْلُ الرُّءُوسِ)

• [٨٩٢٧] أَضِوْ عِيسَىٰ بْنُ مُحَمَّدٍ (أَبُو عُمَيْرٍ) (٥) ، عَنْ ضَمْرَةَ ، عَنِ (السَّيْبَانِيِّ ) (٦)

<sup>=</sup> قال الدارقطني: «هذا حديث غريب معروف من رواية أمية بن خالد، وتابعه عمرو بن حكام عن شعبة». اهـ. من «تاريخ بغداد» (٨/ ٢٦٥).

وقد تقدم أن أبا عبيدة بن عبدالله بن مسعود لم يسمع من أبيه ؛ كما قاله غير واحد .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط)، (ت): «البشرى»، والمثبت من (ر). والبُّشْرَىٰ: الطلاقة وآثار السرور.

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ط): «أرطا»، وفوقها في (ط): «ض»، والمثبت من (ت)، (ر)، وحاشية (ط)، وصحح عليها في حاشية (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ر): «جئت».

<sup>(</sup>٤) تقدم من وجه آخر عن إسهاعيل برقم (٨٤٤٢)، (١٠٤٦٦).

<sup>\* [</sup>٨٩٢٦] [التحفة: خ م د س ٣٢٢٥]

<sup>(</sup>٥) في (ر): «بن عيسى»، والمثبت من (م)، (ط)، (ت)، وفي «التهذيب»: «عيسى بن محمد بن إسحاق ويقال عيسى بن محمد بن عيسى أبو عمير». اهـ.

<sup>(</sup>٦) في (م): «الشيباني»، والمثبت من (ط)، (ت)، (ر)، وهو الموافق لما في «التحفة»، وكتب =

# السِّهُ الْكِهِرُ وَلَاسِّهِ إِنِّ

وَهُوَ: يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي عَمْرٍو (أَبُو زُرْعَةً) (١) ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَمَد اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، (أَتَيْثُ ) النَّبِيِّ ﷺ بِرَأْسِ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ الْكَذَّابِ .

• [۸۹۲۸] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَشُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةً بَعَثَاهُ بَرِيدَ الله يَرَيدُ الْعَاصِ وَشُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةً بَعَثَاهُ بَرِيدَ الله يَرَافِي وَلَي الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

ر: الظاهرية

التراجم، وقد ضبطها الحافظ في «التقريب» فقال: «بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة». اهـ.

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «وأبوزرعة» بإضافة واو العطف، وكأنه ضرب عليها في (م)، والمثبت من (ت)، (ر)، غير أنه في (ر): «وهو أبوزرعة يحيى بن أبي عمرو».

<sup>\* [</sup>١٩٢٧] [التحفة: س ١١٠٦٣] • قال الحافظ في «التلخيص» (١٠٧/٤): «قال أبو أحمد الحاكم في «الكنى»: (هو وهم؛ لأن الأسود قتل سنة إحدى عشرة على عهد أبي بكر، وأيضًا فالنبي على ذكر خروج الأسود صاحب صنعاء بعده، لا في حياته، وتعقبه ابن القطان بأن رجاله ثقات، وتفرد ضمرة به لا يضره، ويحتمل أن يكون معناه أنه أتى به رسول الله على قاصدا إليه وافدا عليه مبادرا بالتبشير بالفتح، فصادفه قد مات كلى ).

قلت - أي الحافظ: وقول الحاكم: (إن الأسود لم يخرج في حياته) ، غير مسلَّم ؛ فقد ثبت أن ابتداء خروجه كان في حياة النبي على النبي على ذلك فلا حجة فيه ؛ إذ ليس فيه اطلاع النبي على ذلك وتقريره». اه..

وقال في «الإصابة» (٣/ ٢١٠): «ضمرة لم يتابع عليه». اه..

<sup>(</sup>٢) بريدا: أي : رسولًا . (انظر : فيض القدير) (١/ ٣٠٦) .

<sup>(</sup>٣) **أفاستنانا:** أفاتِّباعًا. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: سنن).



# بِفَارِسَ وَالرُّومِ؟ لَا (يُحْمَلَنَّ) (١) إِلَيَّ رَأْسُ ، فَإِنَّمَا يَكْفِينِي الْكِتَابُ وَالْخَبَرُ (٢). صحنط صحنط محالمُونُدُ

• [۸۹۲۹] أَضِرُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ وَاللَّهْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ (أَبَا رَافِعٍ) (٢) أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ الْأَشَجِّ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ (أَبَا رَافِعٍ) (٢) أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ الْأَشَجِّ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ (أَبَا رَافِعٍ) أَنْ الْحَبَرَهُ، أَنَّهُ الْقَيَى الْأَسْرِيَ عَلَيْهِ أَلْقِي وَلَيْقِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ فَأَسْلَمْتُ . قَالَ بُكَيْرُ : وَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَا رَافِعٍ كَانَ قِبْطِيًا .

<sup>(</sup>١) في (ت): «يحمل»، والمثبت من (م)، (ط)، (ر)، وفوقها في (م)، (ط): «ض»، وفي حاشيتيهم]: «يحمل»، وفوقها: «عــ».

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث مما فات الحافظ المزي، ولم يستدركه عليه الحافظان: العراقي وابن حجر، وقد عزاه ابن حجر في «التلخيص» (١٠٨/٤) إلى النسائي في «الكبرئ».

 <sup>★ [</sup>۸۹۲۸]
 ♦ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٩/ ١٣٢)، وسعيد بن منصور (٢٦٤٩)،
 وابن أبي شيبة (٢١/ ٥١٥) وفيه أن الباعث أبو بكر أو عمر ؛ شك الأوزاعي.
 قال الحافظ في «التلخيص» (١٠٨/٤) على إسناد البيهقي: «صحيح». اهـ.

<sup>(</sup>٣) في (ر): «أباه أبارافع» ، ويعني أباه الأعلى .

<sup>(</sup>٤) أخيس: أنقض. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٧/ ٣١١).

 <sup>\* [</sup>۸۹۲۹] [التحفة: دس ۱۲۰۱۳] • أخرجه أبو داود (۲۷۵۸)، وأحمد (۸/۸)، والروياني (۲۹۲۹)، والطحاوي في «شرح المعاني» (۳۱۸/۳)، والطبراني في «الكبير» (۱/۳۲۳)، وصححه ابن حبان (٤٨٧٧)، والحاكم (۳/۸۹۵).





## ١٤٣ - النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ الرُّسُلِ

• [ ١٩٩٣ ا أَضِرُ مُحَمَّدُ بِنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةً بِنِ (مُضَرِّبٍ) (1) قَالَ : خَرَجَ رَجُلُ يُطْرِقُ فَرَسًا لَهُ - يَعْنِي : يَحْمِلُ عَلَيْهَا - فَمَرَ (بِمَسْجِدِ ) بَنِي حَنِيفَة ، وَإِمَامُهُمْ يَقْرَأُ قِرَاءَة مُسَيْلِمَة ، وَعْنِي : يَحْمِلُ عَلَيْهَا - فَمَرَ (بِمَسْجِدِ ) بَنِي حَنِيفَة ، وَإِمَامُهُمْ عَبْدُاللَّهِ ، فَجِيءَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِاللَّهِ (يَعْنِي : ابْنَ مَسْعُودٍ) ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَبْدُاللَّهِ ، فَجِيء فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِاللَّهِ (يَعْنِي : ابْنَ مَسْعُودٍ) ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَبْدُاللَّهِ ، فَعَتَلَ ابْنَ بِهِمْ فَاسْتَنَابَهُمْ ، فَقَتَلَ ابْنَ النَّوَاحَةِ ، وَهُو كَانَ إِمَامَهُمْ ، فَقَتَلَ ابْنَ النَّوَاحَةِ (وَقَالَ) (1) : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ عَيْقُولُ : (وَلُولًا أَنْكَ رَسُولُ لَصَرَبُ عُنُقَهُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ . اللَّوَاحَةِ (وَقَالَ) (1) : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ عَيْقَةً يَقُولُ : (وَلُولًا أَنْكَ رَسُولُ لَصَرَبُ عُنُقَهُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ .

ت: تطوان

ت والحديث قد اختلف فيه عن ابن وهب؛ فرواه جمهور أصحابه كها هنا عن الحسن بن علي بن أبيرافع عن جده أبيرافع ، وهو ما أخرجه ابن حبان والحاكم ، وهو الأشبه .

وخالفهم عبدالجبار بن محمد عند أحمد، وسفيان بن وكيع، وأحمد بن عبدالرحمن بن وهب عند الروياني ؛ فرووه عن الحسن بن علي بن أي رافع عن أبيه عن جده، فزادوا في الإسناد: «عن أبيه»، وقد أشار المزي في «التحفة»، وفي ترجمة الحسن بن علي من «تهذيب الكهال» إلى هذا الخلاف.

وعلي بن أبي رافع هذا غير معروف بالرواية ، ولم يذكره أحد في تراجم الرواة ، وذكره الحافظ في «الإصابة» ، وكذا في ترجمة أم سلمة من «تعجيل المنفعة» وقال : «روى عنها» . اه. وقال عنه في «الإصابة» (٥/ ٦٧) : «وُلد في عهد النبي ﷺ وسماه عليًا» . اه. وانظر «إتحاف المهرة» (١/ ٢٥١) .

<sup>(</sup>١) الضبط من (ت)، وضبطها في (ط) بفتح الراء وكسرها مع تشديدها، وكتب فوقها: «معا»، والذي في «التقريب»: «بتشديد الراء المكسورة قبلها معجمة». اه..

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ط) : «فقال» ، والمثبت من (ت) ، (ر) .

<sup>\* [</sup> ۸۹۳۰] [التحفة: دس ٩١٩٦] • أخرجه أبو داود (٢٧٦٢)، وأحمد (١/ ٣٨٤)، والطبراني في «الأوسط» (٣١٥٨)، وصححه ابن حبان (٤٨٧٩) من طريق أبي إسحاق به . وقال الطبراني : «لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا أبو معاوية» . اه.



[٨٩٣١] أخبرًا (عُبَيْدُ اللَّهِ) (١) بنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : الولاً سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ : الولاً الْفُيانُ مَا اللَّهِ ، أَنَّكَ رَسُولٌ - يَعْنِي : (رَسُولًا لِمُسَيْلِمَةً) (٢) - لَقَتَلْتُكَ (٣) .

## ١٤٤ - قَتْلُ عُيُونِ الْمُشْرِكِينَ

• [٨٩٣٢] أَضِعُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُكْرِ مَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِ مَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهَ عَلَيْ فِي غَرُاوٍ لَهُ فَنَرُلْنَا بِبَطْحَاءَ (١٤) ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى بَكْرٍ لَهُ كُنَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهَ عَلَىٰ بَكْرٍ لَهُ

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «عبداللَّه»، والمثبت من (ت)، (ر)، وهيو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٢) في (ر): «رسول مسيلمة».

<sup>(</sup>٣) من هنا سقط من مصورة النسخة (ر) قدر ورقة .

<sup>\* [</sup>۸۹۳۱] [التحفة: س ۹۲۸۰] • أخرجه أحمد (۲/۲۰۱)، والبزار (۱۷۳۳)، وابن الجارود (۲۸۳۸)، وصححه ابن حبان (۶۸۷۸).

قال البزار: «لا نعلم رواه عن عاصم عن أبي وائل عن عبدالله إلا الثوري» . اه. .

والحديث قد اختلف فيه عن عاصم بن أبي النجود؛ فرواه الثوري - كما هنا - عنه عن أبي وائل عن عبدالله .

وتابعه المسعودي كما عند أحمد وغيره ، وسلام أبو المنذر كما عند أبي يعلى (٩٧ · ٥ ) .

وخالفهم أبوبكربن عياش ؛ فرواه عن عاصم عن أبي وائل عن ابن معيز السعدي - وهو مختلف في اسمه - عن عبدالله ؛ أخرجه أحمد (١/ ٤٠٤) ، وغيره فزاد ابن عياش عليهم في إسناده رجلا ، قال عنه الدارقطني في «العلل» (٥/ ٨٨) : «ولا يعرف هذا إلا في هذا الحديث» . اه.

وقد ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح» (٣٢٧/٩) بهذا الإسناد، والحافظ في «التعجيل» (١/ ٥٣٥) وسياه عبدالله، وانظر «تغليق التعليق» (٣/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٤) ببطحاء: مكان متَّسع مرَّ به السيل فترك فيه الرمل والحصى الصغار. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بطح).



XTTT

فَأَنَاحَ (١) وَعَقَلَ (٢) بَكْرَهُ ، فَرَأَى فِي الْقَوْمِ رِقَةً فَرَجَعَ إِلَىٰ بَكْرِهِ فَحَلَهُ ثُمَّ رَكِبَهُ ، فَاتَبَعْتُهُ فَكَانَ الْأَسْلَمِيُ عِنْدَ عَجُزِ الْبَكْرِ فَاتَّبَعْتُهُ فَكَانَ الْأَسْلَمِيُ عِنْدَ عَجُزِ الْبَكْرِ فَاتَّبَعْتُهُ فَكَانَ الْأَسْلَمِيُ عِنْدَ عَجُزِ الْبَكْرِ فَقُلْتُ : أَخِ ، فَلَمَّا وَكُنْتُ أَنَا عِنْدَ عَجُزِ النَّاقَةِ ، فَسَبَقْتُهُ فَأَخَذْتُ بِخِطَامِ الْبَكْرِ فَقُلْتُ : أَخِ ، فَلَمَّا وَكُنْتُ أَنَا عِنْدَ عَجُزِ النَّاقَةِ ، فَسَبَقْتُهُ فَأَخذتُ بِخِطَامِ الْبَكْرِ فَقُلْتُ : أَخِ ، فَلَمَّا وَكُنْتُ أَنَا عِنْدَ عَجُزِ النَّاقَةِ ، فَسَبَقْتُهُ فَأَخذتُ بِخِطَامِ الْبَكْرِ فَقُلْتُ : أَخِ ، فَلَمَّا أَرْسَلَ يَدَيْهِ ضَرَبْتُ عُنْقَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ : (مَنْ قَتَلَ الرَّجُلُ؟) قَالُوا: سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ . قَالَ : (فَلَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ .

# ١٤٥ - إِذَا نَزَلُوا عَلَىٰ حُكْمٍ رَجُلِ

• [٨٩٣٣] أَضِرُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ ، لَمَّا نَرَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةً عَلَىٰ حُكْمِ سَعْدٍ ، أَتَى النَّبِيَ ﷺ عَلَىٰ حِمَادٍ فَقَالَ : ﴿إِنَّ هَوُلَا اللّهِ عَلَىٰ حِمَادٍ فَقَالَ : ﴿إِنَّ هَوُلَا اللّهِ اللّهَ الرّلَ أَهْلُ قُرَيْظَةً عَلَىٰ حُكْمٍ سَعْدٍ ، أَتَى النَّبِي ﷺ عَلَىٰ حِمَادٍ فَقَالَ : ﴿إِنَّ هَوُلَا اللّهُ لَلّهُ الْمَلْكِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

د : جامعة إستانبول

<sup>(</sup>١) **فأناخ :** أقعد الناقة . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٧/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) **عقل**: ربط بالعقال، وهو الحبل الذي يُشَدُّ به ذراع البعير؛ ليبقى باركًا. (انظر: لسان العرب، مادة: عقل).

<sup>\* [</sup>۸۹۳۲] [التحفة: خ د س ٤٥١٤] • أخرجه البخاري (٣٠٥١) من طريق أبي العميس عن إياس به بنحوه غتصرًا، ومسلم (١٧٥٤) من طريق عكرمة بن عمار به بنحوه ، وسياقه أتم . وسيأتي من وجه آخر عن إياس بن سلمة برقم (٨٧٩٢) .

<sup>(</sup>٣) مقاتلتهم: ج. مقاتل، والتاء باعتبار الجماعة، والمراد بها هاهنا من يصلح للقتال وهو الرجل البالغ العاقل. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٧/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٤) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٦١١٦).

<sup>\* [</sup>۸۹۳۳] [التحفة: خ م دس ۸۹۳۳]



• [٨٩٣٤] أَخْبَ رُا قُتُنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الرُّبَيْدِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: رُمِيَ يَوْمَ الْأَحْرَابِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَطَعُوا (أَبْجَلَهُ)(١)، فَحَسَمَهُ أَخْرَىٰ رَسُولُ اللّه عَلَيْ بِالنَّارِ، فَانْتَفَحَتْ يَدُهُ فَتَرَكَهُ فَنَرْفَهُ الدَّمُ، فَحَسَمَهُ أُخْرَىٰ فَانْتَفَحَتْ يَدُهُ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُخْرِجْ نَفْسِي حَتَّىٰ تُقِرَّ عَيْنِي مِنْ فَانْتَفَحَتْ يَدُهُ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُخْرِجْ نَفْسِي حَتَّىٰ تُولُوا عَلَىٰ حُكْم سَعْدِ بْنِ بَنِي قُرِيْظَةً . فَاسْتَمْسَكَ عِرْقُهُ فَمَا قَطَرَ قَطْرَةً حَتَّىٰ نَرَلُوا عَلَىٰ حُكْم سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَحَكَمَ أَنْ يُقْتَلَ رِجَالُهُمْ ، وَيُسْتَحْيَا نِسَاؤُهُمْ ، وَيَسْتَعِينَ بِهِمُ الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهَ عَلَيْ : ﴿ أَصَبْتَ حُكْمَ اللّهُ فِيهِمْ \* . وَكَانُوا أَرْبَعَمِائَةٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتَلِهِمُ انْفَتَقَ (٣) عِرْقَهُ فَمَاتَ . فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتَلِهِمُ أَنْهُ فَمَاتَ .

# ١٤٦ - إِنْرَالُهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ اللَّهُ وَإِعْطَاؤُهُمْ ذِمَّةُ اللَّهُ عَلَىٰ

• [٨٩٣٥] أخبر مَحْمُودُ بْنُ عَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدِ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ بُرَيْدَةَ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِيْ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَىٰ جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ دَعَاهُ فَأَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ

 <sup>(</sup>۱) غير واضحة في (م)، والمثبت من (ط)، (ت)، وحاشية (م) وعليها رمز غير واضح، وصحح على الباء في (ت).

<sup>(</sup>٢) فحسمه: كواه؛ ليمنع نزول الدم. (انظر: القاموس المحيط، مادة: حسم).

<sup>(</sup>٣) **انفتق:** انفتح. (انظر: تحفة الأحوذي) (٥/ ١٧٢).

<sup>\* [</sup>۸۹۳٤] [التحقة: ت س ٢٩٢٥] • أخرجه الترمذي (١٥٨٢) وقال: «حسن صحيح». اهـ. وأحمد (٣/ ٣٥٠). والحديث عند مسلم (٢٢٠٨) من طريق زهير عن أبي الزبير به، بنحوه مختصرًا جدًّا.



وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَيْرًا ، وَقَالَ : «اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ ، وَلَا تَغْدِرُوا ، وَلَا تُمَثِّلُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا ، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَىٰ ثَلَاثٍ ، فَإِنْ أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ: ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَام فَإِنْ فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَالِلْمُسْلِمِينَ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَاعَلَى الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَىٰ دَارِ الْمُهَاجِرِينَ ، فَإِنْ فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَالِلْمُهَاجِرِينَ وَأُنَّ عَلَيْهِمْ مَاعَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ هُمْ أَسْلَمُوا وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ كَأَعْرَابِ الْمُؤْمِنِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهُ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ -أَوْ قَالَ : عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَأَنْ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ ، فَإِنْ هُمْ فَعَلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنِ اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ ، وَإِذَا حَاصَرْتُمْ حِصْنَا فَأَرَادُوا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهُ وَذِمَّةً رَسُولِهِ ﷺ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَلَا ذِمَّةً رَسُولِهِ ﷺ، وَاجْعَلْ لَهُمْ فِي ذِمَّتِكَ وَذِمَّةِ آبَائِكَ وَذِمَم أَصْحَابِكَ ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهَ وَذِمَّةً رَسُولِهِ ﷺ، وَإِذَا حَاصَرْتُمْ أَهْلَ حِصْنِ فَأَرَادُوا عَلَىٰ أَنْ تُنْزِلُوهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ اللَّهَ فَلَا تُنْزِلُوهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ اللَّهِ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهُ أَمْ لَا ، وَلَكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَىٰ حُكْمِكَ (١).

حـ: حمزة بجار اللَّه

هد مراد ملا

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن علقمة بن مرثد برقم (٨٨٤١).

<sup>\* [</sup>٨٩٣٥] [التحفة: مدت س ق ١٩٢٩]



## ١٤٧ - إِعْطَاءُ الْعَبْدِ الْأَمَانَ

• [۸۹۳٦] أخب را أخمدُ بن حفص ، قال : حَدَّنِي أبِي ، قال : حَدَّنَنِي إبْرَاهِيمُ بن طَهْمَانَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ ، عَنِ الْأَشْتُو ، أَنَهُ عَلَى الْحَجَّاجِ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ ، عَنِ الْأَشْتُو ، أَنَهُ عَلَى الْحَجَّاجِ ، عَنْ النَّاسَ قَدْ (تَفَشَّعَ) (١) (فِيهِمْ ) (٢) (مَا يَسْمَعُونَ ) (٣) فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللّه عَلِي قَدْ عَهِدَ إِلَيْكَ عَهْدًا فَحَدِّثْنَا بِهِ ، قَالَ : مَا عَهِدَ إِلَيْ وَسُولُ اللّه عَلَيْ عَهْدًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ ، غَيْرَ أَنَّ فِي قِرَابِ سَيْفِي (٤) صَحِيفَة وَالَى اللّه عَلَى النَّاسِ ، غَيْرَ أَنَّ فِي قِرَابِ سَيْفِي (٤) صَحِيفَة قَالَ : فَإِذَا فِيهَا : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَةً وَأَنَا أُحَرِّمُ الْمَدِيئَةُ ، وَإِنَّهَا حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا أَنْ أَخِدَ عَدَنَا أَوْ آوَى (٢) مُحْدِثًا فَعَلَى نَفْسِهِ ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى (٢) مُحْدِثًا فَعَلَى نَفْسِهِ ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى (٢) مُحْدِثًا فَعَلَى نَفْسِهِ ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى (٢) مُحْدِثًا فَعَلَىٰ وَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ (٤ وَلَا عَدُلُ ، الْمُؤْمِثُونَ اللّهِ ، وَالْمَلَاثِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ (٤ وَلَا عَدُلُ ، الْمُؤْمِثُونَ اللّهِ ، وَالْمَلَاثِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ (٤ وَلَا عَدُلُ ، الْمُؤْمِثُونَ

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ط) ، وكتب في حاشيتيهما : «أي : فشا وانتشر» ، ووقعت في (ت) : «تبشع» .

<sup>(</sup>٢) في (ت): «بهم»، والمثبت من (م)، (ط)، وفوقها فيهها: «ض»، وفي حاشيتيهها: «بهم»، وعليها: «عـ».

<sup>(</sup>٣) صحح بينهما في (ط).

<sup>(</sup>٤) قراب سيفي: القراب: وعاء من جلد يدخل فيه السيف بغمده. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٤٢/١٣).

<sup>(</sup>٥) حرتيها: ث. حرة وهي: الأرض التي حجارتها سود وهي تشمل جميع جهات المدينة التي لا عيارة فيها. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١١/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٦) آوئ : ضم وحمي ونصر . (انظر : شرح النووي على مسلم) (٩/ ١٤٠) .

<sup>(</sup>٧) صرف: توبة ، وقيل نافلة . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : صرف) .





تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ (''، يَسْعَىٰ بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ (''، وَهُمْ يَدٌ عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدِ فِي عَهْدِهِ (''').

• [۸۹۳۷] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَالْأَشْتَرُ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ (عُبَادٍ) قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ إِلَىٰ عَلِيٍّ فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُ اللّهَ عَيْلِةً شَيْتًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً؟ إِلَىٰ عَلِيٍّ فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُ اللّهَ عَيْلِةً شَيْتًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: لَا ، إِلَّا مَاكَانَ فِي كِتَابِي هَذَا. (فَأَخْرَجَ) (٥) كِتَابَا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ: قَالَ: لَا ، إِلَّا مَاكَانَ فِي كِتَابِي هَذَا. (فَأَخْرَجَ) (٥) كِتَابَا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ: اللَّهُ مِنْ مِنَا أَخْرَجَ وَلَا مُومِنْ بِكَافِهِ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا (٢) فَعَلَى نَفْسِهِ، أَلْا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنْ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا (٢) فَعَلَى نَفْسِه، أَوْ الْوَى مُحْدِثًا فَعَلَى لَفُهُ اللّهِ، وَالْمَلَاثِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) (٧).

د : جامعة إستانبول

<sup>(</sup>۱) تتكافأ دماؤهم: تتساوى في القصاص والديات لا يَفْضُلُ شريف على وضيع. (انظر: حاشية السندي على ابن ماجه) (٣/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) يسعى بذمتهم أدناهم: أي لو أن واحدًا من المسلمين أمَّن كافرًا حرم على عامة المسلمين دمه، وإن كان هذا المجير أدناهم مثل أن يكون عبدًا أو امرأة أو عسيفًا تابعًا أو نحو ذلك فلا يخفر ذمته. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٣٠٢/٧).

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٧١١٠)، وبنفس الإسناد وبمتن مختصرا برقم (٧١٢٢).

<sup>\* [</sup>٨٩٣٦] [التحفة: س ١٠٢٥٩] [المجتبئ: ٨٩٣٦]

<sup>(</sup>٤) الضبط من (ط)، (ت) وكتب فوقها في (ط): «خف»، وصحح عليها في (ت)، وكذا ضبطها في التقريب فقال: بضم المهملة وتخفيف الموحدة.

<sup>(</sup>٥) في (ت): «خرج» ، والمثبت من (م) ، (ط).

<sup>(</sup>٦) حدثا: الحدث: المراد به الأمر المُنكر الذي ليس بمعروف في السُّنَّة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: حدث) .

<sup>(</sup>۷) تقدم (۱۱۰).

<sup>\* [</sup>٨٩٣٧] [التحفة: د س ١٠٢٥٧] [المجتبني: ٤٧٧٧]





## ١٤٨ - إعْطَاءُ الْوَلِيدَةِ (١) الْأَمَانَ

• [٨٩٣٨] أَضِرُ أَبُو الْأَشْعَثِ ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتُجِيرُ (٢) عَلَى الْمُسْلِمِينَ. وَ (قَالَتْ) (٣) مَرَّةَ (أُخْرَىٰ): إِنْ كَانَتِ الْوَلِيدَةُ.

## ١٤٩ - إِعْطَاءُ الْمَرْأَةِ الْأَمَانَ

• [٨٩٣٩] أَخْبُولُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ سَعِيدِبْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مُرَّةً ، عَنْ فَاخِتَةً قَالَتْ : أَجَوْنَا رَجُلَيْن مِنَ الْمُشْرِكِينَ (حَمَوَيْنِ) ( عَمَوَيْنِ ( فَتَفَلَّتَ عَلَيْهِمَا ( ا ا بْنُ أَبِي ( ٦ ) لِيَقْتُلَهُمَا

ط: الخزانة الملكية

<sup>(</sup>١) **الوليدة:** أمة . (انظر: لسان العرب، مادة: ولد) .

<sup>(</sup>٢) لتجبر: لتأخذ الأمان والعهد. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: جور).

<sup>(</sup>٣) في (ت): «قال» ، والمثبت من (م) ، (ط).

<sup>\* [</sup>۸۹۳۸] [التحفة: س ١٥٩٦٨] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه أبو داود (٢٧٦٤) من طريق منصور عن إبراهيم به ، بنحوه ، والطيالسي (١٤٩٩) عن شعبة به ، ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٨/ ١٩٤) ، وأخرجه سعيدبن منصور (٢٦١١) من طريق الأعمش به .

وليس عندهم لفظ: «الوليدة» ، وقد تطلق الوليدة على الجارية والأمة ، وإن كانت كبيرة ، كما ذكر ابن الأثير في «النهاية» (٥/ ٢٢٥). وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١/ ٢٦٠– ۲۲۲) ، «التمهيد» (۲۱/ ۱۸۷ – ۱۸۸) ، «نصب الراية» (۳/ ۳۹۰) .

<sup>(</sup>٤) في (ت): «حماين»، والمثبت من (م)، (ط). وحَمَوين: ث. حمو، وهو: أخو الزوج. (انظر: فتح الباري) (٩/ ٣٣١). وهما: جَعُدة بن هُبَيرة ورجل آخر من بني مخزوم كانا فيمن قاتل خالد بن الوليد ولم يقبلا الأمان ، فأجارتهما أم هانئ وكانا من أحمائها .

<sup>(</sup>٥) فتفلت عليهما: تعرض لهما فجأة وهاجمهما. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) . (008/1)

<sup>(</sup>٦) صحح عليها في (ت)، وكتب في الحاشية: «هو ابن أبيها وأمها، فتارة يقول: ابن أبي، وتارة: ابن أمي».



فَقُلْتُ: لَا تَقْتُلْهُمَا حَتَىٰ تَبْدَأَ بِي ، فَخَرَجَ فَقُلْتُ: أَغْلِقُوا دُونَهُ الْبَابَ ، فَانْطَلَقْتُ حَتَىٰ أَتَيْتُ خِبَاء (١) رَسُولِ اللّه عَلَيْ فَلَمْ أَجِدُهُ ، وَوَجَدْتُ فَاطِمَةً فَقُلْتُ : أَلَمْ تَرَيْ مَا لَقِيتُ مِنَ ابْنِ أَبِي ؟ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا ، فَكَانَتْ أَشَدَّ عَلَيْ مِنْ رَوْجِهَا ، مَا لَقِيتُ مِنَ ابْنِ أَبِي ؟ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا ، فَكَانَتْ أَشَدَّ عَلَيْ وَرُهْجُ ) (٢) الْغُبَارِ مَا لَقِيتُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ؟ وَطَلَعَ عَلَيْ رَسُولُ اللّه عَلَيْ عَلَيْهِ (رَهْجُ ) (٢) الْغُبَارِ فَقَالَ : (مَرْحَبَا بِفَاخِتَهُ ) . فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللّهِ ، أَلَمْ تَرَ مَا لَقِيتُ مِنَ ابْنِ أَبِي ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللّهِ ، أَلَمْ تَرَ مَا لَقِيتُ مِنَ ابْنِ أَبِي ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللّهِ ، أَلَمْ تَرَ مَا لَقِيتُ مِنَ ابْنِ أَبِي ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللّهِ ، أَلَمْ تَرَ مَا لَقِيتُ مِنَ ابْنِ أَبِي ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللّهِ ، أَلَمْ تَرَ مَا لَقِيتُ مِنَ ابْنِ أَبِي ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللّهِ ، أَلَمْ تَرَ مَا لَقِيتُ مِنَ ابْنُ أَبِي مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْتُلَهُمَا ، فَقَالَ : (لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، أَجُرْتُ (حَمَويْنِ) (٢) لِي مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْتُلَهُمَا ، فَقَالَ : (لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، فَدُ الْجَرْتِ ، وَأَمَنَا مَنْ أَمَنُ إِنَا مَنْ أَجَرْتِ ، وَأَمَنَا مَنْ أَمْنَ إِنْ مَرَعَلِي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ حَالَفَ عَسَلَ ، فَمَانِي رَكَعَاتٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ حَالَفَ عَسَلَ ، نَتُمْ صَلَى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ حَالَفَ عَنْ طَرَفَيُهِ (٤) .

• [۸۹٤٠] أَضِعْ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةَ عَلَيْهِ - قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنَ أَمْ هَانِي ابْنَةَ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَتُهُ أَنَّهَا قَالَتْ : كُرَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُمَّ هَانِي ابْنَةً أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَتُهُ أَنَّهَ قَاتِلٌ مَنْ أَجَرْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِيٌ : يَارَسُولَ اللَّه عَلِيٌ أَنَّهُ قَاتِلٌ مَنْ أَجَرْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْ إِنْ اللَّهِ عَلِي إِنْ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ اللْعَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْعَالَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَالَ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَالِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَل

د: جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار اللَّه

ت: تطوان

هـ: مراد ملا

<sup>(</sup>١) خباء: خَيْمة من صوف أو وبر . (انظر : تحفة الأحوذي) (٨/ ١٦١) .

<sup>(</sup>٢) في (ت): «زهَجُ»،، والمثبت من (م)، (ط). والضبط من (ط). والرَّهْجُ: سحاب رقيق كأنه الغبار (انظر: لسان العرب، مادة: رهج).

<sup>(</sup>٣) في (ت): «حماين» ، والمثبت من (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>٤) خالف بين طرفيه: جعل أحد طرفيْه على المُنْكِب الأيمن والآخر على الأيسر. (انظر: حاشية السندي على ابن ماجه) (٣٠٦/١).

 <sup>★ [</sup>۸۹۳۹] [التحفة: خ م ت س ق ١٨٠١٨] • أخرجه أحمد (٣٤٣/٦) من طريق ابن أبي ذئب،
 وقد سبق بطرف آخر منه من وجه آخر عن أبي مرة برقم (٢٨٠).





#### ﴿ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ ﴾ .

# ١٥٠ - إِجْلَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ

- [٨٩٤١] أَخْـُـَـرِني عَمْرُو بْنُ هِشَام، قَالَ: حَدَّثَنِي مَخْلَدُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿ لِأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حَتَّىٰ لَا يَبْقَىٰ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمٌ،.
- [٨٩٤٢] أخبر قُتُنبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ؛ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ فَقَالَ: ( ﴿ الْطَلِقُوا إِلَىٰ يَهُودَ ﴾ . فَخَرَجْنَا مَعَهُ ، حَتَّىٰ جِئْنَاهُمْ ، فَقَامَ رَسُولُ اللّه ﷺ نَقَالَ): «يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا». فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿ ذَٰلِكَ أُرِيدُ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا ». فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه عَيْ : ﴿ ذَٰلِكَ أُرِيدُ ». ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ: ﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ (وَلِرَسُولِهِ)(١)، وَأَنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ (٢) مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ، فَمَنْ وَجَدَ بِمَالِهِ شَيْتًا فَلْيَيِعْهُ (٣) ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ» .

<sup>\* [</sup>٨٩٤٠] [التحفة: دس ١٨٠٠٥] • أخرجه أبو داود (٢٧٦٤)، وانظر الحديث السابق.

<sup>\* [</sup>٨٩٤١] [التحفة: م دت س ١٠٤١٩] • أخرجه مسلم (١٧٦٧).

<sup>(</sup>١) في (ت): «ورسوله» ، والمثبت من (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>٢) أجليكم: أُخرجكم. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١٢/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٣) في (ت): «فليبيعُهُ» ، والمثبت من (ط).

<sup>\* [</sup>۸۹٤۲] [التحفة: خ م د س ۱۹۳۱] • أخرجه البخاري (۳۱٦٧، ۲۹۶٤، ۲۹۲۸)، ومسلم (١٧٦٥).





#### ١٥١ - الْبَيْعَةُ

- [٨٩٤٣] أخبرُ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ (ابْنُ) (') زُغْبَة ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَحْبَدَ اللَّهِ عَيْدِ ، عَنْ عُبَادَة بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُبَادَة يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَادَة بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُبَادَة قَالَ : بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّه عَلَى (۲) السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ ، فِي الْمَنْشَطِ قَالَ : بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّه عَلَى (۲) السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ ، فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ ، وَأَلَّا (نُنَازِعَ) (۵) اللَّهُ عَلَى (۱) اللَّهُ عَلَى (اللَّهُ عَلَى الْمُنْ أَهْلَهُ ، وَأَنْ (انَقُومَ) (۵) بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَا لَا نَحْافُ لُومَةً لَائِمٍ (۵) .
- [٨٩٤٤] أَخْبَى لَا قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا وَعُبَادَةً بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا وَسُولَ الله عَيَالِةُ عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرُهِ،

\* [٨٩٤٣] [التحفة: خ م س ق ١١٨٥] [المجتبى: ١٨٨٤]

د: جامعة إستانبول

<sup>(</sup>١) كذا في (ت)، وفي (م)، (ط): «بن» بغير ألف، ويقال: «عيسى بن حماد زغبة»، أيضًا وهو الأكثر.

<sup>(</sup>٢) هنا انتهى السقط من (ر) ، والذي ابتدأ بعد انقضاء حديث (٨٩٣١) .

<sup>(</sup>٣) في (ت): «تنازع» بالتاء في أولها ، وفي (ر) مهملة النقط ، والمثبت من (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>٤) في (ت): «تقوم» بالتاء في أولها، وصحح عليها، وفي (ر) مهملة النقط، والمثبت من (م)، (ط).

<sup>(</sup>٥) قال المزي في «التحفة»: «وليس في رواية أبي بكر بن السني في هذا الحديث: عن أبيه، وهو في رواية أبي الحسن بن حيويه». اهد. وهذا الحديث متفق عليه، وقد عزاه المزي إلى كتاب البيعة من هذا اللوجه، وقد تقدم برقم (٧٩٢١)، وفاته أن يعزوه إلى هذا الموضع من كتاب السير، والحديث سبق من وجه آخر عن الليث برقم (٧٩٢٠).





وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، وَأَنْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ لَوْمَةً لَائِمٍ (١).

- [٨٩٤٥] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: عَنْ أَبِيهِ الْقَاضِي أَنَّهُمَا سَمِعَا عُبَادَةً بْنَ الْوَلِيدِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَمَّا سَيَّارٌ فَقَالَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلَةٍ، وَأَمَّا يَحْيَى الْوَلِيدِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَمَّا سَيَّارٌ فَقَالَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّه عَيِّهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي فَقَالَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّه عَيْهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي فَقَالَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّه عَيْهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عَسْرِنَا وَمَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَالْأَثَرَةِ (٢) عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا ، وَمَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَالْأَثَرَةِ (٢) عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُ (كَانَ) (٣) لَا نَحَافُ فِي اللّه لَوْمَة لَا ثِمِ مَا الْمُونَةُ : إِنْ كُنْتُ وَأَنْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُ (كَانَ) (٣) لَا نَحَافُ فِي اللّه لَوْمَة لَاثِمِ مَا الْمُعْبَةُ : إِنْ كُنْتُ لَمُ مَا الْحَرْفَ: (حَيْثُ كَانَ» ، (وَذَكَرَهُ) (٥) يَحْيَى . قَالَ شُعْبَةُ : إِنْ كُنْتُ زِدْتُ فِيهِ شَيْئًا فَهُو عَنْ سَيَّارٍ ، أَوْ عَنْ يَحْيَى .
- [٨٩٤٦] أَخْبَرَ فَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ،

<sup>(</sup>١) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب البيعة ، والذي تقدم برقم (٧٩٢٠) ، وفاته أن يعزوه إلى هذا الموضع من كتاب السير .

<sup>\* [</sup>٨٩٤٤] [التحفة: خ م س ق ١١٨٥] [المجتبئ: ٤١٨٧]

<sup>(</sup>٢) الأثرة: تفضيل غيرنا علينا في نصيبه من الفيء . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: أثر) .

<sup>(</sup>٣) في (ر): «ما كنا» ، والمثبت من (م) ، (ط) ، (ت).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب البيعة ، والذي تقدم برقم (٧٩٢٥) ، وفاته أن يعزوه إلى هذا الموضع من كتاب السير .

<sup>(</sup>٥) في (م) ، (ط) : «فذكره» ، والمثبت من (ت) ، (ر) .

<sup>\* [</sup>٨٩٤٥] [التحفة: خ م س ق ١١٨٥] [المجتبئ: ٤١٩٢]

#### السُّهُ وَالْكِيرُ وَلِلنَّسِمُ إِنَّيْ





عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: (بَايَعْتُ) (الله ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَىٰ أَنْ لَانْتَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَىٰ أَنْ لَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا (٢).

- [۸۹٤٧] أَخْبِ لِمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ ابْنِ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : بَايَعْنَا ابْنِ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : بَايَعْنَا ابْنِ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : بَايَعْنَا رَسُولَ اللّه عَيْقِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرُو ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرُو ، وَأَنْ نَقُولَ أَوْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنًا ، وَلَا نَحَافَ فِي اللّهَ لُومَةً لَائِمٍ ") .
- [٨٩٤٨] أخبرًا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللّه ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ

حـ : حمزة بـجار اللَّهُ

<sup>(</sup>١) في (ت): «بايعنا» ، والمثبت من (م) ، (ط) ، (ر) .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب البيعة ، والذي تقدم برقم (٧٩٢٤) ، وفاته أن يعزوه إلى هذا الموضع من كتاب السير .

<sup>\* [</sup>٨٩٤٦] [التحفة: خ م س ق ٥١١٨] [المجتبئ: ٤١٩٠]

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب البيعة ، والذي تقدم برقم (٣) هذا الحديث من كتاب السير .

<sup>\* [</sup>٨٩٤٧] [التحفة: خ م س ق ١١٨٥] [المجتبى: ١٨٩٤]



نَقُومَ - أَوْ نَقُولَ - بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا ، لَا نَحَافُ فِي اللَّهَ لَوْمَةً لَائِمٍ .

• [٨٩٤٩] أَضِرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: لَمْ نُبَايِعْ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَلَى الْمَوْتِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرً (١).

لَا نَفِرً (١).

## ١٥٢ - الْبَيْعَةُ عَلَى الْهِجْرَةِ

• [٨٩٥٠] أَضِلُ عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أُمَيَّةً، أَنَّ قَالَ: حِنْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ بِأَبِي أُمَيَّة يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقُلْتُ: أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ يَعْلَىٰ قَالَ: حِنْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ بِأَبِي أُمَيَّة يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقُلْتُ:

\* [٨٩٤٨] [التحفة: خ م س ق ٥١١٨] • تقدم هكذا مرسلًا في أحد طريقي الحديث برقم (٧٩٢٥)، ومثله عند أحمد (٣/ ٤٤١)، وانظر الأحاديث الخمسة قبله.

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٧٢/٢٣): «اختلف فيه على يحين بن سعيد فرواه بعضهم عن عبادة بن الوليد عن أبيه . . . لم يذكر عبادة بن الصامت ، وزعم أن البيعة المذكورة في هذا الحديث ليست بيعة العقبة ، وأن الوليد بن عبادة له صحبة ، وأنه ممكن أن يشاهد هذه البيعة لأنها كانت على الحرب ، وذلك بالمدينة » ، ثم قال : «وهذا عندي غلط ، والله أعلم ، والصحيح فيه - إن شاء الله - يحيى بن سعيد ، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ، عن أبيه ، عن جده » . اه . وانظر : «الفتح» (١/ ٢٦ ، ٢٧) ، و«الإصابة» (٣/ ١٤٤) ، «أطراف المسند» (٢/ ٢٥٠) .

(١) أخرجه مسلم وقد تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٩٢٩)، والحديث لم يعزه المزي في «التحفة» لهذا الموضع.

\* [٨٩٤٩] [التحفة: م ت س ٢٧٦٣] [المجتبئ: ١٩٦٦]





يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَايِعْ أَبِي عَلَى الْهِجْرَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: (بَلُ أَبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ ؟ فَقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ ) .

- [٨٩٥١] أَضِعُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ ، فَقَالَ : تَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ . قَالَ : (فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا اللهُ اللهُ . . .
- [۸۹۵۲] أخب راه يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيّ، قَالَ: حَدَّثْنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي جِئْتُ أَبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَقَدْ تَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ. قَالَ: ﴿ فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كُمَا أَبْكَيْتَهُمَا ﴾ . " قَالَ: ﴿ فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكُهُمَا كُمَا أَبْكَيْتَهُمَا

ح: حمزة بجار اللَّه

<sup>\* [</sup>٨٩٥٠] [التحفة: س ١١٨٤٣] [المجتبئ: ٤٢٠٦] • قال الذهبي في ترجمة عمرو من «الميزان» (٦٤٠٢): «شيخ للزهري لا يعرف» . اه. .

وأبوه قال أبو حاتم في «الجرح» (١٠٠٤): «لا يعرف». اه.. وقال الذهبي في «الكاشف» (٣١٤٣): «مجهول». اهـ. وقد تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٩٤١)، ومن وجه آخر عن الزهري برقم (٧٩٣٢) ، وسيأتي برقم (٨٩٦٠) .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث تقدم من وجه آخر عن عطاء برقم (٧٩٣٦)، وقد عزاه المزي في «التحفة» إلى كتاب الجهاد ، وهو عندنا في كتاب السير .

<sup>\* [</sup>۸۹۵۱] [التحفة: دس ق ۸٦٤٠]

١١٦]٠

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» إلى كتاب الجهاد، وهو عندنا في كتاب السير.

<sup>\* [</sup>٨٩٥٢] [التحفة: دس ق ٨٦٤٠] [المجتبئ: ٢٠١]





## ١٥٣ - فَضْلُ الْهِجْرَةِ

- [٨٩٥٣] أَضِلُ هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِكَّارِ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، وَهُو: ابْنُ عِيسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُمَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدٌ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةً ، أَنَّ أَبَا فَاطِمَة حَدَّثَهُمْ ، أَنَهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ عَلَيْكَ بِالْهِجْرَةِ ؛ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهَا » . قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، حَدِّثْنِي (بِعِلْمٍ) (١) (أَسْتَقِمْ) (١) عَلَيْهِ وَ(أَعْلَمُهُ) (١) . قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، (حَدِّثْنِي بِعِلْمٍ أَسْتَقِمْ وَاعْلَمُهُ وَاعْلَمُهُ وَاعْلَمُهُ وَاعْلَمُهُ وَاعْلَمُهُ لِلْمِ سَجْدَةً إِلَّا عَلَيْهِ وَأَعْلَمُهُ لِللّهِ سَجْدَةً إِلَّا مَثْلُ لَهُ عَلَيْكَ بِالشَّجُودِ ؛ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلّهِ سَجْدَةً إِلَّا وَعْلَمُهُ لِللّهِ سَجْدَةً إِلّا وَمُعْلَى اللّهُ وَعَلَمْ أَسْتَقِمْ وَاعْلَمُهُ لِللّهِ سَجْدَةً إِلّا مَثْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاعْلَمُهُ لِللّهِ سَجْدَةً إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاعْلَمُهُ لَهُ وَاعْلَمُهُ لِللّهِ سَجْدَةً إِلّهُ لَا عَلْمُ اللّهُ وَعَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَعْلَمُهُ لِللّهِ سَجْدَةً إِلّهُ عَلَيْهِ وَأَعْلَمُهُ لَلْهُ لَا عَنْ عَلَى اللّهُ وَعَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَأَعْلَمُهُ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَأَعْلَمُهُ لَكُ لِي السَّجُودِ ؛ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلّهِ سَجْدَةً إِلّهُ وَاعْلَمُهُ لَوْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاعْلَمُهُ لِللّهُ مِثْلُهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلِيْلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ ال
- [١٩٩٤] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ الْإَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ الْإِجْرَةِ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّه عَنِي الْهِجْرَةِ فَقَالَ : ﴿وَيُحَكَ (٦) ، إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ فَقَالَ : ﴿وَيُحَكَ (٦) ، إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ ﴾ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : ﴿فَهَلْ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا؟ ﴾ قَالَ :

<sup>(</sup>١) في (ت): «بعمل» ، والمثبت من (م) ، (ط) ، (ر) ، وصحح عليها في (ط) .

<sup>(</sup>٢) في (ت) ، (ر) : «أستقيم» ، والمثبت من (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>٣) في (ر): «أعمل به»، وفي (ت): «أعمله»، والمثبت من (م)، (ط)، وفي حاشية (ط): «أستقيم عليه وأعمله»، وفوقها رمز غير واضح، وصحح عليها.

<sup>(</sup>٤) في (ر): «أخبرني بعلم أستقيم عليه» ، والمثبت من (م) ، (ط).

<sup>(</sup>٥) تقدم بنفس الإسناد وبمتن مختصر برقم (٧٩٤٠).

<sup>\* [</sup>٨٩٥٣] [التحفة: دس ق ١٢٠٧٨] [المجتبى: ٤٢٠٥]

<sup>(</sup>٦) ويحك: كلمة زجر لمن أشرف على الوقوع في هلكة . (انظر : شرح النووي على مسلم) (١٥/ ٨١) .



نَعَمْ. قَالَ: «فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَنْ يَتِرَكَ (١) مِنْ عَمَلِكَ شَيْعًا» (٢).

## ١٥٤ - تَفْسِيرُ الْهِجْرَةِ

- [٨٩٥٥] أخبر الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَانَ رَسُولُ اللَّه عَيْقٍ (بِمَكَّةً) (٣) ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَكَانَ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ كَانُوا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ؛ لِأَنَّهُمْ هَجَرُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَكَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ مُهَاجِرُونَ ؛ لِأَنَّ الْمَدِينَة كَانَتْ دَارَ شِوْكُ ، فَجَاءُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ (١٤) .
- [٨٩٥٦] أَخْبُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ (ابْنِ أَبِي خَالِدٍ) (٥) ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . (ح) وَأَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : سَمِعْتُ

ه: مراد ملا

<sup>(</sup>١) يترك: يتُقصك . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: وتر) .

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٩٣٧) ، وهو متفق عليه .

<sup>\* [</sup>٨٩٥٤] [التحفة: خ م د س ١٥٥٣] [المجتبئ: ٢٠٢٤]

<sup>(</sup>٣) من (ر) ، وصحح مكانها في (ط) ؛ إشارة إلى أن النسخة صحيحة بدون لفظ: «بمكة».

<sup>(</sup>٤) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٩٣٩)، (٨٤٤٩)، وسيأتي برقم (١١٦٩٢).

<sup>\* [</sup>٨٩٥٥] [التحفة: س ٥٣٩٠] [المجتبئ: ٢٠٤]

<sup>(</sup>٥) وقع في (م)، (ط)، (ت): «داودبن أبي خالد»، وهو وهم، والمثبت من (ر)، وهو إسهاعيل ابن أبي خالد كما في «التحفة»، ومصادر تخريج الحديث.





رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ.

(قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرِو ) . اللَّفْظُ لِيُوسُفَ .

## ١٥٥- هِجْرَةُ الْحَاضِرِ

• [۸۹٥٧] أَضِوْ (أَحْمَدُ) (() بنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفِر ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ (عَمْرُو) ، قَالَ رَجُلُّ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «أَنْ تَهْجُرَ مَاكرِهَ اللَّهُ ، وَالْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ : هِجْرَةُ الْحَاضِرِ ، وَ(هِجْرَةُ ) الْبَادِي ؛ فَأَمَّا الْبَادِي ، فَإِنَّهُ يُطِيعُ إِذَا أُمِرَ وَيُجِيبُ إِذَا دُعِيَ ، وَأَمَّا الْحَاضِرُ الْعُمْا أَجْرًا) (() .

## ١٥٦ - انْقِطَاعُ الْهِجْرَةِ

• [۸۹۰۸] أُخْبِى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ مِنْصُورٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ

 <sup>★ [</sup>۲۹۵٦] [التحفة: خدس ۸۸۳٤] • أخرجه البخاري (۱۰، ۲٤۸٤)، وشطره الأول أخرجه مسلم (٤٠) من وجه آخر عن عبدالله بن عمرو بنحوه، وهو عند مسلم أيضًا (٤١) من حديث جابر، ومخرج في البخاري (١١)، ومسلم (٢٦/٤٢) من حديث أبي موسئ.

<sup>(</sup>١) في (ت): «محمد» ، وهو خطأ ، والمثبت من (م) ، (ط) ، (ر) ، وهو الموافق لما في «التحفة» ، وكتب التراجم .

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٩٣٨).

<sup>\* [</sup>٨٩٥٧] [التحفة: س ٨٦٣٠]





رَسُولُ اللَّهَ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ: ﴿لَا هِجْرَةَ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا﴾ (١).

- [٨٩٥٩] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَى بْنُ أَسَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَى بْنُ أَسَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهُوْ اللَّهِ، عَنْ صَفْوَانَ (بَنِ أَمُيَّةً قَالَ: وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفْوَانَ (بَنِ أُمُيَّةً قَالَ: قَلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مَنْ هَاجَرَ. قَالَ: فَلْكُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ الْجَنَّةُ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مَنْ هَاجَرَ. قَالَ: اللَّهِ جُرَةً بَعْدَ فَتَح مَكَةً ، وَلَكِنْ جِهَادُ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ (فَانْفِرُوا) (٢).
- [٨٩٦٠] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عَمْرُو بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أُمَيَّةً أَنْ اَبْنَ أَعْبَرَهُ ، أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةً قَالَ : ابْنَ أَخِي يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةً قَالَ : ابْنَ أَخِي يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةً يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بَايِعْ جِنْتُ رَسُولَ اللَّه يَيْكُ بِأَبِي أُمَيَّةً يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بَايِعْ أَبِي عَلَى الْجِهَادِ ، وَقَلِ رَسُولُ اللَّه يَكُونَ اللَّه يَكُلِي : ﴿ بَلُ أَبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ ، وَقَلِ انْقَطْعَتِ الْهِجْرَةُ وَ .

<sup>(</sup>۱) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٩٤٣). وإذا استنفرتم فانفروا: إذ دعيتم إلى الغزو فأجيبوا. (انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٤٧/٤).

<sup>\* [</sup>۸۹٥٨] [التحفة: خ م دت س ٥٧٤٨] [المجتبئ: ٢٠٨]

<sup>(</sup>٢) صحح عليها في (ط)، (م)، وكتب في الحاشية: «انفروا»، وكتب فوقها: «ضرع»، والحديث تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٩٤٢).

<sup>\* [</sup>٨٩٥٩] [التحفة: س ٤٩٤٩] [المجتبئ: ٢٠٧٤]

<sup>(</sup>٣) كتب بحاشيتي (م) ، (ط) : «أمية أبوه ، ومنية أمه» .

<sup>(</sup>٤) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٩٣٢)، وتقدم من وجه آخر عن الزهري برقم (٧٩٤١)، (٨٩٥٠).

<sup>\* [</sup>٨٩٦٠] [التحفة: س ١١٨٤٣] [المجتبئ: ٤١٩٨]



- [٨٩٦١] أخبر عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْدِل يَعْدَ بَنْ هَانِيْ، عَنْ نُعَيْم بْنِ دِجَاجَةً قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: لَا هِجْرَةً بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ (١).
- [٨٩٦٣] أَضِرُا مَحْمُودُ بْنُ حَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (مَرْوَانُ) (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ ابْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بُسُو بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ ، وَنَدْنَا عَلَىٰ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الضَّمْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ قَالَ : وَفَدْنَا عَلَىٰ وَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنِ السَّعْدِيِّ قَالَ : وَفَدْنَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنِ السَّعْدِيِّ قَالَ : وَفَدْنَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنِ السَّعْدِيِّ قَالَ : وَفَدْنَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ عَنْ فَدَحَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابِي ، فَقَضَىٰ حَاجَتَهُمْ ، ثُمَّ كُنْتُ آخِرَهُمْ دُخُولًا

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٩٤٤).

<sup>\* [</sup>٨٩٦١] [التحفة: س ١٠٦٥٣] [المجتبئ: ٢٠٩٤]

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٩٤٥).

<sup>\* [</sup>٨٩٦٢] [التحفة: س ٨٩٧٥] [المجتبى: ٤٢١٠]

<sup>(</sup>٣) كذا في (ر)، وزاد بعدها في (م)، (ط)، (ت): «يعني ابن معاوية»، وهي خطأ، والصواب: «مروان بن محمد الطاطري» كما في «التحفة»، وقد تقدم بنفس الإسناد على الصواب برقم (٧٩٤٦).





عَلَيْهِ فَقَالَ: (حَاجَتَكَ) فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، مَتَىٰ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ: (لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّالُ)(١).

قَالَ أَبُو عَبِلِرِجْمِن : حَسَّانُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ (الضَّمْرِيُّ) لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ.

- [٨٩٦٤] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةً، عَنِ ابْنِ زَبْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ، عَنْ حَسَانَ بْنِ الشَّعْدِيِّ قَالَ: وَفَدْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ عَلَيْ فِي نَقَرٍ كُلُنَا الضَّمْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ قَالَ: وَفَدْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ عَلَيْ فِي نَقَرٍ كُلُنَا الضَّمْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ قَالَ: وَفَدْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ مَسُولِ اللَّه عَلَيْ مَسُولِ اللَّه عَلَيْ مَسُولِ اللَّه عَلَيْ مَنْ حَلُقَ وَهُمْ دُخُولًا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ الْعُجْرَة قَدِ انْقَطَعَتْ . يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي تَرَكْتُ مَنْ حَلْفِي وَهُمْ يَرْعُمُونَ أَنَّ الْهِجْرَة قَدِ انْقَطَعَتْ . قَالَ : ﴿ لَنْ تَنْقَطِعَ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّالُ ﴾ .
- [٨٩٦٥] أَنْ بَرْقَ شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، (قَالَا) (٣) حَدَّثَنَى أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ (الْمِصْرِيِّ ) (٤) قَالَ: أَتَنِنَا رَسُولَ اللَّه ﷺ فِي نَفَرٍ ، كُلُّنَا ذُو حَاجَةٍ ، فَتَقَدّمُوا حَبِيبٍ (الْمِصْرِيِّ )

ر؛ الظاهرية

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٩٤٦).

<sup>\* [</sup>٨٩٦٣] [التحفة: س ٨٩٧٥] [المجتبئ: ٢١١١]

<sup>(</sup>۲) في (م): «حاجة» ، والمثبت من (ط) ، (ت) ، (ر).

<sup>\* [</sup>٨٩٧٨] [التحفة: س ٨٩٧٨]

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ط) : «قال» .

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ت): «وقيل فيه: النصري».



بَيْنَ (يَدَيْهِ) (١) ، فَقَضَى اللَّهُ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَاشَاءَ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّه ﷺ : (مَا حَاجَتُك؟) قُلْتُ : سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَقُولُونَ : وَسُولُ اللَّه ﷺ : (مَا حَاجَتُكَ مِنْ خَيْرِ قَلَ الْفَطَعَتِ الْهِجْرَةُ - (قَالَ شُعَيْبٌ فِي حَدِيثِهِ : فَقَالَ : (حَاجَتُكَ مِنْ خَيْرِ حَاجَتِهِمْ) - قَالَ : (لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّالُ؟) . وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ .

قَالَ لَنَا أَبُو عَبِالرِجْمِن : مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيبٍ هَذَا لَا أَعْرِفُهُ.

## ١٥٧ - مَتَىٰ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ؟

[٨٩٦٦] أَضِرْا عِيسَىٰ بْنُ مُسَاوِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنْ (حَرِيزِ بْنِ

(١) في (ت) ، (ر) : «يدي» ، والمثبت من (م) ، (ط) .

\* [١٩٦٥] [التحفة: س ١١٢٢] • قال المزي في «التحفة» (١٩٧٥): «قاله - أي: هذا الحديث بهذا الإسناد - أبو المغيرة ، عن الوليدبن سليهان ، وتابعه نعيم بن حماد ، عن الوليدبن مسلم ، عن الوليدبن سليهان . اهـ . ثم قال : «ولم يذكر محمد بن حبيب غير الوليدبن سليهان بن أبي السائب ، وهو وهم . قال أبو الحسن بن جَوْصا : سمعت محمد بن عوف يقول : لم يقل أحد في هذا الحديث : عن محمد بن حبيب ، غير أبي المغيرة ، ولم يصنع شيئًا ، شُبّه عليه . قال : وسمعت أبازرعة ومحمودًا ، يعني ابن خالد ، ينكران ذكر محمد بن حبيب في هذا الحديث . وقال محمود : لعله اسم رجل سمع في كتاب أبي المغيرة فشُبّه عليه . وقال أبو زرعة : الحديث صحيح مثبت عن عبد الله بن السعدي ، كذا رواه الثقات الأثبات ، منهم مالك بن يخامر وأبو إدريس الخولاني وعبد الله بن محيريز وغيرهم ، ومحمد بن حبيب زيادة لا أصل له » . اهـ .

ثم عقب المزي بقوله: «هكذا قالا ، ونسبة الوهم في ذلك إلى أبي المغيرة لا يستقيم مع متابعة نعيم بن حماد له كها تقدم ، وإنها نسبة ذلك إلى الوليد بن سليهان بن أبي السائب أولى . والله أعلم » . اهـ.

وقال الذهبي في «التجريد» (٢/٥٦) في ترجمة محمدبن حبيب: «هو مجهول والسند لا يصح». اه. وانظر: «الاستيعاب» (٣/ ١٣٦٩)، «الإصابة» (٣/ ٣٧٣)، «تهذيب التهذيب» (٩/ ١٠٧٧).





عُثْمَانَ) (١) ، عَنْ (عَبْدِالرَّحْمَنِ) (٢) بْنِ أَبِي عَوْفِ ، عَنْ أَبِي هِنْدِ (الْبَجَلِيِّ) (٣) قَالَ : قَالَ مُعَاوِيَةُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : ﴿ لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَىٰ قَالَ : فَالَ مُعَاوِيَةُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : ﴿ لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَىٰ قَالَ عَلْمُ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ . وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ ﴾ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ .

# ١٥٨ - متَى تضع الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا؟

• [۸۹٦٧] أخب را هِ شَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، وَهُو : ابْنُ حَمْرَة ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَلْقَمَة نَصْرُ بْنُ عَلْقَمَة ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الْخَيْلَ قَدْ (سُيِّبَتْ) ( ) وَوُضِعَ السِّلَاحُ ، وَزَعَمَ أَقْوَامٌ أَنْ لَا قِتَالَ ، وَأَنْ قَدْ وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «كَذَبُوا ، الْآنَ جَاءَ الْقِتَالُ ، وَإِنَّهُ لَا تَرْالُ اللَّه الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «كَذَبُوا ، الْآنَ جَاءَ الْقِتَالُ ، وَإِنَّهُ لَا تَرْالُ لَا

مجهول لا يعرف بغير هذا ، ولا يعرف روئ عنه إلا عبدالرحن هذا». اهـ.

(٤) في (ر): «سُبلبت». وسيبت: أي: تركت. (انظر: لسان العرب، مادة: سيب).

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «جرير، عن عثمان»، وهو خطأ، والمثبت من (ت)، (ر)، وهو الموافق لما في «التحفة» وكتب التراجم.

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ط): «عبدالله» ، والمثبت من (ت) ، (ر) ، وهو الموافق لما في «التحفة» ، وكتب التراجم .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ط): «البلخي»، والمثبت من (ت)، (ر)، وكتب في حاشيتي (م)، (ط): «البجلي» وصححا عليها، وكتبا فوقها: «ضـعـ».

 <sup>★ [</sup>۲۹۲٦] [التحفة: دس ١١٤٥٩] • أخرجه أبو داود (۲٤٧٩)، وأحمد (٩٩/٤) قال الذهبي في «الميزان» (٤/ ٥٨٣): «أبو هند البجلي عن معاوية: لا يعرف، لكن احتج به النسائي على قاعدته». اهـ.

وقال عبدالحق في «الأحكام الوسطى» (٥/ ١٧٥): «أبو هند ليس بالمشهور». اه.. وتعقبه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٢٥٨) فقال: «وليس كذلك، بل هو



مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ ، يُزِيغُ (١) اللَّهُ قُلُوبَ قَوْمٍ يَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ، يُقَاتِلُونَ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ، وَلَا تَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجَ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ١ (٢).

## ١٥٩ - بَيْعَةُ النِّسَاءِ

• [٨٩٦٨] الحارثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أُمَيْمَةً بِنْتِ رُقَيْقَةً قَالَتْ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ فِي نِسْوَةٍ نُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَام، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ، (هَلُمَّ)<sup>(٣)</sup> نُبَايِعْكَ عَلَىٰ أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ (١٠) نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلَا نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ. قَالَ: ﴿فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ﴾. فَقُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا، هَلُمَّ نُبَايِعْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿إِنِّي لَا أُصَافِحُ (٥) النِّسَاءَ ، إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِإمْرَأَةِ

<sup>(</sup>١) يزيغ: الزيغ: الميل عن الحق. (انظر: لسان العرب، مادة: زيغ).

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن جبير بن نفير برقم (٤٥٩٦).

<sup>\* [</sup>٨٩٦٧] [التحفة: س ٢٥٦٧]

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ط)، (ر): «هل»، والمثبت من (ت). وهلم أي: أقبِل. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: هلم).

<sup>(</sup>٤) ببهتان: كذب مُحَيِّر، والمراد: إتيان الزوجة بولد تنسبه لزوجها وهو ليس بابنه. (انظر: لسان العرب، مادة: بهت).

<sup>(</sup>٥) أصافح: أُسلُّمُ بيدي. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: صفح).





## وَاحِدَةٍ، أَوْ مِثْلُ قَوْلِي لِإِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، (١).

#### ١٦٠ - امْتِحَانُ النِّسَاءِ

 [٨٩٦٩] أخبرًا يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةً زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللَّهَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنِّيقُ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ ﴾ [الممتحنة : ١٢] الآيَةً . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَمَنْ أَقَرّ (بِهَذَا)(٢) مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَ بِالْمِحْنَةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ الْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ ﴾ . وَلَا وَاللَّه مَا مَسَّ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ امْرَأَةً قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللَّهِ، مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلَّا (مَا) (٣) أَمَرَهُ اللَّهُ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ : (قَدْ بَايَعْتُكُنَّ) . كَلَامًا (٤) .

حد: حمزة بجار اللَّه

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن ابن المنكدر برقم (٧٩٥٤) (٧٩٦٣).

<sup>\* [</sup>٨٩٦٨] [التحفة: ت س ق ٨٩٦٨]

<sup>(</sup>٢) في (ر): ﴿ بِهٰذُهُ .

<sup>(</sup>٣) في (ت) ، (ر) : ﴿بها ، والمثبت من (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» للنسائي في كتاب التفسير - وسيأتي برقم (١١٦٩٨) -وكتاب البيعة، ولم نقف عليه عندنا في كتاب البيعة، بل هو في كتاب السير وهو حديثنا هذا، وفي كتاب (عشرة النساء) ، وسيأتي برقم (٩٣٩٢).

 <sup>\* [</sup>٨٩٦٩] [التحفة: خت م س ق ١٦٦٩٧] • أخرجه البخاري (٥٢٨٨) تعليقا بصيغة الجزم من طريق إبراهيم بن المنذر، ومسلم (١٨٦٦/ ٨٨) موصولًا من طريق أبي الطاهر، كلاهما عن ابن وهب به.





# ١٦١ - بَيْعَةُ الْمَجْذُوم

• [۸۹۷۰] أَخْبَرَ فَي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَعْلَىٰ بْن عَطَاءِ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ آلِ الشَّرِيدِ يُقَالُ لَهُ: عَمْرُو ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلُ مَجْذُومٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ : **«ارْجِعْ فَقَدْ (بَايَعْنَاكَ) (١**) .

## ١٦٢ - بَيْعَةُ الْمَمَالِيكِ (٣)

• [٨٩٧١] أخبرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ

وذكر أبو مسعود صاحب «الأطراف» أن البخاري أخرجه موصولا وليس معلقا. انظر «التحفة» ، «فتح الباري» (٩/ ٤٢٤) .

وأخرجه البخاري (٢٧١٣ ، ٢٨١٦ ، ٤١٨١ ، ٢٨٨٥ ، ٧٢١٤ )، ومسلم (١٨٦٦ / ٨٩) موصولا من طرق عن ابن شهاب بنحوه ما بين مطول ومختصر.

وقال البخاري عقب الحديث (٤٨٩١) من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمه «تابعه يونس ومعمر، وعبدالرحمن بن إسحاق عن الزهري. وقال إسحاق بن راشد: عن الزهري عن عروة وعمرة» . اه. .

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٩٣٩٢) ، (١١٦٩٨) .

- (١) في (ط)، (ت)، وحاشية (م): «بايعتك»، وفوقها في (ط)، وحاشية (م): «خ»، والمثبت من (م)، (ر)، وحاشية (ط)، وفوقها في (م)، وحاشية (ط): «ض عـ»، وصحح عليها في حاشبة (ط).
- (٢) أخرجه مسلم وقد تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٩٥٥) ومن وجه آخر عن هشيم برقم . (VY EO)
  - \* [٨٩٧٠] [التحفة: م س ق ٤٨٣٧] [المجتبئ: ٢٢٠٠]
  - (٣) الماليك: العبيد. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ملك).

#### السيناكبركلنسائي





قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ، (فَبَايَعَ النَّبِيَّ) (١) ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَا يَشْعُرُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : ﴿ بِعْنِيهِ ﴾ . فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : ﴿ يَعْنِيهِ ﴾ . فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلُهُ : ﴿ أَعَبْدُ هُو ﴾ (٢) .

## ١٦٣ - بَيْعَةُ الْغُلَام

• [۸۹۷۲] أَخْبَرَنَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ، (حَدَّثَنَا) (٣) عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنِ الْهِرْمَاسِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : مَدَدْتُ يَدِي إِلَى النَّبِيِّ وَأَنَا غُلَامٌ ؛ لِيُبَايِعنِي ، فَلَمْ يُبَايِعْنِي (٤) .

### ١٦٤ - اسْتِقَالَةُ الْبَيْعَةِ

• [٨٩٧٣] أَخْبِ رَا قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيُّ وَسُولِ اللَّه ﷺ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، وَعَكُ (٥) بِالْمَدِينَةِ، فَجَاءَ الْأَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ،

<sup>(</sup>١) في (ت): «فبايع رسول الله» ، وفي (ر): «يبايع رسول الله» ، والمثبت من (م)، (ط).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب البيوع، والذي تقدم برقم (٦٣٩٢)، وفاته أن يعزوه إلى هذا الموضع من كتاب السير.

<sup>\* [</sup>۸۹۷۱] [التحفة: م د ت س ق ٢٩٠٤] [المجتبى: ٢٢٢٤]

<sup>(</sup>٣) في (ت) ، (ر) : «عن» ، والمثبت من (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>٤) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٩٥٦).

<sup>\* [</sup>٨٩٧٢] [التحفة: س ١١٧٢٧] [المجتبئ: ٢٢١]

<sup>(</sup>٥) وعك: الوعك: ألم الحمن ، وسميت الحمن وعكًا لحرارتها. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١١١/١٠).



أَقِلْنِي بَيْعَتِي . فَأَبَىٰ ، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ : أَقِلْنِي بَيْعَتِي . فَأَبَىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ ، فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ (١) ؟ تَنْفِي خَبَثْهَا (٢) ، وَيَنْصَعُ <sup>(٣)</sup> طَيِّبُهَا) <sup>(٤)</sup> .

## ١٦٥ - الْمُرْتَدُ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ

• [٨٩٧٤] أَخْبِ رُا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، (عَنْ) (٥) شُعْبَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مُرَّةً ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَشَاهِدَاهُ وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ ، وَالْوَاشِمَةُ (٦) وَالْمُسْتَوْشِمَةُ (٧) لِلْحُسْنِ ، وَلَاوِي (^) الصَّدَقَةِ ، وَالْمُرْتَدُ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، مَلْعُونُونَ عَلَىٰ لِسَانِ

<sup>(</sup>١) كالكير: الكير: جهاز من جلد أو نحوه يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في النار لإشعالها. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: كير).

<sup>(</sup>٢) خبثها: ما تُلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس وغيرهما إذا أُذيبا. (انظر: تحفة الأحوذي) (11/PAT).

<sup>(</sup>٣) **ينصع:** يَصفو ويخلص ويتميز . (انظر : شرح النووي على مسلم) (٩/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٤) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٩٥٨).

<sup>\* [</sup>٨٩٧٣] [التحفة: خ م ت س ٣٠٧١] [المجتبى: ٤٢٢٣]

<sup>(</sup>٥) في (ر): «قال حدثنا».

<sup>(</sup>٦) **الواشمة:** فاعلة الوشم ، وهي أن تغرز إبرة أو نحوها في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم ، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة ، فيخضر . (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٠٦/١٤).

<sup>(</sup>٧) المستوشمة: التي تطلب الوشم. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٠٦/١٤).

<sup>(</sup>٨) **لاوي:** جاحد. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: لوي).





مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (١).

## ١٦٦ - الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

- [٨٩٧٥] أَضِرْا قُتْنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كُرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا (أُمِرَ) (٢) بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ أَحَبً أَوْ كُرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا (أُمِرَ) (٢) بِمَعْصِيةٍ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةً (٢).
- [۸۹۷۸] أَخْبُ لِمُ مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ زُبِيْدٍ الْإِيَامِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِي مُبَيْدَةً ، عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِي مُنْ أَنْ رَسُولَ اللَّه ﷺ بَعَثَ جَيْشًا ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا ، فَقَالَ عَنْ عَلِي أَنْ رَسُولَ اللَّه ﷺ بَعَثَ جَيْشًا ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا ، فَقَالَ لَهُمْ : اذْخُلُوهَا . فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا ، وَقَالَ الْآخِرُونَ : (إِنَّمَا) (٤) فَرَرْنَا

د: جامعة إستانيول

ر: الظاهرية

م: مراد ملا ت: تطوان حـ : حزة بجار الله

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن شعبة برقم (٥٧٢٢)، وليس فيه هناك ما ترجم له النسائي هنا، ويأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٩٥٢٩).

<sup>\* [</sup>٨٩٧٤] [التحفة: س ٩١٩٥]

<sup>(</sup>٢) الضبط من (ط) ، (ت) ، (ر) .

<sup>(</sup>٣) قال المزي في «التحفة» (٨٠٨٨) مشيرًا عنده برمز الاستدراك : «حديث س في رواية الأسيوطي ، ولم يذكره أبو القاسم» . اهـ .

<sup>\* [</sup>۸۹۷۵] [التحفة: س ۷۷۹۲-م ت س ق ۸۰۸۸] [المجتبئ: ۲۶۶۶] • أخرجه البخاري (۸۹۷۰) من طريق اللبث ، كلاهما عن عبيدالله به .

<sup>(</sup>٤) في (ر): «إنا».



مِنْهَا. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهَ عَلَيْ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: (لَوْ وَقَالَ لِلْآخِرِينَ خَيْرًا- وَقَالَ (دَخَلْتُمُوهَا) (١) لَمْ تَرْالُوا فِيهَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَقَالَ لِلْآخِرِينَ خَيْرًا- وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّىٰ فِي حَدِيثِهِ: قَوْلًا حَسَنًا- وَقَالَ: (لَا طَاعَةً فِي مَعْصِيةِ اللّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» (٢).

• [۸۹۷۷] أَخْبُوْ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ سَمِعَا سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَة ، عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ (السُّلَمِيِّ) ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ (السُّلَمِيِّ) ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ (السُّلَمِيِّ) ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ (السُّلَمِيِّ) ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ .

#### ١٦٧ - الطَّاعَةُ فِيمَا يَسْتَطِيعُ

- [۸۹۷۸] أَضِمْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَيَّالُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، فَلَقَّنَنِي فِيمَا اسْتَطَعْتُ ، وَالنُّصْح لِكُلِّ مُسْلِمٍ (٣) .
- [٨٩٧٩] أَخْبِ رُا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، (وَهُوَ : ابْنُ جَعْفَرٍ) ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ

<sup>(</sup>١) في (ر): «دخلتم».

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد برقم (٧٩٧٨) وهذا أتم.

<sup>\* [</sup>٨٩٧٦] [التحفة: خ م د س ١٠١٦٨] [المجتبئ: ٤٢٤٣]

<sup>\* [</sup>۸۹۷۷] [التحفة: خ م د س ۱۰۱٦۸]

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن الشعبي برقم (٧٩٤٧)، وبنفس الإسناد والمتن برقم (٧٩٦٢).

<sup>\* [</sup>٨٩٧٨] [التحفة: خ م س ٢١٦٣] [المجتبئ: ٢٢٢٧]





ابْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنًا نُبَايِعُ رَسُولَ الله ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَيَقُولُ لَنَا: (فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ) (١).

• [٨٩٨٠] أَضِعْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمَيْمَةً بِنْتِ رُقَيْقَةً، أَنَّهَا قَالَتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ الله ﷺ فِي نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَنَا: وَفِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ (٢).

#### ١٦٨ - تَأْوِيلُ قَوْلِهِ عَلْنَ : ﴿ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩]

• [٨٩٨١] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْقَرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ، قَالَ : ابْنُ جُرَيْجِ ، أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ يَاۤ أَيُّهَا جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ يَاۤ أَيُّهَا كُونَ عَامَنُوا اللّه عَلَا إِذْ بَعَثَهُ رَسُولُ اللّه عَلَيْ فِي السَّرِيَّةِ (٣) .

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) متفق عليه وقد تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٩٦٠) مقرونا هناك بطريق قتيبة بن سعيد عن سفيان عن عبدالله بن دينار .

<sup>\* [</sup>٨٩٧٩] [التحفة: م ت س ٧١٢٧] [المجتبى: ٤٢٢٥]

<sup>(</sup>۲) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (۷۹۶۳)، ومن وجوه أخرى برقم (۷۹۵٤)، (۸۹۲۸)،وسيأتي (۹۳۹۳)، (۱۱۷۰۱).

<sup>\* [</sup>٨٩٨٠] [التحفة: ت س ق ١٥٧٨١] [المجتبع: ٢٢٨]

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٩٦٧)، وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٢١٩).

<sup>\* [</sup>۸۹۸۱] [التحفة: خ م د ت س ٥٦٥١] [المجتبئ: ٤٣٣٢]



- [٨٩٨٨] أَضِمْوا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسَلَّمٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاسَلَمَةً أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ. (ح) وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ، قَالَ: حَدَّثْنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَمُوسَىٰ قَالًا : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: (مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ عَصَىٰ أَمِيرِي فَقَدْ (عَصَانِي)(١) (٢).
- [٨٩٨٣] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ ، عَن الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيرٌ قَالَ : امَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ أَطَاعَ أُمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي) .
- [٨٩٨٤] أَخْبُو هَنَّادُبْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : بَيْنَا نَحْنُ مَعَ

 <sup>(</sup>١) في (ر): «عصى الله ﷺ .

<sup>(</sup>٢) تقدم بإسناد يوسف بن سعيد ومتنه برقم (٧٩٦٦) ، وهذا الحديث قد عزاه المزي للنسائي في كتاب البيعة ، وقد خلت عنه النسخ الخطية .

<sup>\* [</sup>١٨٩٨] [التحفة: م س ١٥١٣٨ –س ١٥٢٦٢ – المجتبئ: ٤٢٣١]

<sup>\* [</sup>٨٩٨٣] [التحفة: م س ١٣٦٨٦] • أخرجه البخاري (٢٩٥٧) من طريق شعيب، ومسلم (١٨٣٥) من طريق سفيان ، كلاهما عن أبي الزناد به .





رَسُولِ اللَّهَ ﷺ فِي سَفَرٍ ؛ إِذْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ خِبَاءَهُ ؛ إِذْ نَادَىٰ مُنَادِيهِ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ . فَاجْتَمَعْنَا ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّه عَيْكِ فَخَطَبَنَا فَقَالَ : ﴿إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَىٰ مَا يَعْلَمُهُ خَيْرًا لَهُمْ، وَيُتْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَتْ عَافِيتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهُمْ بَلَاءٌ وَأُمُورٌ يُنْكِرُونَهَا ، تَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي ، ثُمَّ تَنْكَشِفُ ، ثُمَّ تَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ هَذِهِ ، ثُمَّ تَنْكَشِفُ فَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُرْحْزَحَ عَنِ النَّارِ ، وَأَنْ يُلْدَخَلَ الْجَنَّةُ فَلْيُلْرِكُهُ مَوْتُهُ وَهُوَ (يُؤْمِنُ)(١) بِاللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِرِ، (وَلْيَأْتِي)(٢) إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَىٰ إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَة يَدِهِ وَثَمَرَةً قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ (").

#### ١٦٩ - عِصْيَانُ الْإِمَام

• [٨٩٨٥] أَخْبَرِنى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ بَحِيرٍ ، عَنْ خَالِدِ (بْنِ مَعْدَانَ) ، (عَنْ) ( عَنْ ) أَبِي بَحْرِيَّةَ ، عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْغَزْوُ غَزْوَانِ: فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهُ وَأَطَاعَ الْإِمَامَ

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) في (ر): «مؤمن».

<sup>(</sup>٢) في (ت) ، (ر) : «وليأت» ، والمثبت من (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>٣) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٩٦٤).

<sup>\* [</sup>٨٩٨٤] [التحفة: م د س ق ٨٨٨١] [المجتبئ: ٤٢٢٩]

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ط): «بن»، وهو خطأ واضح، والمثبت من (ت)، (ر)، وهو موافق لما في «التحفة» (١١٣٢٩).



وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةُ (١) وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَثُبْهَهُ (٢) أَجْرٌ كُلُّهُ، وَأَمَّا مَنْ غَرْا رِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الْإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالْكَفَّافِ (٣).

• [٨٩٨٦] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةً ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : بَايَعْتُ النَّبِيِّ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (٤٠) .

#### ١٧٠ - الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ

 [۸۹۸۷] أَضِـرُا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ ، عَنْ (سُلَيْمِ) (٥) بْنِ عَامِرِ قَالَ : كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةً وَبَيْنَ الرُّوم عَهْدٌ، فَأَرَادَ أَنْ يَسِيرَ فِي بِلَادِهِمْ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ (أَغَارَ) (٦) عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَىٰ بَغْلَةٍ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لَاغَدْرٌ . فَإِذَا عَمْرُو بْنُ عَبْسَةً ، فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ قَوْلِهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا كَانَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ

<sup>(</sup>١) الكريمة: الأموال العزيزة عليه. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) نبهه: يَقظته . (انظر: لسان العرب، مادة: نبه) .

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٤٥٩٢)، (٧٩٦٨). والكفاف: ماكان على قدر الحاجة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: كفف) .

<sup>\* [</sup>٨٩٨٥] [التحفة: دس ١١٣٢٩] [المجتبئ: ٣٢١٢]

<sup>(</sup>٤) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٩٢٧).

<sup>\* [</sup>٨٩٨٦] [التحفة: خ م س ٣٢١٠] [المجتبئ: ١٩٤٤]

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ط): «سليمان»، وهو خطأ، والمثبت من (ت)، (ر)، وهو موافق لما في «التحفة» .(1.404)

<sup>(</sup>٦) في (م): «أعاده» ، وفي (ط): «أعاد» ، والمثبت من (ت) ، (ر) .





أَحَدِ عَهْدٌ فَلَا تَحُلُّوا عُقْدَةً، وَلَا تَشُدُّوهَا حَتَّىٰ يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا ()، (أَوْ)() تُنْبِذُوا اللهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ.

[٨٩٨٨] أخبر مُحَمَّدُ بن أَدَمَ، عَن أَبِي مُعَاوِيةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغيرَةِ بنِ شُعْبَةً أَنَّهُ صَحِبَ قَوْمًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَوَجَدَ مِنْهُمْ غَفْلَةً فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، فَجَاءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ عَظِيْةٍ فَأَبَىٰ أَنْ يَقْبَلَهَا.

#### ١٧١ - الْغَدُرُ

• [٨٩٨٩] أَضِوْ بِشُوبْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَاللَّهُ مِنْ الْأَرْبَعِ كَانَتْ فِيهِ عَصْلَةٌ مِنَ الْأَرْبَعِ كَانَتْ فِيهِ عَصْلَةٌ مِنَ الْأَرْبَعِ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ الْأَرْبَعِ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّىٰ يَدَعَهَا : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا عَاهَدَ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّىٰ يَدَعَهَا : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا عَاهَدَ

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) أمدها: غايتها. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) في (ر) : «و» .

<sup>[1/117]1</sup> 

<sup>\* [</sup>۱۹۸۷] [التحفة: د ت س ۱۰۷۵۳] • أخرجه أبو داود (۲۷۵۹)، والترمذي (۱۵۸۰) وقال: «حسن صحيح». اهـ. وأحمد (٤/١١١، ١١٣، ٥١٥)، وابن حبان (٤٨٧١).

قال أبو حاتم: «سليم بن عامر لم يدرك عمروبن عبسة ولاالمقداد بن الأسود». اهـ.

«المراسيل» (٣١٠).

<sup>\* [</sup>۸۹۸۸] [التحفة: س ۱۱۵۱۳] • أخرجه أحمد (٢٤٦/٤)، والطبراني في «الكبير» (٢٠/٢٠)، ٢٤٤)، وهو طرف من حديث طويل عند البخاري (٢٧٣١، ٢٧٣٢) من حديث عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم بنحوه .



#### غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرًا (١).

- [٨٩٩٠] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَذَكَرَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ عَادِرٍ لِوَاءً» .
- [٨٩٩١] أَخْبَى لِمَ عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ دِينَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿إِنَّ الْغَادِرَ يُتُصَبُ لَهُ لِوَاءٌ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : ﴿إِنَّ الْغَادِرَ يُتُصَبُ لَهُ لِوَاءٌ قَالَ : هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ .
- [٨٩٩٢] أخبر الله بن عُمَر ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر ، عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر ، عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر ، عَنْ ابْنِ عُمَر قَالَ النَّبِي عَلَيْ : ﴿ إِنَّ الْعَادِرَ ( يُرْفَعُ ) (٢) لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْعَ ، عَنِ ابْنِ عُمَر قَالَ النَّبِي عَلَيْ : ﴿ إِنَّ الْعَادِرَ ( يُرْفَعُ ) (٢) لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» لكتاب التفسير بهذا الإسناد، وقد خلت منهما النسخ الخطمة لدينا.

<sup>\* [</sup>٨٩٨٩] [التحفة: خ م دت س ٨٩٣١] [المجتبئ: ٥٠٦٤] • أخرجه البخاري (٢٤٥٩) عن بشر بن خالد به ، وأخرجه الشيخان (خ: ٣١٧٨ ، ٣٤) من طرق عن الأعمش به .

<sup>\* [</sup> ١٩٩٠] [التحفة: س ٣٩٩٥] • أخرجه أحمد (٣/ ٨٤) مطولا ، وتقدم آنفا أن الحسن لم يسمع من أبي سعيد ، والحديث نخرج عند مسلم من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد (١٧٣٨) ، وزاد فيه : «عند استه يوم القيامة» . والحديث في «الصحيحين» من حديث ابن عمر ، وحديث عبدالله بن مسعود ، كما سيأتي .

<sup>\* [</sup>۱۹۹۱] [التحفة: م س ۱۹۳۳] • أخرجه مسلم (۱۰/۱۷۳۰) من هذا الوجه، وأخرجه البخاري (۲۱۷۸) من طريق مالك، و(۲۹۲٦) من طريق سفيان، كلاهما عن عبدالله بن دينار، ولفظ سفيان بنحوه. والحديث في «الصحيحين» من رواية نافع عن ابن عمر، كما سيأتي في الحديث التالي.

<sup>(</sup>٢) ضرب عليها في (ر) ، ثم كتب بالحاشية: «ينصب» .





#### إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ، فَيُقَالُ : هَلِهِ غَلْرَةُ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ ».

• [٨٩٩٣] أَضِرُا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَكُنْ أَبَا وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: هَذِه فَلُوهُ فَلَانٍ».
قَالَ: (لِكُلُّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ: هَذِه فَلُوهُ فَلَانٍ».

#### ١٧٢ - فِيمَنْ أَمَّنَ رَجُلًا (وَقَتَلَهُ)(١)

- [٨٩٩٤] أخبر قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ (بْنِ عُمْيْرِ)، عَنْ رِفَاعَةً بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَمْيْرِ) مَنْ أَمَنْ رَجُلًا عَلَىٰ دَمِهِ فَقَتْلَهُ، فَإِنَّهُ (يُحَمَّلُ) (٢) لِوَاءَ غَلْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
- [٨٩٩٥] أَخْبُ رَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةً بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ

قال البوصيري في «المصباح» (٢/ ٣٥٥): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». اه..

وقد تابع أباعوانة: حمادبن سلمة كها سيأتي، وخالفهها قرةبن خالد فقال فيه: عن عامربن شداد، وأخطأ فيه، والصواب ماقاله أبوعوانة وغيره: عن رفاعةبن شداد كها قال البزار.

: تعنوان حد: حمزة بجار الله

<sup>\* [</sup>۸۹۹۲] [التحفة: س ۷۹۳۱] • الحديث في «الصحيحين» من وجوه أخر عن عبيدالله بن عمر: البخاري (۲۱۷۷)، ومسلم (۱۷۳۵) ).

 <sup>\* [</sup>۸۹۹۳] [التحفة: خ م س ق ۱۹۲۰] • أخرجه البخاري (۳۱۸٦)، ومسلم (۱۲/۱۷۳۱).
 (۱) في (ر): (فقتله».

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطها في (ط) ، وضبطها في (ت) بفتح أولها .

 <sup>★ [</sup>۱۹۹8] [التحفة: س ق ۱۹۷۳]
 ♦ أخرجه ابن ماجه (۲۸۸۸)، وأحمد (٥/ ۲۲۳، ۲۲۶، ۲۲۶، ۲۲۶)
 ۲۳۶)، والبزار (۲۳۰۲).

#### كُتِبْلُ لِسُّيْنِ





قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى نَفْسِهِ، ثُمَّ قَتَلَهُ أَعْطِي لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. .

• [٨٩٩٦] أَضِعُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ قُرَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ. (ح) وَأَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ : حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ شَدَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ يَقُولُ : ﴿إِذَا اطْمَأَنَّ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ، ثُمَّ قَتَلَهُ رُفِعَ لَهُ لِوَاءُ غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . وَاللَّفْظُ لِيَعْقُوبَ .

<sup>\* [</sup>٨٩٩٥] [التحفة: س ق ١٠٧٣٠]

<sup>\* [</sup>٨٩٩٦] [التحفة: س ق ١٠٧٣٠] • أخرجه البزار (٢٣٠٧)، ولم يسق لفظه؛ بل قال: بنحوه - أي بنحو حديث أبي عوانة - وقال: «وأما حديث قرة فأخطأ فيه قرة ؟ لأنه قال: عن عبدالملك بن عمير عن عامر بن شداد، والصواب ماقال أبوعوانة، وقد تابع أباعوانة على مثل روايته غير واحد ، فاجتزينا بأبي عوانة وحده» . اهـ .

وأخرجه الحاكم (٤/ ٣٥٣) بنحوه ، وله قصة ، وقال : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . اه. . وقال المزى في «التحفة»: «كذا في حديث قرة: عامر بن شداد، والصواب: رفاعة بن شداد» . اهـ .

وأخرجه أحمد (٧٣/٥)، وابن حبان (٩٨٢)، والبزار (٢٣٠٨) من طريق السدى عن رفاعة القتباني عن عمروبن الحمق، وفيه: «فأنا من القاتل بريء»، زاد ابن حبان والبزار: «وإن كان المقتول كافرًا».

قال البزار: "وهذا الحديث إنها ذكرناه عن عمروبن الحمق، لأنه بخلاف لفظ عبدالملك بن عمير ؟ لأن عبدالملك بن عمير قال: من أمَّن رجلا على نفسه فقتله فإنه يحمل لواء غدر ، وقال عيسين : فأنا من القاتل بريء ، فصار حديثًا آخر» . اه. .





### ١٧٣ - مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الدِّمَّةِ

- [٨٩٩٧] أَضِعْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ (إِبْرَاهِيمَ) (١) دُحَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرُوَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرُوَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، وَهُوَ: ابْنُ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدِ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ: (مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الدِّمَّةِ لَمْ عَبْدِ اللَّهِ بِنَ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ: (مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الدِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا) (٢).
- [۸۹۹۸] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، (وَهُوَ : ابْنُ عُلَيّة ) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَكَم بْنِ الْأَعْرَجِ ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَة ، عَنْ عُلَيّة ) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَكَم بْنِ الْأَعْرَجِ ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَة ، عَنْ أَبِي بَكْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : (مَنْ قَتَلَ نَفْسَا (مُعَاهَدَة) (٢) بِغَيْرِ حِلّها حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة أَنْ يَشُمّ رِيْحَهَا ) (٤) .
- [٨٩٩٩] أَضِوْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ الله عَلَيْ : ابْنُ سَلَمَةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ :

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) زاد بعدها في (م)، (ط): «بن»، وهي خطأ، وليست في باقي النسخ، وعبدالرحمن هو المعروف بدحيم كما في كتب التراجم، وقد تقدم على الصواب.

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧١٢٦).

<sup>\* [</sup>٨٩٩٧] [التحفة: س ٨٦١٦] [المجتبئ: ٤٧٩٣]

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ط)، (ر): «معاهدا»، والمثبت من (ت). والمعاهد: الذمي، وهو من دخل في عهد المسلمين وأمانهم من أهل الكتاب؛ من النصارئ واليهود. (انظر: لسان العرب، مادة: عهد).

<sup>(</sup>٤) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧١٢٤).

<sup>\* [</sup>٨٩٩٨] [التحفة: س٢٥٦٦] [المجتبئ: ٩٩٠]



(مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ (حَقُّهَا)<sup>(١)</sup> لَمْ يَجِدْ (رَاثِحَةً)<sup>(٢)</sup> الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ .

قَالَ أَبُو عَلِيْلِرْجَهِن : هَذَا خَطَأٌ ، وَالصَّوَابُ حَدِيثُ (ابْنِ عُلَيَّةً)(٣) ، وَابْنُ عُلَيَّةً أَثْبَتُ مِنْ حَمَّادِبْنِ سَلَمَةً ، وَحَمَّادُبْنُ زَيْدٍ أَثْبَتُ مِنْ حَمَّادِبْنِ سَلَمَةً ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

#### ١٧٤ - مَسْأَلَةُ الْإِمَارَةِ

• [٩٠٠٠] أخبئ مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ يَا عَبْدَالرَّحْمَن ابْنَ سَمُرَةً لَا تَسَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا (مِنْ)(١) مَسْأَلَةٍ (أُكِلْتَ)(٥) إلَيْهَا،

وذكره البخاري في «التاريخ» (١/ ٤٢٨) في ترجمة أشعث بن ثرملة ثم قال: «قاله لنا قبيصة عن سفيان عن يونس عن الحكم بن الأعرج عن الأشعث، وقال حماد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة ، والأول أصح» . اه. .

ونقل الحاكم عن شيخه أبي على الحافظ أنه كان يحكم بمثل ما ذهب إليه البخاري، ثم قال الحاكم : «والذي يسكن إليه القلب أن هذا إسناد وذاك إسناد آخر ، لا يعلل أحدهما الآخر فإن حمادبن سلمة إمام وقد تابعه عليه أيضا شريك بن الخطاب وهو شيخ ثقة من أهل الأهواز واللَّه أعلم». اهم. كذا قال ، وقول البخاري والنسائي وأبي على الحافظ أَوْلى .

<sup>(</sup>١) في (ر): «حلها» ، والمثبت من (م) ، (ط) ، (ت) ، وصحح عليها في (ت) .

<sup>(</sup>٢) في (ر): «ريح».

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ط) : «علي بن علية» ، وهو خطأ ، والمثبت من (ت) ، (ر) .

<sup>\* [</sup>٨٩٩٩] [التحفة: س ١١٦٦٧] • أخرجه أحمد (٤٦/٥) بنحوه مطولا، وابن حبان (١٨٨١) ، ٧٣٨٢ ، ٧٣٨٢) بنحوه ، والحاكم (١/٤٤) ، وقال : «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». اه..

<sup>(</sup>٤) في (ت) ، (ر) : «عن» ، والمثبت من (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>٥) في (ت): «وكلت» ، والمثبت من بقية النسخ .





### وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا (١).

- [٩٠٠١] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ عَلِيّ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: جَاءَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ إِلَىٰ رَسُولِ اللّهَ ﷺ، فَجَعَلَا يُعَرِّضَانِ بِالْعَمَلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ، فَجَعَلَا يُعَرِّضَانِ بِالْعَمَلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: وَإِنَّ أَخُونَكُمْ عِنْدِي مَنْ طَلَبَهُ . فَمَا اسْتَعَانَ بِهِمَا عَلَىٰ شَيْءٍ (٢).
- [٩٠٠٢] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْمَبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ : ﴿ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ ، الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْمَ الْقَاطِمَةُ ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِعْسَتِ الْفَاطِمَةُ ) (٣) . وَإِنَّهَا سَتَكُونُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِعْسَتِ الْفَاطِمَةُ ) (٣) .

#### ١٧٥ - مَا يُكْرَهُ مِنَ الْإِمَارَةِ

• [٩٠٠٣] أَضِعْ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً ، عَنْ بِشْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ بَعَثَهُ مَبْعَثًا ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ : مَا زِلْتُ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنْ (مَنْ) مَعِى (حَوَلٌ قَالَ : مَا زِلْتُ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنْ (مَنْ) مَعِى (حَوَلٌ

ر: الظاهرية

د: جامعة إستانبول

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن الحسن برقم (٦١١٣).

<sup>\* [</sup>٩٠٠٠] [التحفة: خ م د ت س ٩٦٩٥] [المجتبئ: ٥٤٢٨]

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٦١١٠)، وقال المزي في «التحفة»: «كان لإسهاعيل ثلاثة إخوة: سعيد وأشعث ونعمان، وقد روئ إسهاعيل عنهم كلهم، فالله أعلم أيهم هذا». اهـ.

<sup>\* [</sup>٩١٣٤] [التحفة: س٩١٣٤]

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري وقد تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٦١٠٧)، (٢٩٨٦).

<sup>\* [</sup>٩٠٠٢] [التحفة: خ س ١٣٠١٧] [المجتبى: ٢٤٩٩–٢٤٥]



لِي) (١١) ، وَايْمُ اللَّهُ (مَا) (٢) أَعْمَلُ عَلَىٰ رَجُلَيْنِ مَا دُمْتُ حَيًّا .

قَالَ أَبُو عَبِلِرَ مِنْ : عُمَيْرُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا رَوَىٰ عَنْهُ غَيْرَ الْأَسْوَدِ (عَبْدِاللَّهِ) بْنِ عَوْنٍ ، وَنُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا رَوَىٰ عَنْهُ غَيْرَ الْأَسْوَدِ ابْنِ قَيْسٍ .

#### ١٧٦ - مَنْ أَوْلَىٰ بِالْإِمَارَةِ

• [٩٠٠٤] أَحْبَرِنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنِ الْمُعَافَىٰ ابْنِ عِمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ عِمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ مَوْلَىٰ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَاهُ مُرْيُرَةً يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْقِ بَعَثَ بَعْثَا فَلَىٰ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَاهُ مُرْيُرةً يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْقِ بَعَثَ بَعْثَا فَدَعَاهُمْ ، فَجَعَلَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : (مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ يَافُلانُ؟) قَالَ : كَذَا وَكَذَا وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ نَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ مَوْ مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنَّا ، فَقَالَ : (مَا مَعَكَ يَافُلانُ؟) قَالَ : كَذَا وَكَذَا وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ يَعْلَىٰ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ :

<sup>(</sup>١) في (ر) : «خولي». أي : مِلكي. (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : خول).

<sup>(</sup>٢) في (ر): «لا» ، والمثبت من (م) ، (ط) ، (ت) ، وفوقها في (ط): «ض عـ» .

<sup>\* [</sup>٩٠٠٣] [التحفة: س ١١٥٤٨] • أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٥٨/٢٠)، والحاكم في «المستدرك» (٣٥ / ٣٥٩) من طريق بشر بنحوه، وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (٩٨٧): «وسألت أبي عن حديث رواه إبراهيم بن موسى عن بشر بن المفضل . . . فقال أبي : كذا حدثنا إبراهيم بن موسى ، وحدثنا مسدد عن بشر بن المفضل عن ابن عون عن عمير بن إسحاق أن رسول الله عليه بعث المقداد بن الأسود بعثا فذكر الحديث . قلت لأبي : أيها أشبه؟ قال : حديث مسدد » . اهـ . يعني : المرسل .

#### السُّهُ وَالْهِ بِرَىٰ لِلسِّهِ إِنِّي



﴿ أَمَعَكَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : ﴿ الْذَهَبُ فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ ، قَالَ رَجُلُ مِنْ أَشْرَافِهِمْ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّه مَا مَنْعَنِي أَنْ أَتَّعَلَّمَ الْقُرْآنَ إِلَّا خَشْيَةً أَنْ أَرْقُدَ وَلَا أَقْوَمَ بِهِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (تَعَلَّمُوا الْقُزآنَ فَاقْرَءُوهُ وَارْقُدُوا، فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ (فَقَرَأَهُ)(١) وَقَامَ بِهِ كَمَثُلِ جِرَابٍ(٢) مَخشُقٌ مِسْكًا تفوح رِيحُهُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ، وَمَثْلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثُلِ الْجِرَابِ (أُوعِيَ) (٣) عَلَىٰ مِسْكِ، .

قَالَ أَبُو عَبِالرِجْمِن : إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِالْوَاحِدِ لَا أَعْرِفُهُ ، وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالصَّمَدِ قَدْ حَدَّثَنَا عَنِ الْمُعَافَىٰ بْنِ عِمْرَانَ بِغَيْرِ حَدِيثٍ، وَإِنَّمَا أَخْرَجَنَاهُ لِإِدْخَالِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُعَافَىٰ ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ فَأَرْسَلَهُ ، وَالْمَشْهُورُ مُرْسَلْ .

• [٩٠٠٥] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ (بْنِ خَلِيِّ)، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ شُعَيْبِ، عَنْ أُبِيهِ، عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّ مُعَاوِيَةً قَالَ:

ه: مراد ملا

حـ: حمزة بجار الله

<sup>(</sup>١) في (ر): «فقرأبه».

<sup>(</sup>٢) جراب: وعاء من جلد يوضع فيه الزاد. (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: جرب).

<sup>(</sup>٣) في (ر): «أوكي».

<sup>\* [</sup>٩٠٠٤] [التحفة: ت س ق ١٤٢٤٢] أخرجه الترمذي (٢٨٧٦) وقال: «حسن». اهـ. وابن ماجه (۲۱۷) مختصرًا، وابن خزيمة (۲۵۰، ۲۵۶۰) مطولاً ومختصرًا، كما أخرجه الترمذي (٢٨٧٦ م) من طريق الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن النبي ﷺ مرسلا.

قال أبوحاتم كما في «العلل» (٨٢٧) : «والصحيح مارواه الليث». اه..

وقال البخاري في «الكبير» (٦/ ٤٦٢ رقم ٢٩٩٥) بعد ذكر الخلاف فيه : «والأول – أي : حديث الليث - أصح» . اهـ .



سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ ٧ .

### ١٧٧ - مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ وَمَا يَجِبُ لَهُ

• [٩٠٠٦] أَضِعْ عِمْرَانُ بْنُ بَكَارِ الْحِمْصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الرِّنَادِ ، مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ ، مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةُ ۖ <sup>(١)</sup> يُقَاتَلُ مِنْ وَرَاثِهِ وَيُتَّقَىٰ بِهِ ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَىٰ اللَّهُ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ (أَجْرَا)(٢)، وَإِنْ (يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ) (٣) فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ ٢ .

### ١٧٨ - وَزِيرُ الْإِمَام

 [٩٠٠٧] أَخْبَرِنى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّتِي عَائِشَةً

<sup>•</sup> أخرجه البخاري (٣٥٠٠، ٧١٣٩)، وأحمد (٤/٤) \* [٩٠٠٥] [التحفة: خ س ٩٠٠٥] كلاهما مطولا، وله قصة.

<sup>(</sup>١) جنة : وقاية وستر . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٤/٤).

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ط): «كان له بذلك أجرا»، وصححا على كلمة «أجرا»، وفي حاشيتيهما: «أجر»، وفوقها: «ض عـ»، والمثبت من (ت)، (ر)، وهو الموافق لما تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (V979)

<sup>(</sup>٣) في (ر): «أمر بغير ذلك».

<sup>\* [</sup>٩٠٠٦] [التحفة: خ س ١٣٧٤] [المجتبيل: ٤٢٣٤]



تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: «مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلًا فَأَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَذِيرًا صَالِحًا ، إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ (١).

#### ١٧٩ - النَّصِيحَةُ لِلْإِمَام

- [٩٠٠٨] أخب را مُحَمَّدُ بن مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَأَلْتُ سُهَيْلَ بنَ أَبِي صَالِحٍ ، قُلْتُ : حَدِيثًا حَدَّثَنَا (عَمْرٌو)(٢) ، (عَنِ)(٣) الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِيكَ ، قَالَ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنَ الَّذِي حَدَّثَهُ أَبِي، حَدَّثَنِيهِ رَجُلٌ مِنَ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ: عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ ، إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ ». قَالُوا: لِمَنْ يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: ﴿لِلَّهِ ، وَلِكِتَابِهِ ، (وَلِئِيِيهِ) (٤) ، وَلأَثِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَعَامَّتِهِمْ) (٥) .
- [٩٠٠٩] أَضِعْ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَعَنِ الْقَعْقَاع، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ ،

\* [٩٠٠٨] [التحفة: م د س ٢٠٥٣] [المجتبئ: ٤٢٣٥]

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٩٧٧).

<sup>\* [</sup>٩٠٠٧] [التحفة: س ٤٤٥٤] [المجتبئ: ٤٧٤٧]

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ط): «عمر»، والمثبت من (ت)، (ر)، وهو موافق لما في «التحفة» (٢٠٥٣).

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ط): «بن»، وهو خطأ، والمثبت من (ت)، (ر)، وهو الموافق لما في «التحفة».

<sup>(</sup>٤) في (م) ، (ط) ، (ت) : «نبيه» ، والمثبت من (ر) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، والحديث عزاه المزي إلى كتاب البيعة، وقد سبق برقم (٧٩٧٠)، وفاته عزوه إلى كتاب السير، وهو موضعنا هذا، والحديث قد تقدم من وجه آخر عن سفيان برقم (٧٩٧١).



### ١٨٠ - بِطَانَةُ الْإِمَام

- [٩٠١٠] أخبر لونش بن عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي فَيْ الْبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ : «مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتُخْلِفَ مِنْ حَلِيفَةٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ : «مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتُخْلِفَ مِنْ حَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ ، وَبِطَانَةٌ تَأُمْرُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ (١) اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُهُ الللَّهُ اللَّهُ
- [٩٠١١] أَكْبَرِنَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ يَعْمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ ، يَعْنِي : ابْنَ سَلَّامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الرُّهْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الرُّهُ وَالْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ : «مَا مِنْ وَالْمِ إِلَّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ : وَمِطَانَةُ لَا تَأْلُوهُ إِلْمُعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكُو ، وَبِطَانَةُ لَا تَأْلُوهُ إِلْمُعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكُو ، وَبِطَانَةُ لَا تَأْلُوهُ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» لكتاب السير عن عبدالقدوس بن محمد الحبحابي، وقد خلت عنه النسخ الخطية لدينا، وحديث عبدالقدوس تقدم في كتاب البيعة برقم (٧٩٧٣).

<sup>\* [</sup>٩٠٠٩] [التحفة: س ١٢٣٢٩ -ت س ١٢٨٦٣] [المجتبئ: ٢٣٧٧] • قال البخاري في «التاريخ الصغير» (٢/ ٣٥): «مدار هذا الحديث كله على تميم، ولم يصح عن أحد غير تميم».

<sup>(</sup>٢) عصم: منع ووقيل وحفظ. (انظر: لسان العرب، مادة: عصم).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري وقد تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٩٧٥).

<sup>\* [</sup>٩٠١٠] [التحفة: خ س ٤٤٢٣] [المجتبئ: ٤٢٤٠]





### خَبَالًا(١١) ، فَمَنْ وُقِيَ شَرَّهَا فَقَدْ وُقِي ، وَهُوَ مِنَ الَّتِي تَغْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا (٢٠).

- [٩٠١٧] أَكْبَرِ فَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ ، عَنْ أَبِيهِ وَشُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي صَفْوَانُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : سَمِعْتُ نَبِيَ اللَّه عَيَّ يَقُولُ : (مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : سَمِعْتُ نَبِيَ اللَّه عَيَّ يَقُولُ : (مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي أَيُوبَ قَالَ : سَمِعْتُ نَبِيَ اللَّه عَيَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُوهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ نَبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَلَى الْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِي الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ال
- [٩٠١٣] أَضِرُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَاصِمِ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿إِنَّهُ سَيَكُونُ أُمْرَاءُ ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَسُولُ الله ﷺ : ﴿إِنَّهُ سَيَكُونُ أُمْرَاءُ ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلْمُ وَلَا يَرِدُ عَلَيَ حَوْضِي ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ عَلَى كَذِبِهِمْ وَلَا يَرِدُ عَلَيَ حَوْضِي ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ عَلَى كَذِبِهِمْ وَلَمْ مِنْ وَلَا يَرِدُ عَلَيَ حَوْضِي ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ عَلَى كَذِبِهِمْ وَلَمْ مِنْ وَلَا يَرِدُ عَلَيَ حَوْضِي ، وَمَنْ لَمْ يُصِدِّقُهُمْ عَلَى طُلْمِهِمْ وَلَا يَرِدُ عَلَيَ حَوْضِي ، وَمَنْ لَمْ يُصِدِّقُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَيَرِدُ عَلَى حَوْضِي ،
- [٩٠١٤] أَضِهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدٍ، وَهُوَ: سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِاللَّهِ حَيَّانَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِاللَّهِ ابْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَىٰ أُمْرَائِنَا فَنَقُولُ قَوْلًا، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ قُلْنَا ابْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَىٰ أُمْرَائِنَا فَنَقُولُ قَوْلًا، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ قُلْنَا

د: جامعة إستانبول

<sup>(</sup>١) **لا تألوه خبالا:** لا تقصر في إفساد أمره . (انظر : حاشية السندي على النسائي) (٧/ ١٥٩) .

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٩٧٤).

<sup>\* [</sup>٩٠١١] [التحفة: خت س ١٥٢٦٩] [المجتبى: ٢٣٩٤]

<sup>(</sup>٣) تقدم سندا ومتنا برقم (٧٩٧٦).

<sup>\* [</sup>٩٠١٢] [التحفة: خت س ٤٩٤] [المجتبيل: ٢٤١]

<sup>(</sup>٤) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٩٨٠) ومن وجه آخر عن أبي حصين برقم (٧٩٨١).

<sup>\* [</sup>٩٠١٣] [التحفة: ت س ١١١١] [المجتبئ: ٤٢٤٥]



غَيْرَهُ. قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ ذَلِكَ نِفَاقًا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ.

## ١٨١ - تَرْكُ الْإِمَامِ الْإِسْتِعَائَةَ (بِالْمُشْرِكِ)(١)

- [٩٠١٥] أخب لَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ غُرُوةً ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نِيَارٍ ، عَنْ عُرُوةً ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّه وَ اللَّهُ وَ اللَّه وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَالَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال
- [٩٠١٦] أَخْبِى عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نِيَارٍ ، عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلِيْهِ قَالَ : (لَنْ نَسْتَعِينَ بِمُشْرِكِ) .
- \* [٩٠١٤] [التحقة: س ق ٧٠٩٠] أخرجه ابن ماجه (٣٩٧٥)، وأحمد (٢/ ١٠٥)، وأصله عند البخاري (٧١٧٨) عن محمد بن زيد قال: قال أناس لابن عمر . . . مثله .
  قال البوصيري في «المصباح» (٣/ ٢٣٦): «هذا إسناده صحيح رجاله ثقات» . اهـ .

(١) في (ر): «بالمشركين».

- \* [9.10] [التحفة: م د ت س ق ١٦٣٥٨] أخرجه مسلم (١٨١٧/ ١٥٠) بأتم منه وفيه قصة ، وأبو داود (٢٧٣٢) ، والترمذي (١٥٥٨) كلاهما مختصرًا من طرق عن مالك به ، وقال الترمذي : «حسن غريب» . اهـ . وسيأتي من وجه آخر عن مالك برقم (٨٨٣٥) (١١٧١٢) .
- \* [٩٠١٦] [التحفة: م د ت س ق ١٦٣٥٨] تقدم في الحديث قبله. وروي معناه من حديث أبي حميد الساعدي أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١٣٣/٢)، وابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٤٨)، والطبراني في «الأوسط» (١٤٢٥) كلهم من طريق الفضل بن موسئ عن محمد بن عمرو عن سعد بن المنذر عن أبي حميد الساعدي بنحو حديث عائشة.

قال الطبراني: «لم يجود هذا الحديث عن محمد بن عمرو إلا الفضل بن موسئ وعباد بن عباد المهلبي». اه..

وسعدبن المنذر لم يوثقه سوى ابن حبان ، وقال ابن حجر في «التقريب» : «مقبول» اهـ... أي عند المتابعة .





### ١٨٢ - الْإِمَامُ إِذَا أَصَابَ مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ

• [٩٠١٧] أخبرنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ ، عَنِ الْحُسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ امْرَأَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَسَرَهَا الْعَدُوُ ، وَقَدْ عَنِ الْحُسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ امْرَأَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَسَرَهَا الْعَدُو ، وَقَدْ كَانُوا أَصَابُوا قَبْلَ ذَلِكَ نَاقَةً لِرَسُولِ اللّه عَلَيْهِ ، فَرَأَتْ مِنَ الْقَوْمِ عَفْلَةً ، فَرَكِبَتْ نَاقَةً رَسُولِ اللّه عَلَيْهَا نَذْرًا ؛ إِنِ اللّهُ أَنْجَاهَا (عَلَيْهَا) أَنْ تَنْحَرَهَا (۱) ، نَقَةً رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَجَعَلَتْ عَلَيْهَا نَذْرًا ؛ إِنِ اللّهُ عَلَيْهِ ، فَمُنِعَتْ مِنْ ذَلِكَ ، فَذُكِرَ فَقَدِمَتِ الْمَدِينَةَ فَأَرَادَتْ أَنْ تَنْحَرَ نَاقَةً رَسُولِ الله عَلَيْهِ ، فَمُنِعَتْ مِنْ ذَلِكَ ، فَلُكِرَ فَلَاكَ ، وَلَا فَيْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِا لَا يَعْلِكُ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللّه (عَلَيْ) . ثُمَّ قَالَ : ﴿لَا نَذُرَ

د: جامعة إستانبول

<sup>=</sup> واختلف في هذا الحديث على محمد بن عمرو ؛ فرواه عنه يعلى بن عبيد كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٦/ ٤٨٧) مرسلا ليس فيه ذكر ابن حميد الساعدي .

وله شاهد من حديث خبيب بن عبدالرحمن عن أبيه عن جده . أخرجه أحمد (٣/ ٤٥٤)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ١٣٢) وقال: «حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وخبيب صحابي، معروف» . اهـ .

قال في «التنقيح»: «ومستلم ثقة، وخبيب بن عبدالرحمن أحد الثقات والأثبات». اهـ. وانظر: «نصب الراية»: (٣/ ٤٢٣).

وعبدالرحمن بن خبيب ترجمه البخاري ، وابن أبي حاتم بغير جرح أو تعديل ، وذكره ابن حبان في «الثقات» .

قال ابن حجر في «التعجيل» (ص ٢٤٨): «وكأنه لم يثبت له من والده سماعًا أو ظن أن والده ليس من الصحابة». اه.

<sup>(</sup>١) تنحرها: تذبحها . (انظر : مختار الصحاح ، مادة : نحر) .

<sup>(</sup>٢) في (ر): «لبئس».

<sup>(</sup>٣) في (ت) ، (ر): «جزيتيها» ، والمثبت من (م) ، (ط) .

<sup>\* [</sup>٩٠١٧] [التحفة: س ٢٠٨١] [المجتبئ: ٣٨٨٣] • أخرجه أحمد (٤/ ٢٩/٤)، وأصله عند =



#### ١٨٣ - الْغُلُولُ

• [٩٠١٨] أخب را مُحَمَّدُ بن سَلَمَهُ ، وَالْحَارِثُ بن مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْدٍ ، عَنْ أَبِي الْعَيْثِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : كُنًا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ يَوْمَ خَيْبَرَ - وَقَالَ مُحَمَّدٌ : عَامَ (حُبَيْنٍ) (١ ) - فَلَمْ نَعْنَمْ إِلَّا الْأَمْوَالَ (وَ) الْمَتَاعَ وَالنِّيابِ ، فَأَهْدَىٰ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضَّبَيْبِ يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ . فَتَوَجَّهُ رَسُولُ اللَّه رَفَاعَةُ بن رُيْدٍ لِرَسُولِ اللَّه عَلَيْ غُلَامًا أَسْوَدَ ، يُقَالُ لَهُ : مِدْعَمٌ . فَتَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّه وَاحِي الْقُرَىٰ (٢) ، حَتَّى إِذَا كَانُوا (بِوَادِي) (١) الْقُرَىٰ ، بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ وَلَى وَادِي الْقُرَىٰ ، بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ وَلَى رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ ؛ إِذْ جَاءَهُ سَهُمْ فَأَصَابَهُ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ النَّاسُ : (هَنِيتَا لَهُ) (١) الْجَنَّةُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : (كَلًا - وَالَّذِي تَفْسِي بِيلِهِ - إِنَّ الشَّعْلَةُ (١) النَّي الْمُعَلِّمُ عَلَيْهِ فَارًا ) . فَلَمَا الْجَنَّةُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْمَ مِنَ الْمُعَانِمِ لَمْ شُعِمَ النَّاسُ ذَلِكَ ، جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكِ - أَنْ بِشِرَاكِينِ - إِلَى رَسُولِ اللَّه عَيْمٍ ، فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَارًا) . فَلَمَا سَمِعَ النَّاسُ ذَلِكَ ، جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكِ - أَنْ بِشِرَاكِينِ - إِلَى رَسُولِ اللَّه عَيْمٍ ، فَقَالَ اللَّهُ وَلَوْا اللَّه عَلَيْهِ فَارًا ) . فَلَمًا سَمِعَ النَّاسُ ذَلِكَ ، جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكِ - أَنْ بِشِرَاكِينِ - إِلَى رَسُولِ اللَّه عَيْمٍ ، فَقَالَ

<sup>=</sup> مسلم (۱۶۲۱) مطولا، وقد تقدم بطرف منه برقم (۸۸٤۷)، (۸۹۱۹)، وانظر «التحفة» (۸۸۱۹)، وانظر «التحفة»

<sup>(</sup>١) في (ت) ، (ر) : «خيبر» ، والمثبت من (م) ، (ط) .

<sup>(</sup>٢) وادي القرئ: وادٍ بين المدينة والشام من أعمال المدينة. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٧٣/٧).

<sup>(</sup>٣) في (م): (بواد» ، والمثبت من (ط) ، (ت) ، (ر) .

<sup>(</sup>٤) في (ر): «هنيًا لك».

<sup>(</sup>٥) الشملة: كساء يتغطى به . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: شمل) .

<sup>(</sup>٦) كذا في (ر) ، وفي بقية النسخ: «أخذ».





رَسُولُ اللّه ﷺ: ﴿شِرَاكٌ - أَوْ شِرَاكَانِ - مِنْ نَارٍ ﴾ (١).

• [٩٠١٩] أخبر عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالاً : حَدَّثَنَا يَزِيدٍ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ يَزِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةً ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ (أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ) قَالَ : (مَنْ فَارَقَ أَبِي طَلْحَةً ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ (أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : (مَنْ فَارَقَ (الرُّوحُ الْجَسَدَ) (٢) وَهُو بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَحَلَ الْجَنَّةُ : الْكُنْزِ - فِي حَدِيثِ مُحْمَدِ : الْكِبْرِ - وَالْغُلُولِ ، وَالدَيْنِ .

#### ١٨٤ - الْجِزْيَةُ

• [٩٠٢٠] أَضِوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمِّدِ بْنِ سَلَّامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ سُلْفِمَانَ بْنِ بُرِيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَوْثَدِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرِيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهَ عَلِيْ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْ جَيْشٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةٍ نَفْسِهِ رَسُولُ اللَّه عَلِيْ اللَّه وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَقَالَ : «اغْرُوا بِاسْمِ اللَّه وَفِي سَبِيلِ اللَّه بِتَقْوَىٰ اللَّه وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَقَالَ : «اغْرُوا بِاسْمِ اللَّه وَفِي سَبِيلِ اللَّه

قال الترمذي : «هكذا قال سعيد : الكنز ، وقال أبو عوانة في حديثه : الكبر ، ولم يذكر فيه : عن معدان ، ورواية سعيد أصح» . اهـ .

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٤٩٦١) عن الحارث بن مسكين وحده .

<sup>\* [</sup>٩٠١٨] [التحفة: خ م د س ١٢٩١٦] [المجتبئ: ٣٨٦١]

<sup>(</sup>٢) الضبط من (ط) ، (ت) ، وكتب بحاشية (ط) : «رُوحُه جَسده» .

<sup>\* [</sup>٩٠١٩] [التحفة: ت س ق ٢١١٤] • أخرجه الترمذي (١٥٧٣)، وابن ماجه (٢٤١٢)، وأحمد (١٥٧٣)، وابن حبان (١٩٨)، كما أخرج الترمذي (١٥٧٢) من طريق أبي عوانة فلم يذكر فيه معدان.



اغْزُوا وَلَا تَعْلُوا وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَعْدِرُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا ، فَإِذَا أَنْتَ لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ ثَلَاثِ (١١ فَأَيَتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمُ: ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ أَنْ يَتَحَوَّلُوا (مِنْ دَارِهِمْ) إِلَىٰ دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَالِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَاعَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، وَإِنْ هُمْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَىٰ دَارِ الْمُهَاجِرِينَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهَ كَمَا يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَلَا فِي الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمْ إِعْطَاءَ الْجِزْيَةِ فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، فَإِنَّ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ ، فَإِنْ حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ فَسَأَلُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهُ وَذِمَّةً نَبِيِّكَ ﷺ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةُ اللَّهَ وَلَا ذِمَّةً نَبِيِّكَ ﷺ وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةً أَبِيكَ وَذِمَّةً أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تَغْدِرُوا بِذِمَمِكُمْ وَذِمَمِ آبَاثِكُمْ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَنْ تَغْدِرُوا (بِذِمَّةِاللَّه وَ) (ذِمَّةِ)(٢) رَسُولِ اللَّهُ ﷺ، فَإِنْ أَنْتَ حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ فَسَأَلُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ اللَّهُ ، فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَىٰ حُكْمِكَ ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّه فيهِمْ أَمْ لَا (٣).

<sup>(</sup>١) إلى هنا انتهى الحديث في (ر) ، وكتب: «وذكر الحديث بطوله».

<sup>(</sup>Y) فوقها في (ط): «ض» ، وفي الحاشية: «بذمة» وفوقها: «عـ»

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم وقد تقدم من وجه آخر عن علقمة بن مرئد برقم (٨٨٤١) ، (٨٩٣٥) .

<sup>\* [</sup>٩٠٢٠] [التحفة: م د ت س ق ١٩٢٩]





• [٩٠٢١] قَالَ عَلْقَمَةُ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّانَ فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ هَيْصَمِ الْعَبْدِيُّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْلًا . . . بِمِثْلِهِ .

#### ١٨٥- أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ

<sup>\* [</sup>٩٠٢١] [التحفة: م د س ق ٩٠٢١]

<sup>(</sup>١) فوافوا: من الموافاة وهي : الإتيان . (انظر : تحفة الأحوذي) (٧/ ١٣٦).

<sup>\* [</sup>۹۰۲۲] [التحفة: خ م ت س ق ۱۰۷۸۶] • أخرجه البخاري (۳۱۵۸، ۲۰۱۵، ۲۶۲۵). ومسلم (۲۹۲۱)، والترمذي (۲۶۲۲)، وابن ماجه (۳۹۹۷)، وأحمد (۲۲۷۲، ۳۲۷).



- [٩٠٢٣] أخبر عُبُيدُ اللَّهِ بِنُ سَعْدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ بِنِ سَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بِنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بِنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَمْرُو بِنَ عَوْفٍ وَكَانَ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ بَعَثَ أَبَاعُبَيْدَةً بِنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرِيْنِ يَأْتِي بِحِزْيَتِهَا ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ مَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرِيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاء بِنَ بِحِزْيَتِها ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرِيْنِ ، فَسَمِعَتِ الْأَنْصَالُ بِقُدُومِهِ الْحَضْرَمِيِّ ، فَقَدِمَ أَبُوعُبَيْدَةً بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرِيْنِ ، فَسَمِعَتِ الْأَنْصَالُ بِقُدُومِهِ الْحَضْرَمِيِّ ، فَقَدِمَ أَبُوعُبَيْدَةً بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرِيْنِ ، فَسَمِعَتِ الْأَنْصَالُ بِقُدُومِهِ اللَّه عَلَيْ مَنَ اللَّهُ عَلَى رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ مَ الْعَلَاء بَنَ الْمُحْرِيْنِ ، فَسَمِعَتِ الْأَنْصَالُ بِقُدُومِهِ فَوَافَتُ صَلَاةً الْفُجْرِ مَعَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ مَنْ اللَّه عَلَى رَسُولُ اللَّه عَلَى مَنْ مَالَو اللَّه عَلَيْهُ مِنَ الْمَعْرِيْنِ ، فَقَالَ : «أَطْنُكُمْ مَا اللَّه عَلَى مَنْ مَا اللَّه عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُومَ اللَّه مَا اللَّهُ مُن اللَّه عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلِكُمْ ، فَتَنَافَسُومَ اللَّه مَا اللَّهُ اللَّهُ عُلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُومَ اللَّه عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُومَ اللَّه عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُومَ اللَّه عَلَى مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنِي اللَّه مَا اللَّهُ اللَّه عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُومَ الْكُمُ الْمُعَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمَنْ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ ال
- [٩٠٢٤] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍ و ، سَمِعَ بَجَالَةً : لَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ

١١٧/ب]

<sup>(</sup>١) في (ر): «ولكن».

<sup>(</sup>٢) في (ط)، (ر): «تنافسوها» وفوقها في (ط): «حـ»، والمثبت من (م)، (ت)، وحاشية (ط)، وصحح عليها في حاشية (ط).

<sup>\* [</sup>٩٠٢٣] [التحفة: خ م ت س ق ٩٠٢٣]





عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ (١).

#### ١٨٦ - مِمَّنْ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ

• [٩٠٢٥] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَرِضَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْدُهُ ، (فكانَ) (٢) عِنْدَ رَأْسِهِ مَقْعَدُ رَجُلٍ ، فقامَ أَبُو طَالِبٍ فَجَاءَ النَّبِيُ عَلَيْ يَعْوِدُهُ ، (فكانَ) (٢) عِنْدَ رَأْسِهِ مَقْعَدُ رَجُلٍ ، فقامَ أَبُو جَهْلٍ فَجَلَسَ فِيهِ ، (فشكوُل) (٣) النَّبِي عَلَيْ إِلَى أَبِي طَالِبٍ (وقالُوا) (٤) : إِنَّهُ أَبُو جَهْلٍ فَجَلَسَ فِيهِ ، (فشكوُل) (٣) النَّبِي عَلَيْ إِلَى أَبِي طَالِبٍ (وقالُوا) (٤) : إِنَّهُ يَتَعْمُ فِي آلِهَتِنَا . فقالَ : (يَا ابْنَ أَخِي) (٥) ، مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا؟ قَالَ : (يَا عَمْ ، إِنَّمَ الْحِرْيَة » لَيْ يَعْوِدُهُ مِهَا الْعَرَبُ ، ثُمَّ تُؤدِي إِلَيْهِمُ الْعَجَمُ الْجِرْيَة » [لَيهُ اللهُ عَلَى كَلِمَةِ تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ ، ثُمَّ تُؤدِي إِلَيْهِمُ الْعَجَمُ الْجِرْيَة » [فقالُ : ﴿ أَجَعَلَ الْاَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْرٍ اللّهُ إِلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

ح: حزة بجار الله

<sup>(</sup>١) هجر: قرية من قرئ البحرين . (انظر: معجم البلدان) (٥/ ٣٩٣) .

<sup>\* [</sup>۹۰۲٤] [التحفة: خ د ت س ۹۷۱۷] • أخرجه البخاري (۳۱۵٦، ۳۱۵۷)، وأبوداود (۳۱۵۲)، والترمذي (۲۰۸۲، ۱۵۸۷)، وأحمد (۱/ ۱۹۶، ۱۹۶۱) بأتم منه، وبعضهم مثله.

<sup>(</sup>٤) في (ر): «وقال».

<sup>(</sup>٥) في (ر): «يا ابن أخ» والمثبت من (م) ، (ط) ، (ت).

 <sup>\* [</sup>٩٠٢٥] [التحفة: ت س ١٦٤٧] • أخرجه الترمذي (٣٢٣١، ٣٢٣٢ م) وقال: «حسن».
 اهـ. وأحمد (٢/ ٢٢٧، ٢٢٨، ٣٦٢)، وابن حبان (٦٦٨٦)، والحاكم (٢/ ٤٣٢) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اهـ.

والحديث سيأتي من وجه آخر عن سفيان برقم (١١٥٤٨).

وأصل القصة أخرجها البخاري في «الصحيح» بغير ذكر الشاهد.



#### ۱۸۷ - ئصارى ربيعة

• [٩٠٢٦] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَوْمَ (الْمَرْجِ) (١) يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَمِعَ أَبَاهُ يَوْمَ (الْمَرْجِ) (١) يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : فَإِنَّ اللَّهَ سَيَمْنَعُ (هَذَا) الدِّينَ بِنْصَارَىٰ مِنْ رَبِيعَةً عَلَىٰ شَاطِئِ الْفُرَاتِ، مَا تَرَكْتُ عَرَبِيًّا إِلَّا قَتَلْتُهُ أَوْ يُسْلِمَ .

قَالَ أَبِو عَبِالرِجِهِن : عَندُ اللَّهِ بن عُمَرَ الْقُرَشِيُّ هَذَا لَا أَعْرِفُهُ.

• [٩٠٢٧] أَخْبَرُنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةً بْنِ الرُّبَيْرِ ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَجَدَ رَجُلًا وَهُوَ عَلَىٰ حِمْصَ يُشَمِّسُ (٢) نَاسًا مِنَ النَّبَطِ فِي أَدَاءِ الْجِزْيَةِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا؟ إِنِّي سَمِعْتُ حِمْصَ يُشَمِّسُ (٢)

<sup>(</sup>۱) في (م)، (ط): «الهرج»، وهو تصحيف، والمثبت من (ت)، (ر). ويوم المرج أي: يوم معركة مرج راهط بنواحي دمشق، وهي معركة شهيرة وقعت بين قيس وتغلب في سنة أربع وستين. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (۷/ ۲۵۰).

<sup>\* [</sup>٩٠٢٦] [التحقة: س ١٠٤٤٥] • أخرجه البزار (٣١٣)، وقال: «هذا الحديث لانعلمه يروئ عن النبي عليه إلا عن عمر عنه بهذا الإسناد». اهـ.

وقال الهيثمي في «المجمع» (٥/ ٣٠٢): «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا عبدالله بن عمر القرشي وهو ثقة». اه..

قال الإمام الذهبي في ترجمة عبدالله بن عمر هذا من «الميزان» (٢/ ٤٦٤ ، ت ٤٤٧١) : «لا أكاد أعرفه تفرد عنه يحيي بن أبي بكر ، وخبره وإن رواه النسائي فهو منكر» . اهـ.

<sup>(</sup>٢) يشمس: التشميس: بسط الشيء في الشمس. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٨/ ٢٠٧).





رَسُولَ اللَّهَ عَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا».

### ١٨٨ - النُّزُولُ عِنْدَ إِدْرَاكِ الْقَائِلَةِ (١)

• [٩٠٢٨] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سِئَانُ بْنُ أَبِي سِئَانِ الدُّوَلِيُّ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ أَخْبَرَهُمَا ، أَنَّهُ غَرًا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ غَرْوَة قَبَل نَجْدٍ ، فَلَمَا قَفَلَ (٢) النَّبِيُ ﷺ قَفَلَ مَعَهُ ، وَأَدْرَكُنْهُمُ الْقَائِلَةُ يَوْمَا - يَعْنِي - قِبَلَ نَجْدٍ ، فَلَمَا قَفَلَ (٢) النَّبِيُ ﷺ وَتَفَرَقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُونَ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاءِ ، (٣) فَنَزَلَ النَّبِيُ ﷺ وَتَفَرَقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاءِ يَسْتَظِلُونَ بِالشَّجْرِ ، وَنَزَلَ النَّبِيُ ﷺ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ ، قَالَ جَابِرٌ : فَنِمْنَا وَمُو فِي يَدِهِ لَا شَكْرَةِ فَعَلَقَ بِهَا سَيْفَةُ ، قَالَ جَابِرٌ : فَيَمْنَا وَمُو فِي يَدِهِ وَسُولُ اللّهَ ﷺ : (إِنَّ هَذَا النَّبِيُ ﷺ يَدْعُونَا ، فَأَجَبْنَاهُ ، فَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌ جَالِسٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : (إِنَّ هَذَا النَّبِيُ عَلَيْ يَعْنَعُلَ مِنِي وَأَنَا نَائِمُ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُو فِي يَدِهِ وَمُنَا اللَّهُ ، فَقَالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي ؟ فَقُلْتُ : اللَّهُ ، فَقَالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي ؟ فَقُلْتُ : اللَّهُ ، فَقَالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي ؟ فَقُلْتُ : اللَّهُ ، فَقَالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي ؟ فَقُلْتُ : اللَّهُ ، فَقَالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي ؟ فَقُلْتُ : اللَّهُ ، فَقَالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنْي ؟ فَقُلْتُ : اللَّهُ ، فَقَالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنْي ؟ فَقُلْتُ : اللَّهُ ، فَقَالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنْي ؟ فَقُلْتُ : اللَّهُ ، فَشَامَ (٥) السَيْفَ وَجَلَسَ ؟ وَجُلَسَ ؟ وَكُلْتُ اللَّهُ ، فَقَالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنْي ؟ فَقُلْتُ : اللَّهُ ، فَشَامَ (٥) السَيْفَ وَجَلَسَ ؟ وَكُلْتُهُ مُنَامِ الْنَهُ وَمُؤَلِي الْعَلَى وَمُؤَلِّ الْمَانَا وَالْمَانَا اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُقَالَ : اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُو

ت: تطوان

حہ: حمزۃ بجار اللَّه

د: جامعة إستانبول

<sup>\* [</sup>۹۰۲۷] [التحفة: م د س ۱۱۷۳۰] • أخرجه مسلم (۲۲۱۳/ ۱۱۸، ۱۱۸، ۱۱۹)، وأبوداود (۳۰٤۵)، وأحمد (۲۳۳۳، ۲۰۵، ۴۰۸۶).

<sup>(</sup>١) القاتلة: وقت القيلولة، وهو بعد الظُّهر. (انظر: لسان العرب، مادة: قيل).

<sup>(</sup>٢) قفل: رَجَع. (انظر: لسان العرب، مادة: قفل).

 <sup>(</sup>٣) العضاه: ج. عِضاهة، وعَضيهة، وهي: كل شجر فيه شوك. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٥/ ٤٤).

<sup>(</sup>٤) صلتا: ليس عليه غطاء . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٧/ ٤٢٧) .

<sup>(</sup>٥) فشام: وضع السيف في غمده ، وهو غلافه . (انظر : القاموس المحيط ، مادة : شيم) .



وَلَمْ يُعَاقِبُهُ النَّبِيُّ بَيُّكِيَّةً وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ.

## ١٨٩ - مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنْ (سَفَرِهِ)(١)

 [٩٠٢٩] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلِيْ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْهِ أَوْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ (٢) مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿لَا إِلَّهَ إِلَّااللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ (٣) تَاثِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَرْمَ الْأَحْرُابِ وَحْدَهُ ٩ .

#### • ١٩ - الْوَقْتُ الَّذِي يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ

• [٩٠٣٠] أَخْبَرَ فِي يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَ نَا أَبُو مُسْهِرِ ،

<sup>•</sup> أخرجه البخاري (۲۹۱۰، ۲۹۱۳، \* [٩٠٢٨] [التحفة: خ م س ٢٢٧٦-خ م س ٣١٥٤] ٤١٣٥ ، ٤١٣٧)، ومسلم في فضائل النبي ﷺ (١٣/٨٤٣)، وأحمد (٣١١/٣)، وانظر «التحفة»: (٣١٥٢، ٣١٥٤).

وسيأتي من وجه آخر عن الزهري برقم (٨٨٠٠).

<sup>(</sup>١) في (ر): «سفرته».

<sup>(</sup>٢) شرف: مكان بارز مرتفع عن مستوى الأرض. (انظر: لسان العرب، مادة: شرف).

<sup>(</sup>٣) **آيبون:** راجعون. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٩/ ١١٣).

<sup>\* [</sup>٩٠٢٩] [التحقة: خ م د س ٨٣٣٧] . أخرجه البخاري (١٧٩٧، ٦٣٨٥)، ومسلم (١٣٤٤)، وأبو داود (٢٧٧٠)، وأحمد (٦٣/٢).





قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ حَمْرَةً، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَأَصْحَابَهُ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَأَصْحَابَهُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ يُصَلِّي سُبْحَةً (١) الضُّحَى ؟ فَلَمْ يُشْبِتُوا فِي ذَلِكَ شَيْئًا، غَيْرَ أَنْهُمْ ذَكُرُوا أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ نَزَلَ الْمُعَرَّسَ (٢) حَتَّى يَدْخُلَ ضُحَى ، فَيَبْدَأُ أَنَّهُمْ ذَكُرُوا أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ نَزَلَ الْمُعَرَّسَ (٢) حَتَّى يَدْخُلَ ضُحَى ، فَيَبْدَأُ بِالْمَسْجِدِ، فَيَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَجْلِسُ حَتَّى يَأْتِيَهُ مَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (فَيُسَلِمُوا) (٣) عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَرْتَفِعُ إِلَى أَزْوَاجِهِ.

- [٩٠٣١] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، أَنْ رَسُولَ اللَّه عَلِيهِ كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا ضُحَى ، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ ، فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمُّ جَلَسَ فِيهِ (٤) .
- [٩٠٣٢] أخبئ سُلَيْمَانُ بن دَاوُدَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابن وَهْبٍ ، (قَالَ : أَخْبَرَنِي) (٥)

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) سبحة: سُنة. (انظر: حاشية السندي على ابن ماجه) (٢/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) المعرس: مسجد ذي الحليفة على ستة أميال من المدينة كان رسول الله ﷺ ينزل فيه ثم يرحل لغزاة أو غيرها. (انظر: معجم البلدان) (٥/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) في (ت)، (ر): «فيسلمون»، والمثبت من (م)، (ط).

 <sup>\* [</sup>٩٠٣٠] [التحفة: س ١٨٣٧٦] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، قال المزي في «التحفة» :
 «وهو غريب» . اهـ .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه وقد تقدم من وجه آخر عن الزهري مطولا برقم (٨٩٨).

<sup>\* [</sup>٩٠٣١] [التحفة:خمدس ١١١٣٢]

<sup>(</sup>٥) في (ر): «عن».





يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، وَأَخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، وَأَخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، وَأَخْبَرَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنَ كَعْبِ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ قَالَ: صَبَّحَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ قَادِمَا الْمَدِيئَة ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ. مُخْتَصَرُ (١).

• [٩٠٣٣] أَضِوْ يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ اللَّيْثُ، قَالَ: مَدْتُنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَالِكٍ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يَعْدِاللَّهِ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةُ دَخَلَ يُحَدِّثُ حَدِيثَةُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةُ دَخَلَ رَسُولُ اللَّه عَيْقٍ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى . مُخْتَصَرٌ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سبق بنفس الإسناد والمتن مطولا برقم (٨٩٨).

<sup>\* [</sup>٩٠٣٢] [التحفة: خ م د س ١١١٣٧] [المجتبى: ٧٤٣]

<sup>(</sup>٢) بعده في (م)، (ط): «تم آخر الكتاب، والحمد اللهرب العالمين»، وفي (ت): «تم الكتاب بحمد الله وعونه يتلوه كتاب وفاة النبي عليه ، وفي (ر): «آخر السير، والحمد الله، وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل».

<sup>\* [</sup>٩٠٣٣] [التحفة: خ م دس ٩٠٣٣]







# زُوَاثِدُ ﴿التُّحْفَةِ ﴾ عَلَىٰ كِتَابِ السِّيرِ

• [97] حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ: «آيِبُونَ تَاثِبُونَ . . . ؟ الْحَدِيثَ .

عَرَاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي السَّيَرِ : عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ الْتَهِيعِ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، نَحْوَهُ . وَعَلَّقَ الْمِرِّيُّ فِي الْحَاشِيَةِ بِقَوْلِهِ : هُوَ فِي السِّيرِ عِنْدَ الْأَسْيُوطِيُّ خَاصَةً .

• [٩٧] حَدِيثُ : كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ : «آبِبُونَ تَاثِبُونَ . . . ) الْحَدِيثَ .

عَرْاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي السَّيَرِ: عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ وَيَحْيَىٰ بْنِ آدَمَ ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ بِهِ .

ثُمَّ قَالَ الْمِزِّيُّ : هَذَا الْحَدِيثُ فِي رِوَايَةِ الْأَسْيُوطِيِّ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو الْقَاسِمِ .

<sup>\* [</sup>٩٦] [التحفة: ت س ١٧٥٥] • أخرجه النسائي من نفس الطريق في اليوم والليلة (١٠٤٩): أخبرنا إسهاعيل بن مسعود، ثنا خالد بن الحارث، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن الربيع بن البراء، سمعه يحدث عن البراء قال: كان رسول الله ﷺ إذا قدم من سفر قال: «آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون».

وينظر التخريج في رقم (١٠٤٩٢).

<sup>\* [</sup>۹۷] [التحفة: س ١٨٥٥] • أخرجه النسائي في اليوم والليلة (١٠٤٩٢)، عن أحمد بن =



 [٩٨] حَدِيثُ : كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنُ فَقَضَانِي وَزَادَنِي ، وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لِي: (صَلِّ رَكْعَتَيْن).

عَرْاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي السِّيرِ: عَنْ عَمْرِو بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ أَسَدٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بِالْقِصَّةِ الثَّانِيَةِ . وَكَتَبَ الْمِزِّيُّ فِي حَاشِيَةِ «التُّحْفَةِ»: «عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ» فِي رِوَايَةِ الْأَسْيُوطِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو الْقَاسِم .

سليمان، عن يحيي بن آدم وحده، عن سفيان وإسرائيل وفطر، ثلاثتهم عن أبي إسحاق به، ووقع في نسخ النسائي «منصور» بدل : «سفيان» ، وهو خطأ دل عليه ما في «التحفة» (١٨٢٤) . أما طريق أبي داود الطيالسي:

فقال أبو نعيم في «الحلية» (٧/ ١٣٢): حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا بشر بن موسى، ثنا أبونعيم . ح ، وحدثنا أحمد بن القاسم ، ثنا محمد بن يونس ، ثنا أبو داود الطيالسي ، قال : ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: كان النبي عَلَيْ إذا قفل من سفر قال: «آيبون تائبون لربنا حامدون».

ثم قال أبو نعيم: «صحيح متفق عليه مشهور من حديث الثوري». اه..

كذا قال! وقد ذكر النسائي أن أبا إسحاق لم يسمعه من البراء، وقال الترمذي (رقم ٣٤٤٠): «ورواية شعبة أصح». اهـ. يعني بإثبات واسطة بين أبي إسحاق والبراء (انظر ما تقدم من التحفة برقم ١٧٥٥) ، وحديث البراء هذا ليس في «الصحيحين» ، ولا في أحدهما أصلا.

وينظر التخريج مفصلا في (١٠٤٩٣).

\* [٩٨] [التحفة: خ م د س ٢٥٧٨] • أخرجه البخاري (رقم ٣٠٨٧) قال: حدثنا سليهان بن حرب، حدثنا شعبة، عن محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبدالله عضف قال: كنت مع النبي عَلَيْ في سفر ، فلما قدمنا المدينة قال لي : «ادخل المسجد فصل ركعتين» .

وأخرجه البخاري أيضا في مواضع أخرى، ومسلم من طريق شعبة وغيره عن محارب به، وفي بعض الروايات زيادة ونقص.

وينظر تخريجه في (٦٣٦٠).



• [٩٩] حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَلِيِّ : «أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى».

عَرْاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي السَّيَرِ: عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ بِهِ .

• [١٠٠] حَدِيثُ: بَعَثَنَا النَّبِيُّ عَيَّكِيْهُ فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ: (سِيرُوا بِاسْمِ اللَّهِ...) الْحَدِيثَ.

عَرْاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي السَّيَرِ: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَفَّانَ ، عَنْ عَبْدِالْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ ، عَنْ أَبِي الْغَرِيفِ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ حَلِيفَةً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ، نَحْوَهُ .

قَالَ الْمِزِّيُّ: وَحَدِيثُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَلِيِّ الْأَسْيُوطِيُّ، وَلَمْ يَذْكُرُهُ أَبُو الْقَاسِمِ.

 <sup>\* [99] [</sup>التحفة: م ت س ٢٨٥٨] ● أخرجه النسائي من نفس الطريق في المناقب (٨٢٨٠)، وفي الخصائص (٨٥٧٥)، قال: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار، قال: نا أبو نعيم، قال: نا عبدالسلام، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص، أن النبي عليه قال لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسئ».

وينظر تخريجه في المناقب .

<sup>\* [</sup>۱۰۰] [التحفة: سق ٤٩٥٣] • أخرجه أحمد (٤/ ٢٤٠) قال: ثنا يونس وعفان، قالا: ثنا عبدالواحد بن زياد، ثنا أبو روق عطية بن الحارث، ثنا أبو الغريف عبدالله بن خليفة \_ عن صفوان بن عسال المرادي قال: بعثنا رسول الله على في سرية فقال: «اغزوا باسم الله، في سبيل الله، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، للمسافر ثلاث مسح على الخفين، وللمقيم يوم وليلة». قال عفان في حديثه: بعثني رسول الله على المسافر على الخفين، وللمقيم يوم وليلة».

#### السِّهُ اللهُ مَوْلِلسِّهِ إِنِّي مِ وَالْاِلْحِ فَتِلْالْشِرْ إِفِي



• [١٠١] حَدِيثُ: إِنَّ جِبْرِيلَ هَبَطَ عَلَيْهِ فَقَالَ: خَيِّرْهُمْ فِي أُسَارَىٰ بَدْرٍ... الْحَدِيثَ.

عَرْاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي السِّيَرِ: عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْحَفْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ رَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ رَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مَرْ فُوعًا بِهِ .

[١٠٢] حَدِيثُ: ﴿إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ ﴾ ، قُلْنًا: لِمَنْ يَارَسُولَ اللَّه ؟ قَالَ: ﴿لِلَّهِ ،
 وَلِكِتَابِهِ ، وَلِرَسُولِهِ ، وَلِأَثِمَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلِعَامَتِهِمْ ﴾ .

#### عَزْاهُ الْمِزِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ:

١- فِي السِّيَرِ: عَنْ عَبْدِالْقُدُّوسِ بْنِ مُحَمَّدِ الْحَبْحَابِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَهْضَمِ ،
 عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ وَسُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُبَيْدِاللَّو بْنِ مِقْسَمٍ .

ت: تطوان

<sup>=</sup> وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في «مسنده» (رقم ٨٨٣)، والطحاوي في «شرح المعاني» (١/ ٨٢)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٤/ ٢٣٣)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٧/ ٤٠٦-٤٠٧) من طريق عفان به .

وينظر الكلام عليه في رقم (٨٧٨٥).

<sup>\* [1.1] [</sup>التحقة: ت س ١٠٢٣] • أخرجه الترمذي (١٥٦٧): حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر \_ واسمه أحمد بن عبدالله الهمداني الكوفي \_ ومحمود بن غيلان ، قالا : حدثنا أبو داود الحفري ، حدثنا يحيل بن زكريا بن أبي زائدة ، عن سفيان بن سعيد ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، عن علي ، أن رسول الله عليه قال : "إن جبرائيل هبط عليه ، فقال له : خيرهم \_ يعني أصحابك \_ في أسارئ بدر : القتل ، أو الفداء على أن يقتل منهم قابلا مثلهم » . قالوا: الفداء ويقتل منا .

وينظر تخريجه في رقم (٨٩١٧).





٢- وَعَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، عَنْ أَبِيهِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ ،
 عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَرْبَعَتِهِمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ .
 أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ .

\* \* \*

<sup>\* [</sup>۱۰۲] [التحقة: ت س ۱۲۸۳] • لم نقف على هذين الموضعين في «الكبرئ»، لكن أخرجه النسائي في البيعة (۷۹۷۳) فقال: أخبرنا عبدالقدوس بن محمد، قال: حدثني محمد بن جهضم، قال: ثنا إسهاعيل بن جعفر، عن ابن عجلان ، عن القعقاع ، وعن سُمي ، وعن عُبيدالله بن مقسم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عليه قال: «الدين النصيحة»، قلنا: لمن يارسول الله ؟ قال: «لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ، ولعامتهم».

وأخرجه أيضًا في البيعة (٧٩٧٢)، وفي السير (٩٠٠٩) من حديث الربيع بن سليهان، عن شُعيب بن الليث، عن أبيه الليث بن سعد، عن ابن عجلان ، عن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة به . وفيه : «الدين النصيحة» ثلاث مرات .

## فِيْ اللَّهُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الل



# فهر الكوناي

| الصفحة     | الموضوع                               |
|------------|---------------------------------------|
| <b>v</b>   | ٦٣- كتاب الاستعاذة                    |
| <b>v</b>   | ١ – ذكر أفضل ما يتعوذ به المتعوذون    |
| ٢٣         | ٧- باب الاستعاذة من دعوة لايستجاب لها |
| ۲٥         | ٣- الاستعاذة من علم لا ينفع           |
| ۲٦         | ٤- باب الاستعاذة من قلب لا يخشع       |
| YV         | ٥- باب الاستعاذة من دعاء لا يسمع      |
| ۲۸         | ٦- باب الاستعاذة من نفس لا تشبع       |
| Y <b>9</b> | ٧- باب الاستعاذة من شر المني          |
| ٣٠         | ٨- باب الاستعاذة من شر فتنة الصدر     |
| ٣٢         | ٩- باب الاستعاذة من الجبن             |
| ٣٣         | ١٠- باب الاستعاذة من البخل            |
| ٣٤         | ١١ - باب الاستعاذة من الهم            |
| ٣٦         | ١٢ - باب الاستعاذة من المأثم          |
| ٣٧         | ١٣ - باب الاستعاذة من الكسل           |
| ٣٨         | ١٤- باب الاستعاذة من العجز            |
| ٣٨         | ٥ ١ - باب الاستعاذة من الذلة          |
| ٣٩         | ١٦ - باب الاستعاذة من القلة           |

## السُّهُ الْكِبَعُ اللَّيْسَائِيْ الْكِبَعُ اللَّهِ الْكِبَعُ اللَّهِ الْكِبَعُ اللَّهِ الْكِبَعُ اللَّهِ الْكِبَعُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِيلِي الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللِّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُ

| ٤٠ | ١٧- باب الاستعاذة من الفقر                       |
|----|--------------------------------------------------|
| ٤١ | ١٨- باب الاستعاذة من شر فتنة القبر               |
| ٤٢ | ١٩- باب الاستعاذة من الجوع                       |
| ٤٣ | ٠ ٢- باب الاستعاذة من الخيانة                    |
| ٤٣ | ٢١- باب الاستعاذة من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق |
| ξξ | ٢٢- باب الاستعاذة من المغرم                      |
| ٤٤ | ٢٣- باب الاستعاذة من الدين                       |
| ٤٥ | ٢٢- باب الاستعاذة من غلبة الدين                  |
| ٤٦ | ٢٥- باب الاستعاذة من ضلع الدين                   |
| ٤٦ | ٢٦- باب الاستعاذة من شر فتنة الغنلي              |
| ٤٧ | ٢٧- باب الاستعاذة من شر فتنة الدنيا              |
| ٤٩ | ٢٨- باب الاستعاذة من الكفر                       |
|    | ٢٩- باب الاستعاذة من الضلال                      |
| ٥٢ | ٣٠- باب الاستعاذة من أن يظلم                     |
| ٥٢ | ٣١- الاستعاذة من أن يظلم                         |
| ٥٣ | ٣٢- باب الاستعاذة من غلبة الدين                  |
| ٥٣ | ٣٣- باب الاستعاذة من شهاتة الأعداء               |
| ٥٣ | ٣٤- باب الاستعاذة من الهرم                       |
| ٥٤ | ٣٥- باب الاستعاذة من سوء القضاء                  |
| ٥٥ | ٣٦- باب الاستعاذة من درك الشقاء                  |

#### فِيزُ لِلْفَكِّوْمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

| 00                                    | ٣٧- باب الاستعاذة من الجنون                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ٥٦                                    | ٣٨- الاستعاذة من عين الجان                      |
| ٥٦                                    | ٣٩- باب الاستعاذة من سوء الكبر                  |
| ٥٦                                    | • ٤ - باب الاستعاذة من الهرم                    |
| ٥٧                                    | ٤١ – باب الاستعاذة من أرذل العمر                |
| ٥٧                                    | ٤٢- باب الاستعاذة من سوء العمر                  |
| ٥ <b>٨</b>                            | ٤٣- باب الاستعاذة من الحور بعد الكور            |
| ٥٩                                    | ٤٤- باب الاستعاذة من سوء المنظر في الأهل والمال |
| t•                                    | ٥٥- باب الاستعاذة من دعوة المظلوم               |
| 1 •                                   | ٤٦ – باب الاستعاذة من كآبة المنقلب              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٤٧- باب الاستعاذة من جار السوء                  |
| ιΥ                                    | ٤٨- باب الاستعاذة من غلبة الرجال                |
|                                       | ٤٩ – باب الاستعاذة من فتنة الدجال               |
| ١٣                                    | • ٥- باب الاستعاذة من شر المسيح الدجال          |
| ١٣                                    | ٥ - باب الاستعاذة من شر شياطين الإنس            |
|                                       | ٥٢ - باب الاستعاذة من فتنة المحيا               |
| เร                                    | ٥٣ - باب الاستعاذة من فتنة المهات               |
| ν                                     | ٤ ٥- باب الاستعاذة من عذاب القبر                |
| ۱ <b>۸</b>                            | ٥٥- باب الاستعاذة من فتنة القبر                 |
| ١٩                                    | ٥٦- باب الاستعاذة من زوال النعمة                |

### اليَّهُ بَالْكَ بَرَىٰ لِلسِّمَا فِيْ الْمَالِكَ بَرَىٰ لِلسِّمَا فِيْ الْمَالِكَ بَرَىٰ لِلسِّمَا فِيْ

| 79 | ٥٧- باب الاستعاذة من عذاب الله              |
|----|---------------------------------------------|
| ٧٠ | ٥٨- باب الاستعاذة من عذاب جهنم              |
| ٧٠ |                                             |
| ٧٠ | ٦٠- باب الاستعاذة من حر النار               |
| ٧٦ | ٦٣- باب الاستعاذة من شر ما لم أعمل          |
| ٧٦ | ٦٤- باب الاستعاذة من الخسف                  |
| ٧٨ | ٦٥- باب الاستعاذة من التردي والهدم          |
| ۸٠ | ٦٦- باب الاستعاذة من سخط الله               |
| ۸۱ | ٦٧- باب الاستعاذة من ضيق المقام يوم القيامة |
| ٨٥ | ٦٤- كتاب فضائل القرآن                       |
| ٨٥ | ١ - ثواب القرآن                             |
| ٨٥ | ٢- كيف نزول الوحي                           |
| ۸۹ | ٣- باب من كم أبواب نزل القرآن               |
| ۸۹ | ٤- على كم نزل القرآن                        |
| ٩١ | ٥- باب كيف نزل القرآن٥                      |
| ٩٢ | ٦- باب بلسان من نزل القرآن                  |
| ۹۳ | ٧- باب كم بين نزول أول القرآن وبين آخره     |
| 98 | ٨- باب عرض جبريل القرآن                     |
| ٩٦ | ٩- باب ذكر كاتب الوحي                       |
|    |                                             |

#### فِيْنِ لِلْفُرُونَ عَالِيْ الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي اللَّهِ الْمُؤْنِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

| 1        | CHIEF TO THE PARTY OF THE PARTY |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>∽</i> | R SECTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ۹۸  | ١١- ذكر الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله ﷺ |
|-----|--------------------------------------------------------|
|     | ١٢ – باب جمع القرآن                                    |
| ١٠٠ | ۱۳ – باب سورة كذا سورة كذا                             |
| ١٠١ | ١٤- السورة التِي يذكر فيها كذا                         |
| ١٠٢ | ه ۱ – كتابة القرآن                                     |
| ١٠٣ | ١٦ – فاتحة الكتاب                                      |
| ١٠٤ | ١٧ – فضل فاتحة الكتاب                                  |
| ١٠٧ | ١٨- سورة البقرة                                        |
|     | ١٩ – آية الكرسي                                        |
|     | • ٢- الآيتان من آخر سورة البقرة                        |
|     | ٢١ – الكهف                                             |
| ١١٣ | ٢٢- المسبحات                                           |
| ١١٤ | ٢٣- ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾                                |
| 110 | ٢٤ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَ فِرُونَ ﴾                 |
| 110 | ٢٥- سورة الإخلاص                                       |
|     | ٢٦- فضل المعوذتين                                      |
|     | ٧٧- أهل القرآن                                         |
| ١٧  | ٢٨- الأمر بتعليم القرآن واتباع ما فيه                  |
|     | ٢٩- الأمر بتعليم القرآن والعمل به                      |
|     | •٣٠ فضار من علم القرآن                                 |

|     | الدُّيَّالُكُمُّعُ الدِّرِٰ الدِّيْ | 30 7988            |
|-----|-------------------------------------|--------------------|
|     | المرابيس المرابي                    |                    |
| 171 | قرآن                                | ٣١- فضل من تعلم ال |

| 171   | ٣١- فضل من تعلم القران             |
|-------|------------------------------------|
| ١٣٣   | ٣٢- الأمر باستذكار القرآن          |
| ١٢٤   | ٣٣- مثل صاحب القرآن                |
| ١٧٤   | ٣٤ نسيان القرآن                    |
| ١٢٥   | ٣٥- باب من استعجم القرآن على لسانه |
|       | ٣٦- الماهر بالقرآن                 |
|       |                                    |
| 177   | ٣٨- التغني بالقرآن                 |
| 1 Y Y | ٣٩- تزيين الصوت بالقرآن            |
| ١٢٨   |                                    |
|       | ٤١ – الترجيع                       |
| 179   | ٤٢ - الترتيل                       |
| ١٣٠   | ٤٣ - تحبير القرآن                  |
| 181   | ٤٤- مد الصوت                       |
| 171   | ٥٤- السفر بالقرآن إلى أرض العدو    |
| 177   | ٤٦- القراءة عن ظهر القلب           |
| 188   | ٤٧- القراءة على الدابة             |
| 177   | ٤٨ - قراءة الماشيي                 |
| ١٣٤   | ٤٩- في كم يقرأ القرآن              |
| 147   | ٥٠ - قراءة القرآن على كل الأحوال   |

| 190 | فِيْرُالْكُونَاكُ |  |
|-----|-------------------|--|
|     |                   |  |

| 18                    | ٥١ - اغتباط صاحب القرآن                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 181                   |                                                                                                                 |
| 187                   | ٥٣- البكاء عند قراءة القرآن                                                                                     |
| 187                   | ٤٥- قول المقرئ للقارئ حسبنا                                                                                     |
| 188                   | ٥٥- قول المقرئ للقارئ حسبك                                                                                      |
| 188                   | ٥٦- قول المقرئ للقارئ أمسك                                                                                      |
| 180                   | ٥٧ - قول المقرئ للقارئ أحسنت                                                                                    |
| 180                   | ٥٨- مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن                                                                                 |
| ١٤٧                   | ٩٥ - من راءى بقراءة القرآن                                                                                      |
| ١٤٨                   | ٦٠- باب من قال في القرآن بغير علم                                                                               |
| كم على بعض في القرآن» | ٦١- ذكر قول النبي ﷺ : «لا يجهر بعضًا                                                                            |
|                       | ٦٢ - المراء في القرآن                                                                                           |
| 108                   | ٦٣- ذكر الاختلاف                                                                                                |
| 109                   | زوائد (التحفة) على كتاب فضائل القرآن                                                                            |
| 170                   | ٦٥- كتاب المناقب                                                                                                |
| 170                   | ١ - فضل أبي بكر الصديق هيك                                                                                      |
| 174                   | ٢- فضل أبي بكر وعمر ﴿ فَضُكُ                                                                                    |
| ١٧٩                   | ٣- فضائل أبي بكر وعمر وعثمان هِشَعْه                                                                            |
| ١٨٢                   | ٤- فضائل علي ﴿ لِللَّنَّ خَالِنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
| جمعين                 | ٥- أبو بكر وعمر وعثمان وعلى هين أ                                                                               |

## اليُّهُ بَالْهُ بَرُولِ لِسِّبَانِيِّ الْمِيْمِ الْمِيْمِ

| ١٩٥            | ٦- فضائل جعفر بن أبي طالب ﴿ يُلْكُ خَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وعن أبويهما١٩٨ | ٧- فضائل الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب ﴿ عَلَيْهُ                                                                             |
| ۲۰۳            | ٨- حزة بن عبدالمطلب والعباس بن عبدالمطلب هيشه .                                                                                    |
| ۲۰۳            | ٩- العباس بن عبدالمطلب ولينفغ                                                                                                      |
| ٠٦             | ١٠ - عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب                                                                                                |
| Y•V            | ١١- زيدبن حارثة هيئه                                                                                                               |
| Y• <b>9</b>    | ۱۲ – أسامة بن زيد عليشخه                                                                                                           |
| ۲۱۰            | ۱۳ – زیدبن عمروبن نفیل کلین ۱۳                                                                                                     |
| ۲۱٤            | ۱۶ – سعیدبن زیدبن عمروبن نفیل کیشنے                                                                                                |
| ٠٢١٦           | ١٥ – أبو عبيدة بن الجراح رضي اللَّهَ تعالى عنه                                                                                     |
| YY1            | ١٦ – عبيدة بن الحارث وليشخ                                                                                                         |
| 771            | ١٧- عبدالرحمن بن عوف هيئنخه                                                                                                        |
| ۲۲۳            | ١٨ – طلحة بن عبيدالله ﴿ الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
| YY <b>8</b>    | ١٩ – الزبير بن العوام ﴿ لِلنَّهُ ﴿                                                                                                 |
| YYA            | ٠٢- سعدبن مالك هيئنه                                                                                                               |
| ۲۳۰            | ٢١- سعدبن معاذ سيد الأوس عيشه                                                                                                      |
| 7°°            | ۲۲- سعدبن عبادة سيد الخزرج هيك                                                                                                     |
| 777            | <ul><li>۲۳ ثابت بن قیس بن شهاس هیشنه</li></ul>                                                                                     |
| ۲۳٤            | ۲۶- معاذبن جبل هيئنه                                                                                                               |

#### وَيُرَا لِلْوَكُونَ } كِ

| 1        | W. William                                |
|----------|-------------------------------------------|
| $-\circ$ |                                           |
| //       | 103-70                                    |
| 7 TO 100 | W. T. |

| ۲۳٥         | ٢٥- معاذبن عمروبن الجموح هيئت                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>የ</b> ሞ٦ | ٢٦- حارثة بن النعمان هيئن                                                                           |
| YTA         | ۲۷- بلال بن رباح هيئ                                                                                |
| 7 & •       | ۲۸ - أبي بن كعب هيئن                                                                                |
| 7           | ٢٩- أسيدبن حضير هيئن                                                                                |
| ۲٤٣         | ۳۰ عبادبن بشر مطنعه                                                                                 |
| 7           | ٣١- جليبيب عين ٢٠٠٠                                                                                 |
| 7 8 0       | ٣٢- فضل عبدالله بن حرام هيشنخ                                                                       |
| حرام هيئنغ  | ٣٣- فضل جابر بن عبداللَّه بن عمرو بن                                                                |
| 7           | ٣٤- عبداللَّه بن رواحة ﴿ يُلْتُكُ                                                                   |
| 1 E A       | ٣٥- عبدالله بن سلام ولين                                                                            |
| ۲٥٠         | ٣٦- عبداللَّه بن مسعود هيئن                                                                         |
|             | ٣٧- عماربن ياسر هيئن                                                                                |
| (٦١         | ۳۸- صهیب بن سنان هیشنه                                                                              |
| 177         | ٣٩- سلمان الفارسي هيئن                                                                              |
| ٣           | • ٤ - سالم مولى أبي حذيفة ﴿ لِلَّنَّ عَمْدُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ |
| /٦ <b>٤</b> | ١٦- عمرو بن حرام هيئنځ                                                                              |
| /٦ <b>٤</b> | ٤٢- خالدبن الوليد هيئنځ                                                                             |
| 77          | ٤٣- أبو طلحة ﴿يُشْخُ                                                                                |
| 177         | ٤٤ – أرم سامة جولائينه                                                                              |



| Y7V                                    | ٥٥- أبوزيد ﴿ لِللَّهُ         |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| ٧٦٧                                    | ٤٦ - زيدبن ثابت ولين          |
| Y7A4                                   | ٤٧- عبداللَّه بن عمر ﴿        |
| Y79                                    | ٤٨- أنس بن النضر هيك          |
| YV•                                    | ٤٩ - أنس بن مالك جيلنخ        |
| YV1 4                                  | ٥٠ - حسان بن ثابت ﴿ لِللَّهُ  |
| ٢٧٢                                    | ٥١ - حاطب بن أبي بلتعة        |
| YVY 4                                  | ٥٢ – حرام بن ملحان ﴿ لِللَّهِ |
| YVT                                    | ٥٣ - حذيفة بن اليهان هيك      |
| ۲۷٥ فغذ                                | ٥٤ - هشام بن العاصي هيا       |
| نين ٢٧٥                                | ٥٥- عمروبن العاصي ٩           |
| YV7 <del>é</del>                       | ٥٦ - جرير بن عبدالله ﴿        |
| ۲۷۸                                    | ٥٧- أصحمة النجاشي هيا         |
| YVA                                    | ٥٨- الأشج هيلنخ               |
| YV9                                    | ٥٩ – قرة ﴿ لِلنَّكَ           |
| ر ﷺ والنهي عن سبهم                     | ٦٠- مناقب أصحاب النبي         |
| لأنصارلانصار                           | ٦١- مناقب المهاجرين وال       |
| «لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار» ٢٨٤ | ٦٢ - ذكر قول النبي ﷺ :        |
| ٠, ١                                   | ٦٣ - حب النبي على الأنب       |

| YAA                   | ٦٣- حب النبي ﷺ الأنصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | ٦٤- الترغيب في حب الأنصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       | ٦٥- التشديد في بغض الأنصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | ٦٦- ذكر خير دور الأنصار هيئه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Y99                   | ٦٧- أبناء الأنصار جين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y99                   | ٦٨- أبناء أبناء الأنصار هِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٠٠                   | ٦٩- مذحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | ٠٧- الأشعريون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٠١                   | ٧١- مناقب مريم بنت عمران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣•٢                   | ٧٢- آسية بنت مزاحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٠٢                   | ٧٣- مناقب خديجة بنت خويلد عشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ل الله ﷺ              | ٧٤- مناقب فاطمة ﴿ لِشُكُّ بنت محمد رسو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                       | ٥٧- سارة ﴿ شَيْنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                       | ٧٦- هاجر څښځ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣١٦                   | ٧٧- هاجر ﴿ فَضَا اللَّهُ عَلَى السَّفِعَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّفِعَ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ |
| ٣٢١                   | ٧٨- فضل عائشة بنت أبي بكر الصديق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ة قال: الرميصاء عض٣٢٢ | ٧٩- الغميصاء بنت ملحان أم سليم ومن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٧٤                   | ٨٠ أم الفضل الشخا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٢٤                   | ٨١ - أم عبد هين السيخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>~</b> Yo           | ٨٢- أسماء بنت عميس ولينط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٣١                   | زوائد (التحفة) على كتاب المناقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| ۲۳۲       | ٣- دكرخصائص امير المؤمنين علي بن أبي طالب هيشف                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٩       | ١ – ذكر عبادة علي هيئن                                                           |
| ۳٤٠       | ٢- ذكر منزلة علي بن أبي طالب هيئن من الله عجل                                    |
| ۳۰۱       | <ul> <li>٣- ذكر قول النبي ﷺ في على : «إن الله جل ثناؤه لا يخزيه أبدا»</li> </ul> |
| ٣٥٤       | ٤ - ذكر قول النبي ﷺ لعلي : «إنه مغفور لك»                                        |
| ٣٥٧       | ٥- ذكر قول النبي ﷺ: «قد امتحن الله قلب علي للإيمان»                              |
| نك»       | ٦- ذكر قول النبي ﷺ لعلي : «إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسا                          |
| ۳٦۲ « ِ ِ | ٧- ذكر قول النبي ﷺ: «أمرت بسد هذه الأبواب غير باب عا                             |
| ٣٦٣       | ٨- ذكر قول النبي ﷺ : «ما أنا أدخلته وأخرجتكم»                                    |
| ٣٦٦       | ٩ - ذكر منزلة علي بن أبي طالب من النبي ﷺ                                         |
| ٣٧٧       | • ١ - ذكر الأخوة                                                                 |
| ٣٧٩       | ١١ - ذكر قول النبي ﷺ: «علي مني وأنا منه»                                         |
| ۳۸۱       | ١٢ – ذكر قوله ﷺ: «علي كنفسي»                                                     |
| ۳۸۲       | ١٣ - ذكر قول النبي ﷺ لعلي : «أنت صفيي وأميني»                                    |
| ۳۸۲       | <ul> <li>١٤ - ذكر قول النبي ﷺ: «لا يؤدي عني إلا أنا أو علي»</li> </ul>           |
| ۳۸۴       | ١٥ - ذكر توجيه النبي ﷺ ببراءة مع علي                                             |
| ۳۸٦       | ١٦ - باب قول النبي ﷺ : «من كنت وليه فعلي وليه»                                   |
| ٣٩٢       | ١٧ - ذكر قول النبي ﷺ : «علي ولي كل مؤمن بعدي»                                    |
| ٣٩٣       | ۱۸ - ذكر قوله ﷺ : «علي وليكم بعدي»                                               |
| ٣٩٤       | ٩ - ذكر قول النبي ﷺ: «من سب عليا فقد سبني»                                       |

#### فِهُ

| V·I | والكون الأكان |
|-----|---------------|
|     |               |

| • ٢- الترغيب في موالاة علي هيئن والترهيب في معاداته ٣٩٥                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢١ – الترغيب في حب علي ﴿ لِللَّهُ وذكر دعاء النبي ﷺ لمن أحبه                                                                |
| ودعائه على من أبغضه                                                                                                         |
| ٢٢- الفرق بين المؤمن والمنافق                                                                                               |
| ٢٣- ذكر المثل الذي ضربه رسول الله على بن أبي طالب                                                                           |
| ٢٤ - ذكر منزل علي بن أبي طالب وقربه من النبي ﷺ                                                                              |
| ٢٥ – ذكر منزلة علي من رسول الله ﷺ عند دخوله ومسألته وسكوته ٤٠٨                                                              |
| ٢٦- ذكر ما خص به علي من صعوده على منكبي النبي ﷺ                                                                             |
| ٧٧- ذكر ما خص به علي دون الأولين والآخرين من فاطمة                                                                          |
| بنت رسول الله ﷺ وبضعة منه وسيدة نساء أهل الجنة                                                                              |
| إلا مريم بنت عمران                                                                                                          |
| ٢٨- ذكر الأخبار المأثورة بأن فاطمة ابنة رسول الله ﷺ سيدة نساء                                                               |
| أهل الجنة إلا مريم بنت عمران                                                                                                |
| ٢٩- ذكر الأخبار المأثورة بأن فاطمة بنت رسول الله ﷺ                                                                          |
| سيدة نساء هذه الأمة                                                                                                         |
| ٣٠ - ذكر الأخبار المأثورة بأن فاطمة بضعة من رسول الله علي الله علي الله عليه الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
| ٣١- ذكر ماخص به علي بن أبي طالب من الحسن والحسين                                                                            |
| ابني رسول الله ﷺ وريحانتيه من الدنيا ، وأنهما سيدا شباب                                                                     |
| أها الحنة الإعسادين مريم ومحمدين ذكريا                                                                                      |

#### السُّهُ بَالْكِبَرُ كِلْلِشِّهِ إِنَّ

| ٣٢- ذكر قول النبي ﷺ: «الحسن والحسين ابناي»                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣ - ذكر الآثار المأثورة بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة                                 |
| ٣٤- ذكر قول النبي عليه : «الحسن والحسين ريحانتي من هذه الأمة» ٢٧٠                              |
| ٣٥- ذكر قول النبي ﷺ لعلي: «أنت أعز علي من فاطمة»                                               |
| ٣٦- ذكر قول النبي ﷺ لعلي: «ما سألت لنفسي شيئا إلا قد سألت لك» ٢٩                               |
| ٣٧- ذكر ما خص به عليا من الدعاء                                                                |
| ٣٨- ذكر ما خص به علي من صرف أذى الحر والبرد عنه                                                |
| ٣٩- ذكر النجوى وماخفف بعلي عن هذه الأمة                                                        |
| • ٤ – ذكر أشقى الناس                                                                           |
| ١٤- ذكر أحدث الناس عهدا برسول الله علي الله علي الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
| ٤٣٥ «دكر قول النبي ﷺ: «علي يقاتل على تأويل القرآن»                                             |
| ٤٣٦ - الترغيب في نصرة علي                                                                      |
| ٤٤ - ذكر قول النبي ﷺ: «عمار تقتله الفئة الباغية»                                               |
| ٥٥ - ذكر قول النبي ﷺ: «تمرق مارقة من الناس سيلي قتلهم» ٤٤٤                                     |
| ٤٤٦ ـ ذكر ماخص به علي من قتال المارقين                                                         |
| ٤٥٣                                                                                            |
| ٤٨- ذكر مناظرة عبداللَّه بن عباس الحرورية واحتجاجه فيها أنكروه                                 |
| على أمير المؤمنين على بن أبي طالب وللنيخ                                                       |

٩٤ – ذكر الأخبار المؤيدة لما تقدم وصفه

# فَيْ لِلْ فَوْقَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ع



| ٤٦٩                       | ٦١– كتاب السير                               |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| ٤٦٩                       | ١ - ما يفعل الإمام إذا أراد الغزو            |
|                           | ٢- استخلاف الإمام                            |
| ٤٧١                       | ٣- استخلاف صاحب الجيش                        |
| ٤٧٣                       | ٤ - وصاة الإمام بالناس                       |
|                           | ٥- السفر                                     |
| ٤٧٦                       | ٦- اليوم الذي يستحب فيه السفر                |
|                           | ٧- باب أي وقت يستحب فيه السفر؟               |
| ٤٧٨                       |                                              |
| ٤٧٨                       | ٩ - حمل الزاد للسفر                          |
| کله بین جمیعهم            | ١٠ – جمع زاد الناس إذا فني زادهم وقسم ذلك    |
|                           | ١١- الترغيب في المواساة                      |
| اء إذا استوى على ظهرها٤٨٧ | ١٢ - التسمية عند ركوب الدابة والتحميد والدع  |
|                           | ١٣ - التكبير والتحميد عند الاستواء على الداب |
| EA9                       | ١٤ - كيف الدعاء في السفر؟                    |
| ٤٩٠                       | ١٥- الوقت الذي يدعو فيه                      |
| ٩٠                        | ١٦ - البكاء عند التشييع                      |
|                           | •                                            |
|                           | •                                            |
| 44                        |                                              |

#### السُّبَاكِبَرَىٰ لِلسِّبَافِيْ

| ٤٩٤   | • ٢- النهي عن قلائد الوتر في أعناق الإبل    |
|-------|---------------------------------------------|
| ٤٩٤   | ٢١- الأمر بقطع الأجراس                      |
|       | ٢٢- التغليظ في الأجراس                      |
|       | ٢٣- إعطاء الإبل في الخصب حقها من الأرض      |
|       | ٢٤- لعن الإبل                               |
|       | ٢٥ - ضرب البعير                             |
| ٤٩٩   | ٢٦ - ضرب الفرس                              |
|       | ٢٧- التنحي عن الطريق في السير               |
|       | ٢٨- السير على العنق                         |
| ٥٠١   | ٢٩- المسألة عن اسم الأرض                    |
|       | ٣٠- التكبير على الشرف من الأرض              |
|       | ٣١- باب شدة رفع الصوت بالتهليل والتكبير     |
| ٥٠٣   | ٣٢- باب التسبيح عند هبوط الأودية            |
| ٥٠٤   | ٣٣- الدعاء عند رؤية القرية التي يريد دخولها |
| 0+0   | ٣٤- باب الدعاء إذا أسحر                     |
| 0.7   |                                             |
| ٥٠٦   | ٣٦- باب الفضل في ذلك                        |
| 0 • V | ٣٧- باب توجيه السرايا                       |
| ٥٠٨   | ٣٨- باب الوقت الذي يستحب فيه توجيه السرية   |
| A . A | ۳۹-خ. م- السادا . الا ا                     |

#### فِنْ لِللَّهُ فِي اللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا

| 174    |           |
|--------|-----------|
| $\sim$ | Chistan C |
| -40    |           |

| 01 •  | ٠٤- التخلف عن السرية                    |
|-------|-----------------------------------------|
| 01•   | ١ ٤ - باب عدد السرية                    |
| ٥١٣   | ٤٢- باب بما يؤمرون؟                     |
| 018   | ٤٣- باب توجيه العيون والتولية عليهم     |
| 0 1 A | ٤٤- باب توجيه عين واحد                  |
| 019   | ٥٤- ذهاب الطليعة وحده                   |
| 071   | ٤٦ – قتل عيون المشركين                  |
| 071   | ٤٧- الكتاب إلى أهل الحرب                |
| ٥٢٣   | ٤٨- النهي عن سير الراكب وحده            |
| 070   | ٤٩- باب النزول عند إدراك القائلة        |
| 070   | • ٥- نزول الدهاس من الأرض بالليل        |
| ٥٢٨   | ٥ - الوقود والاصطناع بالليل             |
| ٥٢٨   | ٥٢ - النهي عن التفرق في الشعاب والأودية |
| ٥٢٩   | ٥٣- حفر الخندق                          |
| 041   | ٥٤- الدعاء عند حفر الخندق               |
| ٠٣٢   | ٥٥- الشعار                              |
| opp   | ٥٦- دعوي الجاهلية                       |
| ٥٣٤   | ٥٧- إعضاض من تعزى بعزاء الجاهلية        |
| ٠٣٦   | ٥٨- الوعيد لمن دعا بدعوى الجاهلية       |
| ٥٣٧   | 90-الح س                                |

## الشُّهُ الْكِبَرُ كِلْاسِّبَ إِنِيُّ السُّهُ الْكِبَرُ كِلَاسِّبَ إِنِيُّ

| 0TV          | ٠٦- الدعاء للحارس                                |
|--------------|--------------------------------------------------|
| ٥٣٨          | ٦١- فضل حارس الحرس                               |
| 0 <b>4</b> A | ٦٢- فضل الحرس                                    |
| ٥٤١          | ٦٣- إذن الإمام للرجل وهو يخاف عليه               |
| ٥٤٢          | ٦٤ – حفظ الإمام الرعية وحسن نظره لهم             |
| ٥٤٤          | ٦٥- إحصاء الإمام الناس                           |
| οξο          | ٦٦- العرفاء للناس                                |
| 0 & 0        | ٦٧- عرض الإمام الناس                             |
| ٥٤٥          | ٦٨ - من يتبع الإمام من أتباعه                    |
| 0 8 7        | 79 – رد النساء                                   |
| o & V        | • ٧- غزو النساء                                  |
| o & A        | ٧١- الاستعانة بالفجار في الحرب                   |
| 00.          | ٧٢- ترك الاستعانة بالمشركين في الحرب             |
| 001          | ٧٣- مشاورة الإمام الناس إذا كثر العدو وقل من معه |
| 004          | ٧٤- التحصين من البأس                             |
| 008          | ٧٥- الدعوة قبل القتال                            |
| 008          | ٧٦- إلام يدعون؟                                  |
| 007          | ٧٧- فضل من أسلم على يديه رجل                     |
| o o v        | ٧٨- عرض الإسلام على المشرك                       |
| 0 0 V        | ٧٩ – القول الذي يكون به مؤمنا                    |

#### 



| 0 0 A     | ٠٨- سلام المشرك                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| ook       | ٨١ – قول المشرك : أسلمت للَّه                                     |
| 009       | ٨٢- قول الأسير : إني مسلم                                         |
| ۰٦٠       | ٨٣- قول المشرك: إني مسلم                                          |
| 750       | ٨٤ – قول المشرك : لا إله إلا الله                                 |
| ۰٦٣       | ٨٥– إذا قالوا صبأنا ولم يقولوا أسلمنا                             |
| ٥٦٤       | ٨٦- الغارة والبيات                                                |
| ٥٦٥       | ۸۷- وقت الغارة٨٧                                                  |
| ۵٦٦       | ۸۸- محاصرة الحصون                                                 |
| ۵٦٦       | ٨٩- دفع الراية إلى المولى عليه                                    |
| ۵٦٧       | • ٩ - كيف يدفع الإمام الراية إلى المولى وأي وقت يدفع؟             |
| ٥٦٨       | ٩١- هز الإمام الراية ثلاثا ودفعها إلى المولى                      |
| ٥٦٩       | ٩٢ - بما يأمره الإمام إذا دفعها إليه؟                             |
| إمام؟ ٢٥٥ | ٩٣ - إذا قتل صاحب الراية هل يأخذ الراية غيره بغير أمر الإ         |
| ٥٧١       | ٩٤- حمل الأعمى الراية                                             |
| ٥٧١       | ٩٥ – صفة الراية                                                   |
| ov¥       | ٩٦ - إحراق نخيلهم وقطعها                                          |
| ٥٧٤       | ٩٧ - تأويل قول اللَّه جل ثناؤه : ﴿ مَاقَطَعْتُم مِّن لِيـــنَةٍ ﴾ |
| ۰۷۵       | ٩٨ - قطع السدر                                                    |
| ovo       | 9 ٩ - احداق مناز لهم                                              |



| ليهم۲۷۰ | ٠٠٠ – باب النهي عن إحراق المشركين بعد القدرة ع |
|---------|------------------------------------------------|
| ۰۷٦     | ١٠١- النهي عن إحراق الحيوان                    |
| ova     | ١٠٢ – النهي عن قتل ذراري المشركين              |
| ov9     | ۱۰۳ – النهي عن قتل النساء                      |
| ٥٨٠     | ١٠٤ – حد الإدراك                               |
| ۰۸۱     | ١٠٥ - إصابة نساء المشركين في البيات بغير قصد   |
| ٥٨١     | ١٠٦- إصابة أولاد المشركين في البيات بغير قصد   |
| oay     | ١٠٧ – قتل العسيف                               |
| ٥٨٤     | ۱۰۸ – الصلاة عند الالتقاء                      |
| ٥٨٥     | ١٠٩ - الاستنصار عند اللقاء                     |
| ٠٨٦     | ١١٠ – الدعاء عند اللقاء                        |
| ۲۸٥     | ١١١- الدعاء إذا خاف قوما                       |
| ۰۸۹     | ١١٢ – تمني لقاء العدو                          |
| ۰۸۹     | ١١٣ - التعبئة                                  |
| oqY     | ١١٤ - الوقت الذي يستحب فيه لقاء العدو          |
| ٥٩٣     | ١١٥- الحمل على العدو                           |
| ٥٩٣     | ١١٦ – ذكر سيها أهل بدر                         |
| ٥٩٤     | ١١٧ - الرخصة في الكذب في الحرب                 |
| 09V     | ١١٨ - رطانة العجم                              |
| 094 411 | ١١٩ - الدحل كون إوالال عندالله كين فرقول شرع   |

### فِيْنِ الْوَضِّى إِنَّ عَلَيْ الْمُونِي الْمُونِي الْمُونِي الْمُونِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِي اللْمُؤْنِي اللْمُؤْنِي اللْمُؤْنِي اللْمُؤْنِي اللْمُؤْنِي اللْمُؤْنِي اللْمُؤْنِي الْمُؤْنِي اللْمُؤْنِي اللْمُؤِنِي اللْمُؤْنِي الْمُؤْنِي اللْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُولِي الْمُؤْنِي الْمُؤْلِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤ

| - CONT. |        |
|---------|--------|
| 10      | COLETA |
| 9       |        |
| -4      |        |

| 099                        | • ١٢ - مباشرة الإمام الحرب بنفسه                                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ١٠٢                        | ١٢١ – المبارزة                                                        |
| ۲۰۲                        | ١٢٢ – قتال الرجل الجماعة                                              |
| ٦•٤                        | ١٢٣ - رمي الحصاة في وجوه القوم                                        |
| يُوَلِّهِمْ يَوْمَبِ نِ    | ١٢٤ – الفرار من الزحف وتأويل قول اللَّه ﷺ : ﴿ وَمَن                   |
| ٦٠٥                        | دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِئَالٍ ﴾ وفيمن أنزلت                |
| ٦٠٥                        | ١٢٥ – التشديد في الفرار من الزحف                                      |
| نْعَ اَيْنَ بِيَنْتِ ﴾ ٢٠٦ | ١٢٦ - تأويل قول اللَّه جل ثناؤه : ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰي شِـْ |
| ٦٠٧                        | ١٢٧ - قدر المقام بعرصة العدو بعد الغلبة                               |
| ٦•٧                        | ١٢٨ - الأمر بحسن القتلة                                               |
| ٦•٨                        | ١٢٩ – الأسر                                                           |
| ٦•٨                        | ١٣٠ - سبي الذراري                                                     |
| ٦•٩                        | ١٣١ – الفداء                                                          |
| ٠١٠                        | ١٣٢ – قتل الأساري                                                     |
| 717                        | ١٣٣ - فداء الاثنين بالواحد                                            |
|                            | ١٣٤ - فداء الجماعة بالواحد                                            |
| ٦١٤                        | ١٣٥ - الأمر بفكاك الأسير                                              |
| 718                        | ١٣٦ – العفو عن الأسير                                                 |
| ٠١٥                        | ١٣٧ - سحب جيف المشركين إلى القليب                                     |
| ٦١٦                        | ١٣٨ - طرح جيف المشركين في البئر                                       |



| 717                                    | ١٣٩ – البشارة                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ٦١٧                                    | ١٤٠ - توجيه السرايا                              |
| ٦١٧                                    | ١٤١ – حمل الرءوس                                 |
| ٦١٩                                    | ١٤٢ – الرسل والبرد                               |
| ٦٢٠                                    | ١٤٣ - النهي عن قتل الرسل                         |
| 171                                    | ١٤٤ – قتل عيون المشركين                          |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٤٥ - إذا نزلوا على حكم رجل                      |
| ٦٢٣                                    | ١٤٦ - إنزالهم على حكم الله وإعطاؤهم ذمة الله ﷺ . |
| ٦٢٥                                    | ١٤٧ – إعطاء العبد الأمان                         |
| ٠٠٠٠٠                                  | ١٤٨ - إعطاء الوليدة الأمان                       |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٤٩ - إعطاء المرأة الأمان                        |
|                                        | ١٥٠ - إجلاء أهل الكتاب                           |
| ٠٣٠                                    | ١٥١ - البيعة                                     |
|                                        | ١٥٢- البيعة على الهجرة                           |
|                                        | ١٥٣ - فضل الهجرة                                 |
|                                        | ١٥٤ – تفسير الهجرة                               |
|                                        | ١٥٥- هجرة الحاضر                                 |
|                                        | ١٥٦- انقطاع الهجرة                               |
| 137                                    | ١٥٧ – متنى تنقطع الهجرة؟                         |
| 744                                    | 81- 1. J 11 - 27 . 70 - 10A                      |

### (VI))

#### فِيْ الْلَوْفِي الْمُ



| ٦٤٣    | ٩ ٥ ١ – بيعة النساء                                 |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 788    | ١٦٠ – امتحان النساء                                 |
| ٦٤٥    | ١٦١ - بيعة المجذوم                                  |
| ٦٤٥    | ١٦٢ – بيعة الماليك                                  |
| ٦٤٦    | ١٦٣ – بيعة الغلام                                   |
| ٦٤٦    | ١٦٤ – استقالة البيعة                                |
| ٦٤٧    | ١٦٥ - المرتد أعرابيا بعد الهجرة                     |
| ٦٤٨    | ١٦٦ – الطاعة في المعروف                             |
| ٦٤٩    | ١٦٧ - الطاعة فيها يستطيع                            |
| ٦٥٠    | ١٦٨ - تأويل قوله ﷺ : ﴿ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ |
| ٦٥٢    | ١٦٩ – عصيان الإمام                                  |
|        | ١٧٠ - الوفاء بالعهد                                 |
|        | ١٧١ – الغدر                                         |
| 707    | ١٧٢ – فيمن أمن رجلا وقتله                           |
| ٠٠٨٨٥٢ | ١٧٣ – من قتل رجلا من أهل الذمة                      |
| ٦٥٩    | ١٧٤ – مسألة الإمارة                                 |
| ٦٦٠    | ١٧٥ - ما يكره من الإمارة                            |
| 171    |                                                     |
| 177    | ١٧٧ - ما يجب على الإمام وما يجب له                  |
|        | ١٧٨ - وزير الإمام                                   |

#### السُّهُ وَالْهِ مِنْ عِلْلُسِّمَ إِنِّي



| 178    | ١٧٩ – النصيحة للإمام                   |
|--------|----------------------------------------|
| ٦٦٥    | ١٨٠ - بطانة الإمام                     |
| ٦٦٧    | ١٨١ - ترك الإمام الاستعانة بالمشرك     |
| ٦٦٨    | ١٨٢ - الإمام إذا أصاب ماله قبل أن يقسم |
| ٦٦٩    | ١٨٣ - الغلول                           |
| ٦٧٠    | ١٨٤ – الجزية                           |
| ٠٧٢    |                                        |
| TVE    | ١٨٦ - ممن تؤخذ الجزية                  |
| ٦٧٥    | ۱۸۷ – نصاری ربیعة                      |
| ٦٧٦    | ١٨٨ - النزول عند إدراك القائلة         |
| ٦٧٧    | ١٨٩ – ما يقول إذا رجع من سفره          |
| ٠٧٧٧٧٢ | ١٩٠ - الوقت الذي يستحب له أن يدخل      |
| ٦٨٣    | زوائد (التحفة) على كتاب السير          |
| ٦٨٩    | فهرس الموضوعات                         |